ساریجها فتونها آسادها



اهداءات ۲۰۰۰ المصندس/ راحامیس اللقانی الإسكندریة



# الفالهرة

تاریخ ها فنوسها آستارها

#### تأليف

السدكتور حسن البساشا الدكتور عبد الرحمسن فهسمى عبسد الرءوف على يوسسف حسسين عبد الرحسيم عليوه محمسسد مصطفى نجيب

مراجعة السدكتور حسن الباشا استاذ الفنون الاسلامية ورئيس تسم الآثار الاسلامية الكلية الآداب حامعة القاهرة

BIBLIOTHECA ALEXANDRII' مناه الأسكيورية

104.9

4... • 



#### بقسام: الدكتور حسن الياشسا

احتقل الاهرام بمرور الف عام على تأسيس القاهرة رغبة في أن يسهم في هذه المناسبة بالكشف عن الجوانب الحضارية والثقافية لهذه المدينة العظيمة عن طريق البحوث الأثرية والفنية وقد دعا الأهرام الاستاذ كريسويل عالم الآثار الاسلامية للاسهام في هذا الاحتفال فقدم مشكورا بحوثا قيمة عن تأسيس القاهرة •

ودعانى الأهرام للقيام بمشروع احتفاله معنفبة من المتخصصين فىدراسة الآثار والفنون الاسلامية هم الدكتور عبد الرحمن فهمى الاستاذ المساعد بقسم الآثار الاسلامية والاستاذ عبد الرعوف على يوسف امين متحف الفن الاسلامى والاستاذ حسين عبد الرحيم عليوة عضو بعثة الدكتوراه بتسمالآثار الاسلامية والاستاذ محمد مصطفى نجيب امين المتحف الحربى .

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تمت دراسات علمية مستفيضة حسب خطة منظمة ترمى الى الاحاطة بقدر الامكان بتاريخ القاهرة وتراثها المننى .

ومثل هذه الدراسات لابد وأن تعتمد على المصادر الاصلية متمثلة فيما تكشف عنه الحقائر من مخلفات وما وصلنا من آثار ووثائق ومؤلفات فضلا عن الكتب والبحوث العلمية الحديثة •

ولقد كرس الاهرام المكانياته الكبيرة في سبيل توفير كل ما يلزم هذه الدراسات من وسائل ٠

وكان لاراء الاستاذ محمد حسنين هيكل رئيس التحرير فضل كبير في بلورة عناصر الخطة •

والقاهرة مدينة عريقة ورثت مواقع مدن قديمة واحتوت مدنا اخرى احدث ثم نمت وتطورت على مدى الايام ولذا مان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن تبدأ به هذه البحوث

ولقد اهتم كثير من العلماء بدراسة خطط القاهرة ونشأتها ومعالمها ولذا احتلت القاهرة مكانا بارزا في كثير من كتب الخطط مثل كتب ابن دقماق والمقريزي وعلى مبارك الذي افرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة اجزاء من كتابه ٠

وقد جذبت القاهرة انظار الرحالة من جميع انحاء العالم فقصدوها اما كسفراء أو كدارسين أو مرتزقين أو مروا بها في طريقهم الى الحج أو بعد عودتهم منه ،وعنى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته فيها وانطباعاته عنها أما بالوصف أو بالصورة ، وتفيد دراسة ما تركه هؤلاء في القاء الضوء على المظاهر الحضارية والثقافية المخنلفه لمدينة القاهرة ،

وكانت القاهرة منذ اسست مدينة تزخر بالنشاط وكان لها تراث حضارى مجيد متنوع الجوانب من ابرزه تراثها في الفن والصناعة • ولقد تركت القاهرة اثرها في قنون المعمار والنحت والتصوير والخط كما كان لنها فضل كبير في رقى صناعات عديدة • • كصناعة المعادن والحلى والنسيج والخزف والزجاج وغيرها •

واسهم فى تكوين هذا التراث والكشف عنه شخصيات بارزة لعبت دورها فى تاريخ القاهرة الاثرى والفنى أما كرعاة الفنون عملوا على ترقيتها بنفوذهم او باموالهم واما كفنانين وصناع وهبوا جهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فى سبيل تكوين هذا التراث وتنميته واما كمؤلفين وكتاب وعلماء مصريين او اجانب كان لهم فضلهم فى الكشف عن التراث ودراسته واحيائه •

ويجب الا نفغل اثر المرأة في هنون القاهرة وآثارها محولها نشات صناعات وفنون ومن أجلها اتخذ كثير من الطرز والاساليب اشكالا معينة ، كما عاش في القاهرة شخصيات نسائية كان لها اثرها الكبير في مجال العمارة وقي رعاية المفنون .

ولقد خلفت القاهرة روائع اثرية في مجال العمارة والفن بعضها يطاول ان لم يفق اعظم ما تخلف لنا من التراث العالمي ، كما أن بعضها يرتبط باحداث تاريخية واجتماعية على جانب كبير من الاهمية ولا شك ان دراسة هذه الروائع الفنية والكشف عن جوانبها والربط بينها وبين الاحداث التاريخية يفسر التاريخ المكتوب بل ويبعث فيه الحيوية والحياة .

وارتقت فى القاهرة نظم تتصل بكافة مظاهر المدنية من حكم وادارة وسياسة وصناعة وتجارة وتعليم وغيرها كالحسبة والنقابات والحرف والتصوف والشرطة والقضاء •

وأثرت القاهرة كل هذه المقومات الحضارية بعناصر وتنظيمات مبتكرة نبعت من روحها الخلاقة ثم ارسلت اشعتها الى سائر انحاء مصر بل وخارج حدودها حتى أن هذه الانظمة قد صارت تراثا للانسانية كافة .

ويشهد بعناية القاهرة بهذه النظم كثير من المؤسسات والمنشئات التى وصلنا أخبارها وآثارها والتى تنتظم كافة مظاهر الحياة كالعمائر الدينية والمدنية والحربية وغيرها •

وتبسع ازدهار الصناعة والتجارة في القاهرة انشاء الاسواق التي كان بعضها يختص بنوع واحد من السلع أو بحرفة واحدة من الحرف، وقد عمرت هذه الاسواق واسترعت انتباه زوارها بجودة سلعها ودقة انظمتها وازدحامها بالباعة والمشترين ، ولا يزال بعض هذه الاسواق باقيا الى اليوم في القاهرة مثل سوق النحاسين والصاغة والسروجية والخيامية كما وصلنا اسماء بعضها كأسماء الشوارع أو الأحياء مثل سوق السلاح .

وعلى الرغم من أن القاهرة ظلت مدينة مأهولة بالسكان مما ادى إلى ضياع معالم بيوتها القديمة فان القاهرة لا تزال تحتفظ ببعض بيوت وقصور تفيد فى دراسة المسكن القاهرى وتطوره على مدى الزمن مثل بيت السحيمى والكريدلية وقصر بشتاك والمسافر خانة هذا فضلا عما تكشف عنه حفائر الفسطاط من آثار بيوت تغيد فى دراسة تطور المسكن الاسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى •

ولم تهمل القاهرة جانب المرح في حياتها فكان لها احتفالاتها العظيمة ومواكبها وأعيادها في المناسبات العامة مثل احتفالات رمضان وعيدى الفطر والاضحى وعيد رأس السنة الهجرية وغيرها ، كما كان لها احتفالاتها الخاصة مثل وفاء النيل وفتح الخليج والمحمل وكان لهذه الاحتفالات جانبها الشعبى بالاضافة الى جانبها الرسمى وكان للشعب اهم الادوار في حياة القاهرة وفي حضارتها ، كما كان له دوره الرئيسي في فنونها وعلى يديه ازدهرت في القاهرة فنون شعبية مثل الفضار الشعبي الذي وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوى الفنون الجميلة كشبابيك القالل واختام الكمكولعب الاطفال،كما تغنن الصانع القاهري

فى عمل تماثيل الحلوى وطور (عروسة المولد) الى شكل جميل يتمثل فيه الطابع الشعبى بما فيه من جاذبية وخفة روح ·

وكانت القاهرة بظروفها التاريخية ورعايتها للفنون حامية للتراث الاسلامى بصفة عامة فبالاضافة الى رعايتها لابنائها من الفنانين والصناع احسنت استضافة الوافدين من هؤلاء سواء من قدم منهم الى القاهرة تلبية لدعوة اهلها من رعاة الفنون أو من هاجر اليها عندما ضاقت امامه سبل العيش في موطنه الاصلى بسبب غزو المغول أو الصليبيين أو غير ذلك من الظروف •

والحق ان كثيرا من الطرز القاهرية ترمز بما فيها من تأثيرات خارجية الى استيطان الكثير من نوابغ الصناع والفنانين في القاهرة حيث هيئت لهم الفرص المناسبة لمزاولة اعمالهم والرقى بأساليبهم واثراء الانتاج القاهرى بمواهبهم وخبراتهم .

وعلى الرغم من اتساع القاهرة وانقسامها الى احياء كبيرة فان هذه الاحياء لا تزال تشنمل على معالم مختلفة من آثار وأسماء وخصائص ترمز الى تاريخ هذه الاحياء حتى أنه يمكن في ضوئها دراسة تاريخ القاهرة وحياتها الرسمية والشعبية •

حول هذه الموضوعات دارت بحوث الاهرام في احتفاله بعيد القاهرة الالفي ٠

وقد رأى الاهرام أن يخرج هذه البحوث في كتاب واستلزم ذلك أن يضاف الى المقالات التي نشرت بالاهرام بهذه المناسبة عدد من البحوث حتى يستكمل الكتاب شكله اللائق •

وانتهز هذه الفرصة لاقدم خالص الشكر لاسرة الاهرام لما قدموه من صادق العون سواء عند نشر المقالات أو عند اعداد الكتاب •

الباسالاول تاريخ مدينة القاهرة

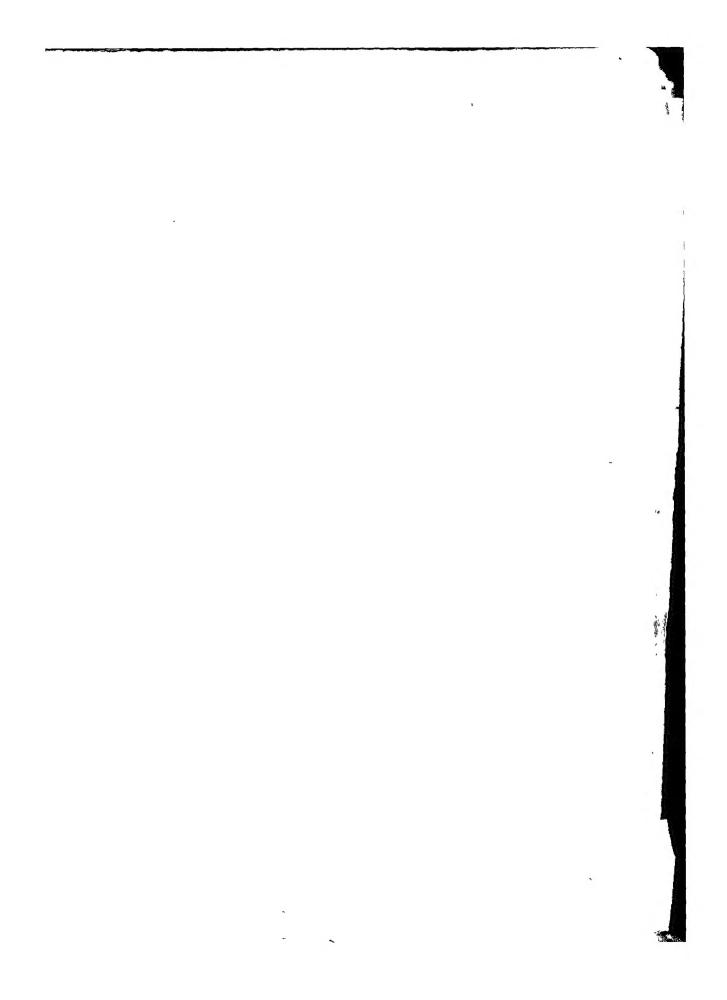

### القصل الأول

## نشأة القاهرة

- فتبل أن متكون القاهرة
- تأسيس مدينة الصاهرة

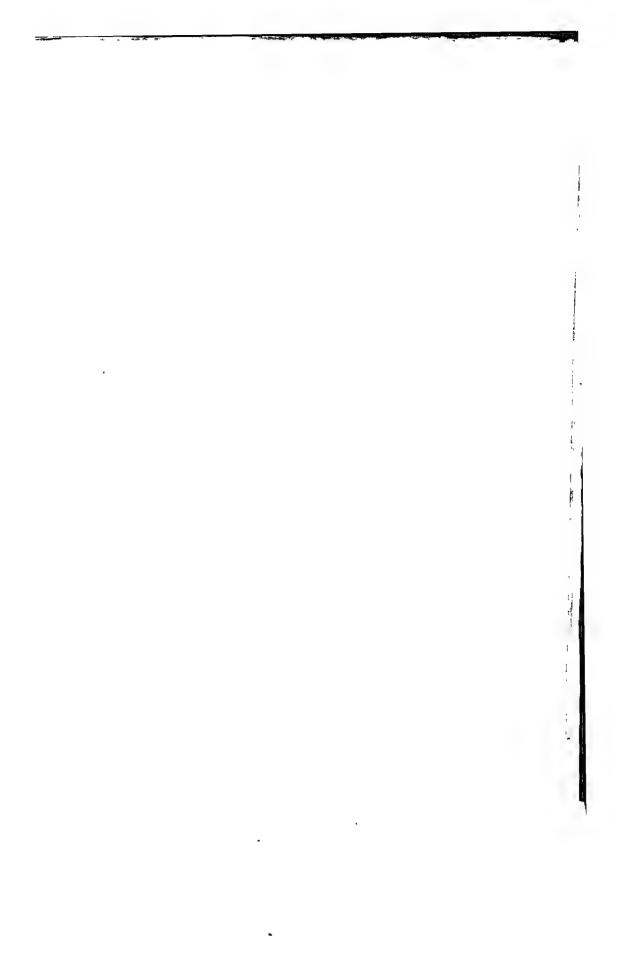

#### قبل أن تكون القاهرة

#### الدكتور حسن الباشا

يرجع تاريخ مدينتنا « القاهرة » الى ما قبل ظهور اسم القاهرة نفسه • ولن نذهب بعيدا الى اعماق التاريخ المصرى الفرعونى حين وحد الملك مينا الوجهين القبلى والبحرى في حوالى سنة ٣٤٠٠ قبل الميلاد واسس بذلك دولة مصرية اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين الوجهين على شاطىء النيل: هي مدينة منف التي صار جزء من موقعها ضمن القاهرة الحالية • وقد ظلت منف عاصمة لمصر في بعض فترات طوال العصر الفرعوني •

ولكن منذ غزو الاسكندر لمصر في سنة ٣٣٢ قبل الميلاد حتى فتح العرب في سنة ١٦٤ بعد الميلاد أي طوال الف سنة تقريبا صارت الاسكندرية التي أسسها الاسكندر على ساحل البحر الأبيض المتوسط هي العاصمة الأولى نظر الملاءمة موقعها للظروف السياسية والثقافية التي وجدت في العصر الميوناني الروماني أثناء حكم البطالسة ثم أثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر داخلة ضمن النطاق الثقافي والحضاري لحوض البحر الابيض المتوسط وفي معظم الاحيان جزءا من دولة كبيرة تقع عليه ٠

غير ان موقع مدينة منف القديم ظل محتفظا باهميته كرابط للوجهين وفى الوقت نفسه مفتاح لمهما • وقبل دخول العرب مصر كان البيزنطيون قد اتخذوا مركزا يتحكمون منه فى شمال القطر وجنوبه وشيدوا فيه قلعة يتحصنون فيها ويهددون منها أهل مصر هى حصن بابليون أو قصر الشمع (شكل او) •

#### فتح العرب لمسر:

وحينما دخل عمرو بن العاص مصر توجه رأسا نحو هذا الحصن باعتباره حصن مصر كلها واخذ عمرو يتقدم في طريقه دون مقاومة جدية حتى وصل قرية أم دنين حيث توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذي كان قد أرسل في طلبه من المدينة و وموقع أم دنين الآن هو في قلب القاهرة عند جامع أولاد عنان بالقرب من محطة مصر .



شكل ١ ـ رسم تخطيطي يوضح موقع الفسطاط والمعسكر والقطائع جنوب القاهرة

وبعد أن وصلت الامدادات تقدم عمرو بن العاص الى حصن بابليون حيث خصب الجيش العربي فسطاطه أو مخيمه على مقربة منه وظل محاصرا له الى أن استسلمت حامية الحصن ودخل العرب الحصن في ٩ ابريل سنة ١٤١ بعد الميلاد ٠

وقد بقى حتى اليوم من اثار بابليون بعض معالم فى قصر الشمع ، منها الجزاء من الاسوار ومن بروج بعض المداخل ، وقد شيدت كنيسة المعلقة فوق برج منها وكل هذه الأجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية .

وبعد أن ترك عمرو حامية في الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها وافتتحها عنوة ٠

#### تأسيس القسطاط:

ولم يلبث عمرو بعد أن استقرت الامور في الاسكندرية أن رجع ألى بابليون حيث أسس في سنة ٢١ هـ (٦٤٢ م) مدينة لتكون عاصمة لمصر: هي الفسطاط التي تعتبر بحق أصل القاهرة الحالية (شكل ١).

ويقال ان عمرا كان قد اراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا لحكمه وقال حين الستولى عليها « مساكن قد كفيتاها » غير أن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من ذلك حتى لا ينصل ماء بينه وبين المسلمين مما اضطر عمرا أن يؤسس مدينة جديد ةعند بابليون هي الفسطاط •

كما يقال أيضا أن تأسيس مدينة الفسطاط كعاصمة كان أفضل من اتخاذ الاسكندرية وذلك أرضاء للمصريين الذين بغضوه فيها باعتبارها ترمز الى ظلم الرومان واضطهادهم لهم •

غير انه من الواضح ان موقع الفسطاط كعاصمة انسب كثيرا من الاسكندرية من نواح أخرى كثيرة لا تخفى على غطنة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد سبق له ان زار مصر من قبل للتجارة والم بظروفها السياسية والاجتماعية والجغرافية •

اذ انه بدخول العرب مصر واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية فقدت الاسكندرية اهميتها كمركز يتصل بحرا بطريق مباشر بالقسطنطينية عاصمة الامبراطورية بل صارت على العكس موضع تهديد ومركز خطر لاعداء هذه الامبراطورية في مصر •

ولذا كان من الاسلم للعرب أن يبتعدوا عن الاسكندرية التي كانت في ذلك الوقت موطن العناصر الاجنبية الحاكمة ومركز الثقافة اليونانية الرومانية وان يقيموا عند بابليون في قلب مصر حيث العناصر الوطنية المسالمة التي كانت تنظر الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهبي .

#### موقع الفسطاط:

وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن الاتصال منه مباشرة بالمدينة مركز الخلافة الاسلامية في الحجاز عن طريق الصحراء التي اعتاد العرب سلوكها .



شكل ٢ ــ حصن بابليون بمصر القديمة

وفى موقع بابليون كان فى استطاعة العرب ان يؤسسوا مدينة جديدة حسب تقاليدهم الاسلامية على نمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى العراق حين اسسوا مدينة البصرة سنة ١٦ هـ ( ١٣٥ م ) ومدينة الكوفة سنة ١٦ ـ ١٧ هـ ( ١٣٧ ـ ١٣٣ م ) ٠

ومن جهة اخرى كان الموقع الجديد يمةاز بحصانة طبيعية اذ تحميه التلال من الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى هو: نهر النيل الذي كان في الوقت نفسه يصل بين الشمال والجنوب \*

ومن المحتمل أن عمرو بن العاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم أن يقيموا على الضفة الغربية من النيل حيث بنى لهم حصنا في الجيزة يعتصمون به عند الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجانب الغربي لمدينة الفسطاط .

ولذا لم يبق للفسطاط غير جانب واحد مفتوح هو الجانب الشمالى، ولم يهتم عمرو بتحصين هذا الجانب وربما كان السبب فى ذلك أن عمرا لم يخسُن تعرضه للاخطار من هذا الجانب نظرا الى أن الطريق اليه يمر بأقطار يحكمها المعرب اى انها كانت على العكس مصدر الامان للفسطاط وطريق الامدادات اليها كما ان هذا الجانب كان المجال الطبيعي لامتداد المدينة ونموها فيما بعد ٠

وأيا ما كانت الظروف التى حدت بعمرو بن العاص الى أن يؤسس عند بابليون عاصمة مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثبت ببقائه موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق عمرو فى اختياره •

#### ما معنى الفسطاط ؟:

هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندى انها بضم الفاء ويقال فيها فستاط وفساط بتشديد السين ويقول الجوهرى انه يجوز كسر الفاء فيها جميعا ٠

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشأن تسمية المدينة بالفسطاط ويتفق جمهور الرواة الاقدمين أنه اطلق عليها اسم فسطاط عمرو أى خيمته وذلك أن عمرا لما فتح الحصن المعروف بقصر الشمع فى سنة احدى وعشرين من الهجرة واستولى عليه ضرب فسطاطه على القرب منه ، فلما قصد التوجه الى الاسكندرية لفتحها امر بنزع فسطاطه للرحيل فاذا بحمام قد أفرخ فيه فقال: «لقد تحرم منا بحرم » وامر باقرار الفسطاط مكانه ، واوصى على الحمام وسار الى الاسكندرية نفتحها ثم عاد الى فسطاطه ، ونزل به ونزل الناس حوله وبنى

داره بجوار الجامع المتيق مكان مسطاطه ، وبنى الناس حوله ، ومن هنا سميت المدينة التى انشئت بالمسطاط ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٣٢٦ ) ،

غير ان بعض العلماء المحدثين يعتبرون هذه القصة اسطورة من نسج الخيال ومن نمط الاساطير التي تحاك عادة حول تأسيس بعض المدن او تشييد بعض المؤسسات •

ويعتقد بعض المستشرقين ان كلمة فسطاط قد اشتقت من اصل يونانى هو «فسطاطوم» اسم المدينة او الحصن او الخندق الذى كان عند بابليون حرفه العرب الى فساط ثم الى فسطاط ، غير أن هذا الزعم لا يسنده أى دليل من التاريخ ، ولا يتفق مع منطق الاحداث .

وهناك رأى اخر يقول ان الفسطاط ومعناها المخيم قد اخذت من المخيم الذى كان قد نصبه جيش عمرو عند محاصرته حصن بابليون وقد صار يطلق على المدينة التى شيدت مكانه على انه مماتجدر ملاحظته أن «فسطاط» افظة عربية كانت تطلق ايضا على المدينة ومجتمعها وقد جاء في الحديث عن النبي (ص) انه قال: «عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » اى مع المدينة التى بها مجتمع الناس ومما له دلالته ايضا أن البصرة ايضا كان يقال لها الفسطاط (لسان العرب) ولذا فمن المرجح أن العرب قد اطلقوا على المدينة التي اسسوها في مصر اسم الفسطاط بمعنى المدينة كما اطلق على البصرة ايضا الاسم نفسه وكما اطلق من قبل على يثرب اسم المدينة ومن حولهم من الاعراب أن القرآن الكريم بضع مرات مثل «ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » (المقوبة آية ۱۱۹) •

وفى ضوء روايات المؤلفين العرب الاقدمين وبعوث العلماء المحدثين صار من المتيسر تحديد موقع الفسطاط كما صار من الممكن الى حد ما تصور تخطيطها ومدى عمارها (شكل 1) .

ومن اشهر المؤلفين العرب الذين كتبوا عن الفسطاط ابن عبد الحكم (فتوح مصر وأخبارها) وابن دقماق (الانتصار لواسطة عقد الامصار) وابنسعيد الاندلسي (المغرب) والقلقشندي (صبح الاعشى) والمقريزي (الخطط) ٠

أما العلماء المحدثون فأهمهم على بهجت وجبريل (كتاب حفريات الفسطاط) وكازانوفا (طبوغرافية الفسطاط) وفريد شافعى (عمارة مصر العدبية) وجمال الدين الشيال (تاريخ مصر الاسلامية) •

#### تخطيط الفسطاط:

كما فعل العرب عندتأسيس البصرة والكوفة بدأ عمرو ببناء مسجد وشيد الى جواره دارا له واسند عملية توزيع الخطط بين جماعات القبائل الى اربعة نفر من العرب، هم معاوية بن حديح التجيبي، وحيويل بن ناشرة المعافري، وشريك ابن سمى الغطيفي، وعمرو بن تحزم الخولاني، فوزعوا الاراضي حول الجامع على جماعات القبائل: فاختط هؤلاء الخطط وبنوا الدور والمساجد وسميت هذه الخطط باسماء القبائل أو الجماعات التي اختطتها ، مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطة لخم وغيرها .

ويتضح من اسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب في فتح مصر • من ذلك مثلا خطة الفارسيين ، وكانوا من بقايا جند باذان:عامل كسرى ملك الفرس على اليمن،وخطط الحمراوات وقد سميت بذلك لاشتراك بعض الروم فيها وكانوا حمر الالوان،وكان منهم بنو نبه وبنو الازرق وقد حضر الفتح من بنى الازرق أربعمائة رجل وكان ينزل معهم بنو يشكر ، وقد نسب اليهم جبل يشكر الذى شيد عليه جامع ابن طولون فيما بعد .

وكانت من أعظم الخطط واوسعها خطة أهل الراية ، وهم جماعة من قريش والأنصار وقبائل أخرى لم يكن لكل من العدد لأن ينفرد مخطة ، فجعل لهم عمرو راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية .

واخذ اهل الخطط يشيدون المنازل والمساجد وامتدت حول الجامع نحو الشرق والشمال والجنوب •

وكان بين هذه الخطط دور جماعة من الصحابة اشتركوا فى فتح مصر مثل دار عمرو ابن العاص ودار المزبير بن العوام ودار يعقوب القبطى ودار جبر القبطى وكانا قد صحبا السيدة مارية القبطية الى المدينة حين أهداهاالمقوقس للنبى صلى الله عليه وسلم •

وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب مجرى نهر النيل الذى كان يسير فى ذلك الوقت بجوار الجانب الغربى لحصن بابليون الى جامع عمرو حيث يمر فى غربيه مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة زينب الحالى ، وكان يحدها من الشرق عين الصيرة ومن الشمال الشرف المطل على بركة الحبش عند دير السلام حاليا ومن الجنوب جبل يشكر الذى شيدعليه فيما بعدجامع ابن طولون : أى أن الفسطاط كانت تشغل مساحة طولها من الشمال الى الجنوب حوالى خمسة آلاف متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو الى متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو الى متر (شكل !) .

ونظرا الى أن هذه المساحة كانت أوسع كثيرا من أن تقتصر على جند عمرو الذى كان عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر ألف جندى فقط فان بعض العلماء يحاول أن يستنتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من الاتساع وأنها كانت منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق الا بالقرب من الجامع فقط ، وأنها كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامع .

غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع أيضا للسكان الأصليين من القبط الذين كانبعضهم من غير شكيعيشون من قبل في ذلك المكان والذي قدم بعضهم الاخر ليقرم بأعمال الصناعة والتجارة مع المستوطنين الجدد ولقد ذكر المؤرخون العرب أنه كان بموقع الفسطاط عدة كنائس وديارات للنصارى ، ومن المستبعد اقامة كنائس عدة في مناطق خالية من السكان ،

#### جامع عمرو (شکل ۳ و ۹۹ – ۱۰۲):

وقد كان جامع عمرو حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى فى منطقة بها .
أشجار وكروم ، وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مترا وعرضها خمسة عشر ، ويقال أنه اشترك فى تحرير قبلته ثمانون رجلا من الصحابة وقيل ثمانية فقط ومع ذلك قيل أن هذه القبلة انحرفت نحو الشرق اكثر مما يجب ، وكان يحدد قبلته عمد قائمة بصدر الجدار ،وكانله بابان فىكل منجوانبه فيما عدا جدار القبلة ، وكان منها بابان يقابلان دار عمرو فى شرقى الجامع وكان طولها يساوى طول المسجد من قبليه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دار عمرو طريق عرضه نحو ثلاثة أمتار ونصف ، وقد استوحى عمرو فى تخطيط المسجد برالدار والعلاقة بينهما مسجد النبى (صلى الله عليه وسلم) وداره فى الدينة ،

ويقال أنه لما فرغ عمرو من بنائه اتخذ له منبرا يخطب عليه فأمره عمر بكسره وكتب اليه: « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠

ولقد توالت على جامع عمرو كثير من العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع الاصلى ، الذى بناه عمرو غير البقعة من الارض التى شيد عليها ، وتوجد هذه البقعة في رواق القبلة في النصف الشمالي من المسجد أي على يسار الواقف أمام المحراب الاوسط ومتجها نحو القبلة (شكل ٩٩) .

#### بيوت الفسطاط:

وكانت بيوت الفسطاط فى أول الامر تحيط بجامع عمرى من ثلاث جهات فقط نظرا الى أن النيل كان يجرى فى غربيه مباشرة كماسبق أن ذكرناكما أن المساحة



شكل ٣ ـ جامع عمرو بن العاص ـ رواق المدخل وصحن الجامع

الواقعة بينه وبين النيل كانت تتسع تدريجيا كلما انحرف مجرى النيل الى الغرب ومن ثم اخذت هذه المساحة تتسع لبناء بيوت جديدة وهكذا صارت بيوت الفسطاط نحيط بالجامع من جميع نواحيه ، ونبلغ المسافة بين جامع عمرو والنيل حاليا نحو خمسمائة متر وهى المسافة التى انحرفها النيل منذ ذلك السوقت .

ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن بعضها كان مبنيا بالحجارة ، وربما استخدم اللبن أو الطين أحيانا في البناء ولاسيما في الاطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التي أجريت حديثا بالقرب من مسجد أبي السعود الجارحي عن بعض جدران من المطين قد يرجع الى عصور مبكرة .

وكان بالفسطاط ميادين وأسواق كما أسس بها مصانع مختلفة وكان بها عدد من المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على النيل زادت أهميته بعد أن حفر عمرو الخليج الذي صاريصل النيل بالبحر الاحمر عند القلزم أو السويس •

#### صناعة السفن بجريرة الروضة:

وفى سنة ٥٤ هـ ( ٦٧٤ م ) أنشىء فى جزيرة الروضة مقابل الفسطاط صناعة العمائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب عليها اسم الروضة وكان بينها وبين الفسطاط جسر ممتد من المراكب ٠

وفى سنة ٦٩ هـ ( ٦٨٨ م) أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفتح عند وفاء النيل ، وكان مكانها بين قناطر السباع ( موقع المشهد الزينبي ) وبين قنطرة السد ( موقع كنيسة مارمينا ) ٠

وفي عصر الولاة الامويين آخذ عمران الفسطاط في الازدياد الى آن تعرضت المدينة لبعض اعمال المتدمير في نهاية العصر الاموى اثناء مطاردة جيوش العباسيين لمروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين في سنة ١٣٣ هـ ( ٧٥٠ م) وكان المتخريب الذي نال المدينة على يد الامويين الهاربين اشد مما نالها على يد العباسيين القادمين: ذلك أن الامويين عمدوا الى المتخريب كوسيلة من وسائل تعويق الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار ينعم به العباسيون .

وكان من جراء هذه الاحداث أن خرب الجانب الشمالي من الفسطاط مما يلي جبل يشكر وخلا من العمار •

وتمت الغلبة للعباسيين في مصر على يد صالح بن على قائد جيوشهم الذي قام بمطاردة مروان بن محمد في مصر وتمكن من قتله ، واستقر صالح بن على كأول وال على مصر من قبل الخلافة العباسية الجديدة •

#### العسكن:

ولما خلفه الامير أبو عون في ولاية مصر شرع في سنة ١٣٥ هـ ( ٢٥٢ م) في تأسيس مدينة جديدة في اللجانب الشمالي من الفسطاط الذي كان قد أصبح فضاء قفرا ، ونظرا الى أن هذه المدينة أسست لايواء العسكر العباسي فقد سميت بالعسكر ( شكل ١ ) ،

وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم الجارح ومن الشمال قناطر السباع ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم ·

وقد شيد في المسكر دار للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون ، وبنى بها الفضل بن صالح في سنة ١٦٩ هـ ( ٧٨٥ م ) مسجدا لم يكتب له البقاء ، وفي

سنة ٢٠٠ هـ ( ٨١٦ م) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء حول العسكر فكثرت بها العمارة حتى اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة.

ومما تجدر الاشارة اليه انه كان يطلق على هذه المدينة في ذلك الوقت أيضا اسم مصر وذلك من باب اطلاق اسم القطر كله على العاصمة كما يطلق على دمشق اسم الشام •

ويؤكد هذه التسمية آنه قد عثر بحفائر الفسطاط على قطعة من النجاج (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم ٦ – ١٢٧٣) مؤرخة سنة ١٦٣هـ هـ ( ٧٧٩ م ) ، نقش عليها أنها صنعت « بمصر » ( شكل ٨١) .

كما وصلنا دينارمؤرخ سنة ١٩٩ هـ ( ١٩٤ م ) نقش عليه انه « ضرب مصر » بل وصلنا مسكوكات نحاسية من الفلوس يرجع اقدمها الى سنة ١٣٣ هـ ( ٧٥٠ م ) نقش عليها اسم « مصر » ( مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) •

وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة حتى سنة ٢٥٦ هـ ( ٨٧٠ م ) حين أسس احمد بن طولون مدينة جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة (شكل ١ ) .

#### أحمد بن طولون:

جاء ابن طولون الى مصر فى سنة ٢٥٤ هـ ( ٨٦٨ م) وكيلا عن باكباك صاحب اقطاعها ، وكان زوج أم أحمد بن طولون ، وكان من عادة اصحاب اقطاعات الولايات أن يقيموا بسامرا مركز الخلافة ويرسلوا عنهم وكلاء الى ولايتهم ، ولما قتل باكباك منح اقطاع مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون فأبقاه وكيلا له فى حكم مصر بل أطلق يده فيها حتى قال له ( تسلم من نفسك لنفسك)فاسندت اليهولاية الاسكندرية وخضع للمصاحب برقةوبسط سلطانه على سائر أقاليم القطر المصرى ، ولم يلبث ابن طولون أن استقل بحكم مصر شم ضم اليه بلاد المشام ،

وقد أقام أبن طولون في أول الامر بالعسكر ونزل دار أمارتها وأسس فيها مستشفى أشتهر بدقة أنظمته اولكنه في سنة ٢٥٦ ه (١٨٧٠م) شرع في تأسيس مدينة القطائع لتكون مركزا لحكمه ومقرا لمجنده وحاشيته الذين اقتسم وها فسميت بذلك القطائع ، وربما كان تأسيس أبن طولون للقطاشع مرتبطا بأطماعه في الاستقلال بحكم مصر .

#### القطائع:

وكما فعل أبو عون حين أسس العسكر في الجانب الشمالي من الفسطاط أسس ابن طولون القطائع في الطرف الشمالي من العسكر أو على الاصبح في الطرف الشمالي الشرقي (شكل ١) .

وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين سفح جبل المقطم عند مكان القلعة حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة المهواء ، ومن جهة أخرى بين الرميلة تحت القلعة الى « مشهد الرأس » الذى عرف غيما بعد باسم « مشهد زين العابدين » .

وقد بدأ ابن طولون فى سنة ٢٥٦ هـ ( ٨٧٠ م ) بتشييد قصر له تحت موقع القلعة فيما بين قلعة الجبل حاليا والمشهد النفيسى ثم أتم بناء مسجده المعروف فوق جبل يشكر فى سنة ٢٦٥ هـ ( ٨٧٨ ـ ٨٧٩ م ) كما يتضبح من لوحة التأسيس التى وصلتنا وترك بين المسجد والقصر ميدانا واسعا واختطت حاشيته وجنده دورها فى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط •

وكما أنه لم يبق من فسطاط عمرو غير جامع عمرو فانه لم يبق من قطائع ابن طولون غير جامع ابن طولون الذي ـ على العكس من جامع عمرو ـ قد وصلنا تقريبا بحالته الاصلية وذلك فيما عدا المئذنة التي اعاد بناءها السلطان لاجين في سنة ٦٩٦ ه ( ١١٩٦ م) •

ويتميز جامع ابن طولون بزخارف جصية من طراز جديد بدأ ظهوره في عهد ابن طولون ويعتبر صدى لطراز الزخرفة الجصية التي ازدهرت في مدينة سامرا عاصمة الخلافة العباسية في ذلك الوقت ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون بالحفر والتنقيب في مناطق الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الجصية في تأريخ المبانى التي يكشفون عنها (شكل ١٠٣ — ١٠٧) و

#### قناطر مياه ابن طولون (شكل } و ٥):

وقد شيد ابن طولون في الجهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض عقودها قائمة أشار اليها أحد الشعراء بقوله:

بناء لو أن الجن جاءت بهثله لقيل لقد جاءت بهستفظع نكر وقد ازداد عمار القطائع في عهد خمارويه بن أحمد بن طولون الذي كان بطبيعته شغوفا بالترف والبذخ والفنون .

وانشأ خمارويه حديقة للحيوان كان فيها السباع والنمور والفيلة والزرافات والطيور وغيرها وجهز بيوتها بما يكفل لها الصحة والنظافة ( ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٣ ص ٥٣ صـ ٥٩ ) .



شكل ؟ \_ قناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة \_ ٢٦٣ ه / ٨٧٦ م



شكل ه ... منظر عام لقناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة

#### المخصماء على أسرة بني طولون:

غير أن أسرة طولون لم يكتب لها البقاء طويلا ، ففى سنة ٢٩٢ هـ (٩٠٤م) الرسمل المستكفى بالله قائده محمد بن سليمان الكاتب على رأس جيش فاقتحم

القطائع وقتل بنى طولون وخرب قصورهم . ويقال أن محمد بن سليمان هدم القصر وقلع أساسه وخرب موضعه حتى لم يبق له أثر .

وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه في ذلك من جاء بعده من الولاة العباسيين والاخشيديين ولما استولى الفاطميون على مصر في سينة 700 ه (779م) اسسوا القاهرة في الشمال الشرقى من الفسطاط وحصنوها بالاسوار وقصروا الاقامة فيها ، على الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة وحرموا سكناها على سائر الشعب ( 700 ) .

#### اردياد العمران بالقسطاط:

ولذا لم يؤثر تأسيس القاهرة في عمران الفسطاط والزدهاره بل على العحس تزايدت عمارته واسست به «الادر الانيقة والمساجد القائمة والحمامات الباهية والقياسر الزاهية والمستنزهات الرائقة ورحل الناس اليه من سائر الاقطار وقصدوه من جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن مطانه » ( التلتشمندي : صبح الاعشى ج ٣ ص ٣٣٣ ) .

وقد عمرت مدينة الفسطاط بالمسائع المختلفة التي كانت تسد حاجات سكانها وغيرهم من أهل مصر كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى الخارج ·

وقد كشفت الحفائر التى أجريت فى مناطق الفسطاط عن مصبغة يتضبح مما تبقى من آثارها انها كانت تقوم بأعمال الصباغة على نطاق واسع • كما عثر أسفل بعض الطرق على مجار ذات أقبية مما يدل على العناية بتنظيم وسائل الصرف •

كما كشفت الحفائر أيضا عن مجموعة من الدور والطرق ترجع الى ما بين القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة ( ٩ — ١١ م ) استشف منها نسكرة واضحة عن تصميمها في تلك الفترة .

وكانت الدار تتألف من عدة وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من هناء مربع مسقوف يقام في أحد جوانبه أو في جانبين متقابلين أو في جوانبه الاربعة ايوانات تفتح عليه وقد يكون بعض هذه الايوانات ضحلا أو عميقا وكان أحد الجوانب يتميز عادة بتصميم خاص اذ كان يتألف من ايوان رئيسي أوسط على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفتح على الصحن خلال ثلاث متحات .

وكانت الدورتشتمل على مقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات او شاذروانات واحد احدى النباتات الكما كانت مداخلها في معظم الاحيان منكسرة بزاوية قائمة حتى وحتفى داخل الدار عن السائرين في الطريق ولو كان الباب مفتوحا كما زودمت وعض الدور بممرات داخلية تمكن أهل الدار من المتنتل بين أجراء الدار حدون المرور بالفناء الأوسط ، كما عثر في بعض الدور على خزانات مياه تحت الأرض وكان المساء يجرى في البيوت خلال أنابيب داخل الجدران .

وكانت جدران الدور تكسى عادة بالجص المزخرف بالرسوم المعنورة والبارزة كما كانت تزخرف أحيانا بالصور المرسومة بالالوان المائية على الجص .

ولقد ظلت الفسطاط بعد تأسيس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات والمهت والتجارة ومزاولة الاعمال .

و القد ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى تلك الفترة وصفا لمدى العمران الذى كانت عليه هذه المدينة قد يكون بعضه من باب المبالغة فى التقريظ غير انه فى الوقد تقسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى ازدهار العمران بها •

وقد نكبت الفسطاط في عهد المستنصر حين استمر القحط من سنة ٥٥٧ هـ هـ ( ١٠٢٥ م) وبلغ اوجه في سنة ٤٦٤ هـ ( ١٠٧٠ م) وبلغ اوجه في سنة ٤٦٤ هـ ( ١٠٧٠ م) وبلغ اوجه في سنة ٤٦٤ هـ ( ١٠٧٠ م) وانتشر في مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن مها اضطر المستقصر الى أن يستغيث بأمير الجيوش بدر الجمالي فقدم من عكا وحكم مصر ياسم الخليفة ، وكان من سياسته العناية بالقاهرة واهمال الفسطاط بل انه أباح الجند ولغيرهم من القادرين على البناء أن يستفلوا مباني الفسطاط الخالية من السكان في تشييد مبان لهم في القاهرة وقد أدى ذلك كله الى تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من الفسطاط وصار ما بين القاهرة ومصر خاليا من السكان وخرابا ولم يبق هناك الا بعض البساتين .

#### ضم القسطاط للقاهرة:

شم كانت الطامة الكبرى على الفسطاط حين امر شاور باحراقها في سنة ٥٦٥ هـ (١١٦٩ م) حتى لا تقع في يد عمورى ملك بيت المقدس حين طمع في ألاسيتيلاء على مصر مما كان من جرائه ان تحولت الفسطاط الى اطلال وكيمات .

ويصعف المقريزى (الخططج ١ ص ٣٣٨ ٣٣٠) كيف تم حرق الفسطاط فيقول ان مثما ور نادى بان لا يقيم في مصر احد « وازعج الناس في النقلة فتركوا

اموالهم واثقالهم ونجوا بانفسهم وأولادهم • وبعث شاور الى مصر بعشرين الف قارورة نفط وعشرة الاف مشعل نار فرق ذلك فيها فارتفع لهيب النار ودخان الحريق الى السماء فصار منظرا مهولا واستمرت النار تأتى على مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صغر لتمام أربعة وخمسين يوما...كل ذلك والنهابة ينقبون في المنازل في طلب الخبايا ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى تلك الاطلال المعروفة » ومها يسترعى الانتباه أن حفائر الفسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج كهيات كبيرة من قوارير النفط •

وعندما ولى صلاح الدين حكم مصر شرع في بناء سور يضم القاهرة والفسطاط وصار يطلق عليهما معا أسم القاهرة ٠٠

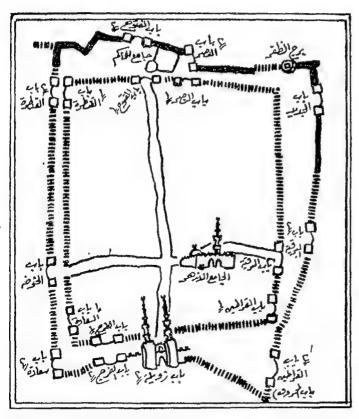

شكل ٦ ـ خريطه للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى وبدر الجمالي

#### قصة تأسيس القاهرة

الاستاذ كريسويل

(ترجمة الدكتور عبد الرحمن فهمى)

فى ٢٠ صنر سنة ٢٩٢ هجرية (١٠ يناير سنة ٩٠٥ ميلادية) انتهت الدولة الطولونية واضحت مصر بعد ذلك اقليما يحكمه ولاة معظمهم من الاتراك تعينهم الخلافة العباسية ٠٠

ولكن كانت ثمة توة جديدة تنهض في الغرب في دولة الفاطميين التي قضت على أغالبة القيروان في جمادي الثاني سنة ٢٩٦ هجرية ( غبراير — مارس سنة ٢٠٩ ميلادية)ثم قدر لها فيما بعد أن تغزو مصر وتحكمهالفترة تزيد على القرنين ولا يزال اصل هذه الاسرة الفاطمية يكتنفه الغموض ولقد أسس عبيد الله أول خلفاء الفاطميين عاصمته فوق مساحة من الأرض تمتد على ساحل البحر الابيض المتوسط بين مدينة سوسه وصفاقس، ونظرا لاعتقاده الجازم في علم التنجيم فقد تعمد أن يضع أساس عاصمته في ٥ ذي القعدة سنة ٣٠٣ هجرية ( ١١ مايو سنة ٢٠٦ ميلادية ) عند ظهور برج الاسد موم بناء حوائط المدينة في سنة ٣٠٥ هـ ( ١١ مايو سنة ٢٠١ ميلادية ) حسب رأى البكرى أو في ربيع الاول سنة ٢٠٠ هجرية ( سبتمبر — اكتوبر سنة ٢١٦ ميلادية ) حسب رأى البن

ويذكر المقريزى أن كل مصراع من مصراعى باب المهدية كان يتكون من ثلاث طبقات من الحديد مثبتة بعضها فى بعض بمسامير كبيرة مبرشمة ،ونظرا المقل وزن هذين المصراعين قرر المهدى أن يرتكزا على محور زلاقة من الزجاج حتى يصبح فى امكان غرد واحد أن يفتحهما ويغلقهما .وسنرى نفس القصة تتكرر بحدافيرها عند ذكر ابواب القاهرة الفاطمية •

وقد بنى عبيد الله قصرا تطل واجهته نحو الغرب على ميدان كان يقع على المجانب الاخر منه قصر ابنه أبى القاسم الذى كان مدخله يواجه الشرق ، ومن الملاحظ أن وضع هذين القصرين اللذين يواجه احدهما الاخر في شرقى الميدان وغربيه يشبهان وضع القصر الكبير والقصر الصغير اللذين سوف يشيدان فيها بعد في القاهرة الفاطهية ، هذا وقد ترك عبيد الله رقادة في سنة ٣٠٨ هجرية ( ٩٢٠ - ٩٢١ ميلادية ) ليستقر في عاصمته الجديدة المهدية .

وقد أرسل عبيد الله حملتين لغزو مصر كلاهما بقيادة ابنه أبى القاسم غتمكنت الحملة الاولى فعلا من احتلال الاسكندرية في ٨ محرم سنة٢٠٩هجرية (٣ أغسطس سنة ٩١٤ ميلادية) ولكنها انتهت بالفشل في ٢٢ جمادى الثاني سنة ٣٠٣ هجرية (١٢ يناير سنة ٩١٥ ميلادية) بفضل النجدات الحربية التي أرسلتها بغداد والتى انتصرت على الفاطميين وطردتهم من البلاد • وفي سنة ٣٠٦ هجرية (٩١٨ ــ ٩١٩ ميلادية ) خرجت الحملة الثانية لغزو مصرولكنها لقيت نفس مصير الحملة الاولى • •

وفي شدوال سنة ٢٣٤ هجرية (١٨٠ مايو سنة ٢٤٦ ميلادية) توفي ابوالقاسم فتولى منبعده ابنه اسماعيل المنصور الذي أسس «صبرة» وبعد وفاته في شوال سنة ٢٤١ هجرية ( غبراير سنة ٢٥٦ ميلادية ) تولى ابنه الموز الذي كانت أعز أمنية يصبو اليها في حياته هي أن يفتح مصر ، وفي سبيل تحقيق هذه الامنية شرع في جمع الاموال حتى تجمع لديه منها ٢٤ مليون دينار كما قضي سنتين في حفر الآبار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسكندرية.

#### اسباب لغزو مصر تتعلق بالتنجيم:

يرى دى خويه أن الذى دفع المعــز الى التفــكير فى غـــزو مصر هو التقاء كوكبالمسترى بزحل فى برج الحمل فى سنة ٣٥٦ هجرية ( ٣٥٧ ميلادية ) وليدعم رأيه هذا أتى بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التنجيم من أثر عظيم فى حياة المسرقيين فى العصور الوسطى ، وخاصة عند الفاطميين وأشار دى خويه الى كتب عبيد الله (الذى أصبح فيما بعد الخليفة المهدى)عن التنجيم والعلوم الخفية التى سرقت منه بالقرب من طاحونة اثناء فراره الى افريقية والتى استردها القائم فى أثناء حملته الفاشلة على مصر ، ويقال ان هذه الكتب كانت تحتوى على النبوءة التى شاعت وقتئذ وهى أنحكم العرب لبلاد المغرب سينتهى بانتهاء القرن الثالث الهجرى ،

ويقرر دى خويه أن هذه النبوءة كانت، بنية بلاشك على التقاء الكوكبن حل بالمسترى في برج الحمل سنة ٢٩٦ ه ( ١٠٨ م ) وهى السنة التى شهدت فعلا سقوط الاغالبة وظهور دولة الفاظميين وبدء حكمهم فى القيروان، ومن المعروف أن الفاطميين كانوا يتوقعون بداية عهد جديد هو عهد الدين الحق الذى يقترن بتغيرات فلكية تحدث سنة ٣١٦ هجرية ( ٢٨٨ ميلادية ) ويرى دى خويه كذلك أنه من المحتمل أن قيام الدولة الفاطمية سنة ٣٩٦ ه (٨٠٨م) قد جعل المعز وهو الضليع فى علم التنجيم يختار سنة ٣٥٦ هجرية ( ٧٦٧ ميلادية ) لاعداد حملته على مصر لاسباب متصلة بالتنجيم أيضا أذ أنه فى هذا العام يلتقى زحل بالمشترى فى برج الحمل وهذا يذكرنا بموقف هولاكو الذى على الرغم من أنه كان فى أوج مجده سنة ٢٥٦ ه ( ١٢٥٨ م ) فانه لم يجرؤ على غزو بغداد الا بعد أن ضمن له منجمه الشمير الطوسى النجاح والنصر .

وربها كان المعز قد تأثر بهذه النبوءة ولكننا سنرى أن يعقوب بن كلس قد لعب هو الاخر أهم الادوار في ذلك حسب ما يقرره أبو المحاسن .

#### غزو مصر وسقوط الفسطاط:

أصبحت مصر نتيجة لماكان فيها من اضطرابات داخلية ومجاعات حدثت بسبب انخفاض النيل وظهور الطاعون الذى أعقب ذلك ، عرضة للغزاة الفاتحين وكان المعز على علم نام بحالة البلاد بنضل ماأطلعه عليه يعقوب بن كلس اليهودى العراقي الذى ولد ببغداد سنة ٣١٨ هجرية ( ٩٣٠ ميلادية ) وهاجر الى قلسطين العراقي الذى ولد ببغداد سنة ٣١٨ هجرية ( ٩٣٠ ميلادية ) وهاجر الى قلسطين يهوديا عنيدا ماكرا اختلس أموال التجار ثم غر من دائنيه عندما سنحت له الفرصة غير أن هذا الاغلاس كان في صالحه لانه ما لبث بعد سئة ٥٥٥ هجرية ( ٩٣١ ميلادية ) وهو في السادسة والثلاثين من عمره أن ظهر في مصر كتاجر ثرى يمارس أعمالا تجارية عظيمة بالاشتراك مع حاكم مصر كاغور وقد أخذ أبن كلس يتقرب من كافور حتى قال عنه كافور « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا » وهكذا أصبح منصب الوزارة غاية لايحول دونها سوى أنه يهودى ولا عليه الا أن يجد أن الدين الاسلامي هو الدين الحقيقي الوحيد وكما يذكر ابن خلكان والمقريزي ناقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهمن علمه يذكر ابن خلكان والمقريزي ناقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهمن علمه شرائع الاسلام سرا في سنة ٢٥٦ هجرية ( ٩٦٧ ميلادية ) •

ولكن الوزير الذى كان مائما فى الوزارة آنذاك وهو ابن الفرات انزعج بعد أن أصبح لا يحول دون يعقوب بن كلس وتوليه منصب الوزارة أى عقبة شرعية وقد أمر ابن الفرات عندما توفى كانور فى السنة التالية أن يلقى بيعقوب فى السجن • غير أن يعقوب تمكن بفضل ثروته من شراء حريته عن طريق الرشوة ، ثمهرب الى بلاد الخليفة الفاطمى فى شمال افريقيا • ولقد اخبرنا ابن القلانسى انه على الرغم من اعتناقه الاسلام فانه عندما وصل الى المهدية لم يلبث أن اجتمع باليهود •

ورغب يعقوب بن كلس أن يتار من مصر ولتحتيق هدفه أخذ يشجع الدولة التى تمتع فيها بالحماية على غزو البلد الذى كان قد فر منه اويذكر أبو المحاسن أن يعقوب كان من آهم العوامل التى دفعت المعرّ - فى ضوء الدعاية المناسبة - على ارسال جوهر لغزو مصر وقد استغل يعقوب بكل طاقته ماحدث فى مصر من انهيار مالى وانخفاض للنيل وسوء المحاصيل الزراعية وما وقع من مجاعة ووباء وضعف للحكومة المصرية وكن لما رحل جوهر بحملته لم يصطحب معم يعقوب بن كلس وظل يعقوب بعيدا عن الخطر ولكنه لم يلبث أن رحل الى مصر بعد ثلاث سنين ونصف من رحيل المعز الى مملكته بعد أن تم الاستيلاء على مصر وساد فيها الامن واستقرت فيها الاحوال .

وماأن رحل يعتوب بن كلس الى مصرحتى اتخذ اجراءات مالية واسمعة علم يلبث بعد تعيينه وزيرا ان ضرب دينارا جديدا كان سببا في انحطاط الدينار

الراضى الى نحو الثلث من قيمته مها ادى الى خسسارة الناس لسكثير من ثرواتهم •

#### غڙو مصر :

13

اصدر المعز اوامره بحشد الجيوش فتجمع لديه مائة الف رجل من القبائل العربية ولى جوهر قيادتهم وجهزهم المعز بالمعدات الكافية وأرسل معه المؤنة والعدد والات القتال وسار الجيش من القيروان في ١٤ ربيع الاول سنة ١٧هـ ( ٥ فبراير سنة ١٩٩ ميلادية ) فوصل الجيزة في ١٧ شعبان سنة ١٩٥٨ هجرية ( ٦ يوليو سنة ١٩٩ ميلادية ) وعبر النيل وسحق الجيوش التي كانت قد اعدت لقتاله على الشاطىء الشرقي فسلمت مدينة الفسطاط ثم سار الجيش الفاطمي المظفر في المدينة حاملا لواء النصر وعسكر جوهر في السهل الرملي الواقع الى الشهمال من الفسهماط وكان يحدد هذا السهل جبل المقطم من الشرق والمخليج من المغرب وكان المخليح عبارة عن قناة تخرج من النيل شمالي الفسطاط وتمر بمدينة عين شمس وتصب في النهاية بالبحر الاحمر عند السويس وكان هذا السهل خاليا من المباني الا من بضعة منشئات تتعلق ببستان كافور وبدير مسيحي يسمى دير العظام ، يشغل مكانه الآن الجامع الاقهر ، وحصن صغير يسمى قصر الشوق لا يزال باقيا الى الآن ويطلق على أحد الأحياء بالقاهرة ،

#### تاسیس القساهرة (شکل ۲ و ۷):

وفى مساء ذلك اليوم اختط جوهر موقع القصر الذى قرر ان ينزل المعز فيه وحينما اتى أعيان الفسطاط فى الصباح التالى لتهنئته وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت وبنى جوهر سورا خارجيا من اللبن على شكل مربع طول كل ضلع من اضلاعه ١٢٠٠ متر وقد ذكر القريزى انه كان لا يزال يوجد حتى عصره (القرن ١٥ م) قسم كبير من هذا السور وكان يقع بين باب البرقية ودرب بطوط خلف السور المالى لصلاح الدين بنحو ٥٠ ذراعا وقد هدم السور في سنة ٢٠٨ هجرية (١٢٠٠ ميلادية) وقد ابدى المقريزى دهشته من حجم الطوب المستعمل في هذا البناء وذكر أن طول الطوبة ذراع (حوالى ٥٨ سم) وعرضها ثلثا ذراع وأن هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعانيمر مسم) وعرضها ثلثا ذراع وأن هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعانيمر الجدران قصر المهدية وهي العاصمة الاولى للفاطميين واوضح ابن دقماق (ج٥ ص٠٤٣) المفرض الذي رمى اليه جوهر بقوله:

« انه بنى لسيده القاهرة والقصور ليكون هو واصحابه واحفاده بمعزل

عن العامة وعلى هـذه العادة نعل ملوك بنى عبد المؤمن ذلك في مراكش وتلمسان وغيرهما » •

وقد سميت هذه المدينة في اول الإمر « المنصورية ، تيمنا باسم مدينة المنصورية التي انشاها المنصور بالله والد المعز خارج القيروان وقد اثارهذا التوافق بين الاسمين دهشة كاى Kay الذي لاحظ أن انشاء مدينة منعزلة ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التي ساروا عليها من قبل وأن المنصورية ولو أنها لم تكن نواة لمدينة جديدة ولم تحل محل مدينة القيروان القديمة الا أنها كانت من غير شك النموذج الذي أسست على مثاله مدينة القارة .

ومن الجلى ان جوهر قد كلفه الخليفة من غير شك بأن ينشىء مدينة تكون علاقتها بالفسطاط كعلاقة المنصورية بالقيروان ، ولعله من الطريف أن نلاحظ بهذا الصدد أنه كان يطلق على بابين من أبواب المنصورية اسم «باب زويلة وباب الفتوح » . وقد أطلق هذان الاسمان على بابين من أبواب القاهرة التي تذكرنا في كثير من مظاهرها بتنظيم المدينة الصينية والمدينة التترية والمدينة المحرمة في بكين التي أسسها قبلاي خان بعد ذلك بشلاثة قرون . وقد أشار «كاي » الى أنه لايوجد مايدل على أن جوهرا أو سيده قد ارادا أن يؤسسا مدينة جديدة بالمعنى الحرفي المفهوم من هذه الكلمة أو كان يترقع ما حدث بعد ذلك اى انه ما كان يخطر ببال احدهما ان سكان تلك المدينة الثلاثية المكونة من الفسطاط والعسكر والقطائع سيجاورون بالتدريج القصر الملكى وأنهم سيبلغون سور القاهرة وينشئون المساجد والباني الخاصةعلى انقاض قصورها التي سار الخراب اليها بعد أن قضى صلاح الدين الايوبي على هذه الاسرة سنة ٧٦٥ هجرية ( ١١٧١ ميلادية ) . . وفيها قبل ذلك الوقت لم يكن يسمح لأى فرد باجنياز أسوار مدينة القاهرة الا اذا كان من جند الحامية أو من كبار موظفى الدولة ويشير المقريزي الى أن القاهرة صارت دار خلافة ينزلها الخليفة بحريمه وخواصه بينما استمر عامة الشعب في سكني الفسطاط .

اختيار المنجمين لطالع سعيد:

أصدر جوهر اوامره ألى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم ان يختاروا مالعا سعيدا لتأسيس المدينة حتى لا تتعرض دولة الغاطميين لمتغلب يسلبها منهم فحفرت الخنادق لبناء أسس الاسوار والجدران وثبت فيها قوائم ربطت بحبال علقت عليها اجراس وكان المتفق عليه انه عندما تحين اللحظة المناسبة يرسل المنجمون اشارة لبدء العمل وابلغ المنجمون العمال بأن يقفوا على تمام الاهبة لالقاء الحجارة والمونة التى كانت في متناول يدهم في الخنادق المحفورة بمجرد صدور الاشارة لهم بذلك ولكن قبل ان تحين اللحظة المنتظرة ، وقع غراب على

الحبال المتدة فدقت الاجراس فظن العمال ان المنجمين قد اعطوا الاشارة فبدأوا العمل وصادف في هذه اللحظة أن كان كوكب المريخ في الاوج ونظرا الى ان هذا الكوكب كان يسمى قاهر الفلك اعتبر ذلك فالا غير حسن، ويظهر منرواية المقريزى المضطربة بعض الشيء ان المدينة الجديدة اطلق عليها اولا اسم المنصورية وهو الاسم الذي كان يطلق على المدينة التي أسسها المنصور بالله ثالث الخلفاء الفاطميين خارج مدينة القيروان وان المدينة الجديدة لم تعرف بالسم « القاهرة » الا بعد أربع سنوات وذلك حين حضر المعز الى مصر ورأى من باسم « القاهرة » الا بعد أربع سنوات وذلك حين حضر المعز الى مصر ورأى من قراءاته الخاصة للطالع ان في هذه التسمية غال حسن اذ رأى أن اسسم « القاهرة » مشتق من « القهر » و « الظفر » فأطلق عليها اسم القاهرة .

#### النواحي الاسطورية في القصة:

وقد سلم جميع المؤلفين الذين عالجوا موضوع تأسيس القاهرة: رافيس ولين ، ولينبول ، وبيكر ، وأولرى ، وريتشموند ، وغسيرهم . . . سلموا بقصة المنجمين والغراب ولم يشكوا في صحتها، ويظهر انهم قد فاتهم ان هناك قصة شديدة الشبه بها ذكرها المسعودي المتوفي سنة ٣٤٣ ميلادية في روايته الخرافية عن انشاء الاسكندر لمدينة الاسكندرية فقد روى ان العمال وقفوا بأمر الاسكندر في الخطوط التي حددت لانشاء المدينة الجديدة وان الاوتاد دقت في الارض على مسافات بطول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبت آخره بعمود من الرخام امام خيمة الملك ، وعلقت بهذا الخيط اجراس ثم انتظر العمال الأشارة حتى يشرعوا جميعا في العمل في وقت واحد لاقامة أسس المدينة وكان الاسكندر يؤمل بهذه الوسيلة ان يتحقق من انشاء المدينة في طالع سعيد ، ولكن مع الاسف حين حان اليوم واللحظة المحددة شعر الاسكندر بثقل في رأسه ونام فوقع غراب على الحبل فدقت الاجراس وبدا العمال في العمل ، ولما استيقظ الاسكندر وعرف ما حدث قال « لقد اردت امرا واراد الله امرا ولي . .

ومن ذلك يظهر أن القصة التي رواها المقريزي يمكن اعتبارها في حكم الخصرافة .

#### اسوار القاهرة وأبوابها (شكل ٦ و ٧):

بفضل المعلومات التى امدنا بها المقريزى يمكننا ان نتتبع بكثير من الدقة حدود سور مدينة جوهر فى اكثر اجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجزء الواقع بين باب المقصر وباب البرقية اذ أنه لم يصلنا عنه أية معلومات (شكل ٦ و ٧).

ولما كانت الاعمال الاولية قد تمت في اثناء الليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ في الصباح التالى لوضع الاساس أن هناك اضطرابا في تخطيط القصر وأن



شكل ـ قاهرة الفاطبيين واخطاطها يخترقها من الشمال الى الجنوب قصبة القاهرة ﴿ شَارِعِ المَعْزِ حَالِياً ﴾ حيث كانت أهم اسواق القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ﴿ شَارِعِ المَعْزِ حَالِياً ﴾ حيث كانت أهم اسواق القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ﴿ هَنْ عَبِدَ الرّحَمِنْ زَكَى ــ القاهرة ﴾

الخطوط لا تسير على استقامة واحدة. وكانت هذه من غير شك هي حال الاسوار الرئيسية للمدينة ايضا . وومع ذلك غان تخطيطها كان على هيئية مستطيل منتظم تقريبا طول ضلعه من الشرق الى الغرب ١١٠٠ متر ومن الشمال الى الجنوب حوالى ١١٥٠ مترا ويواجه الحائط الجنوبي الفسطاط والشرقي المقطم والشمالي الخلاء ، ويسير الضلع الغربي محاذيا للخليج ولكن على بعد قليل منه لان المسافة التي تركت اقيم فيها دار الذهب ودار اللؤلؤة وغيرها . . وقد ظل الخليج قائما حتى سئة ١٨٨٩ حين طمر وسار في مكانه الترام ويطلق عليه اليوم اسم شارع الخليج المصرى ( بور سعيد ) .

وكان يسير في موازاة شارع الخليج شارع آخر هو شارع بين السورين · ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السورين «به الآن صفان من الاملاك: أحدهما مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرة الى باب سعادة · ويقال لهذا الشارع بين السورين · · تسمية العامة بها فاشتهر بذلك » ويقصد بذلك بين الحائطين ·

والسور الثانى هو سور صلاح الدين وكان قائما بين هذا الشارع والخليج في موقع الدور التي كانت تطل شرفاتها على الخليج وتفتح أبوابها على شارع بين السورين اى انها كانت دورا ملاصقة للخليج لان المسافة بين الخليج وبين الشارع كانت نادرا ما تصل الى ١٦ مترا وقد ازيلت هذه الدور الان ١٠ اما حائط السور الآخر فقد كان تبعا لذلك على الناحية الاخرى من هذا الشارع ويقع بينه وبين درب سعادة وهو يبلغ من ٣٠ الى ٥٠ مترا خلف السور الاخير لصلاح الدين ٠

وبناء على ما ذكره المقريزي كان يوجد بالسور ثمانية أبواب هي كما يلي:

فى الناحية الجنوبية من السور باب زويلة ذو القوسين وفى الحائط الغربى باب الفرج ــ وهذا خطأ اذ أن هذا الباب كان فى الحائط الجنوبى ــ وباب سعادة ، وباب القنطرة ، وفى الحائط الشمالى باب الفتوح ، وباب النصر ، وفى الحائط الشرقى باب البرقية ، وباب القراطين الذى أطلق عليه لهيما بعد اسم باب المحروق .

وهناك ابواب اخرى غير هذه مثل باب الخوخة الذى يذكر المقريزى انه يعتقد النمبنى بعد جوهر، ولكن جميعهذه الابواب قد زالت وحل محلها ابواب القاهرة بعد تكبيرها على يد بدر الجمالى اولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ولازال ثلاثة من هذه الابواب الاخيرة باقية الى الآن ومعروفة باسم باب زويلة ، وباب النصر ،



# القصر الشرقى أو القصر الكبير الفاطمي (شكل ٧):

بغضل الابحات الطبوغرافية المضنية والدراسات العلمية التى قام بها رافيس وفى ضوء خطط المقريزى أمكننا أن نعرف بدقة المتداد وحدود هذا القصر وحدود واجهته الرئيسية .

وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القرنالخامس عشر الميلادى حين رآها المقريزى الا أنه لم يعثر فى المصر الحاضر على أى جزء من القصر ولم يمدنا المقريزى نفسه بأية بيانات معمارية تشير الى قاعاته ، وكل ما نعرفه عنه هو ما أمدنا به ناصرى خسرو هو أن القصر الفاطمى كان يقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وأن أقرب مبنى لهذا القصر يقع خلفه وأنه لا تلتصق به أية عمائر ، ثم يضيف « ويبدو هذا القصرمن خارج المدينة كأنه جبل لكثرة ما فيه من الابنية المرتفعة وهو لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره » .

وهذا التصريتكون من اثننى عشرة عمارة ، وله عشرة ابواب فوق الارض فضلا عن أبواب اخرى تحتها واسماء أبوابه الظاهرة هى باب الذهب ، وباب البحر وباب السيرج وباب السيلام وباب الزبرجد وبأب الزهومة وباب العيد وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السرية . • وجدران القصر من الحجر المنحوت بدقة كأنها قدت من صخر واحد . • وتحت الارض باب يخرج منه السلطان راكبا ، وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر آخر خارج المدينة يسمى بالقصر الفربى الصغير .

وعند حديثه عن القصر الشرقى يقول أنه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور كل منها الآخر وكلها ذات شكل مربع ، وكل قصر دخلته رأيته أجمل من الذى قبله وتبلغ مساحة كل قصر ١٠٠ ذراع فيما عدا القصر الاخير الذى يبلغ مداعا فقط ، وفى القصر الاخير عرش بعرض حائط القاعة كلها ، وتقع المطابخ خارج القصر ويصل ما بين المطابخ والقصر سرداب أرضى .

وقد أمدنا المقريزى لحسن الحظ ببعض البيانات المعمارية الموجزة عناربعة أبواب لهذا القصر ، لا يزال اسم اثنين منها باقيا حتى اليوم وهما « بابالريح وباب المعيد » ويقول المقريزى :

« باب الذهب » موضعه الآن محراب مدرسة بيبرس . . وقد كان هذا الباب أعظم أبواب القصر كان يعلو عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها من طاقات في أوقات معروفة » .

« باب الريح » : . . ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد أدركنا منه عضادتيه (كتفيه) وأسكفته (عتبه) وعليها أسطر بالقلم الكوفى وجميع ذلك مبنى بالحجر الى أن هدمه الامير الوزير المشير جمال الدين يوسف الاستادار» ويذكر المقريزى في مكان آخر أنه « كان بابا مربعا يسلك فيه من دهليز مستطيل مظلم . . ».

« وباب العيد » وهو عقد محكم الناء ويعلوه قبة قد عملت ــ فيما بعد ــ مسجدا .

« وباب البحر » عبارة عن قبو يرتكز على أعمدة ومن هنا جاء اسمه « دهليز العمود » ، وقد بناه الحاكم ( ٩٩٦ – ١٠٢١ م ) .

#### ومما سبق ذكره نرى:

ان بابا واحدا على الأقل من هذه الأبواب وهو باب الريح قد بنى بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت باللبن وبالرغم من أن الجالمع الازهر بنى بالطوب الاحمر •

٢ — وأن أحد الابواب وهو باب المعيد تعلوه قبة أو ربما حجرة تغطيها
 قبة كما كانت الحال في أبواب بغداد التي بناها المنصور سنة ١٤٧ هـ(١٢٧ —
 ٧٦٥ ميلادية ).

٣ - وان بابا آخر هو باب الذهب كانت تعلوه حجرة (ويسميها المقريزى قنطرة) ويشرف فيها الخليفة في أوقات معينة •

<sup>3</sup> - وأن أحد هذه الابواب وهو بأب البحر كأن عبارة عن ممر له قبو يستند الى أعمدة •

مان أحد أبواب القصر الشرقى وهو باب الربح كان له ممر يبلغ اتساعه عشرة أذرع (خمسة أمتار تقريبا) ولكنه طويل وبالتالى كان مظلما وهو يشبه سقيفه الكحلة بالمهدية وكان هذا الباب يحمل كتابة كوفية •

ويظهر ان الممرات الارضية كانت من الظواهر الشائعة في القصور الاسلامية المبكرة فمثلا نجد الخليفة المعتضد في بغداد يربط قصر الحسنى بقصر الثريا بممر ارضى له قبو طوله ميلان • وكان يمكنه عن طريقه أن يمر من قصر الى آخر دون أن يرى ( أنظر ياقوت ج 1 ص ٨٠٨ و ص ٩٢٤ ) .

ولم يختلف القصر الفاطمي عن غيره من هذه الناحية اذ اشتمل على عدة

ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها في القصر من قسم الى آخر وهو دائما ممتط بغلة او حمار ( القلقشندى ج ٣ ص ٢٢٥ والمقريزى ج ١ ص ٣٨٧ )كما كان به ايضا منحدرات توصل الى القسم العلوى كما كانت الحال في الاخيضر .

وكان هناك أيضا ممر أرضى مابين القصر الشرقى وقصر اللؤلؤة (بالقرب من باب القنطرة) اذ ذكر المقريزى أن الآمر بأحكام الله والحافظ لدين الله والفائز كانوا من الخلفاء الفاطميين الذين توفوا بقصر اللؤلؤة وانهم حملوا الى القصر الكبير الشرقى عن طريق السراديب. ( المقريزى ج 1 ص ٢٦٩). وقد ذكر المرحوم على بهجت ملاحظة في طبعته لكتاب ابن الصيرفي « قانون ديوان الرسائل » مؤداها أن بعض سكان حارة بين السيارج عثر في سنة ١٩٠٣ الرسائل » مؤداها أن بعض سكان حارة بين السيارج عثر في سنة ١٩٠٣



شكل ٨ ـ الجامع الازهر \_ الصحن والرواق الشمالي \_ ٢٦١ه \_ ٩٧٢ م

على سرداب من هذه السراديب بينما كان يحفر بئرا في منزله ثم يضيف : ولما دعيت لمشاهدته ونزلت فيه وجدته قبوا منخفضا عن أرض الحارة بنحو عشرة أمتار يتجه من الشرق الى الفرب وسلكت فيه قليلا فعرفت أنه السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت على حافة الخليج في هذه الجبهة .

# الجامع الأزهر (شكل ٦ - ٨ و ١٠٨ و ١٠٩):

يتكلم المقريزى فىخططه ( ج٢ص ٢٧٣ ) عن الجامع الازهر فيقول ما نصة : « هذا الجامع اول مسجد آسس بالقاهرة والذى انشاه القائد جوهر الكاتب الصقلى مولى الامام أبو تميم معد الخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله لما اختط المقاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من جمادى الاولى سنة تسع وخمسين وثلثمائة ( ) أبريل سنة ، ٩٧ ميلادية ) وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان سنة احدى وستين وثلثمائة . . وقد كتب بدائرة القبة التي فى الرواق الاول ـ وهى على يمين المحراب والمنبر ـ ما نصه بعد البسملة .

« مما أمر ببنائه . . المعز . . على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى ، وذلك في سنة ستين وثلتمائة . . أول جمعة جمعت نيه في رمضان لسبع خلون من سنة احدى وستين وثلثمائة ( ٢٢ يونيو سنة ٩٧٢ ميلادية ) .

ويستشف من هذا النص أنه وجدت قبة على يمين المحراب في الركن الايمن من رواق القبلة كما وجدت من غير شك قبه أخرى مماثلة في الركن الاخرعلى يسار المحراب على سبيل التماثل تماما كما هي الحال بجامع الحاكم ·

وفى سنة ٣٨٧ هجرية ( ٩٨٨ - ٩٨٩ ميلادية ) تحول الازهر من مسجد جامع الى جامعة هى أقدم جامعات العالم .

ويزعم البعض أن هذا التحول قد استدعى أحداث تغييرات معمارية في الجامع ولكنه لاأساس لمزاعم منهذا النوع وذلك أنه قبل ظهور النظام المعمارى الخاص بالمدرسة حيث كانت تدرس العلوم الدينية كان يفضل أعطاء هذه الدروس في بيت المسلاة (رواق القبلة) حيث كان يجلس كل شيخ الى عمودمن أعمدة المسجد ليواجه تلاميذه الجالسين له في هيئة حلقة ٠٠ وقد وصلنا وصف كامل لهذا المنظر في وغيات الاعيان لابن خلكان (ج ٢ ص ٥١٦ ج ٤ ص ٣٩٥ ص ٣٩٣ طبعة دى سلين) .

وفى سنة ٧٠٩ هجرية ( ١٣٠٠ - ١٣١٠ ميلادية ) انشئت المدرسة الطيبرسية لصق الجانب الشمالى الغربي من واجهة الجامع الى يعين الداخل وبذلك اختفى جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية ،وفى سنة ٧٣٤هجرية ( ١٣٣٣ - ١٣٣٤ ميلادية ) أنشأ الامير أتبعًا المدرسة الاتبغاوية لصقالحائط الشمالي الغربي الى يسار الداخل وهكذا اختفى أيضا جزء آخر من واجهة الجامع الازهر الرئيسية ٠٠

# كيف كان التخطيط الاصلى للجامع الازهر ؟:

تبلغ المساحة المعقدة الحالية للجامع الان ١٢٠ مترا طولا ومثلهاعرضا ولكن اذا استبعدنا المدرسة الطيبرسية والمدرسة الاتبغاوية وأعمال قايتباى المعبارية وأعمال الغورى وعبد الرحمن كتخدا والرواق العباسي وغيرها يتبقى لدينا جامع يبلغ طوله ٨٥ مترا وعرضه ٢٦ مترا وله مدخل في وسط الجانب الشمالي الغربي ومدخلا الى اليمين وآخر الى اليسار قد فتحا بوسط الضلع الايمن والايسر بحيث يكونان في مقابل منتصف جانبي الصحن ٥٠ ويتألف رواق القبلة من خمس بلاطات تسير يمينا ويسارا بموازاة حائط القبلة ويقطعها عندوسطها مجاز قاطع بحيث يصبح لدينا في كل بائكة تسعة عقود تتجه يمينا واخرى متلها تتجه يسارا وتعتمد عقود الجامع على أعمدة رخامية نقلت اليسه من مبان قديمة وتستند البائكات عند نهاياتها ناحية الحائط على اكتاف .

ونظرا الى أن الاعمدة كانت قصيرة فأن ارتفاع السقف بلغ فقط ٩٢ر٦مترا في حين زاد ارتفاعه في المجاز القاطع فيما بعد بمقدار ١٦٦٦ متر وذلك ليتخذ هيئة منور للمجاز .

ومن الملاحظ أن الزخارف الجمية الجميلة من المراوح النخيلية الى اليمين واليسار فوق العقود والزخارف الاخرى عند النهاية الشمالية للمجاز فوق عقد المدخل كلها زخارف اصلية وفى حالة جيدة من الحفظ ، وهى تشبه الزخارف الاخرى فى حشوتين عند النهاية اليمنى للحائط الخلفى .

#### الاروقة الجانبية:

فى ضوء ما نعرفه الان عن المساجد الجامعة الكبيرة بقرطبة والقيروان وتونس وغيرها من أنها لم تكن لها فى الاصل أروقه جانبية فى ثلاث جهات من المسحن فاننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان للجامع الازهر هو الاخر فى الاصل مثل هذه الاروقة •

ومن المؤكد أنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحية الشمالية الغربية ٠

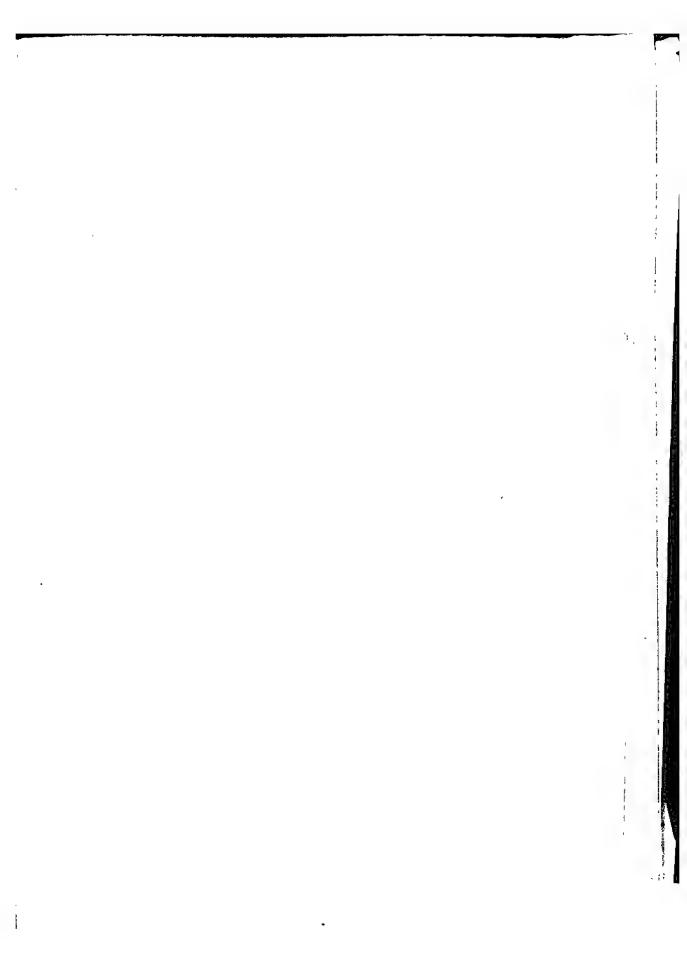

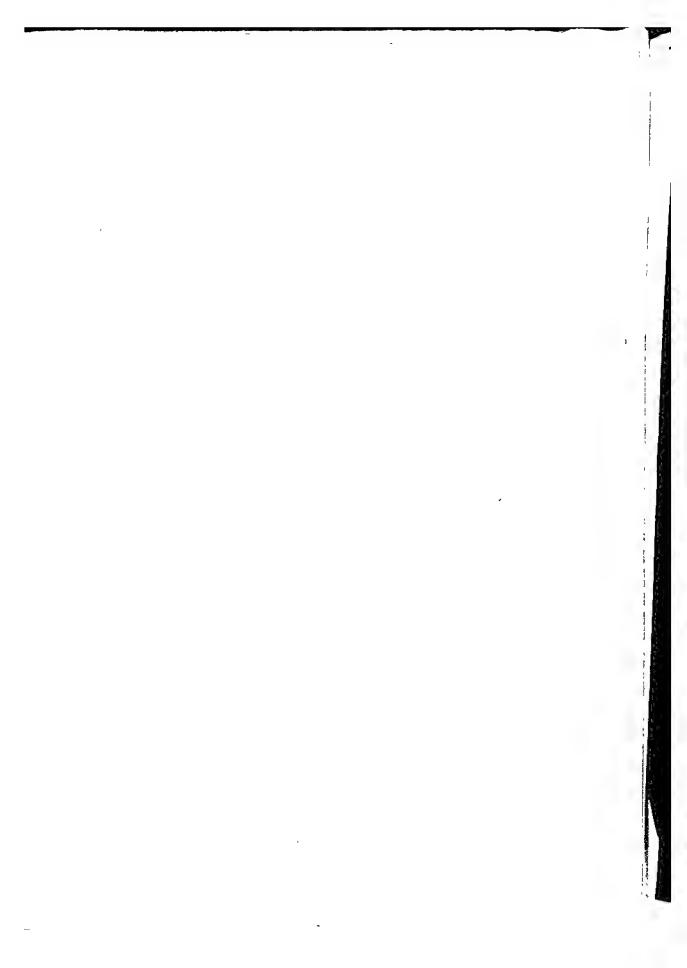

# القصهل الشاني

# القاهرة في ضبوء أحياتها

- مصررالقدىمة
- الجسائية والظساهر
- الازبكية وسولاق

ı ı • .

# مقدمة

#### الدكتور حسن الباشا

اسست القاهرة على يد الفاطميين في سنة ٩٦٩ م ثم اخذت تتسع على مر الزمن حتى شملت مدنا أخرى اسلامية مجاورة كانت كلها تقع جنوب القاهرة وكانت قد أسست كما سبق ان ذكرنا فيما بين دخول العرب مصر وبين تأسيس القاهرة أي فيما بين سنتي ٦٤٢ و ٩٦٠ م ونعني بذلك الفسلطاط التي اسسها عمرو بن العاص سنة ٦٤٢ والعسكر التي أسسها أبو عون سنة ٢٥٢ والقطائع التي أسسها أبو عون سنة ٢٥٢ والقطائع التي أسسها أجود بن طولون سنة ٨٧٠ م (شكل ٦ و ٧ و ٩).

وعند تأسيس المقاهرة كانت كل هذه المدن قد صارت مدينة واحدة متصلة العمران يطلق عليها اسم الفسطاط احيانا واسم مصر احيانا اخرى (شكل١).

وهكذا فان مدينة القاهرة الحالية تشمل بالاضافة الى القاهرة التى أسسها الفاطميون فى سنة ٩٦٩ م مدن الفسطاط والعسكر والقطائع فضلا عما اضيف اليها من أراض خارج أسوار القاهرة القديمة (شكل ٩).

ومما يلفت النظر آن مدينة القاهرة كانت منذ تأسيسها مدينة ذاتطابع حربى يسكنها الجند ومن ثم كانت اسماؤها ترتبط بهذا المعنى الى حصد ما فنجد اسم الفسطاط له صلة بمخيمات الجند واسم العسكر هو اسم الجند والقطائع يشير الى الاقسام التى اقطعها ابن طولون لجنده ١٠٠ اما القاهرة فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم والانتصار عليهم ٠ ومما له دلالته أن أول الأمر « المنصورية » .

وقد صارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون من احياء لكل منها سماته الخاصة · واقدم هذه الاحياء يقع في الجنوب واحدثها في الشمال وقد جاء ذلك من ان القاهرة كانت تنمو بصغة خاصة نحو الشمال ·

ويمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى: فمدينة القاهرة منذ البداية اى منذ تأسيس الفسطاط كانت محددة من جهة الشرق بتلال القطم ومن جهة الغرب بنهر

النيل، كما آنه لم يكن في جنوبها غير شريط ضيق من الارض ينحصر بين التلال ومجرى نهر النيل ومن هنا نجسد أن الامتداد نحو الشرق كان متعدرا بسبب تلال المقطم كما أنه لم يكن من المكن الامتداد نحو الغرب الا بمقدار ماكانيتركه مجرى نهر النيل من ارض نتيجة انحرافه نحو الغرب ولقد انحرف فعلا نهر النيل نحر الغرب منذ عهد عمرو بن العاص حتى الان بمقدار المسافة بين جامع عمرو الذي كان عند انشائه على شاطىء نهر النيل وبين مجراه الحالى أي حوالي خمسمائة متر، وهو امتداد مساحته مرتبطة بمدى انحراف مجرى النيل عما كان الامتداد نحو الجنوب سيقتصر على شريط ضيق يمتد على طول نهر النيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة والنيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة و

ولذا كان من الطبيعى ان تمتد القاهرة نحو الشمال حيث كانت الظروف الطبيعية ملائمة غالارض رملية منبسطة تسمح بامتداد على اتساع .

وربما وجدت اسباب اخرى ساعدت على هذا الاتجاه الشمالي منها ان موجات القادمين الذين اسسوا القاهرة جاءت من الشمال فكانوا يميلون الى أن يكونوا أقرب الى أصولهم الاولى التي قد يستمدون منها امداداتهم .

ومن جهة اخرى كانت الاخطار التى تتهدد مصر تأتى دائما من الشمال وينصب معظمها على سواحلها الشمالية فكأن القاهرة كانت تمتد نحوالشمال حتى تلاحق هذه الاخطار وتصدها وكأن شماب القاهرة كان يتقدم نحو الشمال حتى يكون درع القاهرة الواقى .

ومهما يكن من امر فان القاهرة كانت حين تمتد نحو الشمال تسير مع تيار النيل حيث الرحابة والخصوبة والاقتراب من البحر الابيض المتوسط الذي كان ولا يزال من اهم مراكز النشاط •

ولذلك ليس من قبيل الصدف ان تكون اقدم احياء القاهرة في جنوبها واحدثها في الشمال ، ويتمثل قدمها في أسمائها ففي حين نجد في جنوب القاهرة حي مصر القديمة نجد في شمالها مصر الجديدة .

ولا يزال كثير من احياء القاهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وفنية ترمز الى العصور التى نشأت فيها والى المجتمعات التى عاشتها : ففى مصر القديمة نجد جامع عمرو بن العاص الذى يرمز الى فتح العرب لمصر وتأسيسهم للفسطاط التى صارت مركز امتداد للعروبة والاسلام فى شمال افريقيا نحو الشمال والى وسط افريقيا نحو الجنوب (شكل ٣ و ٩٩ - ١٠٢) .



شكل ٩ ـُـ خريطة مدينة القاهرة وضواحيها ( عن الحملة الفرنسية وباسكال كوست وآرثر روني )

وخلف جامع عمرو تقع اطلال الفسطاط نفسها تشهد بماجرى من احداث على هذه المدينة التى ظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءا مهما من عاصمة الديار المصرية الى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور وزير العاضد الفاطمى الى احراقها فى سنة ١١٦٨ م حتى لا تقع فريسة سائغة فى يد الصليبيين الذين هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها والسيطرة عليها بعد أن ظهر ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية •

وكان من اثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المئينة العظيمة وهجرها اهلها بل نزعوا لحجار مبانيها ليبنوا بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صارت اطلالا اختفت تحت اكوام التراب، كما اصبحت مباءة يلقى فيها سكان القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم كما ذكرنا في غصل سابق .

على ان هذه الاطلال صارت من جهة أخرى ـ منذ ظهور العناية بالاثار الاسلامية ـ قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة يجرون غيها أعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار التي تحتويها في باطنها سواء ما كان متخلفا من الحريق أو ما اشتبلت عليه المخلمات والانقاض التي كانت يلقى بها غيها منذ أن صارت بقعة خربة .

والى الشمال من الفسطاط حيث العسكر والقطائع نجد جامع ابن طولون يرمز الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلافة ويمثل الجامع بسعته من جهة طموح ابن طولون الذى اراد ان يجعل من مدينته عاصمة ولاية كبيرة لا تقف حدودها عند مصر بل تتسع حتى تشمل الشام بل وما ابعد من ذلك ومن جهة اخرى يمثل الجامع بطرازه الفنى وبتأثره بالاساليب الفنية المباسية ارتباط ابن طولون على الرغمهن ذلك بمركز الخلافة العباسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الاسلامي (شكل ١٠٣ ــ ١٠٧).

وبالاضافة الى جامع عمرو وابن طولون بقیت لنا معالم اخرى كثیرة ترمز كلها الى مراحل مختلفة من حیاة القاهرة العظیمة مثل الاژهر وقلعة صلاح المدین وخانقاه فسرج بن برقوق وغیرها (شكل  $\Lambda$  و ٥٥ و  $\Lambda$  و  $\Lambda$ 

والحق انه من الظواهر التى تتميز بها مدينة القاهرة انها تشتمل على احياء يمثل كل منها بما فيه من معالم اثرية مراحل متميزة من تاريخ القاهرة و وانه لمن المتيسر في بعض الاحيان ان نتصور في ضوءمعالم هذه الاحياء وما بقى فيها من تراث وآثار وحرف وأسماء ما كان عليه كل حي منها عند تأسيسه وكذلك التطورات التي طرآت على مجتمعه نتيجة انتقال مراكز الثقل السياسي والاجتماعي حسب تغير الظروف والعصور والدول •

#### مصر القديم

#### الدكتور حسن الباشا

«بعد ان غرق « اوزيريس » صاحب عرش مصر بالقرب من منطقة مصر القديمة الحالية نشبت المعارك في نفس المنطقة بين ابنه «حورس» و عمه « سبت » طمعا في ان يستاثر احدهما بالعرش، وكانت المعارك بينهما مالعيث اضطر « جب » رب الارض ووالد اوزيريس ان يتدخل للتوفيق بينهما ، فقسم مملكة اوزيريس الى تسمين : احدهما شمال منطقة مصر القديمة ، والآخر جنوبها ، وجعل حورس ملكا على القسم الشمالي أي الوجه البحري، "وجعل ست ملكا على القسم الجنوبي أي الصعيد ، غير أن جب لم يلبث أن راجع نفسه من جديد غالفي حكمه الاول واعلن حورس ملكا على الوجهين ، وتوجه بالتاجين في مدينة انب حج أي منف عند مصر القديمة .

# أهمية مصر القديمة في وحدة مصر وحضارتها:

وصلتنا هذه الاسطورة مدونة على لوحة حجرية من الاسرة الخامسة والعشرين اصطلح على تسميتها « لوحة شباكا » وتعتبر الاسطورة صدى للاحداث التي صاحبت جمع الصعيد والوجه البحرى في دولة واحدة ٠

ويستشف من هذه الاسطورة اهمية الدور الذي لعبته منطقة مصر القدمية في ايام الوحدة المصرية •

ولقد ثبت ان منطقة تمصر القديمة او بوجه عام منطقة جنوب القاهرة كانت من اقدم المواقع المصرية عمارا واستيطانا : فغى حلوان كشفت الحفائر الاثرية عن حضارة نيوليتيه او مايسمى بحضارة العصر الحجرى الجديد ، كما كشف شمالها فى المعادى عن حضارة ثانية احدث منها استخدمت فيها ادوات من النحاس ، وكلتا الحضارتين ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ،

## اطلال منف جنوب مصر القريمة:

وتمثلت بداية عصر الاسرات في مدينة منف او انب حج التي ورد ذكرها في لوحة شباكا السائفة الذكر والتي صارت عاصمة القطر المصرى بوجهيه طوال الدولة القديمة دولة بناة الاهرام حتى ان عصور هذه الدولة صارت تعرف باسم

عصور منف · وقد بقيت اطلالها المتأخرة الى اليوم فى قرية ميت رهيئة جنوب مصر القديمة ·

وعلى الرغم من انتقال مقر الحكومة بعد ذلك الى مدن اخرى فان منف كانت فى عصر الدولة المديثة بصفة خاصة مركزا لقيادة الجيش والاسطول كما ظل موقعها يسيطر طوال العصر الفرعوني وماتلاه من عصور البطالسة والرومان على طرق القوافل القادمة من وديان الصحراء الشرقية .

#### مغارةفي مصر القديمة تحمى المسيح:

وكان لمنطقة مصر القديمة في جنوب القاهرة دورها في حياة المسيح والسيدة العذراء ولا يزال بمصر القديمة اثر يحكي قصة التجاء السيدة العذراء والمسيح الي مصر ونفني بذلك كنيسة «أبو سرجة » حيث يوجد في أسفل الهيكل مغارة يقال أن السيدة مريم آوت اليها لتحمى السيد المسيح من انتقام هيرودس الذي كان قد ازمع على قتله كما جاء في انجيل متى : « وبعد ما أنصر فوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا : قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع أن يطلب الصبى ويهلكه » •

وتشهد الكنائس الكثيرة والاديرة التى انشئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدى تكريم المسيحيين لهذه البقعة التى حمت السيد المسيح والسيدة العدراء من مؤامرات اليهود والرومان الوثنيين (شكل ١٠) .

# حصن بابليون يرمر الى طفيان الرومان:

وعلى مقربة من كنيسة « أبو سرجه » في مصر القديمة توجد بعض ابراج حصن بابليوناو قصر الشمع الذي يمتل بدوره ماأصاب المصريين من من على يد الرومان الذين شيدوه ويتضع من اسلوب بنائه انه شيد حسب المطراز البيزنطي: اذ يتألف البناء من خمسة مداميك من الحجر تتبادل مع ثلاثة مداميك من الطوب (شكل ٢).

## الكنائس تعلو ابراج الحصن:

ويعلو برجين من ابراجه الباقية كنيسة المعلقة وتعلو برجا ثالثا منه كنيسة مارجرجس كرمز لانتصار المسيحية على طغيان الرومان وجبروتهم (شكل ١٠)

وتروى اطلال هذا الحصن من جهة أخرى قصة دخول العرب مصر وفتح الحصن عنوة بقيادة عمرو بن العاص (شكل ٢٠) .



شكل ١٠ ـ الكنيسة المعلقة بمصر القديمة

# مسجد يحكى تاريخ مصر العربية:

وفى جنوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالى بنى عمرو بن العاص الجامع العتيق الذى كان أول مسجد يؤسس فى أفريقيا والذى لا يمثل فقط بداية مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ولكنه يحكى ايضا ـ بما اجرى فيه من عمائر على مر السنين ـ تاريخ مصر العربية فى مختلف العصور (شكل ٣ و ٩٩ ـ ٣٠١) .

كمايرمز هذا الجامع ــ بماتم فيه منتوسعات ومااضيف اليه منزيادات ــ الى ازدهار العروبة ونموها في مصر : ذلك أنه ظل يضاف اليه ــ على مدى الزمن ــ زيادات حتى صارت مساحته تبلغ ستة عشر مثلا لمساحته حين تأسيسه في عصر عمرو (شكل ٣ و ٩٩ و ١٠٢).

وبقى جامع عمرو او تاج الجوامع كما كان يسمى يشهد بما كان لحى مصر القديمة من مجد حين كانت الفسطاط التى اسسها عمرو حول مسجده عاصمة القطر المصرى ومركز ادارته ومقر ولاته (شكل ١).

# مراكز الثقل تنتقل ثمو الشمال

وكما كان مركز الثقل الحضارى فى هذه المنطقة ينتقل نحو الشمال فى عصور ما قبل الاسلام حتى وصل بابليون قبيل دخول العرب عصر فانه اخذ ينتقل ايضا بصفة عامة فىنفس الاتجاه بعد الفتح اذ نراه ينتقل من الفسطاط الى العسكر التى أسسها ابو عون فى سنة ١٣٥ هـ (٧٥٧ م) فى الجانب الشمالى من الفسطاط ثم الى القطائع التى أسسها ابن طولون فى سنة ٢٦٥ هـ (٨٧٠م) فى الجانب الشمالى من العسكر واخيرا الى القاهرة التى أسسها جوهرالصقلى الجانب الشمالى من العسكر واخيرا الى القاهرة التى أسسها جوهرالصقلى فى سنة ٢٥٨ هـ ( ٩٦٩ م ) اى ان العاصمة كانت تثمو دائمانحو الشمال كما سبق أن ذكرنا ( شكل ١ و ٦ و ٧ و ٩ ) .

ويرجع هذا النمو الشمالي لعاصمة مصر في الغالب الى ظروف طبيعية: اذ يلاحظ أن عاصمة القطر المصرى صعيده ودلتاه كانت اكثر مواقعها ملاعمة لوظيفتها عند رأس الدلتا حتى تكون عند نقطة تغرع النيل وفي الموقع المناسب للاتصال مع الوجهين القبلي والبحرى ونظرا الى أن رأس الدلتا اونقطة تفرع النيل كانت تنتقل دائما نحو الشمال صارت العاصمة تمتد هي الاخرى في نفس الاتجاه حتى تكون في الموقع الطبيعي المناسب •

#### الخراب ينتش في الفسطاط:

ولقد كان من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسطاط الى القاهرة ان اخذ الخراب يدب تدريجيا في أوصال الفسطاط ثم ازداد انتشارا في

عهد بدر الجمالى حين أباح فى حوالى سنة ٢٦٤ ه ( ١٠٧٢ م ) استخدام أحجار مبانى الفسطاط فى تعمير بيوت القاهرة الفاطمية ثم تخربت مدينة الفسطاط تماما تقريبا فى عهد شاور حين امر باحراقها حتى لا يملكها الصليبيون ويتحصنوا بها كما ذكرنا فى فصل سابق .

ومنذ ذلك الوقت اخذ الفسطاط فى التدهور وازداد خرابه فى عهد الظاهر بيبرس حين « صرف الناس همتهم الى هدم ماخلا من اخطاطه والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد الهدم فيه واستمر . . حتى لم يبق من عمارته (فى أواخر عصر الماليك) الا ما بساحل النيل وما جاوره الى ما يلى الجامع العتيق ، ودثرت اكثر الخطط القديمة وعفا رسمها واضمحل ما بقى منها وتغيرت معالمه ٠٠ وصار ما خرب منه ودثسر كيمانا كالجبال العظيمة » ( القلتشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٣٣٤) .

#### ابن سعيد يصف جامع عمرو:

ولقد كان خراب الفسطاط يتردد صداه في جامع عمرو الذي انتابه الاهمال هو الآخر كمايتضح في كتابة ابنسميد الذي زاره في أواخر الدولة الايوبية اذ يقول: «ثم دخلت اليه (أي الي جامع عمرو) معاينت جامعا كبيرا قديم البناء غير مزخرف ولا محتفل في حصره ٠٠ وابصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبرا بأوطئة اقدامهم يجوزون فيه من باب الي باب ليقرب عليهم الطريق ٠٠ والعنكبوت قد عظم نسجه في السقوف والاركان والحيطان ».

هذا ولا تزال الكيمان التي اشار اليها القلقشندى منتشرة خلف جامع عمرو الى تلال المقطم تحكى ما جرى على الفسطاط او مصر « القديمة » من احداث وما انتابها من خراب ودمار •

#### جامع عظيم يرمز الى دولة عظيمة:

ولقد كانت أولى المناطق التى تعرضت للضراب منطقة القطائع ، اذ لم يبق حينئذ منها غير جامع ابن طولون الذى شيد على جبل يشكر في سنة ٢٦٥ هـ ( ٨٣٩ م ) ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز بسعته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية والذى اراد ان يجعل من القطائع عاصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عند مصر بل تتسع حتى تشمل الشام بل وما هو أبعد من ذلك (شكل ١٠٧ ـ ١٠٧) .

ومن جهة اخرى يمثل جامع ابن طولون ـ بطرازه الفنى وتأثره بالاساليب الفنية العباسية ـ ارتباط ابن طولون على الرغم من ذلك بمركز الخلافة العباسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الاسلامي .

# الكنور في باطن الكيمسان:

على أن كيمان الفسطاط او مصر القديمة صارت منذ ظهور المناية بالاثار الاسلامية في بداية القرن العشرين مقبلة علماء الاثار وتجار التحف القديمة يقومون فيها باعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الاثار التي تحتويها في باطنها سواء ما كان متخلفا من الحريق من المباني والتحف او ما اشتملت عليه المخلفات والانقاض التي كان يلقى بها هناك سكان القامرة منذ ان صارت بقعة خرية ·

ولذا فان ما تكشفه حفائر الفسطاط أو مصر القديمة اليوم يمثل جانبا من حضارة مصر العربية منذ تأسيسها الى العصر الحديث •

غير أنه في السنين الأخيرة قد أخنت تظهر في حي مصر القديمة وبجنوب القاهرة بصفة عامة معالمحديثة تحكي نهضة مصر في عهد الثورة مثل مصانع حلوان الضخمة وعمارات المعادي وكورنيش النيل وطريق صلاح سالم والمساكن الشعبية وغيرها •

#### الجماليسة

#### الدكتور عبد الرحمن فهمي

ļ

يتمتع حى الجمالية بشهرة عالمية فهو مجمع تراث القاهرة القديم والحديث منذ تأسيس المعز لقاهرته ، ففيه الازهر وجامع الحاكم والجامع الاقصر (شكل ١١) والمشهد الحسيني ، وفيه أسوار القاهرة وبواباتها وفيه بقايا المدارس الايوبية فضلا عن مساجد الماليك ومدارسهم وفيه كذلك خان الخليلي والصاغة والنحاسين .

ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ينسب الى بدر الجمالى وزير المستنصر الناطمى بينما يذهب رأى آخر الى ان الحى لم يعرف بهذا الاسم الا نسبة للامير جمال الدين محمود الاستادار فى عهد الماليك الجراكسة بعد أن انشأ فى الحى مدرسة سنة ٨١١ هـ ( ١٤٠٩ م ) كانت من اعظم مدارس القاهرة ثم غلبت التسمية على المنطقة المحيطة بالمدرسة .

ويشغل حى الجمالية حوالى ٥ر٢ فى المائة من المساحة الكلية للقاهرة الحالية يحده من الشرق جبل المقطم ومن الشمال حى الوايلى والظاهر ومن الغرب حيا باب الشعرية والموسكى ، ومن الجنوب حى الدرب الاحمر .

ويضم حى الجمالية نحوا من ثمانية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية وبرتوق وقايتباى والكردى والبير قدار والمنصورية والدراسة والعطوف وقصر الشوق والمشهد الحسينى والخواص وباب الفتوح وخان الخليلى والخرنفش وبين الصورين ·

غير ان الملاحظ ان هذه الشياخات ليست اكثر من امتداد لقاهرة المعز التى شغلت منذ تأسيسها الجزء الرئيسى من هذا الحى الذى تطور امتداده عبر التاريخ الفاطمى والأيوبى حتى ضمته مع غيره أسوار صلاح الدين .

وسنقضى مع هذا الحى لحظات تمتد بسرعة اقصاها من نشأة القاهرة الفاطمية الى عصر الايوبيين ·

فقى يوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة ٣٦٢ هـ (٩٧٣ م) دخل الخليفة المعز لدين الله قاهرته التي أسسها له جوهر ، على رأس افراد اسرته دون أنيشق طريقه الى الفسطاط التي كانت قد تهيأت لاستقباله ، وقصد توا الى

القصر الشرقى الكبير وكان ذلك ايذانا بازدهار عاصمته الجديدة التى أضحت بعد قدوم المعز دار خلافة لاول مرة فى تاريخ مصر تقف على قدم المساواة مع بغداد قصر الخلافة العباسية فى العراق ومع قرطبة مقر الخلافة الأموية فى الاندلس ، اما ذلك القصر الذي اقام فيه المعز فقد بلغت مساحته سبعين فدانا من جملة مساحة القاهرة التى بلغت ٣٤٠ فدان ويذكر ميجيون انه كان لهذا القصر اربعة آلاف حجرة .

وبعد استقرار المعز كلف جوهر ببناء مقبرة لدفن اجداده الذين كان قسد استحضر جثثهم معه في توابيت خاصة فاختار جوهر داخل القاهرة مكانا لهذا الغرض اسماه « تربة الزعفران » في موضع خان الخليلي حاليا واخذ المعز يتجول في القاهرة ليكشف اخطاطها وحاراتها ودروبها التي سكنتها فرقة العسكرية ولكنه ما لبث ان عتب على جوهر لانه لم يؤسس القاهرة بالقرب من النيل وقد اورد المقريزي ذلك العتاب في عبارة مشهورة « يا جوهر فاتك عمارتها هنا » يريد منطقة المقس وهي تعنى منطقة باب الحديد وميدان رمسيس الحالية حتى بولاق .

والحق ان جوهر لم يقصد من انشاء القاهرة اول الامر ان تكون اكثر من مدينة ملكية محصنة ، ولم يكن في حسبانه ان قاهرة المعز تلك المدينة الناشئة ستصبح عاصمة العالم الاسلامي وقبلة العرب في الشرق والغرب .

وقد أشار المقريزى الى اتساع هذه المدينة الفاطمية فلمتعد قاصرة على هذه الاحياء المهتدة بالدراسة والجمالية دبين السورين والصاغة والنحاسين وذلك بسبب ما حدثت من العمائر فيما وراء اسوارها « فصار يقال لداخل السور « القاهرة » ولما خرح من السور « ظاهر القاهرة» وكان اهم ما في داخل السور من عمائر القصر الشرقى الكبير والقصر الغربي وقد أفرد المقريزي في خططه نحو مائتى صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين وقد تمت اخطاط القاهرة وحاراتها التي سكنتها القوات العسكرية واشتهر من هذه الحارات حارة الروم وحارة برجوان وحارة زويله وحارة الجودرية نسبة الى حودر خادم عبيد الله المهدى وحارة الامراء - بالقرب من باب الزهومة احد ابواب القصر الشرقى الكبير وحارة الديلم الذين اتوا من الشام وهم فرق من البويهين وحارة الباطلية نسبة الى جماعة المعز الذين لم يعطهم نصيبهم من الغنائم فقالوا عبارتهم المشهورة « رحنا نحن في الباطل» فسموا الباطلية وهي تلك الحارة التي لا زالت تعرف بهذ االاسم في الجهة الغربية من الجامع الازهر وحارة الكافورى نسبة الى بستان كافور وحارة قائد القواد وهو لقب الحسين بن جوهر وتعرف هذه الحارة بحى الجمالية اليوم بحارة « درب الشوك » وحارة العطوف نسبة الى أحد خدام القصر الفاطمي وهي بالقرب من باب وحارة الوزيريةنسبة



شكل ١١ - الجامع الاقمر - ااواجهه - ١١٥ ه - ١١٢٥ م

الى الوزير يعقوب بن كلس وحارة المحمودية نسبة الى طائفة قدمت القاهرة فى عهد العزيز ويشق حارات القاهرة شارع رئيسى انشأه جوهر قيما بين باب زويله جنوبا وباب الفتوح شمالا وهو الشارع الذى اطلق عليه فيما بعد شارع بين القصرين بعد بناء العزيز للقصر الغربى الصغير ويعرف هذا الشارع الديم باسم شارع المعز لدين الله واستمر عمران القاهرة فى الشارع الديم باسم شارع المعز لدين الله واستمر عمران القاهرة فى ازدياد داخل اسوارها فاقيمت فيها المبانى الفخمة والاسواق الكبيسرة والدكاكين التجارية المتعددة التى كانت ملكاخاصا للخليفة ويتراوح ايجارها بين دينارين وعشرة دنائير فى الشهر وومن المفهوم أن هذا العمران قد ازدادت فرصته بعد ان بنى بدر الجمالى اسواره الحجرية سنة ٤٨٠ هـ (١٠٨٧ م) وأضاف لمساحة القاهرة ستين فدانا أخرى ضميها أسواره الجديدة (شكل

واذا كان قد فات جوهر ماأشار به المعز من اختيار موقع القاهرة على النيل فان الخلفاء الفاطميين لم تفتهم الوان الجمال في أطراف القاهرة بين ضلع السور الغربي وشاطىء الخليج وشاطىء النيل حيث كانت الخضرة والماء فانشأوا المناظر التى يجلس فيها الخلفاء والحدائق التى يقضون فيها اوقاتهم

السعيدة او يستعرضون فيها عساكرهم ، وكان للانتفاع بتلك المنطقة اثر كبير فى تعمير القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزى الى هذا الاتساع فى قوله «توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة ، وبنوا خارج باب زويلة حتى اتصلت العمائر بمدينة فسطاط مصر وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصر الى أن انتهت العمائر الى الريدانية ( العباسية ) وبنوا خارج باب القنطرة الى حيث الموضع الذى يقال له بولاق حيث شاطىء النيل ، وبنوا خارج باب البرقية والباب المحروق الىسفح الجبل بطول السور فصار حينئذ العامر بالسكنى على قسمين احدهما يقال له القاهرة والاخر يقال له مصر ٠٠ ( مقريزى خطط ج ١ ص ٣٥٨ ) .

والحق ان القاهرة منذ عصر المستنصر لم تعد قاصرة على قاهرة المعز وأسوارها بل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء أسوار بدر الجمالى وأبوابها الحجرية الى أن كان عهد الخليفة الامر باحكام الله فنادى وزيره محمد بن فاتك المعروف بالمأمون ابن البطائحى بتعمير الخرائب والفضاء الذى يقع بين باب زويلة والسيدة نفيسة فنودى لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة ومصر بأن «من كانله دار في الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غيرنقل شيء من انقاضه ومن تأخر بعد ذلك فلا حق له في شيء منه ولا حكر يلزمه ، وقد علق المتريزى على الاثر الطبوغرافي الذى حل بالقاهرة بعد ذلك النداء بقوله : « فلما نادى الوزير المأمون عمر الناس ما كان من ذلك مها يلى القاهرة من جهة المشهد النفيسي الى ظاهرة باب زويلة ، ولم يبق من العسكر ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون ( مقريزى خطط ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون ( مقريزى خطط ح ١ ص ٣٠٥٠ ) .

وهكذا عمرت الخرائب فى جنوب القاهرة على حساب مدينة العسكر التى مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع أبى السعود الآن بالقرب من ميدان زين العابدين وكان جامع الصالح طلائع جنوب القاهرة خارج باب زويلة هو آخر واجمل جامع انشىء فى القاهرة الفاطمية الى آن تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد الفاطمى (شكل ١١٠).

وفى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن أحياء القاهرة وخاصة فى الجمالية والغورية وحى السيدة زينب الحالى وباب الحديد اى خارج الاسوار الشمالية والمجنوبية • فى أواخر العصر الفاطمى وقبيل العصر الايوبى كانت زاهرة عامرة وقد طفى هذا العمران على الفسطاط والعسكر والقطائم • وحق لعمارة اليمنى شاعر البلاط الفاطمى ان يشيد بعظمة القاهرة ودورها فى قصيدته للصالح طلائع وزير الخليفة الفائز والتى يقول فيها :

انشات نيها للعياون بدائعا نهن الرخام: مسيرا ومسهما قد كان منظرها بهيا رائعا وسقيت من ذوب النضار سقونها البستها بيض الشعور وحمرها لم يبق ناوع صامت أو ناطق نيها حدائق لم تجدها ديمة وبها زرافات كان رقابها

دقت فاذهال حسنها من أبصرا ومناسا ومدرهما ومدندرا فجعلتها بالوشى أبهى منظرا حتى ياد نضارها أن يقطرا فأتت كزهر الورد أبيض أحمرا الا غدا فيه الجميع مصورا كلا ولا نبتت على وجسه الثرى في الطول ألوية توم العسكرا

وما أن تولى صلاح الدين ملك مصر حتى صمم على أن يجمع بين القاهرة المعزية وما بتى من الفسطاط بسور واحد أى أنه جمع بين الجمالية والدراسة والمغورية وحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق ومن ثم انتعشت حركة العمران من جديد فى الفسطاط وسمح صلاح الدين للمصريين بسكنى الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة جميعا فاصبحت كلها مدينة واحدة هى القاهرة التى يضمها سور صلاح الدين من حدود باب الفتوح وباب النصر شمالا الى حدود الفسطاط الجنوبية حيث منطقة الرصد أو اسطبل عنثر الان ومن حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جبل المقطم شرق القاهرة الى أرض المقسى على شاطىء النيل غربا وقد ضم سور صلاح الدين الحجرى بأبراجه الحصينة قاهرة الايوبيين بما فيها من بساتين وقصور ودور ورباع وفنادق وقياسر وحمامات وأزقة وجوامع ومدارس وصفها عبد اللطيف البغدادى وياقوت الحموى فى خاتمة القرن السادس الهجرى (١٢ م) فيذكر ياقوت في معجمه «أن القاهرة أطيب وأجمل مدينة رأيتها » •

والواقع أن قاهرة الأيوبيين بما أضيف اليها من أحياء وبما أقيم فيها من تحصينات حربية وعمارة مدنية ودينية قد دخلت في دور حضاري جديد منذ عهد صلاح الدين الذي سيطر على جانب كبير من الشرق العربي ويكفي أن نشير هنا الى تلك المنشآت المعمارية التي عرفتها القاهرة الايوبية لأول مرة كالخانقاوات التي بدأها صلاح الدين بالخانقاة الصلاحية في مكان الدار الفاطمية التي كانت نسمى بدار سميد السعداء بالجمالية وقد خصص صلاح الدين هذه الخانقاه للفقراء الصوفية القادمين من الخارج ووقفها عليهم وقد اعتاد أهل القاهرة أن يجتمعوا يوم الجمعة ليشاهدوا صوفية الخانقاة الصلاحية عندما يتوجهون منها الى صلاة الجمعة بجامع الحاكم كيما تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم والتمتع برؤية هؤلاء الصوفية في هيئتهم الرائعة في ذلك اليوم الذي يخرج فيه شيخ الخانقاه وبين يديه خدام الربعة الشريفة وقد حملت الربعة على رأس كبيرهم والصوفية مشاة في سكون الي باب جامع الحاكم • كما شهدت القاهرة كبيرهم والصوفية مشاة في سكون الي باب جامع الحاكم • كما شهدت القاهرة

الايوبية قيام المدارس كمعاهد علمية صممت عمارتها لهذا الفرض كالمدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بحى مصر القديمة للمذهب الشائمى والمدرسة القمحية للمذهب المالكي ويحدد «بيدرسون» عدد هذه المدارس الايوبيةالتي عمرت بها قاهرة الايوبيين بثلاث عشرة مدرسة ولعل ابقى هذه المدارس بحى الجمالية بشارع المعز لدين الله حاليا بقايا المدرسة التي بناها الصالح نجم الدين وخصصها لتدريس المذاهب الاربعة (شكل ٢٤).

ويجب أن نشير الى أن تحصينات الايوبيين للقاهرة التي عملت على امتداد السور الشمالي لها الى النيل كان له اكبر الاثر في تعمير الفضاء الواقع غرب الجمالية بين الخليج والنيل بعد أن أصبيح في مأمن من الغارات قنمت القاهرة في هذا الاتجاه الغربي حتى اصبحت لها ضواحي غربية منذ ذلك العصر في الزمالك الحالية وجزيرة الروضة التي كانت احدى ملحقات الفسطاط الطبيعية بها البساتين والحدائق الجميلة وكان يربطها بالفسطاط جسران من المراكب وقد اهتم الايوبيون بالروضة اهتماما كبيرا وخاصة بعدان دخلت الروضةفي حوزة ابن أخ صلاح الدين ثم ما لبث الصالح نجم الدين أيوب أن بني بها قلعته ووكل حراستها الى مماليكه من البحرية ٦٣٨ه ـ ١٢٤٠م، وعرفت بقلعة المقياس او قلعة الروضة أو قلعة الجزيرة وكان لهذه القلعة ستين برجا وأنشأ الصالح بقلعته مسجدا وغرس بداخلها أنواعا شتى من الاشجار وشحنها بأنوام السلاح وآلات الحرب وشغلت هذه القلعة من أرض الروضة خمسة وستين فدانا وانتقل الملك الصالح نجم الدين من قلعة الجيل الى هذه القلعة وسكنها مع معاليكه البحرية وهكذا ظلت جزيرة الروضة من أهم ضواحي وملحقات القاهرة الايوبيه الى أن تولى السلطان الملك المعز ايبك فهدم القلعة الصالحية ودمر ما بالروضة من عمران ولم يبق لنا من هذا العمران اليوم الا اسم « الملك الصالح » نجم الدين أطلق على ذلك الكوبري الذي يصل الفسطاط بالروضة • كما أطلق على احدى محطات المترو المقابلة .

وغاية القول أن قاهرة الايوبيين لم تعد هي تلك المدينة الملكية التي أنشأها جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون ضاحية ملكية «على مثال القطائع وغرساى ويوتستدام» بل كانت قاهرة عظيمة متسعة شملت قاهرة المعز والقطائع والعسكر والفسطاط والروضة وبولاق فهي اقرب الى طبرغرافية القاهرة اليوم في حي الجمالية وحي الدرب الاحمر وحي الخليفة وحي مصر القديمة والروضة وبولاق والزمالك وأصبحت قاهرة الايوبيين على يد صلاح الدين عاصمة للديار المصرية كلها يسكنها الخاصة والعامة شعبا وحكومة •

## حى الحسينية والظاهر

#### عيد الرعوف على يوسف

ازداد نبو القاهرة واطرد عبرانها في عصر الماليك ( ١٢٥٠ – ١٥١٧) وخرجت من أسوارها التي حددت داخلها في عصر الفاطميين والايوبيين فلم تعد مدينة القصور الفاطمية أو العاصمة الايوبية التي يحيط بها سور صلاح الدين مع الفسطاط والعسكر والقطائع وقد امتدت القاهرة في اتجاهاتها الاربعة وبامتدادها بدأت تولد وتتكون أحياؤها التي مازال كثير منها يحمل أسماء قديمة ترجع الى هذا العصر •

قفى الشمال اتسع العمران خارج باب الفتوح حيث كانت « حارة الحسينية » التى عمرتها طائفة من الجند عرفت بهذا الاسم فى العصر الفاطمى وامتد العمران حتى شمل ما يعرف بمنطقة المظاهر التى سميت بهذا الاسم لتعمير السلطان الظاهر بيبرس جامعه الكبير بها ، وكذلك عمرت «ارض الطبالة» التى سميت باسم المغنية الفاطمية (نسب) وذلك بعد حفر الخليج الناصرى الذى شقه السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه الارض ، وتشمل ارض الطبالة اليوم منطقة محطة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى وماحولها بمنطقة الظاهر ، وصارت من أجمل متنزهات القاهرة ، وعمرت على الخليج الناصرى عند التقائه بالخليج الكبير ( المحرى ) قنطرة سميت بقنطرة الحاجب نسبة الى بكتمر الحاجب احد امراء الناصر محمد بن قلاوون ، وكان الناس يعبرون عليها فى الطريق الى منية السيرج أو منية الامراء فى الشمال . كذلك تحولت منطقة المقابر الفاطمية خارج باب النصر الى منطقة سكنية بعد أن شيد الامير ( الملك ) الجوكندار جامعه بهذا المكان وبنى دارا وحماما (سنة ۲۷۲ هـ) وكذلك فعل غيره من الامراء وعمرت هذه المنطقة حتى صار بها سبعة اسواق جليلة كما يذكر المقريزي يتألف كل منها من عدة حوانيت .

كما اتصل العمران من باب النصر الى منطقة الريدانية وامتدت اليها شرقا عمارة حى الحسينية كذلك اتسع العمران فى ضواحى القاهرة الشمالية كحى القبة الذى نشأ حول القبة التى انشأها الامير يشبك من مهدى ( ١٨٨٨ هـ ٧١٠ م) ومنية مطر التى اصبح يطلق عليها فى العصر الملوكى اسم

المطرية ، والخانكة التي حرف اسمها عن خانقاه أنشأها السلطان الناصر محمد لتعبد الصوفية قرب بلدة سرياقوس ( ٧٢٥ هـ ـ ١٣٢٥ م) ٠



شكل ١٢ هـ جامع السلطان الظاهر بيبرس ــ المنفل الرئيسي ٦٦٧هـ ــ ١٢٦٩ م ( عن كريسويل )

وعن حى الحسينية نشأته وامتدداه يقول المقريزى فى خططه «اعلم أن الحسينية شقتان: احداهما ما خرج عن باب الفتوح وطولها من خارج باب الفتوح الى قرية الخندق (ضاحية الدمرداش) وهذه الشقة هى التى كانت مساكن للجند فى أيام الخلفاء الفاطميين، والشقة الاخرى ما خرح من باب النصر وامتد فى الطول الى الريدانية، وهذه الشقة لم يكن بها فى أيام الخلفاء الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر، ومابين المصلى الى الريدانية فضاء لا بناء فيه وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك، ثم صارت هذه المنطقة مقابر أنشئت حول قبر بدر الجمالى الذى اقامه خارج باب النصر واستمر ذلك الى ما بعد سنة سبعمائة هجرية.

ويصف المقريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية غيقول: « ولم تعمر هذه الشعة الا في الدولة التركية (المالوكية) لاسيما لماتغلب التتر على ممالك الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) الناس الى مصر فنزلوا بهذه الشقة والشقة

الاخرى ، وعمروا بها المساكن ونزل بها ايضا امراء الدولة فصارت من اعظم عمائر مصر والقاهرة واتخذ الامراء بها ـ من بحريها فيما بين الريدانية الى الخندق ـ مناخات الجمال واسطبلات الخيل ، ومن ورائها الاسواق والمساكن العظيمة فى الكثرة ، وصار اهلها يوصفون بالحسن خصوصا لما قدمت الاويراتية وهى جماعة من المفول خالفت غازان ملك المغول فى ايران ولجأت الى مصر فى عصر السلطان المملوكي زين الدين كتبغا (سنة ٩٧٠هـ) فانعم على رئيسهم وأمرائهم وانزلهم بالحسينية ثم جاء السلطان لاجين فقبض فىسلطنته على رئيسهم وجماعة من امرائهم فسجنهم بالاسكندرية ثم قتلهم ، وفرق جميع الاويراتيه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ، ويقول المقريزي : « فصار اهل الحسينية لذلك يوصفون بالحسن وأدركنا من ذلك طرفا جيدا وكان للناس مى زواج نسائهم رغبة وما برحوا (أهل الحسينية) يوصفون بالشجاعة ويعانون لباس الفتوة وحمل السلاح ويؤثر عنهم حكايات كثيرة وأخبار جمة » .

وعن ازدها العماران في الحساينية في العصر السابق على المعرزي ( ١٣٦٤ - ١٤٤١ م ) نجده ينقل عن بعض شيوخ عصره فيقول: « أنه يعرف الحسينية عامرة بالاسواق والدور ، وسائر شوارعها كاظة بازدهام الناس من الباعة والمارة وارباب المعايش واصحاب اللهو والملعوب فيما بين الريدانية محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة والى باب المقتوح ، لايستطيع الانسان أن يمر في هذا الشارع الطويل العريض، طول هذه المسائة الكبيرة الا بمشقة من الزهام ٠٠ كما كنا نعرف شارع بين القصرين فيما أدركنا ، ٠

وقد ساعد على ازدهار حى الحسينية بناء السلطان الظاهر بيبرس عدة منشآت معمارية به من اهمها مسجده الكبير الذى لايزال يحمل اسمه حتى الان وقد بدأ فى انشائه ٦٦٥ هـ ( ١٢٦٦ م ) على جزء من ميدانه وجعل بقية الميدان وقفا على المسجد، وطلب أن يكون على محرابه قبة تحاكى قبة الامام الشافعى فى الضخامة ، وقد استخدم فى بناء الجامع وعمل مقصورته اعمدة والواحا من الرخام واخشابا اخذها من قلعة يافا فى فلسطين بعد ان حررها من قبضة الصليبين سنة ٦٦٦ هـ •

وكمل بناء هذا الجامع سنة ٦٦٧ هـ (١٢٦٨ م) « فنزل السلطان الى الجامع وشاهده قرآه فى غاية ما يكون من الحسن وأعجبه انجازه فى أقرب وقت ومدة مع علو الهمة فخلع على مباشريه » وقد أنفق السلطان بيبرس على بناء الجامع ما يزيد على الالف ألف درهم، وعمر بالقرب منه زاوية الشيخ خضر كما أنشأ حماما وطاحونا وفرنا ،

ورغم الحالة السيئة التى آل اليها بناء هذا الجامع فلا يزال يبدو على بقاياه ضخامة البناء وجمال الزخارف مما نعرفه فى عمائر دولة المماليك البحرية وتبلغ مساحة الجامع ١٦٨ م طولا و١٠٥ م عرضا ويبلغ مسطحه حوالى ثلاثة أفدنة وقد أراد السلطان بيبرس أن يكون جامعه صورة لعظمة البناء فى عصره فأقامه بهذه الضخامة وجمع فيه عناصر معمارية كثيرة من العصور السابقة ، فتخطيطه يتألف من ستة بلاطات فى رواق القبلة وثلاث بلاطات فى الرواقين الشرقى والغربى واثنان فقط فى الرواق البحرى المواجه للقبلة وهو يشبه فى هذا الى حد كبير تخطيط جامع الحاكم ، ونجد فى جامع الظاهر ثلاثة مداخل كبيرة بارزة تتوسط جوانب المسجد الثلاثة وتشبه المدخل البارز لجامع الحاكم أيضا (شكل ١٢ و ٧٤) ) .

وتحفل واجهات هذه المداخل الثلاثة وجوانبها بأنواع من العقود المدببة والمحدبة والمستديرة والدخلات ذات الرؤوس المزخرفة بأشكال مقرنصات، وتحيط بهذه العقود والدخلات زخارف نباتية وهندسية وتعلوها حليات مستديرة ومعينة الشكل تملؤها زخارف جميلة وبعض آيات قرآنية ، كل هذا منحوتفى المحجر بأسلوب دقيق يعجز عنه الوصف ويعكس مدى الازدهار الفنى فى بداية العصر المملوكى ،

أما مئذنة الجامع فكانت تعلو الباب البحرى للمسجد بقاعدتها المربعة كما نراها مرسومة في كتاب «وصف مصر» للحملة الفرنسية، ويزين آركان الجامع أربعة أبراج مربعة •

ويختلف التصميم الداخلى لايوان القبله عن مثيله في جامعالحاكم حيك تقوم القبة الضخمة فوق المحراب على اتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ويبلغ ضلع مربعها من أسفل عشرين مترا ، وكانت هذه القبة مصنوعة من الخشب وبنفس حجم قبة الامام الشافعى كرغبة السلطان الظاهر · وترتكز صدفوف المعقود ( البوائك ) التى تطل على الصحن على دعامات مستطيلة وكذلك بوائك الصف الثالث برواق القبلة ، أما باقى المقود غترتكز على أعمدة رخامية ، وبأسفل القبة مقصورة مربعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث بلاطات ·

وللجامع محراب ضخم كانت تزخرفه كسوة رخامية جميلة وتعلى طاقية للوحة تأسيسية بتاريخ ٦٦٦ هـ ، والى يمين ويسار المحراب دخلتان يعلى كلا منهما شباك • ويحيط بعقود الشبابيك الباقية بالجامع الطار جصى جميل مزين بالخط الكوفى كان يتصل حول الشبابيك كلها •

ويلى هذا الاطار اسفل النوافذ اطار آخر جميل تملؤه زخارف ارابسكمن البحص ايضا و ونلاحظ ان واجهات الجامع ومداخله من الحجر المنحوت اما المعتود والشعبابيك فهى مبنية بالطوب ، وقد جعل لون المداميك الحجرية على الواجهات بالاحمر والابيض على التوالى ، وهو الطراز المسمى فى العمارة الاسلامية «بالابلق» ويمثل احد الميزات الشائعة فى عمائر دولة المماليك البحرية ، وقد اطلق هذا الاسم على قصر أنشأه الظاهر بيبرس أيضا بدمشق عرف «بالقصر الابلق» لهذا التباين فى الوان مداميكه الحجرية ، كذلك اطلق هذا الاسم على الشائم المسلطان الناصر محمد بن قلاوون بقلعة الجبل ( ٧٢٣ هـ) ،

هذا وقد قاسى هذا الجامع من الاهمال منذ العصر التركى فتعطلت اقامة الشعائر به وتحول الى مخزن للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ثم تحول الى تكنة حربية في عصر الحملة الفرنسية وحصنوه بالمدافعوهدمواجزءا من مئذنته واطلق عليه اسم قلعة «سيكوفسكي» ثم استغل هذا المبنى في عصر محمد على معسكرا لمطاثغة التكارنة ومخبزاثم جعل مصنعا للصابون وفي هذا العصر ايضا (١٨١٢ م) نقلت بعض احجاره واعمدته الرخامية لبناء مواق الشراقوة بالمجامع الازهر وللى ذلك استعمال جيش الاحتلال البريطاني هذا الاثر مذبحا وصار يعرف لهذا السبب باسم « مدبح الانجليز » ، واستمر كذلك حتى تمكنت « لجنة حفظ الاثار العربية » من استنقاد هذا الاثر من الحالة التي وصل اليها سنة ١٩٦٨ ( عبد الرحمن زكى القاهرة ص٢٥٧)

وقد قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته وفي رواق القبلة ، وتمكنت سنة ١٩٢٨ من اعادة الصلاة في الجزء الواقع عند الحراب أما ساحة الجامع من الداخل فقد انشئت بها حديقة كبيرة يرتادها اهالي هذا الحي ويعتبر مصير هذا الجامع وما أصابه من اضمحلال واندثار الكثير من أجزائه مثالا لماأصاب حي الحسينية بعد ازدهار العمران به وقد سجل المقريزي مااصابه من اضمحلال واندثار في كثير من اجزائه حيث يقول « ومازال امر الحسينية متماسكااليان كانت الحوادث والمحن منذ سنة ست وثمانهائة وما بعدها ، مخربت حاراتها ونقضت مبانيها وبيع مافيها من الاخشاب وغيرها وباد أهلها ، ويقصد المقريزي بالمحن والحوادث مااصاب البلاد في هذه الفترة من اوبئة وغلاء في الاسعار وانخفاض في النيل ،

كما يذكر ان من اسباب اضمحلال هذه المنطقة وتقلص العمران في هذه الناحية تفشى الارضة ( النمل الابيض ) واتلافها للمنازل فيقول مستهولا هذه الافة « ثم حدث بها ( بالحسينية ) بعد سنة عشرين وثمانمائة آية من آيات الله تعالى ، وذلك انه في اعوام بضع وستين وسبعمائة بدا بناحيةبرج الزيات فيما

بين المطرية ومرياقوس (الخانكة) فساد الارضة ٠٠ ثم فشت هناك وسرت حتى عائت في اخشاب سقوف الحسينية وغلات اهلها وسائر امتعتهم ، وقويت حتى صارت تأكل الجدران ٠٠ فبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوفا عليه من الارضة شيئا بعد شيء حتى قاربوا باب الفتوح وباب النصر » ٠

كذلك يصف المقريري ازدهار العمران بمنطقة بركة الرطلي التي كانت تعرف باسم بركة الحاجب على الخليج الناصري والقريبة من جامع الظاهر و وقد عاين بنفسه هذا الازدهار في الفترة من سنة ٧٧٠ هـ الى سنة ٨٠٠ هـ ثم اضمحلال شأنها ايضا منذ سنة ٢٠٨هـ فيقول « وادركت بهذه البركة اوقاتا انكفت فيها عمن كان بها ايدي الغير، ورقدت عن اهاليها اعين الحوادث وساعدهم الوقت اذ الناس ناس والزمان زمان و ثم لما تكدر جو المسرات وتقلص ظل الرفاهة ، وانهلت سحائب المحن من سنة ست وثمانمائة تلاشي أمرها ٥٠ وفيها الى الان بقية صبابة ومعالم انس وآثار تنم عن حسن عهد ،

الا ان يد التعمير والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهر بعد عصر المقريزى (توفى ١٤٤١م) فيما بقى من عهددولة المماليك الشراكسة ولا سيما عصر السلطان قايتباى (١٤٦٧ – ١٤٩٦م) الذى كان شغوفا بالعمارة والبناء ويمكن مقارنته في هذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون فى دولة المماليك البحرية و ونجد احد امراء قايتباى وهو الامير يشبك من مهدى يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من العباسية الى يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من العباسية الى وحفر بئرا عظيمة جعل فوقها اربع سواق، وأنشأ مناظر المتنزة وحوضا وقبة كبيرة امامها بساتين ، وأنشأ قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق بها مساكن المصوفية كما بنى تجاه التربة مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب، وشقترعة لكبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزهات كبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزهات عبد الوهاب: تاريخ المساجد الاترية ص ٢٦٩) .

واستمر العمران غالبا في هذا الجزء الشمالي من القاهرة حتى جاء الفتح العثماني في سنة ١٥١٧ م، فقاست الحسينية والظاهر كما قاسي غيرهمامن احياء القاهرة من جراء العمليات الحربية اثناء مقاومة السلطان طومان باي آخر سلاطين الماليك لجيش الاحتلال العثماني بقيادة سليم الاول، ثماعتبذلك تخريب الجنود العثمانيين لكثير من دور الامراء واخذهم اخشابها وابوابها ورخامها وبيعه بأبخس الاثمان ، ثم جاء الاحتلال الفرنسي وثارت القاهرة مرتين على الفرنسيين الاولى في اكتوبر سنة ١٨٩٨ في عهد نابليون والثانية في عهد كليبر وامتدت ثلاثة وثلاثين يوما في مارس وأبريل سنة ١٨٠٠ م، وقد ابلى

أهالى الحسينية \_ الذين مبق للمقريزى أن وصفهم بالشجاعة \_ بلاء حسنا في هاتين الثورتين كما فعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة ، وقد أشاد الجبرتى مؤرخ عصر الحملة الفرنسية بأعمال « فتوات الحسينية » في هاتين الثورتين ولذا كان نصيب هذا الحي كبيرا من انتقام الفرنسيين فخريوا كثيرا من العمائر والاثار بهذه المنطقة وغيرها من نواحى القاهرة .

ولازالت منطقة الظاهر والمسينية الان يحمل بعض ميادينها وشوارعها اسماء تاريخية تسجل طرفا منتاريخ ومعالم هذا الحي، فنجد شارع الظاهر يخرج من شارع الفجالة ويسير بانحناء في الاتجاه الشمالي الشرقي حتى ميدان الظاهر ، ويمر قبله « بميدان قنطرة الحاجب ، حيث كان يمر منهذا الموضع الخليج الناصرى القديم ليلتقى بالخليج المصرى شرقه اومكان هذا الخليج الاخير الان شارع بورسعيد او «شارع الخليج» الذي يقطع هذا الحي من الجنوب الى الشمال غربي جامع الظاهر • وكذلك يتقرع من ميدان قنطرة الحاجب شارع بركة الرطلى ويتجه جنوبا الى ميدان بركة الرطلى • كمانجدفى جنوب ميدان الظاهر شارعين متقاطعين يحمل احدهما اسم « بهاء الدين بن حنا ، وزير السلطان الظاهر بيبرس ، ويطلق على الشارع الاخر اسم «سنجر السرورى » وهو علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة فىذلك العصر ، وقد أشرف كالاهما على بناء جامع الظاهر . ويقطع الحسينية ثلاثة شوارع تخرجهن امام الاسوار الفاطمية القديمة متجهة جهة الشمال ، يتوسطها شارع الحسينية، ويبدأ من تجاه باب الفتوح ويعرف امتداده باسم شارع البيومي ، وشرقيه شارع نجم الدين الذي يبدأ من امام باب النصر مارا قرب قبة بدر الجمالي -ويقع غربي شارع الحسينية شارع السماكين ويسمى في وسطه «شارع الصوابي » ويطلق على جزئه الشمالي « شارع السبع والضبع » ليصله بشارع العباسية ، ويقسم هذا الجزء الاخير الى قسمين شارع الجيش فيقطعه في هذا الموضع قبل التقائه بميدان الجيش •

وقد عثر في هذا المكان على كتلتين ضخمتين مستطيلتين من الرخام عليهما نقش سبعين منحوتين بالنحت البارز ومحقوظتين بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، ومن هذين التمثالين اخذ هذا الشارع اسمه قسمي «بشارع السبع والضبع » رغم انهما متماثلان تماما ولعل اهل هذا الحي قصدوامن اطلاقهذه التسمية على هذين التمثالين المقارنة الذكية بين طباع الاسود وطباع الضباع ويمثل كل من التمثالين سبعا يزحف على مهل وذيله منثن على ظهره ، وينسب بعض مؤرخي الفنون هاتين القطعتين من النحت الجميل الى العصر الفاطمي بينما ينسبهما البعض الاخر الى عصر السلطان الظاهر بيبرس الذي اتخذ رسم الاسد شعارا ورنكا له ، ويعزز هذا الرأى الاخير العثور عليهما في هذا الموضع حيث عمر السلطان الظاهر مدير ( شكل ٧٣ ) ،

# مي الازبكية

#### حسين عيد الرحيم عليوه

بهرت القاهرة الاتراك العثمانيين عندما دخلوها في أواخر يناير سنة ١٥١٧ م بما كانت عليه من عمران متسع ومتشآت معمارية كثيرة العدد فخمة البناء موزعة في أحيائها الكثيرة التي نمت وازدحمت في عصورها التاريخية المتعاقبة ٠

ولم يهتم الولاة العثمانيون بتعمير القاهرة وتجميلها مثلما اهتم الفاطميون والمماليك من قبل ، بل على العكس من ذلك نهب العثمانيون الكثير من محتريات دور القاهرة ومساجدها وقاموا بنزع الكسوات الرخامية التي كانت تغطى بعض اجزاء من قلعتها ومساجدها واستعملوا هذا الرخام في بناء وتزيين دورهم الخاصة بالقاهرة كما ارسلوا بعضا منه الى تركيا للانتقاع به .

وبالاضافة الى هذا كان حرص الولاة العثمانيين على تجبيع الابواللانفسهم يفوق حرصهم على تجميل القاهرة وتعمير أحيائها . ونتيجة لهذا يمكننا القول أن القاهرة في العصر التركي لم تتغير كتيرا عما كانت عليه في العصر الملوكي في مساحتها وحدودها وأحيائها .

غير أن بعض الولاة العثمانيين مثل سليمان باشا وسنان باشا وبعض الامراء المماليك الذين كانوا يتولون حكم مديريات مصر (محافظانها) مثل محمد أبو الذهب ومراد بك كان لهم شغف بالبناء والتعمير فخلاوا أسماءهم بما شيدوه في احياء القاهرة وعلى شاطىء نيلها وخلجانها من مساجد ودور واسبلة وتكايا كان يتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية ٠

وقد ناثرت العمائر القاهرية في العصر التركى ببعض اساليب البناء التي جاءت مع الحكام الجدد من تركيا ، فكثر استعمال القباب والاقبية الصغيرة والكبيرة في تستيف المساجد ، وبنيت المآذن الاسطوانية الرفيعة ذات النهايات المدببة ، وقد عرف أسلوب هذه المآذن باسم « القلم الرحاص » لتشابههما في الشكل • كما شاع في عمائر القاهرة في العصر التركي تنطية الكثيرمن الارضيات والوزارات بالرخام المتعدد الالوان وتغطية بعض أجزاء من جدرانها وقبابها بالقاشاني •

وقد انتشرت منشآت العثمانيين المعمارية في أنحاء كثيرة من أحياء القاهرة القديمة ولايزال بعض هذه المنشآت قائما الى اليوم مثل جامع محمد أبو الدهب



شكل ١٣ \_ مسجد أزبك قبل هدمه سنة ١٨٦٩ ( عن لجنة حفظ الاثار العربية القديمة )

بالازهر ، وجامع الملكة صفية بشارع محمد على وجامع سنان باشا ببولاق ، وسبيل عبد الرحمن كتخدا وقصر المسافر خانة وبيت السحيمى وكلها بمناطق متفرقة من الجمالية (شكل ١٤ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ) .

وبالاضافة الى هذه المنشآت شهد العصر التركى ظهور أحياء جديدة بالقاهرة بدأت تدب فيها الحياة وانبقل اليها مركز الثقل من الاحياء القديمة كحى القلعة مثلا ، ومن أهم هذه الاحياء الجديدة حى الازبكية وحى بولاق .

خلدت الازبكية اسم الامير الملوكى أزبك الذى كان قائدا للجيش فى عهد السلطان قايتباى (٨٧٨ ـ ٩٠١ هـ) وقد قام هذا الامير بتجميل منطقةالازبكية بتنظفيها من قلال الاتربة التى كانت تغطيها وأعاد حفر بركتها ومدها بالماء من الخليج الناصرى، وبدأ فى اقامة المنشآت والحدائق حولها ، ولهذا ارتبط اسم أزبك بالمنطقة فصارت تعرف بالازبكية ٠

ويعود تاريخ حى الأزبكية الى أقدم من ذلك المنطقة التى يشعلها هذا الحى فى المقرون الاسلامية الاولى أرضا فضاء كان يعطيها ماء الفيضان سنويا مما ساعد على استغلالها فى الزراعة • غير أنه نظرا لانخفاض سطحها

فقد كانت تشتمل على بركة كبيرة لا يجف ماؤها لفترة طويلة من العام وكانت تقوم حولها بعض البساتين ·

ولم توجه العناية الى تلك المنطقة قبل عهد الامير ازبك الذى أنشأ بها بعد تنظيمها عددا من المنشآت الدينية والمدنية التى تطل على بركة الازبكية وربماكان من أهم منشآته قصره الفخم ومسجده الكبير الذى عرف باسمه وقد أنشأه سئة ٨٨٢ ه. وكانت تتصدره صفة من المقود المدببة القائمة على أعمدة رخامية رشيقة كما كان يضم مئذئة مرتفعة تكون من دورتين (شكل ١٣) .

وقد استمر مسجد أزبك قائما حتى هدم في عهد الخديو اسماعيل عندما أمر بركة الازبكية واقام على جزء منها دار الاوبرا الحالية •

ومنذ عهد الامير أزبك بدأ العمران يتسع فى حى الازبكية وكان لموقعه المتوسط وجمال منظره أن أصبح المكان المفضل لدى أعيان مصر وأمرائها من المماليك والاتراك فتسابقوا فى اقامة دورهم حتى غدا حى الازبكية فى العصر العثمانى من أرقى أحياء القاهرة وأجملها وأغناها بالقصور الفضمة والبساتين الجميلة •

#### حدود حي الاربكية:

وكانت تتاخم حى الازبكية عدة أحياء أخرى راقية ، فقى شماله كان يتوم «الحى القبطى» على جزء من حى المقس (باب الحديد حاليا)وقد شيدت به فيما بعد الكنيسة المرقسية الكبرى • والى شرق حى الازبكية كانيقوم «حى الافرنج » الذى سكنه الاجانب واقاموا به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم التى كانت تضم أيضا منازل قناصل الدول الاوربية ، والى الشرق من حى الافرنج كان يقم «حى اليهود» ولا تزال تحمل اسمه حارة اليهود حتى الان •

اما فى الجنوب فكان يقوم حى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة الازبكية والخليج المصرى ، ولايزال هذا الشارع يمتد جزء منه حتى الان بين ميدان العتبة الخضراء ـ التى تدخل فى نطاق حى الازبكية حوبين شارع الخليج المصرى الذى حل محل الخليج نفسه بعد ردمه .

#### وصف بركة الاربكية ،

كانت بركة الازبكية والميدان المحيط بها من أوسع ميادين القاهرة في العصر التركى وقد وصف الشيخ حسن العطار أحد أدباء ذلك العصر بركة الازبكية بقوله:

« وأما بركة الازبكية فهي مساكن الامراء وموطن الرؤساء قد احدقت بها

الماء في وجه البدور والقناديل وصدى أصوات القيان والاغاني في ليالي لا تعد من الاعمار » •

وقد زار القاهرة فى العصر التركى عدد من الرحالة الاجانب وسجلوا مشاهداتهم فى حىالازبكية حيث القصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومنبين هؤلاء: الرحالة الفرنسى دى تيفنو الذى زارالقاهرة بين سنتى١٦٥٦ > ١٦٥٨م ومما قاله أن ماء النيل كان يظل ببركة الازبكية نحو أربعة أو خمسة أشهر كل سنة وتحيط بالبركة القصور الجميلة التى يخلد فيها أصحابها المراحة فى جو هادىء جميل •

#### أقامة الاحتفالات بميدان الاربكية:

وكانت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة في المناسبات المختلفة فتنصب الزينات وتقام السرادقات الوسعة ويجتمع خلق كبير من أهل القاهرة حيث تمتليء بهم الطرقات والشوارع في حي الازبكية ويتجمعون حول الشعراء والمداحين يستمعون الى القصص الشعبي على أنغام الرباب • وكانت تقام في المناسبات الدينية مواكب وأذكار الدراويش حيث تتقدمها أعلامهم ومصابيحهم المحمولة على سوارى خشبية مرتفعة •

وقد شهدت الازبكية حادثا طريفا سنة ١٢٠٥ ه (١٧٠١ م) عندما انتشرت الساعة بين أهل القاهرة تقول أن زلزالا عنيفا سيحدث في منتصف ليلة السابع والعشرين من جمادي الاولى فترك الناس بيوتهم وخرجوا الى الاماكن الفسيحة ، وكانت بركة الازبكية وميدانها مقصدا لعدد كبير من القاهريين حيث قضوا ليلتهم حتى الصباح خارج بيوتهم تفاديا للدمار المتوقع بقعل الزلزال المنتظر . ومرت الليلة ولم يحدث الزلزال وثبت كنب الاشاعة فعاداهل القاهرة الى بيوتهم يتضاحكون على ماجره عليهم تضديقهم تلك الاشاعة الكاذبة .

## حى الازبكية والحملة الفرنسية:

وعندما قدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فى أواخر يوليو ١٧٩٨ كان حى الازبكية اكثراحياء القاهرة رقيا وأوسعها ميدانا ولهذا اتخذ نابليونقصر محمدبك الالفى بالازبكية مقرا لقيادة جيشه وأفرد لقواده بعض القصور الاخرى المحيطة بالبركة ليسكنوا بها وقد تسبب الاحتلال الفرنسي بمقاومة القاهرة له فى هدم الكثير من المساجد والدور وتخريب البساتين بالازبكية وترك سكانها قصورهم للجند الفرنسيين وتحول مسجد أزبك فى عهد الحملة الى متجر كبير أو سوق تباع فيه البضائع المختلفة وأهمل منذ ذلك الحين حتى هدم تماما فى عهد الخديو السماعيل سنة ١٨٦٩ م عند اقامة دار الاوبرا الحالية وبهدمه أصبح مسجد أزبك سيرة تروى بعدأن كان رمزا لبداية تعمير حى كبير لعب دورا هامافى تاريخ وحياة القاهرة فى العصر التركى وحياة القاهرة فى العصر التركى

#### بـولاق

#### حسين عيد الرحيم عليوه

يعتبر حى بولاق من الاحياء القاهرية التى امتد اليها العمران منذ العصر العثمانى وما بعده ، وتعود بداية ظهوره الى عهد السلطان الملوكى الناصر محمد بن قلاوون الذى شجع القاهريين على البناء والتعمير في أراضى الجزيرة التى كونها طمى النيل عاما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق .

وكثرت المبانى والمنشات بأرض الجزيرة الجديدة التى سميت بولاق وامتد عمرانها حتى اتصلت بشاطىء النيل .

وبمرور الزمن ازداد العمران بها واتصلت بغيرها من أحياء القاهرة المتاخمة لها وان بقيت مدة طويلة من تاريخها أشبه ما تكون بضاحية من ضواحى القاهرة •

#### حدود بولاق:

كان يحد بولاق شمالا جزيرة الفيل التى قامت على جزء كبير منها بعض مناطق شبرا وروض الفرج ، أما أرض اللوق فكانت تتاخم بولاق من جهتى الجنوب والجنوب الشرقى – وقد تكونت أرض اللوق نتيجة لانحسار مجرى نهر النيل جهة الغرب ، فمن المعروف أنه عند دخول الاسلام مصر فى القرن الاول الهجرى (٧م) كان مجرى النيل يسير محانيا لحصن بابليون وجامع عمرو ابن العاص ، وبانحسار مجراه جهة الغرب أخنت تتكون من طرح النهر أرض جديدة لينة كانت تلاق لوقا عند زراعتها ومن هنا سميت بأرض اللوق – وقد بدأ ظهور هذه الارض فى العصر الفاطمى ثم اخذت تمتد وتتسع حتى اصبحت فى العصر العثمانى تمتد من قنطرة الدكة شمالا حتى القصر العينى وما حوله جنوبا ومن الخليج المصرى شرقا الى شارع رمسيس (الحالى) غربا ، والى جانب زراعة هذه الاراضى امتد اليها العمران منينيت المنازل والمنشآت المختلفة والميادين الواسعة والحدائق الكبيرة ،

اما فى الجهة الشرقية من بولاق فكانت منطقة المقس (باب الحديد وما يجاوره حاليا) وجزء من أرض الطبالة (حى الظاهر والعباسية حاليا) وجزء من حى الازبكية . وكان مجرى النيل يحد بولاق من جهة الغرب .



شكل ١٤ \_ جامع سنان باشا ببولاق \_ الدخل \_ ٩٧٩ ه \_ ١٥٧١ م

وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة بواسطة طريقين أحدهما يربطها بالمقس وكانت تظلله الاشجار والاخر يصلها بالازبكية وكان عامرا بالمساكن الآهلة بالسكان . وأغلب الظن أن الطريق الاخير هو الذي قام المسيو لوبير أحد مهندسي الطرق في عهد الحملة الفرنسية باصلاحه وغرس الاشجار على جانبيه .

#### مظاهر الحياة في بولاق:

ومما ضاعف من أهمية بولاق في العصر العثماني انهاكانت ثغرا تجاريا هاما تقد اليه السفن المحملة بالبضائع فنرسو على شاطئه لتفرغ حمولتها وتحمل غيرهامن مختلف البضائع وخاصة تجارة الغلال •

ومن الطريف أن نذكر أن البضائع والغلال لم تكن توضع داخل مخازن خاصة وانها كان يمتلىء بها ساحل بولاق دون أى حراسة ، وقد لفت هذا نظر رجال الحملة الفرنسية فقال أحدهم: « أن الثقة بين الناس في مصر كانت على أمم ما يكون بحيث لم بكن ثمة خوف من أن تمتد يد الى تلك الغلال » .

وقد وصف الرحالة « ليون الافريقى » ( ١٤٩٤ ــ ١٥٥٢ م ) بولاق عند زيارته للقاهرة بأنها كانت من أجمل المناطق المطلة على النيل وأنها كانت تزخر بالمساجد والمدارس والقصور وتزدحم بموظفى الجمارك الذين يقومون بتحصيل الضرائب المقررة على التجارة المارة بها ( دكتور عبد الرحمن زكى ــ القاهرة ص ١٩٦١ ) .

وبالاضافة الى هذا قامت بولاق بدور هام فيما كان يجرى بالقاهرةمن احتفالات رسمية كبيرة في المناسبات المختلفة •

ففى يوم الاحتفال بفيضان النيل كان الوالى العثمانى ينزل من القلعة مقر الحكم الى بولاق — ثغر القاهرة — حيث يكون معدا له ولاتباعه السفن الكبيرة المزينة التى يستقلها الوالى والامراء — وتتقدم سفينة الوالى السفن الاخرى المشتركة فى الاحتفال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مقياس النيل بالروضة حيث ينزل الوالى ومن معه للاقامة هناك طوال مدة الاحتفال بفيضان النيل ٠

كما كانت بولاق تشهد احتفالات استقبال الولاة العثمانيين عند قدومهم الى القاهرة لتولى السلطة بها ـ فقد كان الوالى يسير فى موكبه الكبيرالذى يضم الآلاف من الفرسان والمشاة فى زيهم التقليدى الرسمى ـ وكان الموكب ببدأ من بولاق صباحا عقب وصول سفينة الوالى الجديد ثم بخترق شوارع القاهرة حتى يصل الى القلعة •

#### معالم ومنشآت بولاق:

كانت بولاق كما سبق القول اقرب للضاحية منها للحى وكانت تمتد طولا الى مسافة أربعة كيلومترات ، وتنتشر بها آلاف البيوت وعدد كبير من الاسواق والوكالات والحمامات ، كما كانت تضم عددا من الحدائق والميادين مما جعل بولاق مكانا يقصده أهل القاهرة طلبا للراحة والهدوء والجو الصافى .

ومن أهم المنشآت التي مازالت باقية حتى الآن بحى بولاق مسجد سنان باشا ، وقد كان سنان باشا ( ٩٧٥ - ٩٧٩ هـ ) واليا على حلب قبل القاهرة، وكان من الولاة المحبين للتعمير والانشاء غانشاً ببولاق مسجدا ووكالة ولايزال اسمه يطلق على الشارع الذي يقوم به مسجده حتى الآن ( شكل ١٤ ) .

ويتكون المسجد من قاعة واسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة مرتفعة تضم رقبتها شبابيك جصية يحليها زجاج ملون ، ويحيط بالقاعة الوسطى ثلاثة ليوانات معقودة ، وقد سقفت كلها بقبوات صغيرة ، أما مئذنة المسجد فتقع في الطرف الجنوبي الشرقي من واجهة المسجد .

وقد أنشىء على غرار هذا المسجد مسجد محمد بك أبو الدهب المواجه للجامع الازهر وذلك في أواخر العصر العثماني (شكل ٦٠).

كما شيد الوالى العثمانى حافظ أحمذ باشا ببولاق وكالتين وعددا من القيساريات والمنازل وذلك في أواخر القرن السادس عشر الميلادى .

وانشأ على بك الكبير سنة ١٧٧١ م قيسارية كبيرة وخانا ومسجدا ببولاق استمر العمل في بنائها الى ما بعد وفاته ٠

وقد أقيمت بعض المنشآت ببولاق فى عهد الحملة الفرنسية كالمحاجر الصحية التى أمر نابليون ببنائها فى هذه المنطقة باعتبارها أحد مداخل مدينة القاهرة فى ذلك العهد .

كما أن الحملة وجدت في بعض خانات ووكالات بولاق متسعا لعدد كبير من قواتها وعلى سبيل المثال احتلت قوات الخيالة الفرنسية احدى وكالات الأرز ببولاق •

وشهدت بولاق الكثير من مظاهر العنف ومقاومة الاحتلال الفرنسي في آواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، فقد كانت بولاق من أهم مراكز مقاومة الفرنسيين ، ولهذا قاست الكثير من هجومهم وتدميرهم وتخريبهم للكثير من منشاتها ومساجدها • وقد وصف الجبرتي بعض ما أصاب بولاق على ايديهم فقال:

« هجموا على بولاق من ناحية البحر (النيل) ومن ناحية بوابة أبى العلاء وقاتل أهل بولاق ورموا بأنفسهم فى النيران حتى غلب الفرنسيين عليهم وحصروهم من كلجهة وقتلوا منهمبالحرق والقتل وبلوا بالنهب والسلب وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما نشيب من هوله النواصى » وامتد التخريب الى مسجد أبى العلاء الذى كان بعض الثائرين يقاتلون منه حتى قتلوا جميعا ،

وقد عاصر الجبرتى الحملة الفرنسية وأرخ لها ، ومن الجدير بالذكر أن أحد البيوت التى خلفها له أبوه كان فى حى بولاق ، وعاش به عبد الرحمن الجبرتى وهو فى سن الثانية والعشرين ، وكان يقضى به الصيف حيث الجو اقل حرارة من جو القاهرة ، فى حين كان يقضى الشتاء فى بيت آخر له يقع بالصناديقية .

أما فى عصر محمد على فقد تغيرت صورة حى بولاق اذ أصبح حيا صناعيا وذلك بفضل ما أدخله محمد على من صناعات جعل مقرها حى بولاق، اذ أقيم به مسبك كبير للحديد ومصنع لغزل القطن ونسجه كان يضم ٢٨ دولابا للغزل و ٢٤ آلة . كما أقيم ببولاق مصنع آخر لغزل القطن ، وكان من الطبيعى أن تقام بالقرب من هذه المصانع المنشآت الاخرى المتعلقة بها كمساكن المهندسين والعمال والورش والمخازن المختلفة ،

وقد زار القاهرة سنة ۱۸٤٧ م الرحالة الفرنسي كومب واعجب كثير ا مما كان يضمه حي بولاق من صناعات كثيرة متنوعة ٠

## القصهل التالث

# القاهرة في نظر الرحالة

- ناصر خسرو
- ارستولد فون هسارف دوميسكو تريفييزسيانو

. **!** • . • , -

#### ناصرى خسرو

#### محمد مصطفى نجيب

زار مدينة القاهرة على مر العصور كثير من الرحالة الذين سجلوا ما لاحظوه وما رأوه في كتب تصف لنا أحوال تلك المدينة العظيمة ذات الشهرة الذائعة الصيت .

وممن زار هذه المدينة في العصر الفاطمي - عصر تأسيسها ونشأتها - رحالة فارسى من بلاد خراسان دون ملاحظاته ومشاهداته عنها وعن المدن الاخرى التي زارها في كتاب سماه « سفر نامة » أي قصة السفر •

وقد ترجم هذا الكتاب المستشرق الفرنسي «شارل شيفر ، الى اللغة الفرنسية وصدر بداريس سنة ١٨٨٨ تحت عنوان •

Sefer Namehs relation du voyage de Nassire Khasrow

واعتنى به ونقله الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وصدر بالقاهرة سنة ١٩٤٥ م ٠

#### تاريخ حياته:

ولد ناصر خسرو ببلدة من أعمال بلغ بخراسان سنة ٣٩٤ هـ (١٠٠٣ م) ، وتأدب احسن تأديب. وقام في شبابه بأسفار عديدة في انحاء ايران وتركستان والهند وبلاد العرب ثم استقر في منصب كبير في ديوان السلاجقة بمدينة مرو وظل يعيش عيشة ترف وبطائة حتى سنة ٢٣٧ هـ (١٠٤٥ م) حين تراه يضحى بمنصبه ويبدأ حياة تتوى وسفر وعلم وقد سافر لتأدية فريضة الحج وقام برحلات طويلة في الشرق الادنى بين عامي ٢٣٧٤: ٤٤٤ هـ (١٠٤٥ م ١٠٥٠ م ) زار خلالها مصر واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعياية في مصر ، ويبدو أن الخليفة المستنصر بالله أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو لذهب الاسماعيلية في غراسان ولما رجع الى خراسان اخذ يدعو الى المذهب الفاطمي فاضطهدوه واضطروه للفرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توفي سنة ٥٣٤ هـ (١٠٦١ م ) (زكى حسن : الرحالة المسلمون ص ٥٦ – ٥٧) .

وقد زار ناصر خسرو مصر قبل «الشدة العظمى وإقام فيها عدة سنوات ودون مشاهداته بدقة واسهاب فوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية والصناعية في مدينة القاهرة وقد ذكر ناصر خسرو في كتابه سببا لتسعية التاهرة نقال: (وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا) (يحيى الخشماب — سفرنامه ص ٤٧) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة التي ذكرها المقريزي وأبو المحاسن بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع الي رمى اساس الاسوار حبن كان القاهر أي المريخ في الطالع (ابن تغرى بردى — النجوم المزاهرة ح ٤ ص ١١ — ٢٤) ،

#### وصفه لديئة القاهرة وقصورها:

ووصف ناصر خسرو قصور الخلاقة الفاطمية وعظمتها فقال (أما قصر السلطان نفسه ... يقصد الخليفة ... ففى وسط القاهرة ، وبينه وبين الابنية المحيطة به فضاء يفصله عنها ، ويحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من الفرسان ، وخمسمائة حارس من الرجالة ، وللقصر اسوار عالية فلا يستطيع أحد رؤيته منداخل المدينة ، بينما يبدو من خارجها كالجبل ، وبالقصر الوف من الخدم والنساء والجوارى (شكل ٢) .

اما أبوابه ـ فله عشر بوابات فوق الأرض وباب يقود المى ممر تحت الأرض يعبره الخليفة راكبا ليصل المى قصر آخر ويقصد القصر الفربى الصغير . ابواب المقاهرة:

وقال عن ابواب القاهرة ( ان لدينة القاهرة خمسة ابواب كبيرة : باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وباب المقنطرة وباب الخليج) وهذا الكلام يخالف ما يذكره المقريزى في خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمانية أبواب وهى : باب النصر وباب الفتوح في الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) في الشرق ، وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج في الجنوب ثم باب سعادة وباب القنطرة في الغسرب ( سفرنامة ص ٤٩ ) : فمن الغريب أن يغفسل ناصر خسرو سوهو شاهد عيسان سد ثلاثة أبواب الا اذا كانت هذه الابواب قد تلاشت في زمنه ( شكل ١١١ — ١١٤ ) .

ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالدينة — أى القاهرة — سور محصن ولذا فمن المعتقد أن السور الذى بناه جوهر الصقلى كان قد أندثر خاصة وأن مادته كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته أن ناصر خسرو قد اشار الى هذه الحقيقة في سياق كلامه ، غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار أذ أنها ترضح بعض الاسباب التى دفعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير الخليفة المستنصر بالله إلى أن يبنى من جديد سورا بالحجر .

ويستطرد ناصر خسرو فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفى كل منها خمس أو ست طبقات « فكأنها القلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن بعض بحدائق درويها مياه الابار •

ويتكلم ناصر خسرو عما شاهده بالقاهرة من الخانات والحمامات والدكاكبن فيقول (وأصبح فيها ما لا يقل عن عشرين الف دكان كلها ملك للعلطان وكثير منها يؤجر بعشر دنانير في الشهر) .

#### صناعات القســطأط:

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك الى وصف مدينة الفسطاط حيث كانت الحركة التجارية والصناعية ، ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصر الفخار اى الخزف من كل نوع وهو لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخاري ظهرت من الداخل ، وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها ، وهم يلونونها بحيث ينسبه البوقلمون ( سفرنامة ص ٢٠) وهو يقصد هنا الخزف ذا البريق المعدني الذي ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه باكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله ، أما ما يقصده هنا بالبوقلمون فهو قهاش متعدد الالوان اشتهرت به مدينة تنيس بالوجه البحرى (شكل ١٩ و ٢٠ و ٧٠) .

ويستطرد ناصر خسرو فى ذكر هذا النوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون مختلف فى كل وجهة تكون بها ) ، ويتول أيضا ( ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ،

ويستطرد في الكلام عن الصناعات فيقول ( ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية في الجمال ، وهم يحضرونه من المغرب ، وقيل انه ظهر حديثا عند بحر القلزم : بلور الطف واكثر شفافية من بلور المغرب ( سفرنامة ص ٥٩ ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف فاطمية في غاية الجمال ( شكل ٨٦ و ٨٧ ) .

وتكلم ناصر خسرو عن مبانى مدينة الفسطاط فذكر ما فيها من بيوت شاهقة وجوامع كبيرة وحدائق غناء • كما أطنب فى وصف غنى أسواقها وازدحامها ووصف ما فيها من محال وحوانيت • وقد لفت نظره ان التجار كانوا يبيعون باثمان محددة ، كما انهم يضعون ما يبيعونه فى أوان من الخزف بدلا من الورق ـ وهذا دون مقابل ـ وان دل هذا على شيء فانما يدل على تقدم صناعة الخزف وانتاج المصانع كميات كبيرة •

وقد زار ناصر خسرو مصر قبل «الشدة العظمى وأقام فيها عدة سنوات ودون مشاهداته بدقة واسهاب قوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية والمعناعية في مدينة القاهرة وقد ذكر ناصر خسرو في كتابه سببا لتسمية القاهرة غقال: (وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا) (يحيى الخشاب ب سفرنامه ص ٤٧) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة التي ذكرها المقريزي وأبو المحاسن بن تفرى بردى من أن هذا الاسم يرجع الى رمى اساس الاسوار حين كان القاهر أي المريخ في الطالع (ابن تغرى بردى بردى بالنجوم الزاهرة ح ٤ ص ١١ - ٢٤) .

#### وصفه لدينة القاهرة وقصورها:

ووصف ناصر خسرو قصور الخلافة الفاطمية وعظمتها فقال (أما قصر السلطان نفسه ـ يقصد الخليفة ـ ففي وسط القاهرة ، وبينه وبين الابنية المحيطة به فضاء يفصله عنها ، ويحرسه في الليلة خمسمائة حارس من الفرسان ، وخمسمائة حارس من الرجالة ، وللقصر اسوار عالية فلا يستطيع أحد رؤيته منداخل المدينة ، بينما يبدو من خارجها كالجبل ، وبالقصر الوف من الخدم والنساء والجوارى (شكل ٢) .

أما أبوابه ـ غله عشر بوابات فوق الأرض وباب يقود المى ممر تحت الأرض يعبره الخليفة راكبا ليصل الى قصر آخر ويقصد القصر الغربى الصغير • ايواب القاهرة:

وقال عن أبواب القاهرة (أن لمدينة القاهرة خمسة أبواب كبيرة: باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج). وهذا الكلام يخالف ما يذكره المقريزى في خططه من أن جوهر بنى القاهرة ثمانية أبواب وهى: باب النصر وباب الفتوح في الشمال وباب البرقية وباب القراطين (المحروق) في الشرق وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج في الجنوب ثم باب مسعادة وباب القنطرة في الفسرب (سفرنامة ص ٤٤): فمن الغريب أن يغفل ناصر خسرو لل وهو شاهد عيان للثنة أبواب الا أذا كانت هذه الإبواب قد تلاشت في زمنه (شكل ١١١ لـ ١١٤).

ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمدينة — أى القاهرة — سور محصن ولذا فمن المعتقد أن السور الذى بناه جوهر الصقلى كان قد أندثر خاصة وأن مادته كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته أن ناصر خسرو قد أشار الى هذه الحقيقة في سياق كلامه ، غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار أذ أنها توضح بعض الاسباب التى دفعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير الخليفة المستنصر بالله الى أن يبنى من جديد سورا بالحجر •

ويستطرد ناصر خسرو في وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفي كل منها خمس أو ست طبقات « مُكانها القلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن بعض بحدائق ترويها مياه الابار •

ويتكلم ناصر خسرو عما شاهده بالقاهرة من الخانات والحمامات والدكاكين فيقول (وأصبح فيها ما لا يقل عن عشرين الف دكان كلها ملك للملطان وكثير منها يؤجر بعشر دنانير في الشهر) •

#### صناعات القسيطاط:

والتقل ناصر خسرو بعد ذلك الى وصف مدينة الفسطاط حيث كانت الحركة التجارية والصناعية ، ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصر الفخار أى الخزف من كل نوع وهو لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارئ ظهرت من الداخل ، وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها ، وهم يلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سفرنامة ص ٢٠) وهو يقصد هنا الخزف ذا البريق المعدني الذي ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله ، أما ما يقصده هنا بالبوقلمون فهو قماس متعدد الالوان اشتهرت به مدينة تنيس بالوجه البحرى (شكل ١٩ و ٢٠ و ٧٥) .

ويستطرد ناصر خسرو فى ذكر هذا النوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون مختلف فى كل وجهة تكون بها ) ، ويقول أيضا ( ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ،

ويسقطره فى الكلام عن الصناعات فيقول ( ورايت كذلك معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال ، وهم يحضرونه من المغرب ، وقيل انه ظهر حديثا عند بحر القلزم : بلور الطف وأكثر شنفاغية من بلور المغرب ( سنفرنامة ص ٥٩ ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف فاطمية فى غاية الجمال ( شكل ٨٦ و ٨٧ ) .

وتكلم ناصر خسرو عن مبانى مدينة الفسطاط فذكر ما فيها من بيوت شاهقة وجوامع كبيرة وحدائق غناء • كما أطنب فى وصف غنى أسواقها وازدحامها ووصف ما فيها من محال وحوانيت • وقد لفت نظره ان التجار كانوا يبيعون بأثمان محددة ، كما انهم يضعون ما يبيعونه فى أوان من الخزف بدلا من الورق ـ وهذا دون مقابل ـ وان دل هذا على شىء فانما يدل على تقدم صناعة الخزف وانتاج المصانع كميات كبيرة •

وختم ناصر خسر ووصفه ، بأنه رأى في مصر والقاهرة ثروة عظيمة وأموالا غزيرة لو اراد وصفها لم يصدقه أحد في بلاد العجم ( زكى حسن · كنوز الفاطميين ص ١٢) ·

وقد ارجع ناصر خسرو رخاء مصر فى ذلك الوقت وما يسودها من أمن الى الدولة الفاطمية ومذهبها الاسماعيلى،وذكر أن هذا المذهب كفيل بانقاذالعالم الاسلامى مما كان يسوده من فتن فى ذلك الوقت ولذلك لا نعجب أن نجده يعتنق هذا المذهب ويدعو له ويبشر به ٠

#### ارنولد فون هارف

#### الدكتور عيد الرحمن فهمى

فى حوالى سنة ١٥٠٠ م اهدى أحد الرحالة الالمان الى أمير مقاطعة كولونيا كتابا يتضمن أخبار رحلة قام بها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت المقدس

ولقد كان كثير من الحجاج الاوربيين في العصور الوسطى يغتنمون فرصة السفر الى بيت المقدس للمرور على القاهرة وبعض بلدان المشرق والوقوف على حضارتها وليشهدوا ، منافع لهم · ومن بين مؤلاء الحجاج الفارس الالماني ارنولد فون هارف الذي اشرنا اليه وكان قد غادر وطنه كولونيا بالمانيا في شهر نوفمبر سنة ٢٩٦١ م في رحلة دامت ثلاث سنوات زار فيها بالاضافة الى بيت المقدس مصر وبعض بلاد الشرق الاوسط ثم عاد الى بلاده في شهر اكتوبر سنة ١٤٩٨ م وكان فون هارف يدون مذكراته وملاحظاته ومشاهداته اثناء رحلته · وفي ضوء هذه المذكرات أتم ارنولد فون هارف كتابه الذي اهداه بعد عودته الى امير مقاطعة كولونيا على أن يكون هديا لزملائه من الحجاج الالمان ،وقد طبع هذا الكتاب في كولونيا سنة ١٨٦٠ م وتحتفظ مكتبة متحف الفنالاسلامي بالقاهرة بنسخة من هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور محمد مصطفى سنة ١٩٥٠ ·

ويهمنا من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومجتمعاتها اثناء زيارة فون هارف لها في عهد السلطان الناصر أبي السعادات محمد بن قايتباي ١٠٩٠ ما ٩٠١ هـ (١٤٩٦ هـ ١٤٩٨ م) وقد استقل فون هارف الى القاهرة سفينة تجارية ايطالية نقلته من رودس الى الاسكندرية ، ويصف فون هارف دخول السفينة الى الميناء ومرورها مخفضة الشراع امام قلعة السلطان قايتباي التي كان قد تم بناؤها في ذلك الوقت ، وكيف حيى «حراس القلعة السفينة بطلقات من مدافعهم اجاب عليها ربان السفينة بالمثل ، وقد ركب فون هارف بعد ذلك سفينة نيلية من رشيد الى القاهرة حيث دفع ضريبة توازى ٥ في المائة ، مما معه من نقود ودفع التجار مثل ذلك الى جانب ١٠ في المائة من قيمة ما جلبوه معهم من بضائع ، ومما هو جدير بالذكر ان فون هارف التقى في القاهرة باثنين من

الماليك من أصل الماني احدهما من مدينة بال والاخر من دانزج وقد ساعداه في جولاته بالقاهرة كما استطاع بفضلهما أن يحصل على تصريح من سلطان مصر محمد بن قايتباى يخول له الطواف ببقية اقاليم الدولة المملوكية ، وقد اهتم السلطان المملوكي بامر هذا الحاج ودعاه الى مقابلته بالقلعة وتحدث اليه في شئون السياسة الاوربية والحروب التي اثارها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه من غزو بلاد الشرق الاوسط، ويصف فون هارف قلعة الجبل وما شاهده فيها من مبان وقصور ويذكر انه رأى مدرسة المماليك كان بها ٥٠٠ خمسمائة مملوك من الغلمان الصغار يتدربون على الشئون العسكرية ويتعلمون القراءة والكتابة العربية ، ويشرف على تدريبهم اثنان وثلاثون استاذا ، كما اشار الى ان الداخل الى القلعة يمر بثكناه عسكرية ، ومصانع للاسلحة والمسجد الكبير والاصطبل السلطاني حتى يصل الي الحوش السلطاني، ويجلس السلطان هناك ثلاث مرات من كل اسبوع ليحكم بين الناس ويستمع الى طلباتهم وهو يجلس على دكة مرتفعة تعلوهامظلة جميلة مزركشة وقد رسم فون هارف السلطان وهو جالس تحت هذه المظلة التي كانت على هيئة قبة تتدلى منها ستائر حول الدكة ويدور حول القبة افريز مزين بزخارف من معينات ويجلس السلطان فوق وسائد ثلاث محشوة وضعت فوق غطاء من القماش يتدلى حتى الارض وتزينه زخارف المعينات ، ويضع السلطان فوق راسه عمامة مملوكية من تلك العمائم التي استحدثها الناصر محمد بن قلاوون في عصر الماليك ويقبض السلطان بيده اليمنى على عصا كالصولجان اشبه بالدبوس • وعن يمينه ويساره مملوكان من السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وفوق رأسكلمنهما علامة تختلف الواحدة عن الاخرى وتبدو عمامة الملوك على يسار السلطان وكأنها لفت حول شربوش ولبس كل من الملوكين خف في رجله يقال له السقمان، وكان غالبا يتخذ من الجلد البلغارى الاسود ويلبس كل منهما قباء فضفاض له اكمامواسعةوكمران بحلق وأبزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشية والقضاة والجند ، وتصادف أتناء زيارة فون هارف للقاهرة أن وقعت ثورة اقبردى الدوادار الفاشلة ضد السلطان الناصر ممحد بن قايتباى وقد أشار ابن اياس الى هذه الثورة اشارات طويلة في حوادث سنة ٩٠٢ هـ ذكر فيها ما حدث من هجوم الماليك على من أنصار اقبردى بمدرسة السلطان حسن فأحرقوا بابها ودخلوا على من بالمدرسة من الامراء فهربوا ونهب الجلبان ما كان بالمدرسة من طشتخانات الامراء والمماليك ونهبوا بسط المدرسة والقناديل وخلعوا شبابيك القبة التي بالمدرسة وأخذوا رخامها ( أياس ج ٣ ص ٣٧١ ) .

يقول ابن اياس انه «لم يقع بمصر من يوم فتحها وهلم جرا مثل واقعة أقبردى الدوادار فكانت من غرائب الوقائع وفي مدة المحاضرة كانت الاسواق معطئة والدكاكين مقفلة وامتنع البيع والشراء ولم تظهر في تلك الايام امرأة

بالاسواق ولا بالطرقات وكثر القتل والنهب وكانت القاهرة مائجة والناس في أمر مريب ولم يقض على هذه الفتنة هروب اقبردى من القاهرة نهائيا بل استمر المماليك الجلبان في النهب « وعطعطوا في المدينة (القاهرة) وصاروا يدخلون الحارات وينهبون البيوت حتى نهبوا الربوع التي هي سكن العوام ثم توجهوا الى حارة زويلة ونهبوا كل ما نيها . واستمر النهب والقتل عمالا ثلاثة ايام متوالية ولم يجدوا من يردهم عن ذلك والمدينة هائجة وكل من ظفروا به من جماعة اقنبردى يقتلونه شر قتلة » .

ويتول غون هارف أنه كان في ذلك الموتت في منزل الترجمان المملوكي ولما كان هذا الترجمان من أنصار القبردى الدوادار فقد هاجم المماليك السلطانية منزل الترجمان ونهبوه ونهبوا متاعفون هارف الذي استطاع بمشقة أن ينجو بنفسه وبعد أن أبرز التصاريح التي حصل عليها من السلطان وتصور هذه الحادثة جانبا من الاضطرابات السياسية التي شاعت في القاهرة في أواخر عصر المماليك •

ويصف فون هارف الحياة في شوارع القاهرة فيقول انه يوجد بها أربعة وعشرون ألف شارع وحارة منها ٢٤ شارعا رئيسيا طويلا يمتد احدهما من المطرية ويمر بالقلعة . وكانت هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مرات يوميا وكان لكل شارع بوابتان عند طرفيه تغلقان ليلا ، ويقف عليها الحراس وكان في كلشارع مطبخ ومخبزان أو أكثر حسب طول الشارعوحاجة سكانهوكان اكثر الناس لا يطبخون في بيوتهم بل يشترون مآكلهم من المطابخ العامة ومن المخابز وكان الدجاج المسلوق أو المحمر يباع في الشوارع وكان متوفرا بالقاهرة لان البيض كان يفرخ في هذه المدينة في افران خاصة أو معامل للكتاكيت ، كما ان أهل القاهرة كانوا يأكلون الكثير من لحم الضأن والجمال ، وكان الماء يحمل من النيل في قرب من جلد الماعز ويباع في الشوارع ويملا الاغنياء بعض الإزيار يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المارة ، وكان بالقاهرة حمامات يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المارة ، وكان بالقاهرة حمامات ويسخن الماء في غلايات كبيرة ينقل منها بواسطة انابيب فخارية الى احواض رخامية ،

ويتحدث فون هارف عنساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والتزام الزوج بالنفقة اليومية على زوجاته مع تخصيص قوامين على خدمتهن ويقرر فون هارف أن للزوجة على الرجل حقوقا لا يستطيع التهاون في تأديتها والا شكته الى القاضى وبذلك يتعرض للعقاب من أجلها ويعترف فون هارف صراحة بان للمرأة القاهرية حقوقا أكثر من زميلتها الاوربية •



شكل ١٥ ــ محارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف

وتحدث نون هارف باسهابعن معالم القاهرة التى شاهدها غذكر المساجد والكنائس والشوارع والمدارس والاهرام ومقابر الماليك بصحراء قايتباى، كما تحدث عن اسواق القاهرة ومخابزها ومطاعمها وحماماتها ، واثمان السلم والحاجيات كذلك وصف العادات والتقاليد فى القاهرة وتكلم عن الرجال والنساء وأزيائهم والماليك واسلحتهم ومعيشتهم واشار الى الاوقاف الخبرية والحياة الدينية والصوفية ووصف الاعياد والمواسم والحدائق والحيوانات والطيور وقد زود وصفه بكثير من الرسوم التوضيحية ذات الاهبية الكبيرة ونقف من بعض الصور التى أوردها قون هارف على الذى التقليدى لنساء عصر الناصر محمد بن قايتباى ( ص ١٠٧ من الرحلة ) ويبدو الطربوش فوق رأس النساء أشبه بالقبعة وتغطية عصابة فضفاضة أمر يشبك الجمالى محسب القاهرة منذ عصر قايتباى أن تكون طويلة بحيث لاتقل عن ثلاثة أذرع ويبدو على نساء ذلك العصر التدين ويرمز له تلك المسبحة فى اليد اليسرى لاحداهن وفوق الوجه وضع الحجاب أشبه بشغل الدانتلة ويرسم فون هارف المكارى كفلام يتميز بالبساطة فى الملبس كما يبدو عارى القدمين وفى يده اليمنى عصاته التى يسوق بها حمارة وفوق رأسه عمامة تلتف حول طاقية ،

وفى بعض الصور (ص ١٠٤ من الرحلة) صور لنا فون هارف احد المحاربين المماليك من السلاح دارية بزيه الكامل (شكل ١٥) ويشتمل على طاقية فوق الرأس مصنوعة من الفراء وبيده اليسرى يقبض على دبوس وباليمنى يمسك بسيفه المنقوش الذي يتمنطق به ويشد حول وسطه كمران ذا حلق وأبزيم وفي قدميه خف من الجلد (سقمان) والحق أن غون هارف صور نواحى الحياة بقاهرة المماليك في عهد السلطان محمد بن قايتباى بكثير من الدقة حتى ليمكننا أن نعتبر هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريخ الحضارى للقاهرة في القرن ١٥ م ٠

#### دوهينيكو تريفيزانو

#### الدكتور حسن البائسا

فى يوم الاثنين ٢٣ صفر سنة ٩١٨ هـ (١٠ مايو ١٥١٢ م) استقبل السلطان قانصوه الغورى فى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية البندةية للمفاوضة معه حول بعض السائل التى تهم البلدين ٠

وقد ذكر المؤرخ ابن اياس قصة هذه السفارة وترك زاكاريا داجانى احسد افرادها وصفا لما دار فيها ، كما خلد احد الرسامين البنادقة صورة استقبال مانصوه الغورى لها (شكل ١٦) .

وقد سبقت هذه السفارة بعض حوادث أدت الى تدهور العلاقات بين القاهرة والبندقية مما حدا بحكومة البندقية الى أرسال هذه البعثة السياسية رغبة فى تصفية ما شاب العلاقات بين الدولتين ، واعادة المياه الى مجاريها •

وقد بدأ تدهور العلاقات عندما تزايد اعتداء الاوربيين على السفن المصرية في البحر الابيض المتوسط في سنة ٩١٦ هـ ( ١٥١٠ م ) • وحدث اخطر هذه الاعتداءات في جمادي الاخر من العام نفسه ( اغسطس ١٥١٠ م ) حين هاجم فرسان جزيرة رودس تساندهم أربع سفن من البندقية أسطولا مصريا على رأسه محمد بك أحد لقرباء السلطان وكان متجها الى « الجون » في آسيا الصغري لاحضار أخشاب ، وقد اشتبكت القوتان في معركة بحرية بالقرب من ساحل قلعة اياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد السفن المصرية واستيلاء القرنجة على نحو ثماني عشرة سفينة مصرية مشحونة بالسلاح وآلة الحرب .

وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدا حتى انه امتنع عن الاكل يومين ورد على هذا الاعتداء ببعض الاعمال الانتقامية كما أمر رهبان كنيسة القيامة بالقدس بأن يكاتبوا ملوك الفرنج ليردوا ما أخذوه من المراكب والسلاح \*\*

وازداد غضب السلطان على الاوروبيين ولاسيما البنادقة حين اكتشفت مكاتبات كانت مرسلة من الشاه اسماعيل الصفوى خصم السلطان اللدود الى تناصل الاوروبيين تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم الاوروبيون الدولة المصرية بحرا على أن يقوم الشاه من جانبه بغزوها برا ، فأمر بالتبض على تناصلة الاوربيين بالاستكندرية ودمشق وطرابلس ، وعرض هؤلاء على السلطان بالميدان في ٢٣ ذى القعدة سنة ٩١٦ ه فوبخهم وانذرهم بالشنق على حد قول ابن اياس .

ويبدو أن لويس الثانى عشر ملك فرنسا أراد أن يستفيد من تدهور العلاقات بين المصريين والبنادقة فارسل الى مصر بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة في شهر المحرم سنة ٩١٨ هـ (مارس ١٥١٢م) • وقد وصف جيهان تينو أحد أفرادها المقابلة التي تمت بين البعثة والسلطان •

ومن المعتقد ان ارسال فرنسا بعثة الى مصر حقز البندقية الى المبادرة الى العاد سفارتها الى السلطان قانصوه الغورى وربما كان الهدف من سفارة البندقية هو المفاوضة بشأن الافراج عن البنادقة الذين اعتقلوا بتهمة التجسس لحساب الشياه اسماعيل الصغوى وازالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة والبندقية نتيجة أستيلاء فرسان رودس على السفن المصرية وقتل قائدها بالاضافة الى محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية في مصر التي خافت ان تفقدها لصالح قرنسا .

وكان على رأس هذه السفارة احد عظماء البنادقة الاكفاء وهو دومينيكو تريفيزانو الذى صحب معه بعض اولاده ووصلت البعثة الى القاهرة محملة بالهدايا واستقبلها السلطان بالحفاوة والترحاب ويصف ابن اياس فى كتابه «بدائع الزهور فى وقائع الدهور » قدوم سفارة البندقية الى القاهرة واستقبال السلطان قانصوه الغورى لها فيقول «حضر الى الابواب الشريفة قاصد ملك الفرنج البنادقة فكان له يوم مشهود واوكب السلطان فى ذلك اليوم وزين باب الزرد خاناه (اى بيت السلاح) باللبوس والسلاح ثم طلع القاصد وصحبته تقدمه حافلة (اى هدايا كثيرة) نحو من مائة حمال ما بين اوانى بلور وجوخ ومخمل واثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير اطلس وغير ذلك اشياء حافلة » ثم يضيف الىذلك أنه أشيع «انقاصد الفرنج قد جاء يسعى عند السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومنع الفرنج من الدخول اليها بسبب ما تقدم منهم » •

ثم غادر ترينيزانو وأصحابه القاهرة في ٢ أغسطس سنة ١٥١٢ م بعد أن انجز مهمته بكثير من النجاح والتونيق ٠

ويهمنا من هذه الرحلة تلك الصورة التي تمثل استقبال السلطان قانصوه الغورى لدومينيكو ترينيزانو واعضاء بعثته بالقاهرة (شكل ١٦) .

وكانت هذه الصورة في اول الامر بقاعة المجلس الاعلى بقصر الدوق بالبندقية ثم نقلت الى متحف اللوفر في باريس على يد روفائيل تريشيت وظل يمتقد خطأ أنها من عمل جنبيلي بليني (حوالي ١٤٢٩ – ١٥٠٧ م) وأنها تمثل اسستقبال السلطان محمد الفاتح لبعثة من البندقية الى أن ثبت بوضوح انها



شكل ١٦ - مقابلة السلطان الغورى لسفراء البندقية برئاسة دومينكو تريفيزانو ( عن فييت )

تمثل سفارة تريفيزانو بالقاهرة في سنة ١٥١٢ م وانها لا يمكن ان تكون من عمل جنتيلي بليني الذي توفي قبل ذلك في سنة ١٥٠٧ م .

ومع ذلك فالصورة مرسومة حسب اسلوب البندقية في بداية القرن السادس عشر ويرجح أنها من عمل أحد زملاء جنتيلي بليني او احد تلامنته ·

ويشباهد في الصورة الحوش السلطاني بالقلعة حيث كان السلطان يستقبل السفراء الاجانب وغيرهم • ووراءه اعالى المبانى التي ربما تمثل ديوان الغوري وبيوته بالقلعة والتي يقال ان محمد على هدمها بعد ذلك وبنى مكانها قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض المساجد وكذلك انواع من الاشجار والنخيل والنباتات وتبدو في خلفية الصورة سماء القاهرة في شهر مايو حيث تمت المقابلة تنتشر فيها هنا وهناك غلالات رقيقة من السحب التي لا تحجب زرقة السماء •

وتوضيح هذه الصورة بعض جوانب مهمة من الفنون والعمارة والتقاليد الاجتماعية في القاهرة في اواخر عصر الماليك •

كما انها تصور بعض مراسيم استقبال السلطان المصرى في القاهرة للسفراء في الحوش السلطاني بالقلعة ويشاهد السلطان جالسا على دكة و وخلفه يجلس اثنان من اتباعه وعن يمينه وشماله يصطف الامراء وامامه يقف رسل البندقية يتقدمهم رئيسهم تريفزانو وبينه وبين السلطان يقف الترجمان وكان يقوم بمهمه الترجمة قبيل ذلك الوقت موظف اسمه تغرى بردى ذكر ابن اياس أنه كان له دور مهم في التاريخ السسياسي في ذلك العصر وفي تدهور العلاقات بين مصر والاوروبيين .

ومن الملاحظ أن عدد رسل البندقية هنا يكاد يتفق مع ما ذكره ابن أياس عن عدد الاعضاء المهمين فيهذه السفارة كما أن هيئة تريفزانو نفسه قريبد جدا مما جاء في وصف ابن اياس له ويقول ابن اياس في هذا المصدد مانصه: «نفطلع القاصد وهو راكب فرس وقدامه سبعة انفس من اخصائه وهم راكبون على خيول والباقي مشاة فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة القاصد الذين جاءوا صحبته ، وكان القاصد رجلا شيخا بذقن بيضاء وهو جسيم وعليه وقار ،

وتقدم هذه اللوحة للدراسة نماذج كثيرة لازياء القاهريين في ذلك العصر من ثياب وعمائم وطواقي وغيرها • ومما يلفت النظر هنا العمامة ذات الشعب أو القرون التي يلبسها السلطان ويبدو ان هذه العمامة هي تلك التي وصفها ابن اياس بالتخفيفة الكبيرة أو الناعورة وذكر انها «كانت في مقام التاج للوك مصر » في عصر الماليك .

ومما له اهميته في هذه الصورة أيضا رسم الدكة التي يجلس عليها السلطان الغورى ، ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها أنها كانت في أول الامر تصنع من الخشب ، وكانت عوضا عن كرسي المملكة ، وكان يجلس فوقها السلاطين للمحاكمات ، وقد جلس فوق هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من الملوك ونفذوا عليها الاحكام السلطانية وكانت عوضا عن كرسي المملكة ، ثم أمر السلطان في شهر ذي القعدة سنة ٩١٦ ه « بشيل الدكة الخشب وأن يبني مكانهامصطبة بالحجر »، وقد عز على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا بذلك ،

ونفذ أمر السلطانفينى مكان الدكة الخشيبمصطبة بالحجر الفص أى بكتل الدستور المنحوت وزخرفت بانواع الرخام الملون الفاخر وطليت زخارفها البارزة والبست بالذهب ، وجعل لها افريز من الرخام الابيض وله رمانتان من الرخام وكسى الافريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنع قوق هذه المصطبة وزرة من الرخام الملون طولها اربع اذرع اي حوالي مترين • وكانت هذه المصطبة غاية في الحسن • وقد قال بعض الشعراء في هذه المناسبة ابياتا من الشعر منها

تسد جسدد الاشرف سلطانسا مصسطبة أوصسانها تحكسه رخامهسا شسسبهت السوانه جسواهر في عقسد مشستبكه البسها الحسن لباس البهسا حتى غسدت تزهسو على الدكة

ومن الطريف ان هذه اللوحة تشتمل على ظاهرة ترتبط بعادة من عادات السلطان الفورى اشار اليها المؤرخون وكان لها دور في حياة القساهرة السياسية والادبية في عصره ونعنى بذلك عناية المصور بأنيرسم في لوحته كثيرا من الاشجار والنباتات مما يتفق مع ما ذكره ابن اياس عن اشتغال السلطان بغرس الاشجار وشتول انواع الازهار والرياحين حتى صار ذلك موضع تهكم عند الشاه اسماعيل الصفوى وشعبه في ايران:

ولقد اشار الشاه الى ذلك فى رسالة بعث بها الى السلطان الغورى ومعها رأس ازبك خان من التتار الذى انتصر عليه الشاه وقتله • وكان مما جاء فى هذه الرسالة بيتان من الشعر فيهما تهديد لجنود السلطان واشادة بانتصار الشاه على عدوه زبك خان وبشربه الخمر فى جمجمته ، وتعريض باشتغال الغورى بغرس الاشجار والازهار وقد جاء فيها :

السييف والخنجير ريحاننيا أن عليي النيرجس والآس مدامنيا من دم أعدائنيا وكأسينا جمجمة السيراس

وقد اثار هذان البيتان ثائرة الشعراء المصريين فأجاب أكثر من مائتين منهم عليهما بشعر لم يعجب أكثره السلطان الغورى . ومما قيل في هذه المناسبة ما قاله ابن الحجار وقد جاء نيه :

يا قائد على الناس من لا يسرى شرب دم المسلم في السكاس

وقول الشيخ ناصر الدين بن الطحان :

شـــم الرياهــين يزيد القــوى وشــدة البطشــة والبـاس والمتــك في الحـرب هو الفخر لا لعـق الدمـا كالكلب في الــرأس

وقول ابن اياس :

من عساب للنسرجس والاس أنه عليسه في السورى آسى ومن يكسون السيف ريحسانه لا رأنسة في قلبسه القاسسي من كان شرب السدم من شسانه وكاسسه جمجمسة السراس نسذاك كالكلب العقسور السذى لا يختشى في النساس من باس

ويرتبط بالسلطان الغورى في هذه الصورة أيضا رسم رنوكه أو شاراتهوقد حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش الذي يجلس فيه السلطان ٠

وكان اتخاذ الرنك من المراسيم المتبعة في عصر الماليك . والرنك كلمة فارسية بمعنى اللون وقد استعملت للدلالة على الشارة او الشعار او العلامة التى يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره • وكان الرنك في عصر المماليك امتيازا خاصا للسلاطين والامراء وحدهم • وكان الرنك رسما دائريا قد ينقسم الى منطقتين أو ثلاث مناطق أنقية > وقد يكون من لون واحد أو أكثر من لون ، وكان الرنك يشتمل عادة على رسم لشيء معين : حيوان أو طائسر أو الداة كالدواة أو الكأس أو السيف .

وكان الرنك يرسم على البيوت والاماكن المنسوبة الى صاحبه كالمطابخ وشون الفلال والمراكب وعلى تماش خيوله وجماله وعلى اسلحته وسائر ادواته .

ومن المرجح ان هيئة الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص حين يعين اميرا ويمنح الرنك وقد يشتمل الرنك على رسم شيء واحد وقد يشتمل على اكثر من رسم، وقد اختفت الرنوك من مصر بعد الفتح العثماني مباشرة غير أنها كان لها تأثيرها في تطور الرنوك أو الشارات الاوروبية .

وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحف بها اطار مفصص ذو لون أزرق وهي مقسمة الى ثلاث مناطق أفقية : الوسطى صفراء وتشتمل على صورة كأس داخلها رسم مقلمة أو دواة ويحف بها من الجانبين رسم يشبه قرنين ، والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مربعة ، والمنطقة السفلى سوداء وبها رسم كأس ، وجهيع الادوات ملونة بألوان مختلفة ، ومن الملاحظ ان رسم الكأس والقرنين يحتل المركز الرئيسي في رنك الغورى المرسوم هنا وربما يرجع ذلك الى أن قانصوه كان قد قرر أمير طبلخاناة وشادالشراب خاناه دفعة واحدة وربما كان الرسم الذي يشبه القرنين يمثل بوقين أو عصوى الطبل وكلها ذات صلة بالطبلخانات كما أن الكأس ذات صلة بالشراب خاناه ، وقد ورد هذا الرنك على بعض تحفه التي وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود الالوان ،

وبالاضافة الى الرنك رسم المصور ايضا دائرتين تشتملان على كتابة ومن المرجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قانصوه الذي يشتمل على القابه ودعاء

له بالعز والنصر وقد وصلنا نماذج من هذا الدرع على بعض آثار السلطان الغورى مثل عمود من الرخام بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ·

ومن الملاحظ ان هذه الدروع او ما يمكن ان يسمى بالرنوك الكتابية كان التخاذها متصورا على السلاطين وحدهم ولم يصلنا غير أمثلة تليلة لاستعمالها للامراء ٠

ولم يفت الرسام ان يمثل في صورته بعض المعالم المعمارية والاجتماعية التي تتفق مع البيئة القاهرية فنجده يزود اللوحة ببعض المآذن التي تذكرنا دوراتها المتعددة وكذلك خصائصها الاخرى بهآذن المساجد القاهرية المشوقة التي وصلتنا من عصر المماليك •

كما اضاف الرسام قبابا من طرز مختلفة عرفتها القاهرة في عصر المالهبك والتي تعلق بعضها أشكال الاهلة التي ترمز الى الاسلام •

ومن أنواع القباب التى رسمها المصور هنا قبة مضلعة تشبه فى بعض مميزاتها قبة عبد الله المنوفى بصحراء قايتباى التى ترجع الى القرن التاسع الهجرى (١٥٥م) •

ومن ذلك أيضا طراز القبة ذات الزخارف المفرغة أو المخرمة وقد عرف هذا النوع بالقاهرة ومن أمثلته قبة ضريح صفى الدين جوهر بالركبية وترجع اللي سنة ٧١٤ هـ ( ١٣١٥ م ) وقبة ضريح الشيخ عبد الرءوف المناوى وترجع اللي سنة ١٣٠١ هـ ( ١٦٢٧ م ) ومن الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد استخدم فى القاهرة بصفة خاصة فى العمائر المدنية ولاسيما الحمامات ومن نماذجه الباقية قبة قاعة محب الدين الموقع التى بنيت فى سنة ٢٥١ هـ ( ١٢٥٠ م ) وقبة حمام بالمسكن الملحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة ١٠٠ هـ ( ١١٠٠ م) وقبة حمام سراى المسافر خانة بالقاهرة ( ١٩٩١ م ) ومن الملاحظ أن الزخارف المقرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع من الزجاج الملون مما يكسبها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد نفذ الضوء خلاله ( شكل ١٧ ) .

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الطراز من القباب ذا الزخارف المفرغة قد عرف في صعيد مصر منذ العصر الفاطمي كما يشاهد في بعض قباب قوص واسوان •

ولم يفت المصور أن يزود لوحته برسم بعض المنازل التى تفيدنا فى التعرف على شكل المنزل القاهرى فى عصر الماليك ، وما كان يشتمل عليه من عناصر خاصة ٠٠ وقد رسم المصور المنازل بأسقف مسطحة تناسب المناخ القاهرى

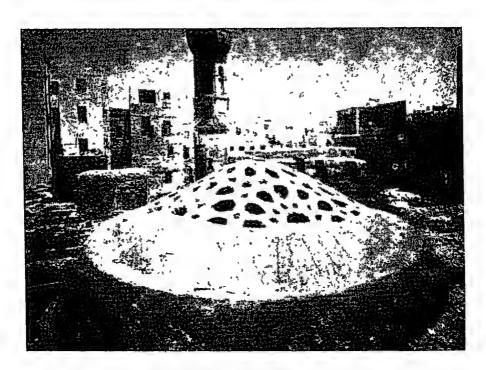

شكل ١٧ - قبة الشيخ عبد الرؤوف الماوى - قبل سنة ١٠٣١ ه - ١٦٢١ م ( عن حسن عبد الوهاب )

القليل الامطار ومن الملاحظ أن بعض الاسقف عليه ظلات والبعض الاخر عليه حديقة سطح ولقد عرف القاهريون حدائق السطح من قبل عصر الماليك اذ ذكر ناصرى خسرو الذى كان فى القاهرة فيما بين سنة ٣٩٤ و ٤١ه أنه سمع من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت منسبعة أدوار ونصب فيها ساقية كانت يديرها ثور ويرفع الماء الى الحديقة من البئر ، كما ذكر أن كثيرا من سقوف البيوت فى القاهرة أكثرها حدائق مثمرة وأن بعض القاهريين كانوا يزرعون الاشجار فى أصص ويضعونها فوق الاسطح (ناصر خسرو سفرناهه يرجمة الدكتور يحيى الخشاب) ، ومن الملاحظ أن ظلات الاسطح وحدائقها تنفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار .

ومن مميزات المساكن القاهرية التي أثبتها المصور في لوحته ستائر النوافذ الخشبية المخرمة التي تسمى بالمشربيات والتي كانت تسمح بدخول الهواء ، وفي الوقت نفسه تحجب من بداخل المنزل وبخاصة الحريم عن الاعين وقد قسم المصور المشربيات هذا الى قسمين قسم سفلى غير مفتوح وقسم علوى فتح بعض ضلفه •

ومن العناصر المعمارية القاهرية التى تفيد أيضا فى حجب داخل المنزل فى هذه الصورة المدخل المنكسر الذى يؤدى الى الحوش السلطانى وهو مدخل فو تخطيط منكسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن ينعرج الى يساره قبل أن يدخل الى الحوش أو المفناء ، ويقصد من هذه المداخل فى حالة البيوت من غير شك صيانة أهل البيت عن عيون الغرباء فى الخارج حتى فى حالة ترك الباب مفتوحا ولقد عرفت هذه المداخل فى القاهرة من قبل عصر المماليك أذ ثبت أن بعض الدور التى اكتشفت آثارها فى الفسطاط والتى ترجع الى العصور الاسلامية المبكرة كانت ذات مداخل منكسرة كما ذكرنا فى فصل سابق .

واستخدمت المداخل المنكسرة لضرورات دفاعية في العمارة الحربية منذ العصور القديمة ، كما عرفت أيضا في المساجد حيث يرجح أنها استعملت هنا للملاءمة بين اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون جداره القبلي في اتجاه القبلة كماهي الحال مثلا في جامع السلطان حسن وجامع المؤيد،غير أنه من المعتقد أن المدخل المنكسر قد استعمل في المنازل الأول مرة في القاهرة أو على الاصح في القسطاط .

وقد زود المصور مدخل الحوش من الداخل بعقد مدبب ابلق يتألف من صنج بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوكىوفى اعلاه مظلة يحملها كابولان ، كما زود سور القصر الى يمينه بشرافات مدرجة ومن المعروف ان اقدم نماذج الشرافات الباقية في القاهرة تتمثل في جامع احمد ابن طولون .

هذا ولم يقت المصور أن يمدنا في صورته بلمحات عن بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في القاهرة في هذا العصر كظاهرة اتخاذ الغزلان واستئناسها للترفيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة للتسلية •

وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من معالم قاهرية مملوكية فانها تشتمل على بعض عناصر تبدو غريبة عن البيئة القاهرة مثل الواجهة ذات السقف الجمالونى التى تذكرنا بواجهة رواق القبلة بالجامع الاموى بدمشق أو بواجهة بعض البازيليكات ، واذا أضفنا الى ذلك الاسلوب الذى اضطر المصور أن يتبعه في رسم بعض العناصر وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن نلتزم جانب الحدر عند دراسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لنا جانبا من حياة القاهرة ومعالمها في أواخر عصر المماليك ، ومن الطبيعي أن الرسام لم يرسم هذه اللوحة على الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعينا ببعض الرسوم التي رسمها إثناء زيارته ،



شكل ۱۸ ــ جزء من لوحة (( موعظه القديس مرقص باسكندرية ») من عمل جنتيلي بليني واخيه جيوفاني ( متحف بريرا في ميلان )

وربما اعتمد أيضا على رسوم بعض المعالم الاسلامية المختلفة التى كان من عادة المصورين الأوربيين فى ذلك العصر أن يحتفظوا بها بالاضافة المى رسوم أخرى ليستخدموها عند الحاجة اليها • وقد وصلنا بعض هذه الرسوم مجموعة

فى كراسات فى متحف اللوفر فى باريس والمتحف البريطانى فى لندن، وينسب أهم هذه الكراسات الى بيزانلو والى جاكوبوبلينى ولو أنه من المؤكد أن منانين آخرين قد اسهموا فى عملها •

ومن المعروف أيضا أن جنتيلى بلينى قام أثناء اقامته فى اسطنبول سنة ١٤٧٩ مبرسم بعض المناظر والمعالم والاشياء التى لفتت نظره فى هذه الدينة الاسلامية وكان لهذه الرسوم أثر واضح فى الانتاج الفنى فى القرن السادس عشر ولاسيما فى البندقية ، ولقد استفاد كثير من الفنانين الاوروبيين من هذه الرسوم فى عمل لوحاتهم ذات الموضوعات المتصلة بالشرق اذ زودوا صورهم بنماذح منها ، كما استغلها جنتيلى بلينى نفسه كما يتضح فى لوحته « موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية ، المحفوظة فى متحف بريرا فى ميلان والتى بدأها جنتيلى فى سنة ١٥٠٤ م واتمها اخوه جيوفانى بلينى من بعده حيث نرى فيها صور بعض الحيوانات والنماذج المالوفة فى الشرق الاسلامى فضلا عن بعض العناصر المهارية التى تذكرنا بمدينة القاهرة مثل المسلة المصرية والمنارة التى تشبه بدرجها الذى يلف حولها من الخارج مئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة (شكل ١٨) .

ويبدو ان جنتيلى بلينى كان على صلة بالقاهرة ان طلب منه فرنسيسكو جونزاجا حاكم مانتوا ان يرسل اليه رسما لها .

على أنه مهما كان مقدار الحذر أو التجاوز الذى يمكن أن نقدره فى صورة استقبال قانصوه الغورى لدومينيكو تريفيزانو فى القاهرة فانه مما لاشك فيه أنها تفيدنا الى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب المعمارية والفنية والاجتماعية فى حياة القاهرة فى أواخر عصر المماليك •

القصيل الرابيع

# ستعصيات بارزة من القاهرة

وضروح شخصهیة الفتان علی حروث المتاهرة و البوالقسم مسلم بن الدهان علی عیبی بن السوردیزی بست و المعسلم عدمه دبن سنقر سنقر سیف الدین قلاوون و قتانم وه الفوری و ابوالعیاس أجمه القلقشندی و عیدالرجمن الجمیرتی

سىب سانىين

سنة

هذه لقرن ببین ودوا ر فی ر من مثل مثل مثل

سکو

سورة أنها اعية

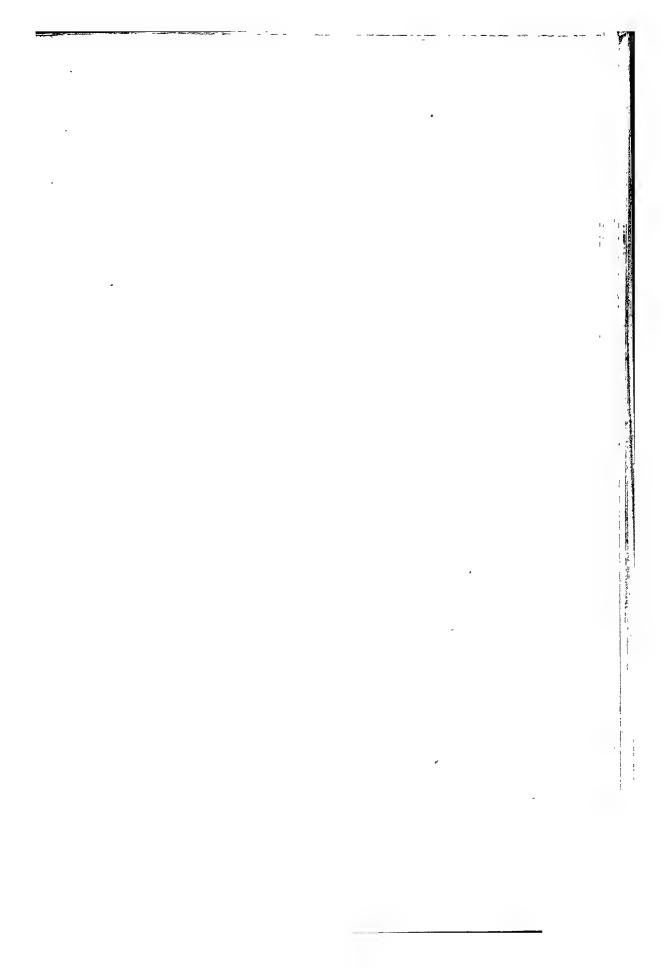

### وضوح شخصية الفنان على خزف القاهرة

#### الدكتور حسن الباشا

من الظواهر الملفتة للنظر في الخزف الفاطمي وجود توقيعات صناعة على كثير من التحف الخزفية التي وصلتنا منه ، مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع بانفسهم واعتزازهم بمكانتهم وفخرهم بانتاجهم وبدراسة انتاج هؤلاء الصناع اتضح أن لكل منهم أسلوبه الصناعي والخزق وطابعه الخاص الذي ينفرد به عن غيره والحق أن تمسك هؤلاء الصناع والفنانين بالتوقيع على انتاجهم من جهة وتميز انتاج كل منهم بمميزات خاصة وأسلوب شخصي من جهة آخرى لما يدحض الافتراء الذي اعتاد البعض أن يوجهوه الى الفنانين المسلمين حين يتهمونهم بانعدام الشخصية الفنية وبارتباطهم جميعا بتقاليد فنية لايستطيعون أن يحيدوا عنها أو يخرجوا عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم وباللجوء الى التقليد والتكرار ه.

ولقد استطاع علماء الفنون والاثار أن يدرسوا انتاج صناع الخزف الفاطمى بفضل ما عثر عليه منه في أطلال مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص بعد فتح مصر في سنة ٢٤٢م، وعلى الرغم من أن بعض الولاة الذين حكموا مصر بعد عمرو قدعمدوا الىتأسيس مدن لهم مثل العسكر والقطائع والقاهرة فان الفسطاط ظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءا منهما من عاصمة الديار المصرية حتى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور الى احراقها في سنة ١١٦٨ م ( ٣٦٥ ه ) حتى لا تقع فريسة سائفة في يسد الصليبيين الذين هاجموا مصر في ذلك الوقت طمعا في احتلالها والسبطرة عليها بعد أن ظهر ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية كما ذكرنا في فصل سابق .

وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المدينة العظيمة وهجرهاأهلها وصارت أطلالا ينعق فيها البوم والغربان كما أصبحت مباءة يلقى فيها سكان القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم •

على أن هذه المدينة المخربة المهجورة صارت من جهة أخرى منذ ظهور العناية بالاثار الاسلامية قبلة علماء الاثار ميجرون فيها أعمال الحفر والتنقيب

بحثا عن الاثار التى تحتويها فى باطنها: سواء ماكان متخلفا من الحريق أو ما الشتملت عليه المخلفات والانقاض التى كان يلقى بها منذ أن صارت بقعة خربة ·

وبالاضافة الى علماء الاثار فطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه الطلال هذه المدينة وأكوامها من كنوز فنية ، فانطلقوا هم وعملاؤهم ينقبون فيها ولا هم لهم الا الحصول على التحف ذات القيمة المادية أو الفنية بصرف النظر عن اتباع أسلوب علمى في الحفر والتنقيب مما أفقد التحف المكتشفة كثيرا من أهميتها الاثرية والتاريخية ٠

ومهما يكن من أسلوب الحفر والتنقيب فقد كان مما عثر عليه في أطلال مدينة الفسطاط مجموعة كبيرة من نوع من الخزف الفاخر استطاع علماء الاثار والفنون أن ينسبوه الى مصر الفاطمية ونظرا لما يزين هذا الخزف من زخارف ذات بريق معدني فقد اصطلح على تسميته بالخزف ذي البريق المعدني .

ويمثل الخزف ذوالبريق المعدنى المصرى فرعا من نوع من الخزف شاع استخدامه فى العالم الاسلامى كله اذ عرف ـ بالاضافة الى مصر ـ فى الشام والعراق وايران وشمال افريقية والاندلس •

وكان هذا النوع من الخزف يصنع بطريقة تختلف يعض الشيء عن باقى انواع الخزف فكان يحرق اولا كالعادة ثم يطلى بطلاء قصديرى غير شفاف وبعد ذلك يحرق مرة ثانية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيدات معدنية تعطى فى أغلب الاحيان لونا ذهبيا ثم يحرق مرة ثالثة فى درجة حرارة منخفضة جدا بحيث تثبت هذه الزخارف وتكتسب بريقا اشبه ببريق المعادن ، وربما استغنى عن الحرقة الاولى .

ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزفة ابتكروا هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى ليستعيض به أثرياء المسلمين عن أوانى الذهب والفضة التى كان يتورع أتقياؤهم عن استعمالها والتى وعدهم بها الله سبحانه وتعالى فى البنة حيث يقول سبحانه: «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب (سورة الزخرف آية ٧١)، «ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ، قوارير من فضة قدروها تقديرا » (سورة الانسان آية ١٥ / ١٦٠) .

ولقد أثار البعض شيئا من الشك بصدد نسبة ماعثر عليه من هذا الخزف في أطلال الفسطاط الى مصر زاعمين أنه ربما كان مستوردا من خارج مصر: من العراق مثلا أو ايران • غير أنه من بين القطع الخزفية التي عثر عليها من هذا النوع من الفسطاط قطع تالفة أما نتيجة زيادة النضيج أو قلته مما يدل على أن الخزف ذا البريق المعدني الذي عثر عليه بمصر قد صنع في مصر نفسها ولم



شكل ١٩ ــ صحن من الخزف ذى البريق المعنني ــ حوالي القرن الخامس الهجرى ١١ م شكل ١٩ ــ صحن من الخزف ذى البريق المعنني ــ حوالي القرن المجموعة خاصة بلندن )

يستورد من خارجها اذ آنه ليس من المعقول استيراد خزف تالف ، وفضلا عن ذلك فان توقيعات بعض صناع هذا الحّزف قد اشتملت على مكان الصناعة وهو مصر ·

والحق أن الخزف ذا البريق المعدنى المصرى قد انفرد بخصائص مادية ورخرفية وفنية تميزه عن سائر أنواع هذا الخزف فى شتى أنحاء العالم الاسلامى وأهم ما يميز الخزف المصرى طينته التى تتميز بأنها رمليةوهشة وسميكة ومائلة الى الاحمرار أو الاصفرار •

وظهر على هذا الخزف أنواع الزخارف المختلفة ولا سيما الزخارف النباتية والحيوانية والكتابية • كما رسمت عليه أحيانا صور تمثل موضوعات بعض المتع مثل الصيد والعزف والشرب والرقص ومما تجدر الاشارة اليه أيضا أن بعض الصحون الخزفية الفاطمية اشتملت على صور ذات طابع شعبى مثل

صورة بطلين يتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة أو صورة حمال يمشى فى خطوات وثيدة أو صورة رجلين يتبارزان بالعصى أو صورة مناقرة الديكة (شكل ١٩) .

ولقد ورث صناع الخزف كثيرا من التقاليد التي كانت متبعة في العصر الطولوني ثم طوروها وارتقوا بها حتى كادوا ان يصلوا بهذه الصناعة الى حدد الكمال .

ولقد امدتنااطلال الفسطاط بقطع من الخزف ذى البريق المعدنى تمثل اجزام من انواح مختلفة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانيات والقدور وغيرها • وقد سبق ان اشرنا الى أن كثيرا من هذه القطع يشتمل على توقيعات الصناع الذين انتجوها وقد استطاع العلهاء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا على اسماء عدد من صناع الخزف الفاطمى كان لكل منهم أسلوبه الخاص من حيث الصناعة والزخرفة •

وقد أمكن عن طريق الدراسة العلمية لتطور اساليب الصناعة والزخرفةفى انتاج هؤلاء الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية والفاطمية والايوبية بصفة عامة ان تحدد الازمنة التى اشتغل فيها كل منهم على وجه التقريب بالاضافة الى مدارسهم الفنية وتطور اساليبهم ونسبة القطع الخزفية الخالية من التوقيع الى صناعها .

ومماساعد على تأريخ المنتجات الخزفية الفاطمية ايضا الحصول على قطع من طبق بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم ١٤٣٨٩،١٢٩٩٧) عليه طراز من الكتابة الكوفية المعجمة باسم استاذ الاستاذين « غبن ، قائد القواد في عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله استطعنا تأريخه بمسا بين شهر ربيع الآخر سنة ٢٠٤ ه (نوفمبر ١٠١١م) وجمادى الاولى سنة ٤٠٤ ه (نوفمبر ١٠١٠م) اذ بدراسة زخارف هذا الطبق صار من المكن أن نتعرف على الانتاج المتشابه والذي يرجع الى تاريخ معاصر او مقارب لتاريخه وبالتالى ان نحده الصناع الذين أنتجوه ، وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا على أساليب الصناعة وصار من المكن الى حد ما تحديد الانتاج الاقدم وكذلك الانتاج الاحدث وصناع كل منهما (شكل ١٢٢) .

وربما كان مسلم بن الدهان هو أهم صناع الخزف ذى البريق المسدنى أو أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره صاحب مدرسة . وقد وصلنا مجموعة كبيرة من الخزف تشتمل على توقيع هذا الفنان بالاضافة الى الملامة التى يعتقد انه اتخذها شعارا له أو لمصنعه وفي معظم الاحيان يظهر اسم مسلم بخط

كوفى بسيط على تاعدة الاتاء ولو انه وجد أحيانا مكتوبا بأسلوب زخرف على باطن الاناء ( شكل ٢٠ ) وسنفرد لمسلم في هذا الكتاب بحثا مستقلا .

اما علامة مسلم فهى على ظاهر الاناء وعلى هيئة دائرتين متداخلتين متعدتى المركز تشتمل الدا خلية منهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن الملاحظ أن هذه المعلامة قد ظهرت \_ قبل مسلم \_ على الخزف المصرى في القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) وكذلك على انتاج صناع غاطميين آخرين من مدرسة مسلم مما يرجح أنها كانت من التقاليد التى ورثها الصناع الفاطميون من الخزف الطولوني .

وتتميز الاوانى الخزنية التى تنسب الى مسلم وتحمل توقيعه وعلامته بأنها ذات قاعدة منخفضة جدا وبانها مدهونة بطلاء يغطيها كلها من الباطن والظاهر بما في ذلك القاعدة •

كما تتميز ايضا بأن زخارفها ذات بريق معدئى يغلب عليه اللون الذهبى المشوب بخضرة الناتج من مزيج من الفضة والقصدير ولو أنه من الملاحظ أن بعض هذه الزخارف يعطى أحيانا بريقا معدنيا أحمر نحاسى اللون وذلك نتيجة لفحها بالحرارة اثناء الحرقة الاخيرة •

وقد استخدم مسلم فى تزيين انتاجه شتى انواع الزخارف من نباتيسة وحيوانية وآدمية وكتابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبير مما يجعلها وثيقة الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضبح فى رسومه ايضا بعض وحدات زخرفية تنسب الى الفن الساسانى مثل شجرة الحياة والحيوانات المجنحة والفرع النباتى فى فم الحيوان أو الطائر والعصابة الطائرة من رقبة الحيوان أو الطائر (شكل ٢٠) .

وكان مسلم يميل الى زخرقة باطن الاناء بموضوع رئيسى يتألف فى الغالب من حيوان او طائر تحف به زخارف نباتة تساعد على ابرازه واظهاره \*

اما ظاهر الاناء من عمل مسلم فكان يشتمل في معظم الاحيان على علامته مكررة أربع مرات حول جدار الاناء وكان يرسم بينها « تهشيرات » من خطوط غليظة متباعدة تشبه تلك التي في الدائرة الداخلية .

هذا وقياسا على ما عرف من اسلوب مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه يمكن نسبة طبق غبن الى مسلم ايضا ويؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم اهتمامه باستخدام طراز الكتابة الكوفية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى استخدامه لوحدات زخرفية 'نباتية تشبه الزخارف النباتية على طبق غبن (متحف الفن الاسلامى سجل رقم ١٤٩٠٠) (شكل ١٢٢) .

وفضلا عن ذلك فان هذا الطبق الكبير الذى يبلغ محيطه اكثر من ٥٠ سم والذى يمتاز بدقة زخارفه وروعة رسومها وجودتها وارتقائها والذى عمل لقائد القراد فى عصره يجدر به أن يكون من عمل أشهر صناع هذا العصر على الاطلاق وهو مسلم بن الدهان .

ويمكن أن نضيف الى ذلك أيضا أن ظاهر طبق غبن يشتمل على علامة مسلم التى سبقت الاشارة اليها ولو أنه مها يؤسف له أن القاعدة التى ربما كانت تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان •

ومهما يكن من شيء فانه من المتعذر القطع بنسبة طبق غبن الىصانع معين على وجه التحديد وربما تكتشف أجزاء أخرى من هذا الطبق تشتمل على توقيع الفنان الذي صنعه •

وكما انتسب مسلم الى أبيه الدهان الذى يلاحظ من لقبه أنه كان يمتهن نفس الصنعة نجد اخا لمسلم اسمه «مترف» ينتسب الى مسلم نفسه : اذ يثبت توقيعه على طبق صغير بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم ١٢٩٩٩) بصيغة «عمل مترف اخو مسلم الدهان» •

ومن الملاحظ أن هذا الطبق يمثل جزءا من صينية تشتمل على عدة اطباق •

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من المحتمل انهم عاصروا مسلم بن الدهان وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه على انتاجه واسمه على البيطار • وكان توقيع هذا الصانع يرد احيانا بصيغة كاملة « عمل على البيطار بمصر » كما يتضح على جانب من قدر بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة « سجل رقم ١٤٨٠٤ ) ومن الملاحظ أن على البيطار قد استخدم أحيانا زخارف نباتية تشبه الوحدات الزخرفية التي استخدمها مسلم كما اعتاد ان يزخرف ظاهر اطباقه حسب اسلوب مسلم من حيث رسم علامة مسلم والتهشيرات بين الدوائر الدائرة الاربع وفي داخل الدوائر الداخلية •

ومن مدرسة مسلم أيضا غنان وصلنا توقيعه مصحوبا باسم مسلم : ذلك أنه قد عثر باطلال الفسطاط على قطع من أوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة «عمل مسلم » ومعه أسم «جعفر » مكتوبا بخط كبير • وهدنا يرجح أن «جعفر » كان من تلاميذ مسلم وأنه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وأنه بدأ أنتاجه باثبات أسم مسلم مع أسمه كعلامة على ذلك والحق أن أسلوب جعفر شديد الشبه بأسلوب مسلم ، وأن كان أكثر تطورا من حيث الزخارف وكثرة التفاصيل ومن حيث جمعه في العمل الواحد بين لونين من البريق المعدني هما النحاسي والذهبي المخضر ولا شك أن ذلك يدل على أن جعفر كان أحدث عهدا

من مسلم . هذا ومن الملاحظ انه قد وصلنا قطع من الخزف ذى البريق المعدنى تحمل اسم جعفر وحده كما انه فى بعض الاحيان كان جعفر يرسم على ظاهر الاناء علامة تختلف بعض الشيء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الدائرتين المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعفر على بعض انتاجه منسوبا الى بلده الاصلى « جعفر البصرى » احيانا .

ويرجع الى عصر تال مباشرة لعصر مسلم أى الى حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) صانع خزف وصلنا نماذج من انتاجه تحمل اسم « الطبيب » ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاناء علامة مشابهة لمعلامة مسلم كما أن أسلوبه الزخرفي قريب من أسلوب مسلم • ومع ذلك فأنه يتضع في أسلوب الطبيب بعض التطور:ذلك أنه لا يقنصر على الزخارف ذات البريق المعدني بل يضيف اليها رسومات تحت الطلاء ذات الوان كثيرة هي الاخضر والبنفسجي المنجنيزي والازرق الفيروزي والاصفر الداكن •

ويمكننا أن ننسب الى عصر « الطبيب » أيضا صانعا آخر يتفق معه من حيث الجمع بين البريق المعدنى والرسوم بالااوان تحت الطلاء ونعنى بذلك « أحمد الصياد » والحق أن التثمابه بين أعمال أحمد الصياد والطبيب لا يقف عند هذا الحد ولكنه يتعدى أيضا الى اسلوب الزخرفة نفسها •

واذا كان هؤلاء الخزافون الذين سبق ذكرهم ينتسبون الى مدرسة واحدة تمثل اسلوبا مبكرا فى صناعة الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فانه قد وصلنا انتاج آخر منالخزف يدل أسلوب صناعتهوزخارغه علىانه يرجع الى أواخر العصر العاطمى ونقصد بذلك الخزف الذى ينسب الى مدرسة سعد •

على انه قد امكن التعرف على بعض صناع او رسامين على الخزف يمثل اسلوبهم مرحلة انتقال بين أسلوب مسلم ومدرسته في النصف الاول من القرن الخامس الجرى ( ١١ م ) وبين أسلوب سعد ومدرسته في أواخر هذا القرن وفترة طويلة من القرن السادس الهجرى ( ١٢ م ) وربما كان أبرز هؤلاء الصناع « الشريف أبو العشاق » الذي ترجح نسبته الى النصف الثاني من القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) وكان توقيع هذا الفنان يرد على انتاجه بصيغ القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) وكان توقيع هذا الفنان يرد على انتاجه بصيغ مختلفة هي : « عمل الشريف أبو العشاق » « وابو العشاق » . . و « شريف عليه عشاق » . . و « شريف عليه صيغتان هما « عمل الشريف أبو العشاق » و « عمل الشريف » كما يتضح صيغتان هما « عمل الشريف الو العشاق » و « عمل الشريف » كما يتضح خلك على جزء من قدر بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (مسجل رقم ١٩٦٩٨) .

ويلامحظ على اسلوب « الشريف ابو العشاق » انه يجمع بين خصائص من اسلوب مسلم ومدرسته و اخرى من اسلوب سعد ومدرسته و فمن جهة تتضع

محافظته على بعض مميزات الخزف الفاطمى المبكر مثل القواعد المنخفضة وكسوتها بالطلاء واستخدام علامة مسلم على ظاهر الاناء والجمع بين التلوين تحت الطلاء والبريق المعدنى وتقليد كل من مسلم والطبيب والصياد في طريقة رسم الحيوان •

ومن جهة أخرى نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل الاوانى واسلوب الصناعة: فنجد أن خزفه يتميز برقة الجدار وباستخدام الطللة الازرق الفيروزى الذى يعلزى استخدامه الى التأثر بنوع من البورسلين كان يستورد من الصين فى ذلك الوقت ·

ويقودنا انتاج الشريف أبو العثماق الى مدرسة سعد التى تنسب الى أواخر القرن الخامس الهجرى (١١ م) وحوالى النصف الاول من القرن السادس الهجرى (١٢ م) ويكاد سعد ومدرسته يعادلان من حيث الاهمية الصناعية والفنية مسلم ومدرسته واذا كانت مدرسة مسلم تتميز بأنها لا تزال تحتفظ بكثير من خصائص الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى غان مدرسة سعد بعدو وكأنها قد تخلصت تماما من هذه الخصائص القديمة .

وقد وصلنا مجموعة من الاوانى الخزفية تشتمل على توقيع سعد مكتوبا بخط كوفى مورق على ظاهر الاناء • وتتميز هذه الاوانى بأن طلاءها لا يغطى ظاهرها كله وانم ايقف دون القاعدة بنحو ثلاثة سنتيمترات •

اما المينا التى كان يستخدمها سعد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقى واما نحاسية ذات لون أزرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون احمر وردى •

أما البريق المعدني فكان أما نحاسي اللون أو زيتوني اللون مائلا الى الاصغرار ·

وتمتاز الزخارف التى يستعملها سعد بالتنوع والثراء كما كان سعد يكثر من رسوم الحيوان والطير التى تحف بها الافرع النباتية والجدائل وكانسعديهتم برسم زخارفه وصوره بعناية ودقة · اما رسومه الادمية فكانت تبدو بعظهر الانوثة والرقة ·

وينتمى الى مدرسة سعد عدد من الفزانين نذكر منهم «ابن الساجى»وقد عثر فى اطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع من الفزف تحمل توقيعه • ويتميز أنتاج ابن الساجى بأنه عبارة عن سلاطين صغيرة الحجم ذات جدران مائلة وقاعدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا أبيض تشوبه زرقة خفيفة لا يكسو ظاهر الاناء كله ولكنه يقف دون القاعدة • اما زخارفه ذات البريق المعدنى

فتمتاز بانها كبيرة الحجم وذات خطوط غليظة وتبدو كأنها قد نفذت بسرعة ويتراوح لون البريق المعدني بين البني والاخضر والاصفر المخضر.

ويقترب أسلوب ابن الساجى كثيرا من أسلوب سعد كما يتضح من شكل الاوانى والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة واستخدام أشرطة رأسية تتجه نحو المركز تشمل على كتابة كوفية أو شبه كتابة كوفية ورسم فروح نباتية تنثهى بأشكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى الطلاء المعدنى وترك ظاهر الاناء خاليا من الزخارف فى كثير من الاحيان ووضع توقيعه فى منتصف الجدار من الخارج •

وبالاضافة الى الصناع الذين اشرنا اليهم وصلنا اسماء اخرى وجدت على نماذج من الخزف الفاطمي كما عثر على كميات كبيرة من القطع الخزفية الخالية من أسماء مما يدل بوضوح على ازدهار هذه الصناعة في العصر الفاطمي •

وبفضل بحوث علماء الاثار والغنون أمثال الاستاذين على بهجت وماسول ( الخزف الاسلامى في مصر ) والدكتور زكى محمد حسن ( كنوز الفاطميين) والاستاذ عبد الرؤوف على يوسف أمين قسم الخزف بمتحف الفن الاسلامى ( طبق غبن والخزف الفاطمي المبكر ، وخزافون من العصر الفاطمي وأساليبهم الفنية ) صار من المكن دراسة روائع الخزف الفاطمي والتعرف على الساليب صناعتهم ،

وبعد فان صناع الخزف ذى البريق المعدنى الذين استعرضنا اساليبهم والذين كانوا يوقعون باسمائهم على انتاجهم قد اثبتوا بما لايترك مجالا للشك انهم كانوا فنانين بحق لكل منهم اسلوبه المتميز وشخصيته الفنية الواضحة ٠

## أبو القسم مسلم بن الدهان

# عبد الرءوف على يوسف

استرعى انتباه علماء الفنون والآثار الاسلامية عشرات الأوانى الخزفية التى كشفت عنها حفائر الفسطاط بالقاهرة تحمل توقيع خزاف متقن لفنه هو ابو القسم مسلم بن الدهان ، ولقد ثبت أن هذا الخزاف هو اشهر خزافى العصر الفاطمى فى اواخر القرن الرابع والنصف الاول من القرن الخامس الهجرى ( ١٠ و ١١ م ) ، ويعتبر رائدا لمجموعة من خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر اشتهروا بانتاج أوان من الخزف اللامع ذى البريق المعدنى ـ والثابت ان ـ مسالها عاش فى عصر الخليفة الحاكم بامر الله الفاطمى ( ٩٩٦ ـ ١٠١١م ) وذلك لوجود توقيعه على جانب من صحن محفوظ بمتحف بناكى بأثينا ويتضمن اسم «آبو الحسن أقبال الحاكمى» ( سجل رقم ١١١٢٢١) .

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بقطع عديدة من الخزف تحمل توقيعه وقد أمكن ترميم بعضها وتكميلها وأعطاؤها هيئاتها الاصلية • وقد ساعد على ذلك العثور على كثير من هذه القطع ( الكسر ) في اكوام بمدينة الفسطاط ، والارجح انها كانت أجزاء من أوان لم يصبح حرقها وانضاج زخارفها فالقي بها الخزاف الي جوار الغرن فوجدت متجاورة وأمكن تجميعها وترميمها • ونستطيع أن ندرس في هذه القطع المكلة والكسر أسلوب هذا الخزاف المجيد في صناعة الاواني وزخرفتها •

وتمثل منتجات مسلم مرحلة متطورة عن أوانى الخزف ذى البريق المعدنى فى العصر الطولونى فنجد فى أوانيه أطباقا عميقة ذات جدران مائلة منفرجة وأخرى جدرانها مقعرة وتنتهى من اعلاها بحافة مسطحة بارزة الى الخارج • وبعضها قليل العمق قصير الجدار واميل الى التسطيح • ويزخرف ظاهر هذه الاطباق اربع مجموعات من دوائر كل منها تتالف من دائرتين متحدتى المركز ويملا داخل الدائرة الصيفرى ثلاثة خطوط متوازية أو أكثر وبالارضيات بين هذه الدوائر تهشير ( تظليل ) من خطوط صغيرة مائلة متجاورة • ومثل هذا الاسلوب فى زخرفة ظاهر الاوانى نعرفه فى أوانى العصر الطولونى وفى الخزف السمى بخزف سامرا نسبة الى مدينة سامرا بالعراق • وتمتاز أوانى الخزالم مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجي أو الميناء البيضاء تغطى طاهر الاناء كله بما فيه القاعدة ، وكل هذه الخصائص من مميزات الخزف ظاهر الاناء كله بما فيه القاعدة ، وكل هذه الخصائص من مميزات الخزف

الطولونى واستمرت فى الخزف الفاطمى المبكر · ويغلب على منتجات مسلم أستعمال نوع من الطلاء المعدنى ذهبى اللون باخضرار وان كنا نجد فى منتجاته اللون الذهبى الداكن والفاتح والمحمر أيضا ، وترسم الزخارف بالطلاء المعدنى على أرضية بيضاء عاجية اللون ، أو تميل أحيانا الى المزرقة الخفيفة التى تنتج عن قلة نسبة القصدير فى الطلاء الزجاجى · وفى برض الاوانى تترك الزخارف والرسوم بيضاء بلون البطانة ( الطلاء الزجاجى ) وتغطى الارضية حولها بالطلاء المعدنى ·

وتمتاز الزخارف في اسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجرآة في التنفيذ وان كان يبدو على بعضها مسحة من الجفاف • ويميل مسلم الى رسم



شكل ٢٠ - صحن من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم مسلم - حوالى القرن الخامس الهجرى ١١ م ( متحف الفن الاسالمي بالقساهرة )

موضوع رئيسي لحيوان او طائر يتوسط الاناء وتوزع حوله باقى الزخارف والتفاصيل . فنجد على أحد أطباقه بمتحف الفن الاسلامي (شكل ٢٠) رقم ١٤٩٣٠) دائرة صغيرة في الوسط داخلها رسم حيوان مجنح في فمه فرع نباتي قصير يذكرنا برسوم الطيور في الفن الساساني ، وتبدو عليه مسحة من الجفاف نعرفها في ذلك الفن ، ويحيط بهذه الدائرة على جوانب الطبق اطار دائري عريض به أربع جامات بيضية الشكل في وضع متعامد بكل منها ورقة نباتية كبيرة مركبة من عدة فصوص ، ويفصل بين هذه الجامات اربع شجيرات صغيرة مبسطة ذات أوراق نباتية تشبه الاوراق الطولونية والرسوم النباتية علىطبق يحمل أسم القائد ( غبن ) من عصر الخليفة الحاكم بامر الله ويمكن تاريخه من (١٠١١ ـ ١٠١٣ م) • وتلعب الرسوم النباتية دورا رئيسيا معرسم الحيوان فى زخرفة المدن الطبق ، ونجد توقيع الخزاف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) مكتوبة بخط بسيط تحد اطار احدى الجامات اللوزية على جدار الاناء من الداخل • ويعتبر هذاالطبق بشكله وزخارفه ولون طلائه المعدني الزيتوني المخضر نموذجا طيبا لاوانى الخزاف مسلم من انتاجه المبكر ٠٠ ومن هذ االاسلوب طبق آخر يحمل على قاعدته من الخارج توقيع (مسلم) ويشترك في تحليته أيضا الزخارف النباتيةورسوم الطيور ، ففي دائرته الوسطى نجد رسم طائر في منقاره هرع نبساتي وتخرج من راسمه عصابة طائرة كبيرة كانت شائعة في الفن الساساني في ايران قبل الاسلام • وفي الشريط الدائري على الجدار نجد فرعا نباتيا متموجا تخرج منه على جانبيه اوراق كبيرة قريبة الشبه بالزخارف الطولونية ويشبهها علماء الاثار الاسلامية بالكلية، وعلى حافة الطبق المسطحة البارزة الى الخارج فصوص مقوسة نعرفها في الخزف الطولوني وخزف سامرا بالعراق من العصر العباسى • ومن أسلوب مسلم أيضًا طبق آخر ( رقم سجل ٥٥٠٢ ) يزخرفه داخل دائرة وسطى رسم ديك قوى المظهر يمسك في منقاره فرعا نباتيا وهذا يذكرنا برسوم الديكة على صحاف الغضة المذهبة من العصر الساسانى • ويزين الاطار تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة ورؤسها جهة الحافة ويزين كلا منها ورقة نباتية محجوزة بالابيض ومحددة بالطلاء المعدني، ويبدو أن الفنان قصد من وضع الطلاء المعدني بارضية هذه الزخرفة النباتية أن يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصغيرة مبسطة ثم ملأ الارضيات اللوزية بغروع نباتية صفيرة أو نقط ، والحق أنه وفق أيما توفيق في أخراج هذا التصميم الزخرفي الجميل •

ورغم أن هذا الطبق لا يحمل توقيع الخزاف مسلم الا أنه على الارجع من صناعة هذا الخزاف لمطابقة تكوينه وزخارفه وطلائه لاسلوبه الفنى المعروف •

ومن رسوم الطيور في طراز مسلم نجد رسم الطاووس بأسلوب قريب من الطبيعة يمسك فيمنقاره فرعا نباتيا مورقا وذيله مرفوع فوق ظهره في توازن

زخرفى لطيف ، مويزخرف حافة الطبق هنا ايضا اطار منفصوص متجاورة وعلى قاعدة الطبق من الناج مسلم نجد رسم نسر ناشر جناحيه يملأ الطبق وهو مرسوم مواجهة بأسلوب زخرفي معبر ورأسه يتجه جهة اليسار ويمسك في منقاره ورقة نباتية وقد حاول الفنان التعبير عن الريش في بدن الطائر وفي الجناحين وزخرف هذين الجناحين بشريطين بكل منهما رسم جديلة ، كذلك زخرف الرقبة واعلى الذيل بشريطين بكل منهما صف من حبيبات متجاورة بيضاء ، اما الذيل فقد رسمه على هيئة مروحة كبيرة وزين طرفية بورقتين نياتيتين ، وزينت الارضيات حول الرسم بمناطق محددة بخطوط رفيعة موازية لاجزاء الرسم ، وملئت هذه المناطق بدوائر صغيرة بكل نقطة سميكة ، ولقد كانت هذه الدوائر شائعة الاستخدام في زخارف خزف سامرا بالعراق في العصر العباسي واستمرت تستخدم في زخارف أواني الخزف الطولوني السائق على العصر الفاطمي ، وقد كتب الخزاف أسمه ( مسلم ) بخط جميل بجوار الرجل اليمني للطائر على باطن الخزاف أسمه ( مسلم ) بخط جميل بجوار الرجل اليمني للطائر على باطن الاناء ، ثم اعاد كتابته على ظاهر قاعدة الطبق بحروف كبيرة ،

ومن الرسوم الحيوانية المحببة عند مسلم رسم الارنب والغزال فنجدها مرسومة وهى تعدو وتمسك فى فمها أفرعا نباتية ، وقد يرسم منها أرنبين حول شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة ، وفى متحف بناكى باثينا قاع اناء عليه صورة جميلة لكلب الصيد وعلى ظاهره توقيع مسلم ، ومن رسومه أيضا اسماك يرسم ثلاثا منها أو أكثر تلتقى رؤوسها حول مركز الطبق ،

ونستطيع أن نجد فى رسوم الحيوانات والطيور عند مسلم أسلوبين للرسم احدهما يمتاز بالبساطة والبدائية نوعا ما فى رسم هذه العناصر الحية ونلحظ عليها مسحة من الجفاف ـ وشبها باسلوب الرسوم فى العصر الطولوبنى ، أما الاسلوب الاخر فيمتاز بقربه من تمثيل الطبيعة واكساب الحيوانات والطيور قدرا كبيرا من المرونة والحيوية يناى بها عن طابعها الزخرفي •

كذلك استخدم مسلم الكتابة بالخط الكوفى الجميل فى زخرفة كثير من أوانيه واطباقه ، منها طبق فى متحف الفن الاسلامى يزخرف جداره من الداخل عبارة بالخط الكوفى البديع نصها «بركة كاملة ونعمة شاملة ، وهى من العبارات الدعائية الشائعة فى هذا العصر ، ويزخرف قاع الاناء من الداخل دائرة وسطى بداخلها أربع أوراق منصصة بشكل مراوح نخيلية فى وضع متعامد . كما يزخرف الحافة المسطحة البارزة الى الخارج اطار من مثلثات متلاصقة تشبه أسنان المنشار ، وكذلك يزخرف بعض أطباق مسلم أشرطة متقاطعة تكون أشكالا هندسية تملق هاكتابات كوفية أو شبه الكتابة ،

اما الرسوم الآدمية في اسلوب مسلم ، فيضم متحف الفن الاسلامي متطعة وحيدة عليها أسمه وكثيته (أبو القسم مسلم) (رقم سجل ١٣٩٦٨) وهي كسرة من قاع اناء يزخرف باطنه بقية رسم آدمي نرى فيه جزءا من البدن والبيد اليسرى • والحقيقة اننا لا ندرى ما اذا كان قد تعمد اغفال كتابة اسمه على الاواني ذات الصور والرسوم الادمية • غير أننا من دراسة هذه الرسوم وحا حولها من زخارف وما نجده على ظاهرها من دوائر وخطوط تعرفها في زشارهم الاطباق التي تحمل توقيع هذا الخزاف امكننا أن نتبين اسلوبه في رسمم الاشخاص فنجد في رسومه رسم شخص واحد يكاد يملا الطبق كله ، وبالاضمامة للارضية نجد زخارف من فروع نباتية حازونية ووريقات ، ونجد احيانا حول الرسم مناطق محددة بخطوط رفيعة كتلك التي رايناها في زخارف اطياقه السابقة وتملؤها حلزونات ونقط سميكة وتوازى الموضوع الزخرفي • وحث رسومه الادمية ما يمثل مجالس شراب او طرب اومناظر صيد ونحوها، ومعظم رسوم الاشخاص من اسلوبه بغير احى ، ذات أنف لطيف يميل قليلا الى الانحناء وقم صغير ، وعينين جميلتين يعلوهما حاجبان مقوسان بوضوح نجدهما مقرونين في بعض الاحيان بعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل من الشعر على جانبي الوجه والجبهة سواء في رسوم الرجال او السيدات والايخفل الفنان رسم ماتتحلى به النساء من أقراط وقلائد ومايزين معاصمهن من اسماور ودمالج ، اما غطاء الرأس فللرجال عمامةذات عذبة وللنساء عصائب او عمامم • والرداء فضفاض ذو اكمام واسعة طرزت على اكتافها أشرطة بها ما يشبيه الكتابة؛ وهذه الاشرطة نعرفها فيمنسوجات العصر الفاطمي ، ويزين الملابسي في المعادة زخارف نباتية من انمرع واوراق او يكتفي باظهار طياتها بخطوط رنبيعة .

وقد شاعت رسوم مجالس الغناء والرقص والشراب في أسلوب مسلم ومدرسته من خزافي العصر الفاطمي المبكر ، فترى قناني الشراب ودوارقة وكثوسه يحسوها نساء ورجال قد مالت منهم الرؤوس ، وكذلك رسسوم المرسيقيين والراقصاتحتي يمكننا ان ندرس فيها أنواع الالات الموسيقية في هذا العصر ، وتعكس هذه الرسوم مشاهد من الحياة الاجتماعية وما صاحبها من شرف في هذا العصر ، وتؤيد ذلك المراجع التاريخية فيقول المقريزي عن عصر. الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله دكانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وشما ثية أشهر وأياما ، وكان مشغوفا باللهو ومحبا للفناء فتانق الناس في ايامه مصر. واتخذوا المغنيات والراقصات وبلغوا بذلك مبلغا عظيما » (شكل ٢٢) .

ومن مناظر الصيد في اسلوب صاحبنا « مسلم » رسم الفارس على جواده حاملا سيفه ، وقد أمسك بيده اليسرى بازا مدربا على ادراك الفريسة وقنصها -

وتدل هذه الرسوم على شغف الفاطميين وسراة الناس في عصرهم برياضة الصيد •

ومن الرسوم التى سجلتها مدرسة هذا الفزاف مناظر من حياة الكادحين منها رسم الحمالوكلبه ، ورسوما تمثل لعبة التحطيبوالمصارعة ومناقرة الديوله وغيرها من مشاهد الحياة اليومية (شكل ١٩) .

ويوقع مسلم على منتجاته اما على باطن الاوانى وسط الزخارف بخط كوفى بسيط بعبارة «عمل مسلم بن الدهان» أو «مسلم» فقط واما على ظهر أوانيه داخل قاعدة الاناء و ونجد مسلم فى انتاجه المبكر على ماييدو ينتسب الى أبيه الدهان فيكتب توقيعه كاملا وقد ذكر كنيته أيضا «أبو القسم» على احدى القطع كما رأينا ، وعلى كثير من أوانيه يكتب اسمه مختصرا «مسلم» بحروف كوفية جميلة فى بعض القطع أو بخط سريع لين الحروف على قطع آخرى و هذا ونجد بعض توقيعات مسلم مكتوبة بخط ضعيف مما يرجح أن كاتبها هو أحد صناع مصنعه الكبير وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحفتان احداهما بقية طبق (رقم سجل ١٩٦٩) والثانية قاع طبق آخر (رقم سجل ١٩١٦) يزخرف أولاهما فى الوسط داخل شكل نجمى رباعى رسم طائر تخرج من رأسه عصابة عريضة نعرفها فى أسلوب مسلم ، وعلى الجدار زخرفة نباتية من أوراق عميرة مفصصة يتخللها رسوم طيور مشابهة صغيرة ويزخرف القطعة الثانية داخل شكل نجمى رباعى أيضا رسم أرنب يعدو وحوله أوراق نباتية مفصصة .

وعلى ظاهر قاعدة كل من القطعتين بخط كوفى وحروف كبيرة توقيع «جعفر» في الوسط، وبجانبه بحروف لينة عبارة «عمل مسلم» مكتوب بأسلوب سريع ، هنجد انفسنا هنا أمام خزاف مجيد من خزافي هذا العصر عاصر خزافنا مسلما وعمل معه في مصنعه وحفظت لنا هاتان القطعتان توقيعهما معا على أنية واحدة ، وكذلك نجد لجعفر تحفا أخرى تحمل اسمه منفردا منها طبق (رقم سجل ١٣٤٨) عليه رسم سيدة متوجة جالسة تمسك كأسين في يديها ، ويزخرف رداءها افرعنباتية ذات اوراق كبيرة مقصصة ، وفوق اليد اليسرى نجد توقيع الخزاف بحروف صغيرة بكلمة «جعفر» ، ويوقع هذا المخزاف على طبق آخر باسم «جعفر البصرى» وقد حفظت انا تحفة من الخزف عثر عليها بالفسطاط توقيع أخ لسلم هنجد على ظاهر أناء كان مقسما الى هدة أطباق عبارة «عمل مترف أخو مسلم الدهان » ، ويزخرف باطن أحد اقسام هذا الاناء رسم ارنب في فمه فرع نباتي وعلى الجدار شريط من شبه كتابة كوفية وهي زخارف شديدة الشبه برسوم مسلم وزخارفه ، ونجد هنا الخزاف مترف » ينتسب الى أخيه مسلم طلبا للشهرة ،

ومن خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر غير من ذكرنا ممن عاصروا مسلما على الارجح وتأثروا باسلوبه الفنى فى صناعة الاوانى الخزفية ذات البربق المعدنى وزخرفتها ، منهؤلاء نجد على البيطار والطبيبواحمد الصياد والشريف أبو العشميات وأبو الفرج والعلوى ومحمد والحسين وابن نظيف الامرى ( ربما نسبه للخليفة الامر باحكام الله الفاطمى أو « الامدى »نسبة الى مدينة « أمد » في أيران •

والثابت ان مسلما وهؤلاء الخزافين قد عملوا في الفسطاط قرب مدينة القاهرة ، وذلك لعثورنا في حفائر هذه المدينة على بعض قطع من منتجاته تعتبر من القطع التالفة التيلم يتم نضبجها ، مما يدل على ان مدينة الفسطاط كانت مركز هذه الصناعة ، ونستطيع أن نتبين في منتجات هؤلاء الخزافين في أشكال أوانيهم ورخارفهم وطلاء اتهم صلة كبيرة باسلوب فناننا مسلم بن الدهان في خصائصه العامة ، وان انفرد كل خزاف من هؤلاء بمميزات خاصة في أسلوب الصناعة وتفاصيل الزخارف .

ولا نستطيع أن ننهى الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون أن نذكر أستاذا آخر من أساتذة الخزف ذى البريق المعدنى فى أو اخر العصر الفاطمى هو (سمعد) الخزاف ويقصر المجال فى هذا المقال عن الافاضة فى شرح أسلوبه الفنى ومنتجاته ، ونكتفى بالاشارة الى أن أسلوبه يمثل مرحلة اكثر تطورا من أسلوب مسلم ومدرسته فى صناعة الاوانى وزخرفتها باسلوب البريق المعدنى ولذا تؤرخ منتجاته هو ومن نسج على منواله باواخر القرن الحادى عشر وشطر كبير من القرن النانى عشر الميلاديين ، ومن أسلوب (سعد) من القطع الشهيرة بمتحف المن الاسلامى جزء من قاعاناء عليه رسم يمثل «السيد المسيح »، وبالمتحف البريطانى بلنون صحن كامل عليه رسم يمثل شخصا يبدو انه من رجال الدين يمسك بيمينه مبخرة او مشكاة وعلى ظاهر الصحن توقيع الخزاف (سعد) و

ونشير هنا الى ما يلاحظ فى بعض رسوم هذا الخزاف من موضوعات مسيحية ، تسجل ما تذكره المراجع عن التسامح الدينى الكبير الذى كان سائدا فى عصر الفاطميين والايوبيين ، على الرغم من نشوب الحروب الصليبية فى العصر الاخير على وجه الخصوص .

#### غيبي بن التوريزي

#### عبد الرعوف على يوسف

يعتبر الخزاف غيبى بن التوريزى اشهر خزافى العصر الملوكى فى أواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر وهو يتزعم مدرسة كبيرة من خزافى هذا العصر ممن سجلوا اسماءهم على منتجاتهم ، وتربطهم به صلة الصانع بأستاذه أو الناسج على منواله ، ويشبه غيبى فى هذا الخزاف أبا القسم مسلم بن الدهان ومدرسته فى العصر الفاطمى .

ولقد كشقتانا الحقائر في منطقة الفسطاط وفي انحاء اخرى من القاهرة ، عن عشرات من القطع الخزفية الجميلة تحمل اسم هذا الخزاف النابه ، ويضم متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته ، ويتوزع الباقي في عدد كبير من المتاحف العالمية ضمن مجموعات الخزف المصرى بها ، وبالرغم من ندرة المعروف من تحفة الكاملة ، فإن العدد الكبير من اجزاء الاواني التي تحمل توقيعه تمدنا بمعلومات كافية عن هذا الخزاف واسلوبه الفني ، وتكشف لنا عن مدى تأثر الخزف المصرى في هذه الفترة باشكال وزخارف اواني البورسيلين الصيني التي كانت القاهرة تستورد كميات كبيرة منها في هذا العصر ، وكانت ترد اليها رأسا من بلاد الصين عن طريق البحر .

ق

بير

وقد أدى الاقبال على استيراد هذه الاوانى الصينية وشعف سراة القوم الى اشعال جذوة المنافسة في صدور الخزافين المصريين فانتجوا اواني لطيفة قلدوا

غيها اشكال أوانى البورسيلين ورقة جدرانها وزينوها بزخارف ورسوم جميلة يغلب عليها اللون الازرق على أرضية بيضاء تحاكى الرسوم والزخارف الصينية ، وغطوا هذه الاوانى بطلاءات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الرونق والاتقان ٠

وتبين لنا منتجات خزافنا غيبى بن التوريزى ومدرسسته ، كيف استطاع الخزافون المصريون فى هذه الفترة مجاراة اسلوب العصر فى صناعة الاوانى وزخرفتها ، ومنافسة اوانى البورسيلين الصينى مع الاحتفاظ باصالتهم الفنية وطابعهم المصرى ، وقد قاد غيبى الخزاف هذا الاتجاه ونجح الى حد كبير فى أن يجعل من منتجاته مع زملائه سلعة رائجة تنافس الاوانى المستوردة من انواع البورسيلين الفاخر ·

وينسب هذا الخزاف في توقيعه احيانا الى توريز في كتب اسمه (غيبى بن التوريزي) او (غيبى التوريزي) وتوريز او تبريز مدينة في شمال غربى ايران وينسب على قطع اخرى الى الشام فيذكر اسمه (غيبى الشامى) وربما كانت عائلته اصلا من تبريز ثم اقامت فترة في الشمام قبل قدومها الى القاهرة وقد تصدر غيبى صناع الخزف المصرى في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه الصناعة ، وكان هذا الفنان يوقع احيانا باسمه فقط (غيبى) على قطع كثيرة ، والراجح انه اكتفى بذكر اسمه مجردا بعد ان ذاعت شهرته واقبل الناس على لثراء منتجاته ، ثم نجده يوقع بحرف (غ) فقط وهو الحرف الاول من اسمه ويضع تحته ثلاث نقط متجاورة في وضع افتى اشارة الى نقطتى الياء ونقطة الباء في اسمه ونجده احيانا يكرر حرف الغين عدة مرات على قاعدة الآنية في وضع زخرفي ، وعلى بعض قطع أخرى نعتقد انها من منتجاته ، نجد تقليدا للاختام والعلامات الصينية وتزخرف هذه القطع رسوم دقيقة على الطراز الصيني، وقد بلغت دقة المحاكاة في هذه القطع درجة يصعب معها تمييزها عن نظيراتها من قطع البورسيلين الاصلى ،

ومن الزخارف المتوارثة التى استعملها غيبى فى زخرفة بعض اوانيه تقسيمات هندسية اشعاعية تخرج من دائرة صغيرة او وريدة فى مركز الاناء ، وتنتهى بحافته مكونة قطاعات مثلثة الشكلتملؤها زخرفة «دقماق» (تشبه حرف وتنتهى بحافته مكونة قطاعات مثلثة الشكلتملؤها زخرفة «دقماق» (تشبه حرف نسخية ، وذلك على التبادل وتملا الارضيات نقط رفيعة او خطوط صغيرة على شكل تهشيرات وهذا النوع من الزخارف الهندسية والنباتية شديد الشهه باسلوب خزاف آخر ربما يسبق غيبى قليلا فى الناريخ هو (الاستاذ المصرى) من حوالى منتصف القرن ١٤ م ، وشاع فى منتجاته استخدام هذه التصميمات الاشعاعية المزخرفة ، ومن الزخارف النباتية فى منتجات غيبى والتى نجدها ايضا عنه (الاستاذ المصرى) رسم الشجيرة البسطة ذات اوراق مخروطية الشكل علىكل منها ثلاث نقط سميكة فى وضع هرمى ، ورسم الشجيرة واوراقها نجدها محجوزة بالأبيض على أرضية زرقاء اللون، ويحيط بها اطار دائرى على شكل جديلة ، وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ١٣ الميلادى ، وربما قبل حديلة ، وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ١٣ الميلادى ، وربما قبل خديلة منذ العصر الفاطمى كالتقسيم الاشعاعى فى الزخرفة ،

وتشبه هذه الرسوم والزخارف الاشعاعية عند غيبى والاستاذ المصرى رسوم الاوانى المعدنية المكفتة بالفضة من هذا العصر •

ومن الرسوم النباتية الاخرى عند غيبى رسم ثمرتين من ثمار الرمان الم الخوخ وسط أفرعوأوراق نباتية قريبة من الطبيعة نوعا، وقد شاعفي رسوم

اوانى البورسيلين الصينى مثل هذه الزخارف النباتية ، لا سيما في عصر الامبراطور الصيني (شوان ته) Hsuan Tê (١٤٢٦ ــ ١٤٣٥ م) ( آرثرلين ، الخزف الاسلامي الاحدث ، ص ٣١ ) وكذلك نجد في زخارفه رسوما لنباتات مائية على الطراز الصينى بشكل باقة لطيفة • اما رسوم الطيور عنده هنجد منها رسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى الخلف وحولها أفرع نباتية تخرج منها أزهار لوتس كبيرة أو تتدلى منها ثمار الرمان • ومنهذه الطيور ايضا رسم طائر كالدجاجة الروميةورسم الطاووس ، وكذلك نجد رسم باز ينقض على أوزه، ورسوم الطيور عنده نجدها خليطا من رسومها التقليدية المعروفة في الخزف المصرى وبعض الرسوم المقتبسة عن رسوم الطيور في البورسيلين الصيني • ومن الطيور الخرافية التي اقتيسها عن رسوم البورسيلين رسمطائر الرخ أو العنقاء ، (Phoenix) ونجده هنا مرسوما بأسلوب تخطيطي جميل وقد جعل بعض أجزائه كالذيل على شكل زخرفة نباتية عربية مزهرة (أرابسك) وقد أمسك في منقاره مسمكة مبسطة . هذا فضلا عن رسوم طيور برقبات طويلة كالبجع وبط تخرج من صدره سحب صينية واوز طائر ، ورسوم الأسماك عنده نجدها منلاحقة كأنها تسبح مرسومة بأسلوب قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسوم بأسلوب زخرفي مبسط ٠

ومن الرسوم الحيوانية في طراز غيبي رسم الثور أوالغزال الراقد تحت غرع نباتي مزهر ، وعلى ظهره يقف أو يحوم طائر صغير كالعصفور • واحيانا نجد هذا الحيوان يرسم محورا فنرى فيه تعبيرا عن الحيوان الخرافي الصيئي المسمى بالكيلين • (Ch'ilin) ومن الرسوم الحيوانية ايضا رسم الحصان بفر مذعورا وهو ينظر الى الخلف •

واحيانا يظهر تأثره بالزخارف الصينية في الرسوم الادمية فعلى احدى القطع المشهورة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه ملاك او شخص بجوار حبال مشدودة وقد ظن البعض (أرمان آبل: غيبي والخرافين المصريين الكبار ، صر ١٦ شكل ٩٩) ان هذا الرسم ربها كان يمثل منظرا دينيا مسيحيا للبشارة وأن الرسم للسيدة مريم وللملاك جبريل، غير أن هذا الاستنتاج يحمل هذه الرسوم الصينية الطراز اكثر مما تعنى ، فالثابت أن الرسوم الادمية ورسوم القديسين والشخصيات الخارقة ايضا منتشرة في زخارف البورسيلين في هذا العصر، وتزخر بها المعتقدات والاساطير الصينية ، ولهذا نرجحان غيبي نقل هذا الرسم من احدى اواني البورسيلين المستوردة ، كذلك نجد رسم شخص خرافي عبارة عن رجل يجلس على كرسي مرتفع وله رأس حيوان ويمسك في يديه جسمين مكورين وقد اطلق الأستاذ (آآبال) على هذا الرسم يديها منتول عن ونرجح أن هذا الرسم المفراني أيضا منتول عن

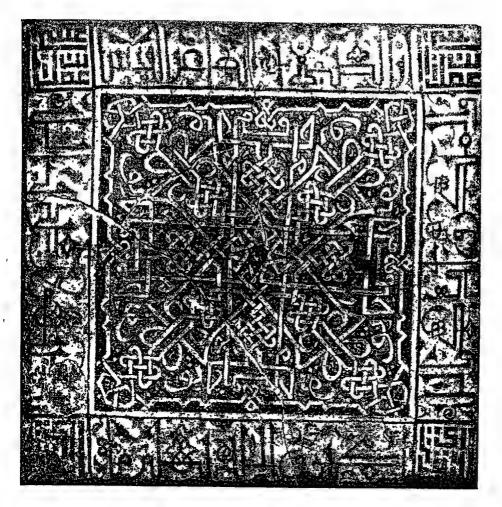

شكل ٢١ ــ بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى ــ حوالى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

احد الرسوم الصينية أو متاثر بها ( المرجع السابق ص ١٥ شكل ٩٨ ) .

اما الكتابات في زخارف خزافنا غيبي فتمثل القمة في الاتقان والجمال معا يدل على انه كان خطاطا ماهرا ايضا وتكشف عن ذلك النصوص الجميلة المكتوبة بالخط الكوفي المزخرف وخط الثلث المضفور والتي تزين بلاطة كبيرة مربعة الشكل محقوظة بمتحف الفن الاسلامي (رقم ٢٠٧٧) ويزخرف اطارها المربع آية قرآنية مكتوبة بخط كوفي باسلوب زخرفي بديع نعرفه في العصر المملوكي ، وتزخرف الحروف فيها لواحق وزخارف نباتية وجدائل لطيفة التكوين ونص الاية:

« أن الصلاة تنهى عن الفحشب أء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ٠٠ صدق الله » ٠

وفى اركان الاطار أربعة مربعات صسفيرة نجد فى المربعين العلويين منها عبارة «عمل غيبى ابن » وفى السقليين كلمة «التوريزى» وهذه العبارات مكتوبة بالخط الكوفى المربع ، وهذا النوع من الخط المملوكي متأثر فى تربيع حروفه وترتيبها داخل مربعات او نحوها باشكال الكتابات الصينية والتينراها فى أختام مربعة او مستطيلة على قيعان اوانى البورسيلين الصينى • واذا تركنا الكتابات الجميلة فى الاطار ، نجد الفنان فى الساحة الوسطى يستخدم عبارة لطيفة يمكن قراءتها ( توكلت على خالقى ) يكررها ويكتبها بخط الثلث فى اسلوبزخرفى رائع تتقابل حروفها طردا وعكسا ، وتنتهى قوائم حروفها باشكال جدائل تتشابك وتتقاطع مكونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى مركز البلاطة والكتابات فى الساحة الوسطى محجوزة بالابيض على أرضية زرقاء اللونبعكس الكتاباتفى الاطار • وقد نجح الفنان غيبي بمهارته فى استعمال زرقاء اللونبعة واسرار صناعة الخزف ـ نجح فى أكساب هذه اللوحة طابعا الزخرفية البديعة واسرار صناعة الخزف ـ نجح فى أكساب هذه اللوحة طابعا فريدا من الرشاقة والجمال ( شكل ٢١ ) .

ومن كسر الخزف التى تحمل توقيعه ما يزينه كتابات لطيفة بخط الثلث المملوكى تحوى عبارات مسجوعة لعلها عبارات دعائية او نحوها تقوم وسط زخارف نباتية قريبة من الطبيعة من أفرع واوراق وازهار •

ومما تقدم يتضح لنا أسلوب غيبى فى الزخرفة ، فنجد بعض ، وضوعاته ورخارفه من النوع التقليدى الذى يمكن تتبع تطوره فى زخارف الخزف المصرى، ويتصل كذلك بالاساليب الفنية التى ازدهرت فى بلاد اسلامية اخرى كأيران فى صناعة الخزف وزخرفته ، وكذلك نجد ميلا كبيرا واهتماما باقتباس موضوعات وزخارف صينية الطراز لاكساب اوانيه مظهر اوانى البورسيلين الصينى المستوردة ، وكذلك نجح الخزاف فى ابتكار زخارف خاصة به قلده فيها كثير من خزافى هذا العصر ،

وقد استخدم غيبى فى معظم رسومه ورخارفه اللون الازرق الزاهى على ارضية بيضاء ناصعة ، تحت طلاء زجاجى شفاف ، ونجده يستعمل الوانا متعددة فى بعض زخارفة • وقد دفع هذا بعض مؤرخى الفنون الاسلامية الى الاعتقاد بأنه من المرجح ان مصنعه استمر فى انتاجه مدة طويلة فى القرن الضامس عشر الميلادى وربما حتى اوائل القرن السادس عشر • وذلك لاستعماله

ضمن الوانه المتعددة اللون الاخضر الباهت والاصفر القاتم والاحمر الداكن ، التى تمثل حلقة اتصال بين منتجاته وبين اوانى وبلاطات الخزف المنسوب الى دمشق في العصر العثماني • ( آرثرلين : الخزف الاسلامي الاحدث ، ص ٣١ ) • ولا شك عندنا ان هذا المصنع قد استمر هي انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا جميلة من الخزف تحمل توقيع ( ابن الغيبي التوريزي ) ، ويضم متحف المتربوليتان في نيويورك مشكاه رائعة من هذا النوع تزخرفها كتابات بخط الثلث بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على ارضية مغطاة باللون الاسود ، ويزخرف هذه الارضية ويخفف من لونها رسوم نباتية من أفرع حازونية دقيقة متشابكة يتخللها على أسفل البدن والقاعدة رسوم انهار لوتس على الطراز الصينى ، وكذلك رسمت نقط الكتابة على هيئة وريدات أو شموس صغيرة ، وتبدو هذه الزخارف النباتية الدقيقة البيضاء المكشوطة بسن رفيع في اللون الاسود كزخارف الوشى الجميل يطرز الرداء • وتمثل هذه التحفة الفريدة نموذجا لاسلوب وزخارف الخزف المصرى في القرن الخامس عشر الميلادي الذي نجد مثيلا له في خزف ايران ايضا ٠ هذا والثابت ان خزافين من ايران والعراق ، قد هاجروا مع من هاجر الي الشام ومصر من الصناع وغيرهم ، فرارا من غزو المغول لشرق العالم الاسلامي في القرن الثالث عشر الميلادي ، واستمرت هجرتهم الى الشام ومصر اثناء حروب سلاطين المماليك مع هؤلاء التتار التي استمرت حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون ، وقد وجد هؤلاء الصناع في القاهرة مستقرا ومأمنا ولقوا تشجيعا كبيرا من حكام ذلك العصر . وتحدثنا المراجع التاريخية عن احتلال التتار لمدينة تبريز سنة ١٣٠٣ في عصر الناصر محمد بن قلاوون في زحفهم نحو دمشق ، ولعل اسرة غيبي ان صحت نسبته الى تبريز قد هاجرت منها في ذلك الوقت الى الشام ثم الى القاهرة •

ومهما يكن من أمر فلا شك أن غيبى قد حظى بتقدير كبير فى عصره ، وراجت بضاعته وذاعت شمرة أوانيه الى درجة حفزت معاصريه من الخزافين على تقليده وترسم خطاه واقتباس زخارفه ، مما جعل لهذا الخزاف مكانة عظيمة فى حياة القاهرة الفنية .

### بنو المطم

#### الدكتور حسن الباشا

اهم ما يعنينا في هذا البحث ان نسلط الاضواء على أسرة مصرية عرفت ببني المعلم اشتغلت بالتصوير في بداية العصر الفاطمي ، ونبغت فيه ، وكشفت بعض جوانب هذا الفن ، وأنجزت فيه اعمالا اعتبرها المصورون في عصرهم من الحجائب ، كما تتلمذ عليهم مشاهير المصورين الذين نقلوا عنهم اسلوبهم ، وساروا على نهجهم ، بحيث يمكن ان نقول انهم اسسوا مدرسة فنية اسلامية في مصر الفاطمية كان لها فضلها في ازدهار التصوير في هذا العصر ،

وقد جاء ذكر بنى المعلم فى خطط المقريزى عند الكلام عن جامع القرافة الذى بنته السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز وأم العزيز فى الطرف الجنوبى المغربي من القرافة أى فى جنوبى شرقى القاهرة القديمة ، والذى صار يعرف فيما بعد باسم جامع الاولياء ثم صار يطلق على بعض بقاياه فى عهد على مبارك اسم حوش الاولياء او حوش ابو على •

واشار المقريزى الى ما كان يزوق سقوف هذا الجامع كلها وحناياه وعقوده من زخارف وصور ملونة اسهم في عملها بنو المعلم المصريون •

ووصلنا وصف احدى روائع بنى المعلم فى هذا الجامع وهى انهم رسموا فى قنطرة توس صورة ستارة مدرجة بدرج وذات عمد مختلفة الالوان ، وقد ابدعوا فى هذا الرسم بحيث كانت اجزاء الستارة تبدو للناظر اليها اذا وقف فى احد المواضع كأنها بارزة على هيئة مقرنص ، واذا نظر اليها من موضع آخر كأنها مسطحة لانترء فيها .

وقد آذهل هذا العمل كثيرا من المصورين الذين حاولوا استكناه سره - وبذلوا الجهد في تقليده ، ولكن دون جدوى ·

ويتضح من وصف الصورة ان بنى المعلم توصلوا الى معرفة بعض حيل المنظوروالتلوين، وأنهم استغلوا هذه الحيل في التمويه وخداع النظر ، وفي التعبير عن العمق والبروز، او ما يسمى في المصطلح الغنى بالبعد الثالث .

ومن المحتمل ان بنى المعلم قد تعلموا التصوير على يد ابيهم الذى يرجح الله الشتهر بلقبه « المعلم » والذى ظل ابناؤه ينسبون اليه ·

ومن المعروف ان « المعلم ، لقب كان يطلق على مهرة الفنانين والصناع ، وقد الحلق في كتابة اثرية على صانع شمعدان كبير من البرونز صنع في سنة ٧٣٠ ه ( ١٣٣٠ م ) للامير توصون في عصر الملك الناصر محمد ونقل الى متحف الفن الاسلامي بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ٠

ونظرا الى ان بنى المعلم كانوا فى اوج مجدهم الفنى عند بناء جامع القرافة فى أواخر القرن الرابع الهجرى « ١٠ م » فاننا نستطيع أن نرجعهم الى بداية العصر الفاطمى أى الى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى « ١٠ م » ومن ثم يمكن اعتبارهم من أهم من وضعوا أسس التصوير الفاطمى .

وقد خلف بنو المعلم مدرستة فنية كان على رأسها تلميذان لهم يعدان من أعظم المصورين المصريين في المعصر الفاطمي : هما الكتامي والنازوك ، ولم نعثر حتى الان على الشارة الى اى عمل من اعمال النازوك غير اننا اسعد حظا بالنسبة الى زميله الكتامي .

ويستدل من اسم «الكتامى» أنه من جماعة الكتاميين الذين قدموا من المغرب مع الفاطميين ، وكانوا عماد دولتهم وعصب جيشهم وكان زعيمهم أمين الدولة ابن عمار أول من أسندت اليه الوساطة في عهد الحاكم بأمر الله ٠

واذا لاحظنا ان الكتامي قد تتلمذ على بنى المعلم الذين ذاع صيتهم في النصف الثاني من المقرن الرابع الهجرى « ١٠ م » كما اشرنا الى ذلك من قبل جاز لنا ان نقرر انه من المرجع ان الكتامي قد عاش في اواخر القرن الرابع الهجرى واوئل القرن الخامس « ١٠ – ١١ م » •

وليس من شك في ان الكتامي قد ورث عن بني المعلم خبرتهم باسرار الالوان واستخدامها في خداع النظر ، والتعبير عن العمق والبروز ، وقد وصلنا انه رسم في دار النعمان بالقرافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا في الجب وجاء انه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل لمن ينظر اليها كأن يوسف في داخل الجب فعسلا .

وقد استطاع الكتامى ان يحقق هذا الهدف وان يموه على المشاهدين بواسطة الالوان: ذلك أنه رسم يوسف باللون الابيض والجب باللون الاسود 6 وربما استخدم ايضا لتحقيق ذلك بعض حيل المنظور ٠

وبالاضافة الى ما يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى احرزه المكتامي في فن التصوير ، فانها تشير في الوقت نفسه الى الحرية التي كان يتمتع بها المصورون في ذلك العصر ولا سيما من حيث السماح لهم بتصوير المسراة .

وربعا كانت هذه الحرية هى التى مهدت لازدهار التصوير فى حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى « ١١ م » حين ولى الوزارة ابو محمه الحسن اليازورى من سنة 33 ه الى سنة 35 ه « 30 سنة 33 ه الى سنة 35 ه « 30 سنة 35 » .

وكان اليازورى من رعاة الفنون ، وبخاصة فن التصوير وكان ذواقة للصور، حريصا على اقتنائها واتخاذها على أثاثه وادواته وكان يجالس المصورين ويشترك في مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء •

وكان اليازورى ينفق المبالغ الطائلة على التحف المزوقة بالصور، ذكر الموريزى انه انفق ٣٠٠٠٠٠ دينار ليصنع له خيمة كبيرة سميت بالمدورة الكبرى وقد اشتغل فى صنعها ١٥٠ صانعا وفنانا طيلة تسع سنين وكانت هذه الخيمة تتكون من ٢٤ قطعة ويبلغ محيطها ٥٠٠ ذراع وكانت تزخرهها صور الحيوانات والطيور وغيرها من الرسوم والزخارف ٠

وتذكرنا هذه الخيمة الكبيرة المزخرفة بالصور بقسطاط سيف الدولة ابن حمدان الذى كان يزدان بصور كثيرة من بينها صور مناظر طبيعية وحيوانات وطيور، وكذلك صورة تمثل الامبراطور البيزنطى ورجاله اسرى بين يدى الحاكم العربى ، وقد وصف المتنبى هذه الصور في بعض قصائده بقوله:

عليها رياض لم تحكها ساحابة

وأغصسان دوح لم تغسن حمائمسه

وفوق حواشى كمل شوب موجمه

من الدرسمط لم يثقبه ناظمه

ترى حيوان البر مصطلحا به

يحسارب ضده فسده ويسساله

اذا ضربت الريسح ماج كأنه

تجول مذاكيه وتناى ضراغه

وفي صورة الرومي ذي التاح ذلة

لا بلخ لا تيجان الا عمائمه

تقبل أفواه الملوك بساطه

ويكبر عنها كمه وبراجه

قيساما لن يشسفى من الداء كيسه

ومن بین اذنی کال فرم مراسمه

# قبائعها تحت المرافق هيبة

11

وانفسذ مما في الجفسون عزائمه

وفى عصر اليازورى انتقلت زعامة فن التصوير الى مصور مصرى يسمى « القصير » وكان فنانا قديرا بارعا فى فنه ، خبيرا باسراره وأصوله ٠

وكان من الطبيعى ان يحظى القصير برعاية اليازورى وان يقوم باداء بعض الصور له ، غير ان القصير كان فنانا معتدا بفنه ومهارته ، بحيث خيل الى اليازورى انه صار يتغالى فى تقدير أعماله ، ويشتط فى اجرها مما اسخطه عليه ، ودفعه الى البحث عن وسيلة تساعده على التخفيف من غلوائه ، وهدى اليازورى تفكيره الى دعوة ابن عزيز المصور العراقى الى مصر ، وكان اعظم مصورى العراق فى ذلك الوقت حتى ان المقريزى جعل مكانته فى التصوير فى مستوى مكانة ابن البواب فى الخط كما شبه القصير بابن مقلة .

ويقدوم أبن عزيز الى مصر احتدمت المنافسة بين المصورين العظيمين ، وكان اليازورى كثيرا ما يجمع بينهما في مجلسه ويحرضهما على التبارى ، وحدث في احد مجالس اليازورى أن أعلن ابن عزيز — متحديا القصير — أنه يستطيع أن يرسم راقصة على حنية ، بحيث تبدو لمن ينظر اليها كأنها خارجة منها ، فأجابه القصير بأنه يستطيع بدوره أن يرسمها كأنها داخلة غيها . ، وازاء تعجب الحاضرين ورغبة اليازورى اشترك المصوران في المباراة ، وحقق نعلا كل

ويستدل من الطريقة التى استخدمها القصير المصرى أنه استعمل نفس اللونين اللذين استخدمهما الكتامى من قبله فى صورة يوسف فى الجب وهما الأبيض والاسود مما يثبت استمرار مدرسة بنى المعلم وتقاليدهم التى تعلمها منهم الكتامى والنازوك ثم ورثها القصير من بعدهما ٠

والحق أن اعتماد كل من القصير المصرى وابن عزيز العراقى على الالوان في سبيل التعبير عن العمق والبروز يدل بوضوح على وحدة التقاليد الفنية في العالم العربي مصره وعراقه وكما أن استدعاء الوزير المصرى لمصور عراقي وترحيب المصريين به في بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشعب العربي مهما اختلفت الاقطار والمذاهب •

أما موقف القصير المصور المصرى من الوزير اليازورى منحيث مبالفته في تقدير قيمة اعماله له فيدل على ان المصورين المصريين في ذلك العصر صاروا يعتدون بأنفسهم ويقخرون بانتاجهم الفني وهذا من علامات النهضة الفنية في مجال التصوير في هذا العصر •

وليسمن شك فى ان كل هذه الظروف قد ادت الى ازدهار التصوير ازدهارا ظهر أثره فيما وصلنا من تحف فنية فاطمية لا سيما من الخزف والخشب (شكل 11 و ٢٠ و ٢٠).

ولسوء الحظلم يحتفظ الزمن لنا بأى عمل في مجال التصوير الحائطي يمكننا نسبته الى بنى المعلم أو تلاميذهم من المصورين الذين وردت نتف من اخبارهم في المؤلفات الادبية والذين تخصصوا في زخرفة الجدران وتزويقها وان كان قد وصلنا صور جدارية قليلة مجهولة الصانع •

والواقع أن ندرة الصور الجدارية ظاهرة عامة في الفن الاسلامي سواء في العصر الفاطمي أو في غيره من العصور ٠٠ ولكن لا يجوز تفسير ذلك بأن المسلمين لم يعرفوا هذا النوع من الصور او لم يقبلوا عليها ، وانما يرجع السرف ذلك الى أنهم اتخذوا هذه الصور في مبان كانت بحكم طبيعتها معرضة للاندثار بمرور الزمن ذلك انه من المعروف ان التصوير قد حظر من دحول المساجد وغيرها من العمائر الدينية الاسلامية وذلك لما وقر في نفوس المسلمين من وجوبابعاده عن معتقداتهم الدينية خشية الاتحراف الى الوثنية ، وذلك عكس الحال في الديانات الاخرى التي كان أهلها يرحبون باتخاذ الصور في عمائرهم الدينية بحيث صارت هذه العمائر الدينية كالمعابد البوذية والكنائس المسيحية مثلا أشبه بمتاحف لكثرة ما يزخرفها من صور ترجع الى عصور مختلفة ٠

أما المسلمون فقد اقتصروا على زخرفة العمائر غير الدينية كالقصور والحمامات وهذه دعلى عكس المبانى الدينية د اكثر عرضة للتغيير على مدى الزمن ، بحيث تفقد معالمها القديمة أو تزول تماما من الوجود ويحل محلها غيرها في المدن التي يقدر لها أن تظل مأهولة فترة طويلة من الزمن .

ومن هنا كان من الطبيعى الا يتبقى لدينا الا القليل النادر من المسور المجدارية الاسلامية ولم يصلنا هذا القليل النادر بفضل الرغبة في المحافظة على المبانى التى يزخرفها بل على العكس بفضل اهمالها وخرابها •

وتنطبق هذه الحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا منهذا العصر وهي الوحيدة التي بقيت لنا من العصور المحرية الاسلامية كلها ·

وقد عثر على هذه الصور في سنة ١٩٣٢ اثناء حفائر اثرية اجريت بجوار أبى السعود جنوبي القاهرة اذ كشف عن انقاض حمام فاطمية يشتمل بعض حنايا جدرانها على صور تطرق التلف اليها مرسومة باللون الاحمر والاسود

ويتفق علماء الاثار والفنون على ارجاعها الى القرن الرابع او الخامس الهجرى (١٠ ـ ١١ م) وقد تم نقل هذه الصور الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠



شكل ٢٢ ــ صورة مائية على الجص من انقاض همام بجوار ابى السعود بالقاهرة حوالى القـرن الخامس الهجرى ــ ١١ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وأكمل هذه الصور واحسنها حفظا صورة تمثلشابا يقعد متربعا وقد امسك بيده اليمنى كأسا وهويلبس رداء تزينه حليات من خرفة نباتية حمراء اللون، وحول كل من عضديه شريط وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول الرأس هالة مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرج طرفاه من تحت الابطين وينثنيان الى اسفل مع التعلق في الهواء ويتدلى من رأس الشاب خصلتان من

الشعر احداهما في الخلف والاخرى في الامام وجسم الشاب في وضعة ثلاثية الارباع ، ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة عقد (شكل ٢٢). والى جانب هذه الصورة استطاع العلماء استخلاص بعض صور اخرى محطمة من المبنى المتهدم نفسه : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتقت الي اليسار ، وآخر يمثل سيدة تتدلى عصابة رأسها الى اليمين ، . وصورة في حنية صغيرة تمثل طائرين متقابلين يكاد منقاراهما أن يتماسا وبينهما زخرفة تتالف من اوراق نباتية ،

ومن المسلم به ان هذه الصور الجدارية التي عثر عليها في احدى الحمامات الشعبية لا يمكن أن تتخذ وحدها مقياسا صحيحا لما بلغه فن التصوير الحائطي في ذلك العصر من تقدم ، ولكنها على كل حال مثال منعدم النظير من هذا النوع من التصوير الفاطمي الذي اسهم في ارساء قواعده بنو المعلم وتلاميدهم •

#### محمد بن سنقر

#### حسين عبد الرحيم عليوه

يعد الصانع محمد بن سنقر من أشهر صناع المعادن فى القاهرة الملوكية وربعا ترجع هذه الشهرة الى ارتباطه باسم السلطان الملوكي الناصر محمد ابن قلاوون الذي كان محبا للفن والفنانين ، فقد وصلنا كرسى عشاء معدنى محقوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة يحمل توقيع الصانع محمد بن سنقر واشارته الى انه قام بعمله فى سنة ٧٢٨ هـ ( ١٣٢٨ م ) فى آيام السلطان الناصم محمد ( شكل ٢٤ / ١٣٦١ ) .

وتغيدنا دراسة التحف الاثرية التى وصلتنا من صناعة محمد بن سنقر فى القاء الضوء عليه والتأريخ له واستخلاص اهم مميزات اسلوبه الغنى خاصة وان الكتب التاريخية والادبية القديمة لم تتعرض لمثل هذه الدراسة ، ومن هنا كانت دراستنا لصناع القاهرة وغنانيها تعتمد أساسا على ما وصلنا من منتجاتهم الفنية المختلفة ٠

وقد وصلنا اسم ابن سنقر على تحفتين زودهما بتوقيعه وتتمثل الاولى في كرسى العشاء المعدنى المكفت بالفضة المشار اليه سابقا ، ويتخذ الكرسى شكلا منشوريا مسدس الاضلاع تعلوه قرصة مسدسة ايضا ويرتكز على ستة ارجل تصيرة ، وزوده الصانع بباب صغير في أحد جوانبه يفتح على رف داخلى كان يستعمل لحفظ الادوات الصعيرة ، ومن الطريف ان نذكر ان الصانع سجل توقيعه في نص طويل كتب كلماته في ست مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل الكرسي ويقرأ كما يلى:

« عمل العبد الفقير الراجى عنو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمد ابن سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى ايام مولانا الملك الناصر عز نصره » •

وتثير كتابة التوقيع بهذا الشكل عدة دلالات ربماكان من أهمها رغبة الصانع في توغير التماثل الزخرفي بين الكتابات التي تزخرف جوانب الكرسي لهم يشا أن يفسد هذا التماثل بكتابة ترقيعه بينها وانما اختار لذلك مكانا منزويا ٠

والدلالة الثانية لوضع هذه الكتابة في مكانها اسفل الكرسي ان الصانع اختار هذا المكان في اسفل ما قدم من عمل وكأنه كاتب مشهور يضع توقيعه في ختام

رسالته أو كتابه ، أو كأنه مصور ذائع الصيت يزود تصاويره بتوقيعه الذى يضاعف من أهمية عمله الفنى وربما كان هدف الصانع أيضا أن يكون توقيعه بهذه الصورة محيطا من جميع الجهات بالكرسى الذى قام بعمله ٠

أما التحفة الثانية التى وصلتنا من صنع محمد بن سنقر وزودها بتوقيعه فتتمثل فى صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالذهب والفضة ويحتفظ به متحف برلين ، وقد سجل الصانع توقيعه على مغصل قفل الصندوق ، ويقرأ كالاتى (شكل ٢٣):

« عمل محمد ابن سنقر البغدادى تطعيم الحاج يوسف بن الغوابى » ويتضح من هذا التوقيع ان محمد بن سنقر قام بصنع الصندوق وزخرفته بينما قام الحاج يوسف ابن الغوابى بتطعيم زخارفه بالذهبوالفضة •



شکل ۲۳ ــ توقیع الصانع محمد بن سنقر علی صندوق مصحف حوالی سنة ۷۲۸ هـ – ۱۳۲۸ م ( متحف الدولة ببراین )

وتدلنا هذه التحفة على انالصانع كان يجيد صناعة تصغيح الخشب بتغطيته بطبقة من النحاس المكفت وذلك الى جانب اجادته لصناعة المعادن نفسها وزخرفتها ·

وتفيدنا دراسة مضمون توقيع الصانع على كرسي العشاء وصندوق المصحف

فى القاء بعض الضوء على تاريخ الصائع وتخصصه المهنى والقابه الوظيفية التى كان يتلقب بها ، ويمكننا القول ان محمد بن سنقر كان وقت صناعته لكرسى المشاء سنة ٧٢٨ ه صانعا ماهرا تخطى سن الشباب حيث تلقب بالاستاذ ولم يكن يتلقب بمثل هذا اللقب الا الصائع الماهر الذى قطع شوطا طويلا فى صناعته واكتسب خبرة كبيرة فى اسرارها كما لا يبعد ان يكون فى تلقب ابن سنقر بهذا اللقب ما يفيد اشرافه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه ، وكان يقوم بتدريبهم وتعليمهم اصول المهنة ويشرف على ما يقومون به من اعمال ، كما ان تلقب ابن سنقر فى نفس الوقت بلقب السنكرى يدلنا على تخصصه المهنى فى اعمال السنكرة التى ربما كان يتسع مدلولها فى ذلك العصر ليشمل عددا من الاعمال الحرفية فى مجال الصناعات المعدنية و خرخرفتها وليشمل عددا من الاعمال الحرفية فى مجال الصناعات المعدنية و خرخرفتها

ومن جهة أخرى يمكن القول أن محمد بن سنقر كان أحد أفراد أسرة فنية تخصصت في صناعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقبه بلقب « ابن المعلم » وربما يشير هذا الى أن والده كان يعمل صانعا للمعادن أيضا وتلقى ابنه على يديه أسرار الصناعة حتى حذتها وأصبح من أشهر صناعها في العصر الملوكي ومما يؤكد هذا شيوع توارث الحرفة الواحدة في اسرة من الاسر في العصور الوسطى ولا تزال بعض صوره مستمرة حتى الان في مجال الصناعات التقليدية أو اليدوية وخير امثلتها صناعات خان الخليلي بالقاهرة ٠

كما يؤكد تخصص اسرة ابن سنقر فى صناعة المعادن المكفتة وصولنا اسم صانع آخر ربما كان ينتمى الى احد فروع هذه الاسرة ، فقد وصلنا اسم الصانع محمود بن سنقر فى توقيعه علىدواة معدنية مكفتة بالفضة محفوظة بالمتحف البريطانى ، وقام بصنعها فى سنة ١٨٠ ( ١٢٨١ م ) .

اما عن تلقب الصانع محمد بن سنقر بالبغدادى فانه لا يدل على صنعه لكرسي المشاء ببغداد ، بل يسنشف من توقيعه أنه قام بصنعه بالقاهرة فى عصر الناصر محمد كما أنه من المستبعد أن ينتسب الصانع الى بغداد وهو مقيم بها ، وانها تكون النسبة اليها أكثر ملاءمة عند ابتعاده عنها ومعيشته فى بلد آخر ، وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق حى النصف الاول من القرن الثامن الهجرى (١٤ م) بهذه الفخامة التى تميز بها اسلوب ابن سنقر على كرسى العشاء وذلك لتخريب المغول لمدن العراق وضعف صناعة التكفيت بها منذ منتصف القرن السابع الهجرى (١٣ م) نتيجة لذلك ، كما أنه من الثابت تاريخيا وفنيا أن كثيرين من صناع العراق هاجروا منه الى مصر وغيرها من البلدان طلبا لملامان ، وأنهم وجدوا بمصر ما رغبهم فى الاستقرار ومزاولة اعمالهم بها ، وعلى هذا فان المصانع محمد بن سنقر يعتبر احد افراد اسرة فنية

هاجرت من العراق الى مصر حيث زاولت نشاطها في صنع المنتجات المعدنية المختلفة وزخرفتها ، واحتفظت في الوقت نفسه بانتسابها الى موطنها الاصلي ٠

وربما كانت أهم الحقائق التى يمكن أن نستشفها من دراسة مضبون توقيع المسانع على كرسى العشاء أن صياغة التوقيع اتخذت اسلوب الترجمة مما يشير الى أنها كتبت على لبسان الصانع نفسه وبخط يده ويرى استاذنا الدكتور حسن البائسا أنه من المستبعد كتابة ترجمة الصانع بهذه الصيفة بيد شخص آخر غير صاحبها ، ولذلك فمن المرجح كتابة هذا التوقيع بخط يد الصانع محمد ابن سنقر نفسه ويؤيد هذا تشابه اسلوب الخط الذي كتب به التوقيع مع اسلوب كتابات الكرسى الاخرى ، ولهذا يمكننا القول أن محمد بن سنقر كان يجيد الخط الى جانب اجادته لفن صناعة المعادن و زخرفتها ،

وقد تهيز الاسلوب الزخرفي للصانع محمد بن سينقر باستعمال معظم الزخارف التي عرفها الفن الاسلامي، ونجح في استخدام كل منها حسب ملاءمته لشكل التحفة ووظيفتها والمساحة المخصصة على سطحها للزخرفة كما تميز اسلوبه بحسن تنسيق هذه الزخارف ومراعاة الترتيب المتمسائل في توزيعها ، كما تميز بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القوائم في كتاباته الكوفية وتشكيل نهاياتها بهيئة نصف نخيلية مدببة الطرف (شكل ٢٤) وربما يرجع ارتفاع قوائم الخط الكوفي الى تأثر المسانع بكتابات الخط الثلث التي كان لها الغلبة في عصره ، ومن المعروف أن القوائم الطويلة تعتبر احدى الخصائص المميزة للخط الثلث في العصر الملوكي، ويتصل بهذه الميزة ما انفرد به اسلوب ابن سنقر من تنفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضفرة باسلوب دائري مشع على قرصة كرسي العشاء، فحقق بهذا الاسلوب سبقا لم يحرزه صانع قبله على تحقة من التحف التي وصلتنا كما اتسبت كتابات ابن سنقر بصفة عامة بالتوازن الزخرفى الذى حققته كتابته للحروف الافقية بهيئة مدغمة المي اسفل لتقابل ارتفاع الحروف الراسية الى اعلى ، وتعتبر الكتابات الدائرية المشعة التي نفذها ابن سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه الميزة التي اصبحت مثلاً يحتذيه غيره من صناع المعادن المعاصرين له واللاحتين به (شكل ١٢٦) ٠٠٠

اما زخارفه النباتية فتميزت بتنوعها وبطابعها الحى واشتمالها على عدة عناصر زخرفية كان من اهمها زخارف التوريق العربية (ارابسك) التى تراوح عدد فصوص وريقاتها فى أسلوب ابن سنقر بين فصين وثلاثة فصوص ، كما أنفرد أسلوبه برسم زهور اللوتس بطريقة زخرفية تتبادل فيها الزهور المعدوله الى اعلى مع الزهور المقلوبة الى اسفل فضلا عن تقاطع الورقتين العلويتين مع

بعضهما ، كما كانت زهرة اللوتس تتكون في اسلوب ابن سنقر من عدة وريقات تراوح عددها بين ست وثماني وريقات كان يزودها بتجزيعات دقيقة محزوزة . ولم يكن اسلوب ابن سنقر اقل حيوية في زخارف الكائنات الحية التي تمثلت



شكل ٢٤ ــ كرسى عشاد الناصر محمد ــ القرص العلوى سنة ٧٢٨ هـ ــ ١٣٢٨ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

فى رسوم البط الطائر التى زخرف بها كرسى عشاء الناصر ، وتمثلت حيويتها فى رسمها باعداد كبيرة وفى اوضاع متعددة متقابلة ومتدابرة ، وفى توزيعها زخرفيا داخل مناطق صغيرة محددة (شكل ٢٤ / ١٢٦) .

وتميزت رسومه الهندسية باستعمال الزخارف المعمارية الى جانب التكوينات الهندسية الاخرى، وتمثلت الزخارف المعمارية في استعارته لشكل العقد المدبب

والعقد المفصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم ابن سنقر باحاطة زخارفه المختلفة باطرات متعددة الاشكال وربما كان أبرزها واكثرها استعمالا لديه الدوائر المتعددة والاطارات الدائرية المفصصة ، وتوزيع هذه الدوائر باسلوب متعامد يتمثل في تعامد اربع دوائر على دائرة خامسة تتوسطها كما هو الحال في زخارف بعض حشوات كرسى العشاء (شكل ١٢٦) وزخارف غطاء صندوق المصحف من الخارج .

وبصفة عامة يمكننا وصف الاسلوب الفنى للصانع محمد بن سنقر بانه اسلوب حى متحرك فى كل ما استخدمه من عناصر زخرفية وان تنوعت وحداتها، وبتنفيذه لها جميعا بدقة واتقان تؤكدان استاذيته فى صناعة المعادن وزخرفتها .

وهكذا هيا اسلوبه الفنى له ان يتصدر اسماء صناع المعادن فى العصر المهلوكى بصفة عامة ، وقدر لهذا الاسلوب ان يسود فترة طويلة ويحتذيه كثير من صناع المعادن فى ذلك العصر كما دلت على ذلك المنتجات المعدنية التى وصلتنا منه .

#### سيف الدين قلاوون

#### الدكتور حسن الباشا

فى يوم الاحد والعشرين من رجب سنة ١٧٨ ه ( ١٢٧٩ م ) اجتمع رأى امراء الماليك بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها من الاقطار فأجلسوه على كرسى السلطنة وحلقوا له بالولاء والطاعة ، ولقبوه بالملك المنصور ، وأعلن ذلك فى سائر البلاد فتزينت القاهرة ومصر وقلعة الجبل وغيرها ، وبذلك دخل فى تاريخ القاهرة أعظم شخصية حكمت مصر فى عصر الماليك ،

ويمكننا أن نتوصل إلى بعض الحقائق عن قلاوون في ضوء الالقاب التي كانت تطلق عليه مشأنه في ذلك شأن غيره من أمراء المماليك وسلاطينهم في ذلك العصر - فهو « سيف الدين قلاوون بن عبد الله التركي الالفي الصالحي ، •

ولقب « سف الدين » يسمى فى مصطلح الالقاب بلقب التعريف الخاص او اللقب المضاف الى الدين ، وكان اتخاذ هذا اللقب شائعا بين آفراد الطبقة العسكرية وذلك لاشتماله على لفظة «سيف » وكان قلاوون فعلا من آفراد هذه الطبقة .

و « قلاوون » اسمه ويقال انها لفظة تركية معناها « بط » ، ولذلك شاعت رسوم البط في زخارف التحف التطبيقية التي صنعت في عصر أسرة قلاوون ولا سيما التحف المعدنية التي ترجع الى عصر الناصر محمد بن قلاوون .

وعبارة « ابن عبد الله » تشير الى أن قلاوون كان مجهول الاب وكان هذا شأن الماليك لانهم كانوا يسترقون أطفالا ويباعون بعيدا عن أوطانهم الاولى ، ولذلك كان يقال للواحد من هؤلاء « ابن عبد الله » فأن أباه أيا كان لابد وأن يكون عبدا لله •

« والتركى » نسبة الى الترك ، وكان تلاوون من القفجاق أو القبجاق ، وهم مرع من الترك كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر الفولجا فى الروسيا وكان يجلب منه كثير من الرقيق .

« والالفى ، نسبة الى الالف دينار ، وكان قلاوون قد اشترى بالف دينار وهذا اللقب يشير الى أنه كان مملوكا قيما له ميزات طيبة ،

«والصالحى» نسبة الى الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الايوبيين في مصر ، وكان تلاوون قد صار من مماليكه البحرية في سنة ١٤٧ ه.

#### اعظم شخصية مملوكية :

ويعتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة أهم سلاطين الماليك لعدة أمور ، فمن جهة كان هذا السلطان رأس أسرة حكمت مصر والشام وغيرها أكثر من مائة سنة أذ يبدأ حكم أسرة قلاوون به هو نفسه فى سنة ١٧٨ هـ وينتهى بالسلطان حاجى فى حوالى سنة ١٨٨ هـ ، ولم يحكم فى هذه الفترة من خارج أسرة أقلاوون غير ثلاثة سلاطين هم كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشنكير ، وكانت فترة حكمهم جميعا خمس سنوات فقط ، وكانوا كلهم من مماليك قلاوون نفسه وهذا ينقض الرأى القائل بأن حكم الماليك لم يعرف وراثة العرش .

ولا شك أن الفضل فى استمرار أسرة قلاوون فى الحكم يرجع فى الدرجة الاولى الى قلاوون والى ما حققه أثناء حكمه من انتصارات خارجية واصلاحات داخلبة قوت من شائه وثبتت دعائم اسرته ، والى ما اتصف به هو نفسه من حميد الخصال .

ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية في تاريخ المماليك وهي دولة المماليك البرجية تنتسب هي الاخرى الى قلاوون وذلك لانه هو نفسه الذي كون هذه الطائفة من المماليك: أذ أفرد من مماليكه ثلاثة آلاف وسبعمائة من الجركس جعلهم في أبراج القلعية وسماهم البرجية وصار يعتمد عليهم في الحسرب والادارة. وكان برقوق أول سلاطين المماليك البرجية من أفراد هذه الطائفة.

ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طابعه على جميع سلاطين الماليك الذين جاءوا بعده سواء من البحرية أو البرجية ·

#### هزيمة منكرة للتتساد:

ولقد استطاع قلاوون أن يحل المشاكل التي جابهته عقب توليه السلطنة ٠

وكانت أولى هذه المشاكل خروج الامراء بالشام عليه وعدم اعترافهم بسلطنته ، وكان على رأس هؤلاء سنقر الاشقر نائب الشام الذى ادعى السلطنة في دمشق وتلقب بالملك الكامل ، ولقد أتبع قلاوون أزاءه سياسة تتراوح بين الشدة والملاينة حتى قضى على الفتن وأقر الامن وفرض حكمه على جميع أقطار الدولة ،

كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك الصالحية والظاهرية وكانوا قد اخذوا يناصبونه العداء ويثيرون له القلاقل ·

وانتهز التتارفرصة الفتن الداخلية فبدأوا يتحرشون بالدولة المملوكية ، ولكن قلاوون استطاع أخيرا أن يهزمهم هزيمة منكرة عند حمص •

ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن التتار بعد ذلك أخذوا يتقربون الى قلاوون الذى التزم دائما جانب الحذر ازاءهم ٠

غير أن قلاوون لم يلبث أن انتهز قيام بعض الفتن التي ثارت بين التتار قسمح لبعض قواته بالاستيلاء على قلعة قطبيا احدى قلاع آمد واخذها من يد التتار ٠

#### يدء مواجهة الصليبيين:

وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى خطيرة ونعنى بها مشكلة الصليبين. ولقد بدأ قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصليبين . غير أن الصليبين نقضوا الهدنة فأعد قلاوون عدته لمحاربتهم وفي سنة ١٨٤ ه هاجم حصن الرقب وأخذه عنوة من الاسبتارية ، كما استولى على عدد من قلاع الصليبين بساحل الشام . وبعد أن استولى قلاوون في سنة ١٨٨ ه على طرابلس وما يتبعها من البلادام يبق من بلاد الشام في يد الصليبين غير عكا . غير أن القدر لم يمهل قلاوون اذ عاجلته منيته عند خروجه اليها في سنة ١٨٩ هـ وترك مهمة فتحها لابنه الاشرف خليل .

والى جانب هاتين المشكلتين الكبيرتين: مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين كان على قلاوون أن يخوض بعض الحروب الاخرى لاقرار الامن في بلاده وتأمين حدودها • ففي سنة ٢٨٢ هـ حارب الارمن واستولى على ديارهم ، وفي سنة ٦٨٠ هـ استولى عالى الكرك وانتزعهامن يد الملك المسعود خضر بن الملك الظاهر بيبرس ، وفي سنة ٦٨٦ هـ أخضع بلاد النوبة بعد أن وجه اليها حملتين •

#### علاقات الدولة في عصره:

ولقد صارت لقلاوون هيبة في قلوب الولاة فخطب وده ملوك اليمن من بني رسول .

وفى سنة ١٨١ هـ حلف الشريف أبو نمى أمير مكة وولده بالطاعة لقلاوون وتعهد بتعليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى كل موسم ، وأن يستمر بافراد الخطبة والسكة باسم السلطان قلاوون .

وقد حافظ قسلاوون على صلات المودة مع الاقطار التي سالمته مثل الدولة البيزنطية وحكومة سيس . وفي سنة ١٨٦ هـ ارسل هدية سنية الى مغول

المتفجاق كما أرسل مبلغ الغى دينار لعمارة مسجد القدم وأرسل حجارا لنتشى المقابه عليه وكتابتها بالاصباغ .

كما خطبت وده دول بعيدة مثل سيلان التي ارسلت اليه في سنة ٦٨٢ هـ كتابا تعرض عليه اقامة علاقات اقتصادية بين البلدين ٠

وفى سنة ٦٨٧ هـ كتب السلطان قلاوون امانا الى الاكابر ببلاد السند والهند والصين واليمن لمن يختار منهم الحضور الى ديار مصر وبلاد الشام وأرسل نسخا منه مع التجار •

وعلى الرغم من مشاغل قلاوون الخارجية فانه لم يهمل الشئون الداخلية فاعتنى بالادارة والاقتصاد • ومن حيث الادارة يذكر ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة أنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب السر وصارت مستقلة عن الوزارة (الجزء السابع صفحة ٢٩٣ و ٣٣٣) •

ومما يحمد لقلاوون أنه ألغى كثيرا من الضرائب والمكوس ٠

وكان قلاوون مولعا بالرياضة وكان أول من ركب الى الميدان للعب بالكرة كما حدث في عصر قلاوون أسلوب جديد في اللعب بالرمح •

وجعل قلاوون لماليكة البرجية زيا خاصا وجعل لكل طبقة زيا متميزا بحيث صارت تعرف طبقة المملوك من زيه ( نجوم صفحة ٣٣٢ ) ٠

وكان قلاوون صادق الايمان يتقرب الى الاولياء والصالحين ويعمل على ارضائهم وقد حدث أثناء مرض ابنه الملك الصالح على أن طلب من الفقراء والصالحين ان يدعوا له وحينماأبى أحدهم أن يجتمع به بالغ في ارضائه بل أنه حمل اليه مع أحد الخدم خمسة آلاف درهم فردها اليه وفي عهد قلاوون زاد الاحتفاء بكسوة الكعبة ومراسم خروج المحمل واتخذ الاحتفال الهيئة التي استمر عليها بعد ذلك طوال عصر المماليك والمستمر عليها بعد ذلك طوال عصر المماليك والتحد المدينة التي المتعمر عليها بعد ذلك طوال عصر المماليك والتحد المدينة التي الماليك والتحد الدينة التي الماليك والتحد المدينة التي الماليك والتحد المدينة المدينة التي المدينة ال

#### دوره في الانشاء والتعمير:

ela TSI Isaalu akeeti Isaalus ellaissa piata inclusi ai anicita ilmulmus it k rilla araaesa ağmunla raadı imas es miles ilai keçi ilke ileidasa e esc limi araaesa aralak at iliğumula raradı sis acems escus ensalemili ili amames escare ensale ela saeeti ela sile sile sile sile sile sile ela sile e وقد حدث الجمع بين المدرسة وضريح المنشىء في سوريا في عهد السلطان ثور الدين محمود ثم انتقل هذا التقليد الى مصر وانتشر في عصر المماليك (شكل ٢٥ و ٣٦ و ٣٦ و ١١٩ و ١١٩ و ١١٩ ) ٠

ويقال أن قلاوون أمر بانشاء هذه المجموعة من المؤسسات لما رأى التربة المسالحية أى ضريح السلطان الصائح نجم الدين أيوب . وكانت المدرسسة الصالحية تقع خلفه • ولا يزال أيوان منها باقيا حتى اليوم خلف الضريح • ويقال أيضا أن السبب في انشائها هو البيمارستان ذلك لان قلاوون كان قد عولج وهو أمير في بيمارستان نور الدين محمود بدمشق غنذر أن آتاه الله ملك مصر أن يبني بها بيمارستان .

وقد اختار قلاوون لمنشآته موقع القصر الغربي الفاطمي وكان به دار تسمى الدار القطبية نسبة الى الاميرة مؤنسة القطبية الايوبية وكانت قبل ذلك من أملاك ست الملك أخت الحاكم بأمر الله (شكل ٧) .

واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها وعوض سكانها بقصر كان يعرف باسم قصر الزمرد وأسند مهمة الاشراف على العمارة الى علم الدين سنجر الشجاعى وبدأ هدم الدار القطبية في ربيع أول سنة ٢٨٢ هـ وبدأت العمارة في ربيع آخر سنة ٢٨٣ هـ وتمت حسب النص التأسيسي في جمادي الاولى سنة ٦٨٤ هـ •

ويقول النويرى تعليقا على الفترة الوجيزة التى تم فيها البناء «واذا شاهد الرائى هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت في هذه المدة القريبة ربما أنكر ذاك ، •

ووقف السلطان قلاوون على هذه المنشآت من أملاكه ما يكفى للانفاق عليها وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها وزخارفها .

وكان احتفاؤه بالمارستان عظيما . وقد جعله فى خدمة الجميع اذ وقفه على مثله ـ أى على مثل السلطان ـ فمن دونه ، وجعل لن يخرج منه عند برئه كسوة ، ومن مات جهز وكفن ودفن . وعنى بصفة خاصة بتنظيم ادارته .

ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والمرضين والمرضات والفرائسين والفرائسات وزوده بالاثاث والادوات والادوية اللازمة، كما جعل فيه عيادة خارجية ، ويقول النويرى أنه باشره مدة من الزمن « فكان يصرف منه فى بعض الايام من الشراب المطبوخ خاصة مايزيد على خمسة قناطير

بالمصرى في اليوم الواحد للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الادوية وغير ذلك من الاغذية والادهان والدرياقات وغيرها ، • •

وكانك رتب قلاوون للقبة والمدرسة ومكتب السبيل الموظفين اللازمين وجدد لكل منهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم وللمنتفعين من الطلبة ومن الايتام

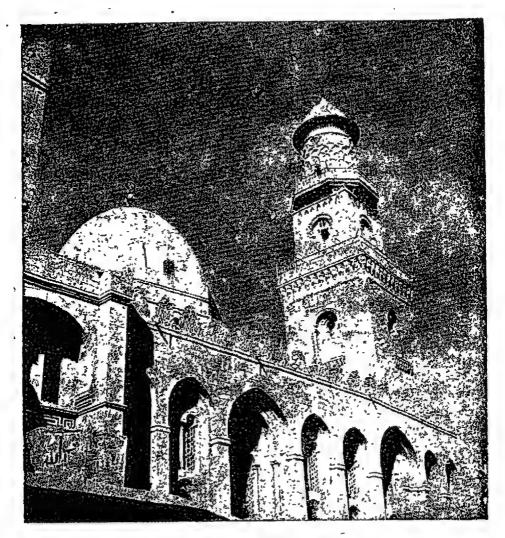

شكل ٢٥ ــ جزء من منشات السلطان قلاوون بالنحاسين ١٨٨ ه / ١٢٨٥ م

الذين يتعلمون القرآن في الكتاب • وزود القبة بخزانة كتب تشتمل على الكثير من المصاحف وكثب التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والادبيات ودواوين الشعراء ورتب لها خازنا • ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الاربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وعين لكل مذهب مدرسا وثلاثة معيدين وخمسين طالبا ، وعين للمدرسة اماما ومتصدرا لاقراء القرآن ·

#### طابع فني خاص :

وتؤلف هذه المنشات جميعها وحدة معمارية متجانسة ، ولها واجهة واحدة شرقية بها مدخل رئيس واحد • ويمتد من المدخل الى البيمارستان فى الخلف دهليز يفتح عليه فى الجانب الشمالى قبة الضريح ، وفى الجانب الجنوبى المدرسة •

وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى بلغه فن المعمار تحت رعاية قلاوون: اذ تزخر بانواع المواد التى استخدمت استخداما فنيا جميلا مثل الرخام الملون والمطعم بالصدف والنحاس المفرغ والاختساب المذهبة والزجاج الملون والزخارف الجصية والاحجار المحفورة والفسيفساء المذهبة وغيرها ، كما استخدمت في تجميلها الرسوم الهندسية والكتابات الزخرفية والزخارف النباتية (شكل ٢٥).

وافخم الاثار المتبقية من هذه المجموعة الواجهة الرئسيية والقبة • ووصلنا من المدرسة ايوان واحد عنيت ادارة حفظ الاثار العربية باصلاحه في سنة ١٩١٩ ووصلنا من البيمارستان معالم ضئيلة • وتمت في عهد الناصر محمد عمارة السبيل والكتاب وأعيد بناء المئذنة وهدم عبد الرحمن كتخذا القبة وقامت لجنة حفظ الآثار العربية في سنة ١٩٠٨ باعادة بنائها على نمط قبة الاشرف خليل بن قلاوون .

ويزخرف الواجهة عقود تحملها أعمدة رخامية ، وبداخلها شبابيك تشتمل على زخارف هندسية مفرغة ، ويمتد بعرض الواجهة شريط من الكتابة يسجل عليه اسم قلاوون والقابه وتاريخ البناء ، ويعلق الواجهة شرفة مسننة تحليها الزخارف ، ويكسو المدخل الرئيسي رخام ملون ، ويصفح مصراعي البساب رسوم هندسية جميلة ، ولمه مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة راسحيوان ،

وبالقبة محراب ضخم يعتبر اعظم المحاريب الاثرية في مصر، وقد دفن بها المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وحفيده عمادالدين اسماعيل بن محمد بن قلاوون، ويقال أنه كان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من يدفن بالقبة، وقد عرف من قبله متحف عتبة بن عامر في مسجده ، ومتحف قبة الصالح نجم الدين الذي أقامته شجرة الدر (حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الاثرية مي الذي أقامته



شكل ٢٦ ــ بيمارستان قلاوون بالنحاسين ــ الفناء ( عن ايبرس )

وبالايوان الشرقى الباقى من المدرسة محراب يقل عن محراب القبة من حيث القيمة المفنية ، وقد استخدم في زخرفته الفسيفساء المذهبة .

اما البيمارستان فقد عثر به على الهاريز من الخشب تشتمل على رسوم محفورة وملونة تمثل مناظر من الحياة الاجتماعية فى القاهرة ومن المعتقد أن هذه الافاريز كانت تزخرف أصلا القصر الغربى الفاطمي ثم أعيد استعمالها في البيمارستان على الظهر الخالي من الزخارف المحفورة (شكل ٢٦) .

وكان بيمارستان قلاوون من أبقى المنشآت الاثرية القديمة استعمالا اذ ظل يستخدم كمستشفى حتى سنة ١٩٥٦ م حين اقتصر استخدامه على مرضى المقول ، ثم نقلوا منه بعد ذلك وأخيرا أنشىء به فى سنة ١٩١٥ مستشفى للرمد (شكل ٢٦) .

وبعد فان قلاوون يعتبر من ابرز الشخصيات في تاريخ القاهرة سواء من حيث أسرته التي أعلت من شانها ومنشآته المعمارية التي لا تزال ترمز الى عظمة القاهرة في عهده •

#### قانصوه الغوري

#### الدكتور حسن الباشا

فى يوم أول شوال سنة ٩٠٦ هـ اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الكبار فى دولة الماليك للنظر فى أمر من يولونه السلطنة بعد اختفاء السلطان العادل طومان باى ، فاتفق الرأى على تولية الامير قانصوه الغورى ، وبكى الغورى وامتنع عن قبول السلطنة فسحبه الامراء حتى مزقوا طوق ردائه واجلسوه بالقوة على عرش السلطنة ثم بايعه القضاة والخليفة والبسوه شعار السلطنة الجبة والعمامة السوداء ، وكان لايزال يمتنع ويبكى ، ثم لقبوه بالملك الاشرف وكنوه بأبى النصر ، وهكذا ابتدا الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارا كبيرة فى حياة القاهرة بضاصة ومصر ودولة الماليك بعامة ،

تولى الغورى حكم مصر فى فترة من أحرج فترات تاريخها: اذ كانت تتهددها أخطار خارجية وأخطار داخلية على جانب كبير من الاهمية وففى الداخل تعرضت الدولة لضائقة اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء الصالح وفقدان مصر بالقالى للارباح الطائلة التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين الهند وأوروبا ولقد استفحلت الضائقة الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات الجند من الماليك مما أدى الى تذمرهم وتهديدهم بالفتنة و

أما في الخارج فكانت مصر مهددة أثناء حكم الغورى بعدة أخطار: أولها من قبل الأوروبيين الذين كانوا يهددون السفن المصرية في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصغويين الشيعيين في ايران والمعراق وكانوا يطمعون في أملاك مصر في آسيا وثالثها من قبل العثمانيين في السيا الصغرى ، وكانوا يريدون أن يحلوا محل مصر في زعامة المالم الاسلامي بل ويطمعون في الاستيلاء على مصر نفسها .

وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجأ الغورى الى عدة وسائل لم يأت أى منها بنتيجة مرضية . غنى سبيل اعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق والغرب واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد السفن الاوروبية للمصالح المصرية في البحر الاحمر والمحيط الهندى من جهة أخرى جهز حملة بحرية الى البحر الاحمر والمحيط الهندى خرجت في سنة ١١٩هـ بعد أن بالغ السلطان في اعدادها غير أنها منيت بهزيمة منكرة ،

ومن جهة اخرى لجا الغورى الى فرض ضرائب جديدة على الاملاك والاطيان والباعة فى الاسواق • غير أن هذه الضرائب الجديدة ولاسيما الضريبة التى فرضها الغورى على الباعة فى الاسواق آدت الى ارتفاع الاسعار مما كان من نتيجته اضطرار الغورى الى التدخل بالغاء الضريبة احيانا وبتحديد الاسعار احيانا اخرى •

وعمد الغورى من ناحية أخرى الى وقف أرزاق النساء وقطع الاعانات والفاء القطاعات أبناء المقطعين المتوفين .

كما ضرب غلوسا؛ جديدة وزيف العملة الذهبية والفضية حتى يقال « أن النصف الفضة كان ينكشف في ليلته فيصير من جملة الفلوس الحمر » •

وكان من نتيجة هذه الاجراءات ضيق الشعب وتذمره وسخطه مما ادى الى اختلال الامن فى بعض الاحيان وتغشى النهب والسلب وكثرة السرقات . ومع ذلك غلم يحدث انهيار فى اقتصاد الدولة بل على العكس استطاع الغورى أن ينجز مشاريع كثيرة ليس أقلها أعماله المعمارية التى خلدت اسمه بعد ذلك فى القاهرة .

وكان من مشاريع الغورى لمجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجيش المصرى الاعداد المناسب وأن يجهزه بأحسن المعدات الحربية وفي سبيل ذلك أنشأ الغورى فرقة جديدة من المماليك أطلق عليها اسم عسكر الطبقة الخامسة وكان هدفه من هذه الفرقة أن يتقوى بها في الداخل وأن يستعين بها في حروبه ضد القوى الاجنبية في الخارج وربعا كان لهذه الفرقة أثرها في المحافظة على مركز الفورى في داخل الوطن غير أنه لم يكن بينها وبين سائر فرق الماليك وألم وربما كانت هذه الفرقة من أسباب هزيمة الفورى أمام العثمانيين في مرج دابق ذلك أنه أشيع بين سائر طوائف الماليك المشتركة في المعركة أن السلطان الغورى أوحى هذه الفرقة بأن لا تشترك في القتال حتى تقل خسائرها وقد أدى ذلك الى تخاذل باقي الماليك عن القتال حتى تقل خسائرها وقد أدى

وكان من الاجراءات التى اتخذها الغورى لتقوية الجيش العمل على ابتكار أنواع جديدة من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم الصعاب فى سبيل ذلك وكان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على المكاحل الجديدة كما عنى بالتغتيش على الزردخاناه أو خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على الاهمال باشد العقوبات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمعدات الحربية من الخارج — وبالاضافة الى ذلك حرص على بناء السفن الحربية فى دور الصناعة برشيد والاسكندرية وغيرهما وكان كثيرا ما يقوم بالتفتيش عليها

واستعراضها بنفسه ، وعمل على تحصين ثغوره ومدنه فأنشا قلعة العقبة وشرع في سنة ٩٢١ هـ في بناء سور برشيد على شاطىء البحر الابيض المتوسط كما عمر قلعة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور .

وليس من شك في أن عناية الغوري بالاستعدادات العسكرية جاءت نتيجة لما كانت تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية و ولقد جوبه الغوري منذ البداية بمؤامرات الشاه اسماعيل الصفوى حاكم ايران وقد سبقت الاشارة في بحث عن دومينيكو تريفيزانو « سفير البندقية الى القاهرة » الى أن الغورى قد وصل الى علمه أن الشاه اسماعيل الصفوى أخذ يراسل الدول الاوروبية ليحضها على أن يهاجموا الدولة المصرية بحرا على أن يقوم هو من جانبه بغزوها برا . وقد وفق الغورى في احباط مؤامرات الصفويين كمااستطاعت توانه أن تحول بينهم وبين نحقيق أطماعهم في الاستيلاء على بعض الاراضى المسلوكية .

اما بالنسبة لتهديدات الدول الاوربية فقد استطاع الغورى بالسياسة احيانا وبالقوة احيانا اخرى أن يتجنب غزوا مباشرا من جانبهم وكان أقصى ما حدث منهم هو التحرش بالسفن المصرية في البحر الابيض المتوسط وغيره • وحدث في سنة ٩١٨ هـ أن أرسلت كل من فرنسا والبندقية سفارة الى القاهرة بقصد تحسين العلاقات بين الدولتين •

غير أن الخطر الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك العثمانيين وكان العثمانيون قى بداية سلطنة الغورى على وثام مع مصر وذلك نظرا الى أن كلا من الدولةين السنيتين كانت تخشى تهديد الشاه اسماعيل الصفوى الشيعى ولكن بعد أن هزم العثمانيون الشاه اسماعيل الصفوى وأمنوا جانبه اختوا يثيرون المتاعب للسلطان الغورى تمهيدا لغزو مصر وفى سنة ٢١١ هـ ظهرت بوادر الخلاف بين السلطان سليم العثماني وبين الغورى وأخذ سليم يتحرش بدولة المماليك ثم لم يلبث أن أخذ يتقدم بجيوشه فى بلاد الشام ، فتصدى له الغورى عند مرج دابق وانتصر الجيش المملوكي في أول الامر ثم وقعت الفرقة بين المماليك وتعمد بعضهم الفرار غدارت الدائرة على الغورى ، وفوجىء الغورى بالهزيمة فأصابه الشلل من الكهد والقهر وانقلب عن فرسه الي الارض ولم يعثر على أثر لجثته بعد ذلك ،

ومهما يكن من شيء فان الخاتمة الاليمة التي انتهى اليها الغورى يجب أن لا تقلل من اهميته كراع من رعاة الغنون و ربما يرجع اهتمامه بالفنون الىميله الطبيعى الى الترف والبذح ولقد شبهه ابن اياس في ذلك بخمارويه بن أحمد بن طولين و



شكل ٢٧ ـ سيف عليه اسم السلطان المغورى ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

كان الغورى يفهم الشعر ويحب قراءة التواريخ والسير وكان مترفا فى ملبسه يشد فى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم الثمينة ويشرب فى الطاسات الذهب وكان مولعا بالرائحة الطيبة من المسك والعود والعنبر ويحب رؤية الازهار والفراكه ويولع بغرس الاشجار ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور المغردة . وكان يحتفى بالمفانى وسماع الآلات والفناء حتى أنه اصطحب معه حين سفره لمحاربة العثمانيين جماعة من المغانى وأرباب الآلات (شكل ١٦) .

وكان الغورى مولعا بمشاهدة الالعاب الشعبية مثل مناطحة الكباش والثيران ، واحيى كثيرا من العاب الفروسية مثل لعب الرماحه ونن النشاب وشجع مباريات ضرب الكرة بين فرق الماليك .

وكان الغورى مغرما بالاحتفالات والمواكبوكان يحض على اقامتها سواء في المناسبات العامة والخاصة وعنى بصفة خاصة باحتفال خروج المحمل والمولد النبوى ووفاء النيل وظهرت الاغانى الشعبية في هذه المناسبات ~

ويبدو أن الغورى كان ينتهز الفرص القامة الاحتفالات ومن امثلة ذلك ما المربه حين صعود زوجته الى القلعة في صغر سنة ٩١١ هـ • يقول ابن اياس انه كان يوما مشهودا الم صعدت زوجة الغورى في محفة زركش بموكب حافل • ولما صعدت الى القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت عليها خفائف الذهب والمفضة وفرشت لها الشبقق الحرير ومشبت قدامها الخوندات أى السيدات حتى جلست على المرتبة.

وكان الغورى مولعا بجمع التحف الثمينة وقد وصلنا مجموعة من التحف التي تحمل اسمه والتي تشهد برقى ذوقه القنى من جهة وبما بلغته الفنون الاسلامي التطبيقية من تقدم في عهده من جهة أخرى ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بتحف كثير ترجع الى عصر الفورى وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من النحاس المخرم من ست طبقات ومثل سيف عليه نص بالخط الثلث الجميل يقرآ « عز لمولانا السلطان المالك الماشرف أبو النصر قانصوه الغورى سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل في العالمين أبو الفقراء والمساكين خلد الله ملكه بمحمد وآله » (شكل ٢٧) .

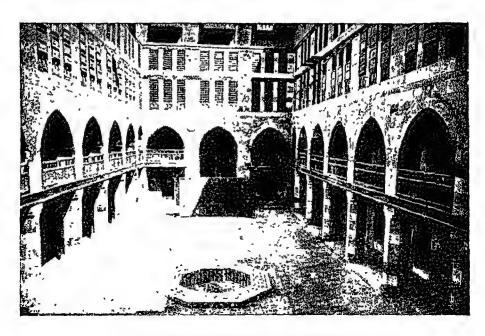

شكل ٢٨ ــ وكالة الغورى من الداخل ٩١٠ ه / ١٥٠٥ م

ومما يسترعى الانتباه فى هذا النص لقب « أبو الفقراء والمساكين » الذى يشير الى تقرب الغورى الى الصوفية وأهل الذكر ، ومن المعروف انه اصطحب معه أثناء خروجه لمحاربة العثمانيين مشايخ الصوفية ومشايخ القراء وشيخ المشايخ المسمى شيخ الحرافيش وجنده وأعلامه وطبله .

وكان للغورى موقف معين بالنسبة للاثار النبوية الشريفة والتحف الدينية الثمينة الاخرى اذ نقل هذه الاثار من المسجد الذى كانت به عند أثر النبى بمصر القديمة الى قبقه بالغورية كما نقل اليها أيضا المصحف العثمانى وربعة عظيمة مكتوبة بالذهب كانت بالخائقاه البكتمرية بالقرافة (شكل ٣٥) .

#### ارْدهار العمارة في عهد الغورى:

عنى الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمير وقد نبغ في عهده عدد من المهندسين والمشتغلين بفن المعمار، وابتكرت طرز جديدة في البناء والزخرفة وشيدت مجموعة ضخمة من المنشآت من كافة الانواع منها ما هو باسمه ومنها ما هو باسم امرائه وكان الفورى لا يالو جهدا في سبيل اتمام منشآته على أحسن وجه، وكان يتفقد سير العمل فيها بنفسه ولا يبخل على العاملين فيها بالمكافآت والمنح وكان يجلب لها أحسن المواد غير انه يقال انه كان يخلع بعض هذه المواد من منشآت غيره و



شكل ٢٩ ــ سوق الشرابشيين تظله سقيفة والى اليمين مدرسة الغورى والى اليسار قبتــه ( عن دانيــد روبرت )

وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الغورى اينال شاد العمارة وهو الذى استد اليه الاشراف على بناء جامع الغورى في الشرابشيين أى الغورية المحالية وقد خلع المغورى عليه خلعة كبيرة وأنعم عليه بأمرة عشرة (شكل ٢٩) .

ومن المهندسين الذين نبغوا في عهد الفورى المعلم حسن بن الصياد الذى استطاع أن يخط بالجبس عند المطرية صفة مدينة ثغر الاسكندرية وعدد أبراجها وأبوابها وهيئة أسوارها والمنار الذي كان بها وقدر عرضها وطولها • وقد توجه السلطان بنقسه في ١٩ شعبان سنة ٩١٦ هـ لشاهدة هذا النموذج •

وقد شيد الغورى كثيرا من المنشآت بالقاهرة وغيرها ولا يزال بعضها باقيا حتى اليوم • وتنسب احدى مناطق القاهرة الحالية الى الغورى وذلك لما فيها من منشآته ونقصد بها « الغورية » بحى الجمالية (شكل ٢٩) .

#### المدرسة والقية:

ما ان ولى الغورى السلطنة حتى شرع فى بناء مدرسته الكائنة فى شارع المعز لدين الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرفها ورخامها حتى يذكر ابن اياس انه لم يعمر فى عصره مثلها (شكل ٢٩ و ٣٢) .

والحق الغورى بمدرسته مجموعة من المنشآت تتألف من مدفن وقبة وصهريج وسبيل وكتاب وغير ذلك ، وانشأ خلفها وكالة وحواصل وربوعا ولا يزال معظم هذه المنشآت بالتياحتى اليوم (شكل ٢٨).

وحدث في ١٥ شوال سنة ١٩٧ هـ أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فامر الغورى باصلاحها فهدمت من سفلها ثم علقت ورممت غير انها صارت تتشقق بعدذلك ولم يقد قيها الترميم فهدمت ومكانها الان سقف وعلى جدران القبة من الداخل زخارف من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من الرخام وتشتعل واجهتها الغربية على كتابة تأسيسية نصها : «أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل في العالمين قاتل الكفرة والمشركين مولانا السلطان المالك المالك الاشرف ابو النصر قانصوه الغورى خلد الله تعالى ملكه بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمين » والقبة مدخل مخم يرتفع الى ما يقرب من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مفصص الى ثلاثة مصوص تملؤه عقود مفصصة الى ثلاثة فصوص تدمثي مع عقد المدخل ، ويمتد في أعلى النوافذ بعرض الواجهة شريط من المقرنصات والحق أن الواجهة بما فيها من نوافذ بعرض الواجهة بما فيها من المقرنصات والحق أن الواجهة بما فيها من نوافذ بعرض الواجهة بنما فيها من المقرنصات والحق أن الواجهة بما فيها من نوافذ



شكل ٣٠ - مدرسة السلطان الغورى - الصحن وايوان القبله - ٩٠٩ ه / ١٥٠٤ م وأعمدة رخامية ومقرنصات وعقود وتبادل بين أحجار سمراء وأحجار بيضاء تمثل وحدة غنية رائعة تل أن توجد في واجهات أخرى .

وفى الطرف الشمالى من الواجهة يبرز مبنى السبيل وأعلاه الكتاب وتشتمل واجهته هو الاخر على طراز من الكتابة التسجيلية يتضمن تاريخ الفراغ وهو شهر ذى الحجة سنة ٩٠٩ ه والسبيل سقفه مذهب وأرضيته مكسوة بالرخام الدقيق الصنع ·

ومماتجدر الاشارة اليه ان السلطان الغورى لم يدفن فى القبر الذى كان قد اعده اذ قد سبق أن أشرنا الى أن رغاته لم يعثر لها على أثر فى مرج دلبق.

## جامع الغورى:

وفى مواجهة القبة أنشأ الغورى جامعا اعتنى بزخرفته وزوده بمئذنة لها أربعة رؤوس وكان أول من اتخذ ذلك ولكن حدث أن مالت المئذنة وتشققت وآلت الى السقوط بعد حوالى ثلاث سنوات من بناء الجامع فهدمت واعيد بناؤها من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم أدخل عليها بعد ذلك بعض التغيير (شكل ٢٩ ــ ٣١).

وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع واجهة القبة الغربية المقابلة لها في أشياء كثيرة أبرزها المدخل الذي يصعد اليه بدرج والطراز الابلق ويعلق هذه الواجهة



شكل ٣١ -- مدرسة السلطان الغورى -- احد الإيوانات الجانبية ٩٠٩ ه / ١٥٠١ م

كتابة بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرآنية ونص تسجيلى باسم السلطان الغورى ·

ويتألف تصميم الجامع أو المدرسة كما ورد اسمها في النقوش من صحن تحف به من جوانبه الاربعة ايوانات أربعة ويشتمل الايوان الشرقي على وزرة من الرخام ترتفع على جلسة الشبابيك العلوية وتنتهى بطراز بالخط الثلث يتضمن تاريخ الفراغ من « المدرسة المباركة السعيدة » وهي شهر ربيع الاول سنة ٩٠٩ هـ ويتوسط هذا الايوان محراب من الرخام الدقيق والى جانبه منبر من حشوات من الخشب المطعم بالسن والزرنشان (شكل ٣٠).

ويعتبر هذا الجامع بما غيه من زخارف تفوق الحصر وتجل عن الوصف تحفة من روائع التحف العالمية ولقد أظهر صناع القاهرة في هذه المدرسة فنهم الاصيل سواء في أعمال الرخام أو القاشاني أو الخشب أو السن أو النحت في الحجر أو التذهيب أو غير ذلك • كما يتجلى ابداعهم في اخراج الزخارف بأنواعها المختلفة ولا سيما قلك الزخارف الهندسية المدروسة • أما الخط فيتمثل فيه الستوى العالى الذي وصله هذا الفن الرفيع في نهاية عصر الماليك .

#### مئدنة دات راسين :

ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك المئذنة التى شيدها بالجامع الازهر ولا تزال هذه المئذنة برأسيها المتصاعدين الى السماء تذكرنا بما كان يتمتع به منشئها من حب صادق للعمارة والتشييد (شكل ١٠٩).

ولقد ترك الغورى طابعه أيضا على منطقة من أهم المناطق الاثرية في القاهرة وهي خان الخليلي انهدمه في سنة ٩١٧ هـ ثم أنشأه انشاء جديدا وجعل به ربوعا وحواصل ودكاكين وبالغ في زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث بوابات تزخرفها المقرنصات والرخام الملون لا يزال بعضها باتيا حنى الآن (شكل٥٨).

وبالاضافة الى هذه المنشآت التى بقيت كآثار شيد الفورى منشآت أخرى عظيمة كثير منها بالقاهرة، والحق أننا أذا تصورنا منشآت الغورى التى اندئرت . فى ضوء منشآته الباقية لادركنا ما كان لهذا العاهل من أثر بارز فى عمارة القاهرة وفنونها .



شکل ۳۲ ـ محداب قبة الغودی ۹.۹ ه / ۱٥.۱ م

## أبو العباس أحمد القلقشندي

#### الدكتور حسن الباشا

فى سنة ٧٩١ هـ ( ١٣٨٩ م ) التحق أحد العلماء بوظيفة كاتب بديـوان الانشاء بالقاهرة وبعد أن أهدى هذا الكاتب الى رئيس الديوان مقالا يقرظه فيه ويشيد بمهنة الكتابة عكف على شرح معانى هذا المقال وتفصيل محتوياته فألف في ذلك كتابا نشرته دار الكتب بالمقاهرة في أربعة عشر جزءا : نحو سبعة للف صفحة .

اما هذا الكاتب فهو ابو العباس احمد القلقشندى القاهرى ( ٧٥٦ - ١ ٨٢١ هـ ) وأما الكتاب فهو « صبح الاعشى في صناعة الانشا » وبهدذا الكتاب صار القلقشندى بحق من ابرز الكتاب في تاريخ القاهرة ٠

ولد القلقشندى فى سنة ٧٥٦ هـ ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة القاهرة • وبدأ حياته العلمية كساقر الصبيان فى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتابة والخط ومبادىء الحساب • وكان منذ صباه شغوفا بالقراءة ، وليس من شك فى انه قد ادرك فى وقت مبكر الارتباط الوثيق بين العلوم جميعا مما ادى الى تنوع قراءاته وسعة اطلاعه •

وقبل أن يبلغ القلقشندى العشرين من عمره رحل الى مدينة الاسكندرية طلبا للعلم وهناك تسنى له أن يلم بقسط وأفر من علوم اللغة والادب والفقه والحديث وحينما قدم إلى الاسكندرية الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن أبى الحسن الشهير بأبن الملقن واختبر علم القلقشندى ومعارفه أجازه للفتيا والتدريس ولم يكن القلقشندى في ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين من عمره •

وتسلم القلقشندى اجازة الفتيا التى كتبها له القاضى تاج الدين بن غنوم موقع الحكم العزيز بالاسكندرية وقد ذكر فيها نشأة القلقشندى فى طلب العلم والفضيلة ، وامتدح اخلاقه واشاد بصحبته للمشايخ والفقهاء واشتغاله عليهم بالعلم ، كما قرر ان شيخه اجاز له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يفتي على مقتضاه وقد أضاف الشيخ سراج الدين ابن الملتن بنفسه الى هذه الاجازة ما يشير الى حفظ القلقشندى عن شيخه تأليفه فى الحديث الشريف وانه يروى ايضا كتب الحديث الستة وغيرها ،

وجلس القلقشندى للتدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم اليه من غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن خصب مرتب وخلق حميد وتواضعجم .

#### كاتب ومؤلف

وعلى الرغم من ان القلقشندى قد بدأ حياته العلمية بالتخصص فى الققه والشريعة فانه كان يعنى ايضا بدراسة اللغة والادب وفنون الكتابة والادارة وبفضل ماكان عليه من دماثة فى الخلق وماعرف عنهمن سعة الاطلاع والتمكنمن فن الكتابة تم تعيينه كاتبا بديوان الانشاء كما سبق انذكرنا وكان فى ذلك الوقت فى الخامسة والثلاثين من عمره ٠

واقبل القلقشندى على التأليف الى جانب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندى في تأليغه أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه وبن اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » وشرح على قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير ، أما كتبه فى التاريخ فاهمها « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » وكتاب «قلائد الجمان فى قبائل العربان » وكتاب «مآثر الانافة فى معالم الخلافة » كما الف فى الفقه لتناب « الغيوث الهوامع فى شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع » واتم شرحا لكتاب « الحاوى الصغير فى الفروع » للقزويني •

على انه من الواضح ان القلقشندى كان اشد عناية واهتماما بالتأليف في الكتابة والانشاء بل ان تآليفه في الموضوعات الاخرى ولاسيما الادب والتاريخ تعتبر مكملة لاعماله في موضوع الانشاء وربعا كان من بواكير اعماله في هذا الفرع من المعرفة مقامته الموجزة «الكواكب الدرية في المناقب البدرية ، التي سبق ان اشرنا الى انه قدمها لرئيس ديوان الانشاء بالقاهرة والتي فصل معانيها في كتابه الضخم «صبح الاعشى في صناعة الانشا » الذي يعتبر أهم كتب القلقشندى على الاطلاق وقد اختصر القلقشندى كتابه الكبير في كتاب سماه «ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر » اضاف فيه ما طرا من تغيير على الصبح » •

## مبيح الإعشى

ويقدم « صبح الاعشى » دراسة مفصلة لكل مايتصل بديوان الانشاء او ديوان المكاتبات الرسمية منذ نشأته الى وقت الفراغ من تأليف الكتاب في سنة ١٨٥ هـ وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير انه لم يزود بفهارس او بتعلقيات وافية • وقد سد هذا النقص العالم الالماني بيركمان في كتاب افرده لدراسة « صبح الاعشى » ومناقشة مصادره وعرض فيه ملخصاطيبا لمحتوياته •

ولم يكن كتاب القلقشندى الأول من نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ سبقه مجموعة من الكتب تؤلف حلقات في سلسلة متصلة تمتد من القرون الأولى من العصر العباسى الى عصر المماليك نذكر منها ادب الكاتب لابن قتيبه وقانون ديوان الرسائل لابن الصيرفى ومعالم الكتابة ومغانم الاصابة لابن شيث والتعريف بالمصطلح الشريف للعمرى والمقصد الرفيع المنشا الهادى لصناعة الانشا للخالدى •

ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتابه السبب الذى حدا به الى ثاليفه فيقول انه لما كانت صناعة الانشاء اشرف الصناعات ولما كان المؤلفون على كثرتهم قداختلفوا فيها مذاهب فمنهم من عنى باللغة ، ومنهم من اقتصر على جمعوثائق المكاتبات ومنهم من اهتم بالمصطلح فقد رأى من النافع ان يجمع فى مؤلف واحد جميع ما يهم هذه الصناعة مع العناية بالمصطلح واضافة دراسة اصول صنعة الكتابة .

ونظرا لشهول الموضوع وضخامة المادة يعتمد القلقشندى على مصادر جمة ترجع الى عصور مختلفة واقاليم متباعدة . وتتنوع هذه المصادر بتنوع الموضوعات التى يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللغة وغيرها بل اننا لانبالغ اذا قلنا ان القلقشندى يكاديكون قدافاد من معظم ماظهر من الكتب والبحوث فى كافة الاقطار العربية حتى عصره .

وليس من شك فى أن القلقشندى لم يكن ليستطيع أن يقوم بهذا الممل الضخم لو لم تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المعلومات وتنسيقها وصياغتها فى وحدة متسقة •

## مصر والعالم الاسلامي

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى عاش فيها على ان ينجز مثل هذه الموسوعة القيمة و ولقد انتهى الى القاهرة فى عصر القلقشندى زعامة المعالم الاسلامى ، وكما وقع على عاتقها حماية أرضه كان عليها أن تصون تراثه ، وكما هو شأن المعواصم الكبرة الغنية لجأت القاهرة الى انتاج الموسوعات الضخمة التى تجمع تراث الفكر الاسلامى عامة مثل لسان العرب فى اللغة ، ونهاية الارب فى الادب ، ومسالك الابصار فى الجغرافية والسلوك والنجوم الزاهرة فى الماريخ وغير ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف الحرع المعرفة فى ذلك الوقت ، ولمو ان هذا الاسلوب من جمع المعلومات كان قد اعقبه بعد ذلك مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضة فكرية خلاقة ولحقق ازدهارا حضاريا شاملا معادل ان لم ينق — ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة ، غير أن الظروف يعادل ان لم ينق — ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة ، غير أن الظروف الاقتصادية السيئة التى نتجت على اثر تحول التجارة من مصر الى طريق رأس

الرجاء الصالح ثم ظهور الاتراك العثمانيين الذين اعتمدوا على كثير من القوة وقليل من العلم والفن حرم العالم الاسلامي من ثمرة الاستفادة من هذه الموسوعات الضخمة التي اقتصر فضلها لذلك تقريبا على حفظ التراث الفكرى الاسلامي للاجيال التالية •

#### معارف متنوعة

ولقد تناول التلقشندى فى موسوعته الضخمة بالبحث والاستقصاء كلافرع المعرفة التى يلزم أن يلم بها الكاتب فى ديوان الانشاء • ونستطيع أن نتصور تنوع موضوعات الكتاب إذا تدبرنا ماذكره القلقشندى من أن كاتب الانشاء فى رأيه «لايستغنى عن علم ولايسعه الوقوف عند فن «فالى جانب المامه باللغة المعربية و آدابها عليه أن يتعلم اللغات الاجنبية ، وأن يحيط بأنساب الامم من العرب والعجم وتاريخها ، وأن يعرف خزائن الكتب وانواع العلوم والاحكام السلطانية وعلوم النبات والحيوان والاحجار النفيسة والفلك والجغرافية والمصطلح بالاضافة الى اجادة الكتابة والتعبير السليم والالمام باداب السلوك ونظم الحكم والادارة •

ويفرد القلقشندى للخط العربى جزءا كبيرا فى كتابه ، يجمع فيه تقريبا كل ما كتب عنه وعن آلاته حتى عصره ثم يصف انواعه ويوضح قواعده بالوصف والرسم . والحق أن ما كتبه التلقشندى عن الخط العربى يعتبر من أوفى ما كتب فى هذا الموضوع حتى يومنا هذا .

ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلا ، فيقدم لناوصفا دقيقا لهذه التحف الثمينة التى وصلنا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز المتاحف فى العالم • ويقرر القلقشندى انه غلب على الكتاب فى زمانه من أهل الانشاء وكتاب الاموال اتخاذ الدوى ( جمع دواة ) من النحاس الاصفر والغولاذ أقل لنفاسسته واختصاصه باعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاها ، وانهم تغالوا فى اثمانها وبالغوا فى تحسينها ، ثم يلاحظ ان بعض الكتاب فى زمانه قد اعتادوا التحلية بالفضة (شكل ١٤٧) .

ويصف القلقشندى الالات التى تشتمل عليها الدواة بتفصيل عجيب، ويذكر مثلا انها سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة والملواق لتحريك الحبر، والمرملة او المتربة لتجفيف المداد ، والمنشأة للصق الورق ، والمنفذ لخرمه ، والملزمة لمنع الورق من الرجوع على الكاتب أثناء الكتابة ، والفرشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة ، والمسحة لمسح القلم عند الفراغ من الكتابة ، والمسطرة للتسطير ، والمصقلة لصقل الذهب بعد الكتابة ، والمهرق وهو القرطاس الذى يكتب هيه ، والمسن لاحداد المدية او السكين .



شكل ٣٢ \_ مقياس النيل بالروضة من الداخل ٢٤٧ ه / ٨٦١ م

ويتناول القلقشندى فى احدى مقالات الكتاب، الكلام عن المسالك والممالك فيتحدث عن الارض والبحار والاقطار المختلفة ثم ينتقل الى الكلام عن الخلافة وتاريخ الخلفاء • وقد فصل القلقشندى هذا الموضوع فى كتاب آخر هو « مآثر الانافة فى معالم الخلافة » .

## وحنف الاثار المصرية

وحين يتكلم القلقشندى عن مصر يتجلى حبه لها ويشيد بمحاسنها ويذكر انه جاء في التوارة عنها : « مصر خزائن الله فمن ارادها بسوء قصمه الله » ٠

ويصف القلقشندى نظم مصر وآثارها القديمة ، ويتكلم عن النيل ومقياسه ( تسكل ٣٣ ) وعندما يتحدث عن خلجان مصر ينكر خليج القاهرة ويسرد ما قاله عنه المؤلفون قبله ويصف كشاهد عيان القناطر التى بقيت عليه في عهده وهي قنطرة عمر شاه وقنطرة سنقر وقنطرة أمير حسين .

ويتكلم القلقشندى عن جبال مصر ويذكر القطم ويعينه بأنه ماسامت الفسطاط والقرافة ويسرد الاراء التى قيلت فى تسميته ، ويشير الى ماذكره ابن الاثير فى عجائب المخلوقات عما فيه من كنوز عظيمة وهياكل كثيرة وعجائب غريبة ، وان

للوك مصر فيه من الجواهر والذهب والفضة والاوانى والالات النفيسة والتماثيل المجيبة وتراب الصنعة (أى تراب الذهب) ما يخرج عن حد الاحصاء ثم يذكر ما قاله صاحب الروض المعطار من أنه أذا ديرت تربته (أى اذا سخنت بالذار تسخينا شديدا) ، حصل منها ذهب صالح .

ويذكر قصة ذكرها الكندى في كتاب فضائل مصر، مؤداها ان عمرو بن العاص سار في سفح المقطم ومعه المقوقس، فقال له عمرو: مابال جاكم هذا اترع ليس عليه نبات كجبال الشام ؟ فلو شقتنا في اسفله نهرا من النيل وغرسداه نخلا ٠٠ وقريب من ذلك ماحدث اليوم في عهد الثورة من تشجير المقطم وتعميره ٠

والاهرام في نظر القلقشندى من أعظم ابنية الفراعنة ٠٠ والهرمان اللذان اللجيزة من أعظم الاثار واقدمها وأجل الماني وأدومها ولله در القائل:

ما يرويان عن الزمان الفـــابر صـنع الــزمان بأول وبآخــر

انظر الى الهرمين واسمع منهما لو ينطقان لخبرانا بالدى



شكل ٣٤ ـ قاعدة مئذنة الباب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة ٣٤ ه / ١٢٣٦ م

وقواعد مصر فى زمنه ثلاث قد تقاربت واختلطت حتى صارت كالقاعدة الواحدة وهى مدينة الفسطاط والقاهرة والقلعة ويعتبر وصفه للقاهرة وآثارها من ادق ماذكر عنها حتى عصره وهو يجمع فىكلامه بين ما ذكره عنها المؤرخون وكتاب الخطط من قبله ، وبين ما رآه هو بنفسه كشاهد عيان صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير الى ان الخراب اخذ يتطرق الى الفسطاط «الى أن كانت دولة الظاهر بيبرس فصرف الناس همتهم الى هدم ما خلا من أخطاطه ، والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد الهدم فيه واستمر الى الآن (أى الى زمن القلقشندى) حتى دترت اكتر الخطط القديمة وعفا رسمها واضمحل مابقى منها وتغيرت معالمه » غير أن القلقشندى يلاحظ أن في ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسنة والدور العظيمة والقصور العالية التى تبهج الناظر وتسر الخاطر .

وفى مقابل الفسطاط توجد الروضة التى كانت تسمى من قبل جزيرة الصناعة لان بها كانت صناعة العمائر (اى السفن) اولا، فنسبت اليها •

واثناء الحديث عن القسطاط وآثارها يقرر القلقشندى ان الخوانق والربط لم تعهد بالقسطاط، غير ان الصاحب بهاء الدين بن حنا عمر رباط الاثار الشريفة



شكل ٣٥ ــ مرود ومكحلة ينسبان للنبى عليه الصلاة والسلام ( عن سعاد ماهر : مخلفات الرسول )

النبوية بظاهر قبلى الفسطاط، واشترى الاثار النبوية وهى ميل من نحاس وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال، واثبتها بالاستفاضة، وجعلها بهذا الرباط للزيارة ويقول محمد رمزى صاحب القاموس الجغرافي ان هذه المنطقة صارت تعرف بأثر النبى أو أتر النبى كما ينطقها العامة لهذا السبب، ومن الملاحظ أنهذه المنطقة كانت موقوعة زمن القلقشندى على الاشراف من ولد على ابن ابى طالب والسيدة فاطمة وقفها عليهم الصالح طلائع بن رزيك وزير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميين، هذا وقد نقلت الآثار في عهد المفورى الى مدرسته وهى الان بالمشهد الحسينى (شكل ١٣٥ و ٣٥).

#### مشهد الحسين بالقاهرة

وحين يصف القلقشندى القصر الكبير الذى بناه الفاطمييون فى القاهرة، يذكر مشهد الحسين رخى الله عنه الذى اقيم داخل حدوده ثم يعرض لسبب بنائه فيتول ان رأس الامام الحسينكان بعسقلان فخشى الصالح طلائع بن رزيك علية من الصليبيين فبنى جامعه خارج باب زويلة وقصد نقل الرأس اليه فغلبه الفائز على ذلك وامر ببناء هذا المشهد ونقل الرأس اليه ويذكر انه من غريب ما اتفق من بركة الرأس الشريف انه حين استولى السلطان صلاح الدين على القصر بعد موت العاضد آخر الخلفاء الفاطميين ، قبض على خادم من خدام القصر وحلق رأسه وشد عليه طاسا داخله خنافس فلم يتأثر بها فسأله السلطان صلاح الدين عن ذلك وما السر فيه فأخبر انه حين أحضر رأس الحسين الى المشهد حمله على رأسه فخلى عنه السلطان وأحسن اليه (شكل ٣٤) و ٩٠) .

## القاهرة أم الممالك

ويتتبع القلقشندى خطط القاهرة وجوامعها ومدارسها وكانة آثارهاويأتى باراء طريفة حول بعضها : فينقل مثلاً عن أبى عبد الظاهر بالنسبة للحسينية انها سميت بذلك نسبة الى جماعة من الاشراف الحسينيين قدموا في أيام الكامل محمد بن العادل ابى بكر بن ايوب من الحجاز الى مصر فنزلوا بهذه الامكنة واستوطنوها فسميت بهم • وقد اعترض المقريزى على هذه النسبة وقال انها سميت بالحسينية نسبة الى الطائفة الحسينية ، احدى الطوائف في عهد الحاكم •

ويصف القلقشندى مدرسة السلطان حسن فيقول « وهى التى لم يسبق الى مثلها ولا يسمع في مصر من الامصار بنظيرها ، يقال ان ايوانها يزيد في القدر على ايوان كسرى بأذرع » (شكل ٣٦ و ٦٥) ٠

ويقدم لنا القلقشندى ملاحظاته كشاهد عيان عن مبانى القاهرة المتعولان

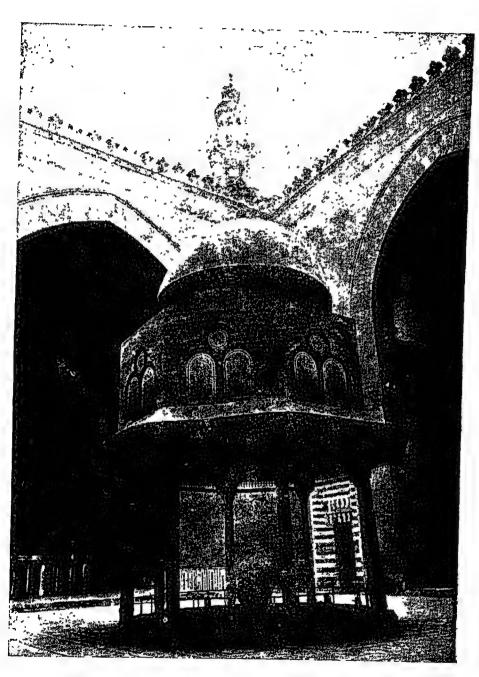

شكل ٣٦ \_ مدرسة السلطان حسن \_ الصحن والميضاة \_ ١٧٢ ه / ١٣٦٢ م

غالب ، مبانيها بالاجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنية بالصحر المنحوت ، مفروشة الارض بالرخام ، مؤزرة الحيطان به ٠٠ مبيضة الجدر بالكلس الناصع البياض ، ولا هلها القوة العظيمة في تعلية بعض المساكن على بعض حتى ان الدار تكون من طبقتين الى اربع طبقات بعضها على بعض في كل طبقة مساكن كاملة بمنافعها ومرافقها واسطحها مقطعة باعلاها بهندسة محكمة وصناعة عجيبة ، ثم يضيف انه جاء في مسالك الابصار انه لا يرى مثل صناع مصر في هذا الباب ٠

هذه عجالة سريعة عن القلقشندى وموسوعته العظيمة التى خلد بها السهه في تاريخ القاهرة .

ولقد عاش القلقشندى انضب سنى عمره فى القاهرة والف فيها أعظم مؤلفاته واحبها من كل قلبه وأشاد بها فى كتبه وختم كلامه عنها فى موسوعته بقول ابن فضل الله العمرى : « والقاهرة اليوم أم الممالك وحاضرة البلاد ومنبع الحكماء ومحط الرجال ، ويتبعها كل شرق وغرب ما خلا الهند ٠٠ ثم اليها مرجع الكل والى بحرها مصعب تلك الخلج » ٠

## عبد الرحمن الجبرتي

#### محمد مصطفى نجيب

ان أى باحث عربى فى تاريخ مصر فى أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر ليس أمامه غير مرجع اساسى واحد هو كتاب « عجائب الاثار فى التراجم والاخبار » الذى كان مؤلفه شاهد عيان لكثير من حوادثه التى دونها اذ يقول فى المقدمة « انى كنت سودت اورقا فى حوادث آخر القرن الثانى عشر ( ١٨ م ) وما يليه وأوائل الثالث عشر ( ١٩ م ) الذى نحن فيه جمعت فيها بعض الوقائع الاجمالية وأخرى محققة تفصيلية وغالبها فنحن ادركناها وأمور شاهدناها ٠٠٠ » ٠

## نشأة الجبرتي:

ومؤلف هذا الكتاب الذي لعب دورا خطيرا في تاريخ القاهرة هو عبد الرحمن الجبرتي بن حسن بن برهان الدين الجبرتي الحنفي ( عبد الله عنان : الخطط المصرية ص ٢٥ ) . ولد بالقاهرة عام ١١٦٨ ه : سنة ١٧٥٤ م من اسرة حبشية من بلاد الجبرت استقرت بالقاهرة منذ سبعة قرون ( دائرة المعارف الاسلامية مجلد ٢ ص ٢٧٩) . ومن هنا جاء نسبته « الجبرتي » ، والجبرت القليم ساحلي يقع الى الغرب من ميناء زيلع ( في الصومال الشمالي ) ويجاور اثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال واقليم ارتيريا ويطلق عليه أيضا اسم ايفات أو أوفات ، وقد تكونت بهذا الاقليم أمارة اسلامية قوية لا سيما أبان القرن الثامن الهجرى ( ١٤ م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسلام الى منطقة شوا ( Choe) غربا الى المناطق الساحلية ( أحمد عطيه : القاموس الاسلامي مجلد ١ ص ١٧٤ ) .

وللجبرتية فى الجامع الازهر رواق خاص بهم يتدارسون فيه اصول الدين وعلوم الفقه واللغة ومختلف العلوم الاخرى ولهم شيوخهم ومحدثوهم ٠

وقدنشأ الجبرتى فى بيئة علمية اذ كان والده من فقهاء الحنفية وجلس بالازهر لتعليم الفقيه

## الجبرتي والاحداث التي مرت يه:

وقد اقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صار من كبار العلماء وجلس للتدريس بالازهر ، وبرع في التاريخ والادب ، فدون فترة هامة في التاريخ

المصرى ، اذ عاصر الاحداث السياسية الهامة التي تميزت بها السنوات الاولى من القرن التاسع عشر الميلادى التي شهدت نهاية حكومة البيكوات المماليك والعثمانيون التى دامت نحو ثلاثة قرون وبدخول الحملة الفرنسية مصر وكان شاهد عيان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بينهم وبين الفرنسيين من معارك ، وذكر ماهدمه الفرنسويين وخربوه كماذكر ماأحدثوه من العمائر ، وظل منعكفا على تدوين احداث هذه الحملة وعلى ذلك يعتبر مصدر ثقة في احداثها خاصة وانه كان يبلغ من العمر اربعة واربعين سنة عند قدومها اى كان له من خبرته ما يمكنه من وزن الامور والحكم عليها حكما سليما يومئذ وتعيينه عضوا في الديوان العام الذي انشأه الفرنسيون بالقاهرة ، وقد نال احترام قادة الجيش وكبرائه ، كما عاصر قيام دولة محمد على ونقد حكمه نقدا لاذعا ـ وكان الجبرتي في اواخر سنى حياته موقتا للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال شوال في بلاط محمد على وهذا يرجع الى ما اكتسبه من خبرة ودراسة عن والده في علوم الفلك ، وقد ظل الجبرتي على تدوينه للاحداث التالية حتى سنة ١٢٣٦ هـ (١٨٢١م) ولم يلبث كثيرا اذ قتل غيله في شارع شبرا في اثناء عودته الى القاهرة في ليلة ٢٧ رمضان سنة ١٢٣٧ هـ -۲۲ يونيه سنة ۱۸۲۲ وتلقى تبعه اغتياله على والى مصر « محمد على » لانه عرف رأى الجبرتي في سياسته وذلك في كتابه « عجائب الآتار » وكان يقوم بتأليفه اذ ذاك.

## كتاب عجائب الاثار:

وقد ترك لنا عبد الرحمن الجبرتى كتابا قيما فى تاريخ مصر والقاهرة وما وقع بهما من أحداث من سنة ١٠٩٩ ه الى سنة ١٢٣٦ ه،سماه «عجائب الاثار فى التراجم والاخبار » وهو يقع فى اربعة اجزاء باربعة مجلدات ، بدأما بمقدمة عمن ملك مصر من الايوبيين والمماليك البحرية والجركسية ، ومنها انتقل الى تدوين احداث سنة ١٩٩١ هـ ، واعتمد فى اخباره الى عام ١١٧٠ هـ على ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق العامة والكتابات التى على شواهد القبور ، ومما يسترعى النظر فى منهجه استخدامه الاثار فى تحقيق ما كتبه من تراجم مما يدل على دقته وقوةملاحظته وسعة افقه ، وابتداء من عام ١١٧٠ هـ اعتمد كما يقول على ذكرياته الخاصة ، ثم يفصل الكلام عن الحوادث ابتداء من عام ١١٧٠ هـ عام ١١٧٠ هـ عام ١١٩٠ هـ عام ١١٩٠ هـ

وقد اتبع فى كتابة تاريخه هذا ، طريقة اليوميات والحوليات ، حتى جاء سبجلا حافلا بالاحداث ، ولذلك كان لهذا الكتاب شأن كبير كشأن الجريدة المعاصرة ، لانه دون فيه كل الحوادث التى شاهدها ٠

ولم يمتن الجبرتي في تاريخه هذا بالاحداث فقط بل نراه يقرنها بتحديد

الاماكن والمواقع من شوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع خلال روايته أن نتصور معالم القاهرة في عصره جلية واضحة وهذا يعيننا على دراسة خطط القاهرة في ذلك العصر وما كانت عليه احوالها •

#### عنسايته بذكر الآثار:

وقد عنى ايضا بما اقيم بالقاهرة من مساجد وكتاتيب واسبله وقصور وبساتين وما جدد منها وما غيرت معالمه، وذلك اما بمناسبة ذكر بعض الحوادث العامة او عند ذكر تراجم الامراء من ترك ومماليك وكبراء المصريين فمثلا خلال سرده لترجمة الامير عبد الرحمن كتخذا نراه يذكر ما قام به من اصلاحات واضافات انشائية في المساجد وخاصة عمارته العظيمة بالجامع الازهر فيقول (الجبرتي ج ٢ ص ٥).

وانشأوا زادفى مقصورة الجامع الازهر مقدار النصف طولا وعرضا يشتمل على خمسين عامودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقوصر المرتفعة المتسعة من الحجر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب النقى (نوع من الاخشاب الجيدة) وبنى محرابا جديدا ومنبرا وانشأ له بابا عظيما جهة حارة كتامه وبنى باعلاه مكتبا بقناطر معقودة على اعمدة من الرخام لتعليم الايتام من اطفال المسلمين القرآن وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم وستاية لشرب العطاش المارين وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبه من رخام بديعة الصنعة وبها ايضا رواق مخصوص بمجاورين الصعائدة المنقطعين لطلب العلم يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق وبه مرافق ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن كتب وبنى بجانب ذلك الباب منارة وانشا بابا اخر جهة مطبخ الجامع وعليه مناره ايضا ٠

ويقول أيضا (وبنى وجدد مشهد السيدة زينب بقناطر السباع ، والسيدة سكينة بخط الخليفة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة والسيدة ماطمة والسيدة رقيه .

ويذكر ما انشأه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زالمت موجودة للان خاصة ما يوجد بالنحاسين فهو اية من الروعة والجمال وغيره من الباتى الكثيره التى انشاها كذلك يذكر لنا الجبرتى فى ترجمة الامير «على بك الكبير» ما قام به من اصلاحات خاصة تلك التى قام بها بقبة الامام الشافعى ال يقول وجدد أيضا قبة الامام الشافعى رضى الله عنه وكشف ما عليها من الرصاص القديم من ايام الملك الكامل الايوبى فى القرن الخامس ( الجبرتى جب ١ ص ٢٨٢) ، ولقد اخطأ عبد الرحمن الجبرتى فى هذا التاريخ اذ من

المحروف ان ، السلطان العادل وليس الكامل هو المفشىء وحدث هذا في اوائل القرن السابع وليس كما هو مذكور ٠

ويمضى الجبرتى فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدىء لطول الزمان فجدد ما تحته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث ثم جعله! عليه صفائح الرصاص • المسبوك الجديدالمثبت بالمسامير العظيمة وهو عمل كبير وجدد نتوش القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها تاريخا منظوما بخط صالح افندى (شكل ٣٧) .

من هذه الامثلة يتبين لنا مدى أهمية تاريخ الجبرتى فى دراسة خطط القاهرة وما بها من آثار وما ادخل عليها من ترميم أو تعديل • ولقد كان الجبرتى يحدد

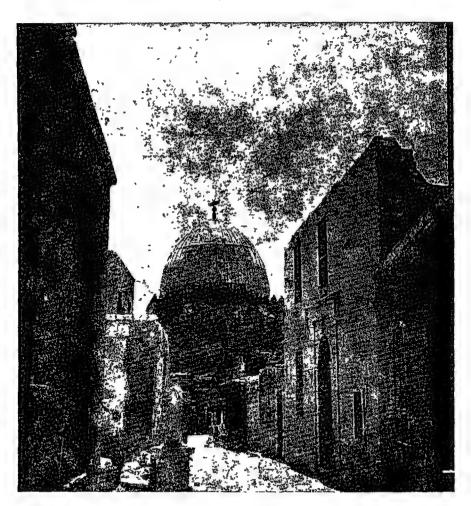

شكل ٣٧ \_ قبة الامام الشافعي من الخارج \_ ١٠١٨ ه / ١٢١١ م

لنا ما عمل بوصف يقرب من وصف علماء الاثار فى الوقت الحاضر ويزيد عليهم معاصرته للشىء وقت حدوثه وهكذا يعطينا فكرة واضحة المعالم عن قاهرة القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلادى •

#### دُكره لاهل القن:

ولم يقتصر الجبرتى على ذكر خطط القاهرة ودروبها وحاراتها ، بل نراه يتطرق في حديثه عن شخصيات قاهرية لها دور كبير في فن الخط في عهده فيتول في كتابه (عجائب الآثار ج ٣ ص ٢١١) ، وذلك خلال كلامه عن الامير حسن افندى بن عبد الله مولى المرحوم على اغا دار السعادة الكاتب المصرى : ان سيده اشتراه صغيرا وهذبه ودربه وشغله بالخط فاجتهى فيه وجوده على عبد الله الانيس وكان ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه المرؤوس والرئيس ، ولم يزل في حياة سيده معتكما على المشق والتسويد معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن فاق أهل عصره في الجودة في المفن وجمع كل مستحسن .

وذكر الجبرتى ان الشيخ محمد مرتضى الف كتابا عن فن الخط واعلامه سماه «حكمة الاشراق الى كتاب الافاق » جمع فيه كل ما يتعلق بفن هؤلاء الخطاطين مع ذكر اسانيدهم، وقد تكلم فيه ايضا عن حسن افندى الخطاط السابق ذكره ٠

فمما سبق نتبين ان الجبرتى اعتنى بذكر تراجم اهل الصناعة والفن الى جانب اهل السياسة والعلم، وفي كل ترجمة من تراجم اولئك الاعلام يذكر اعمالهم وما قاموا به في حياتهم من أجل المهمات ٠

هذا وان كتاب عجائب الاثار قد اهتم فيه الجبرتى بذكر التراجم مع سرد الحوادث من خلالها فى كثير من الاحيان، الا ان للجبرتى مؤلفا آخر بعنوان «مظهر التقديس» وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال الفرنسي، ولم يطبع بعد بالعربية ولكن ظهرت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قام بها كاردون (باريس سنة ١٨٣٨م) ٠

كما قام الجبرتى بترجمة كتاب « مسلك الدرر » للمرادى الى اللغة العربية وربما كان هذا الكتاب هو الذى دفعه الى العناية بتراجم الوفيات فى كتابه « عجائب الاثار » وللجبرتى أيضا موجز لتذكرة داود الانطاكى ( دائرة المعارف الاسلامية مجلد ٦ ص ٢٨٠) .

وبعد فهذه عجالة بسيطة عن الجبرتى صاحب كتاب « عجائب الاثار » ذلك المؤرخ الفذ الذى أنجبته مدينة القاهرة . وعاش فى كنفها ثم عكف على كتأبة تاريخها ولولاه لضاع على القاهرة تسجيل مرحلة من أهم مراحل حياتها .

## الفصهل الخامس

# المرأة في مجنمع القساهسرة

- أسطر للسراة في فشدون المساهسرة
- قط سر الستدى سيدة المسلك شسيدة المسلاد خوبتديركة

.

,

Ţ

#### اثسر المسراة في فنسون القسساهرة

#### المكتور حسن الباشا

في يوم الاحد اول شوال سنة ٧٤٧ هـ طلعت السيدة « اتفاق ، العوادة الى القلعة بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون ولما جليت عليه فرش تحت رجليها اثواب الحرير الاطلسي ونثر عليها الذهب ، ثم ضربت بعودها وغنت فاهداها السلطان اربعةفصوص وست لؤلؤات ثمنها أربعة تخربت بعودها وغنت فاهداها السلطان في عصبة رأسها جواهر من خزائنه حتى زادت تيمة العصبة على مائة الف دينار ، وهكذا اشترك في عمل هذه العصبة التي ذاع صيتها ثلاثة ملوك اخوة من اولاد الناصر محمد بن قلاوون ، تزوجوا بهذه السيدة على التعاقب هم الملك الصالح اسماعيل والملك الكامل شعبان وأخيرا المناد حاجى ، ونالت لديهم جميعا هذه الحظوة من غير شلك تقديرا المنهسان .

وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة اخرى هى السيدة بياض ام السلطان الملك الناصر احمد وكانت مطربة تغنى فى الحفلات • كما نسب حى من احياء القاهرة الى فنانة ثالثة هى السيدة «نسب» الطبالة التى اهداهاالخليفة المستنصر الفاطمى مساحة من الارض بالقاهرة نشأ عليها حى صار يعرف باسم الطبالة .

وليس من شك فى أن هؤلاء الفنانات اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمثلن نماذج من القاهريات اللاتى لعبن دورا كبيرا فى سبيل رقى الموسيقى والغناء فى هذه المدينة شأنهن فى ذلك شأن غيرهن من سيدات اخريات كان لهن شأن فى تقدم الفنون الاخرى من تطبيقية وتشكيلية .

والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المراة الماهرة ودوقها الرقيق اذ اسهمت المرأة القاهرية مثلا في صناعة الخزف والفخار الذي تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه - لا سيما في اواخر العصر الفاطمي - روح المرأة ورقتها • وقد عثر في اطلال الفسطاط على قاع طبق من الخزف ينسب الى عصر المماليك عليه من الخارج كتابة نصها «عمل خديجة » •

ونشر ايبرز الرحالة الذى زار مصر فى القرن التاسع عشر صورة سيدة مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ·

وذاولت النساء في القاهرة ايضا صناعة النسيج والسجاد وانتجن تلك الاصناف التي شهد الكثيرون بامتيازها والتي ذاع صيتها في البلاد الاخرى ٠

ووقع على عاتق المرأة وحدها تقريبا تصميم ازيائها وصناعتها وتطويرها واستهرت نساء القاهرة بقطوير الازياء وابتكار اشكال جديدة ما بين قصير وطويل وما بين ضيق وفضفاض الى جانب المضافات الثانوية الاضرى كالعصبات والمناديل والاوشحة وغيرها ويذكر المقريزى مثلا انه فى ايام الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء المقنعة (وهى منديل تضعه المرأة على رأسها او تحجب به نصف وجهها) والطرحة التي كان يصل ثمنها احيانا عشرة الذهب المرصعة بالجواهروالاحذية المرصعة والازر الحريرية التي كان يصل ثمن الواحد منها الف درهم وكانت المرصعة والازر الحريرية التي كان يصل ثمن الواحد منها الف درهم وكانت هذه المبتكرات في الازياء من الكثرة والغرابة بحيث صدرت احيانا اوامر رسمية تمنع من استخدامها و

ولم يقف دور النساء في هذه الصنائع عند حد مشاركة بعضهن في عملها بل أن المرأة بصفة عامة فرضت نوقها على كثير من الانتاج الفني سواء من حيث الخامة والزخارف .

ويتضح هذا التأثير بشكل ظاهر في المنسوجات الحريرية القاهرية التي كانت تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن لبس الحرير بدون قيد أو شرط .

وصالت المرأة القاهرية وجالت في فن من ادق الفنون وارقها هو صياغة الحلى • والمرأة بطبيعتها تنشأ في الطية منذ طفولتها وتظل مولعة بها طوال حياتها (شكل ١٣٦ — ١٣٨) .

واشتهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة بالمبالغة فى اتخاذ الحلى واقتنائها واستحداث الانواع الجديدة منها وقد ذكر المؤرخون مثلا أنه استجد في عهد الناصر محمد اتخاذ النساء للخلاخيل الذهب والاطواق المرصعة بالجواهر الثمينة بالاضافة الى ما كن يعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلايات واقراط وخواتم وغيرها وقد كشفت الحفائر عن نماذج منها تشهد - رغم قلتها - بما وصله هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والاناقة ومن المعروف ان صناعة الحلى كانت قد اصابها ركود في بداية عهد الصالح نجم الدين ايوب فوجه اليها عنايته وأنشأ لصناعها وتجارها سوقا بجانب مدرسته «الصالحية» هي سوق الصاغة الحالية التي لا تزال عامرة بصناعها وتجارها وعملائها من سيدات القاهرة وغيرها و

ونظرا لقيمة المواد التى تصنع منها الحلى مثل الذهب والغضة والماس وغيرها عنيت الدولة بمراقبة صناعتها واسندت الى موظف معين يسمى المحتسب او والى الحسنة مهمة مراقبة الصاغة بدقة حتى لا يطفئوا فى الميزان وكان على الصائغ اذا باع شيئا من الحلى المغشوشة لزمه ان يعرف المشترى مقدار مافيها من الغش ٠٠ واذا اراد صياغة شيء من الحلى لاحد فلا يسبكه فى الكور الا بحضرة صاحبه بعد تحقيق وزنه فاذا فرغ من سبكه اعاد الوزن ٠ وان احتاج الى لحام فانه يزنه قبل ادخاله فيه ولا يركب شيئا من القصوص والجواهر على الخواتم والحلى الا بعد وزنها بحضرة صاحبها ٠

والى جانب الحلى كان للمرأة دخل كبير فى صناعة ادوات التجميل الاخرى وتطورها كالامشساط والمرايا وأوانى العطور والمكاحسل والشكمجيات أو صناديق الحلى وغيرها التى وصلنا منها نهاذج كثيرة جميلة (شكل ١٤٩٥).

وكانت بعض ادوات التجميل تحمل عبارات لطيفة تدخل السرور على قلوب اصحابها مثل عبارة « انا مشط عملت للتسريح لااسرح الالكل مليح ، التى نجدها على مشط بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( أحمد ممدوح حمدى : ادوات التجميل) •

وليست ادوات التجميل وحدها هى التى تخضع فىتصميمهالذوق المراة بل ان معظم ما فى البيت من اثاث وادوات هو فى الواقع من اختصاصها ويجب أن يتفق مع ذوقها ويناسب طبيعتها فالبيت مملكة المرأة •

وتهتم السيدة القاهرية بصفة خاصة بجهازها وهي مولعة بأن يشتمل على اكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والرياش وجميل التحف ، وقد كان لذلك اثر كبير في ازدهار الصناعات والفنون المختلفة بالقاهرة • ويتضمن تاريخ مصر والقاهرة اسماء كثير من السيدات اللاتي بهرن انظار العالم بعظمة جهازهن مثل قطر الندي •

وكان بعض السيدات يطلبن ان تثبت القابهن واسماؤهن على ادواتهن وقطع اثاثهن وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مشط جميل (سجل رقم ٤٩٢٢) عليه كتابة نصها «مما عمل برسم الجناب المنيع الخاتوني دامت صيانته به كما وصلنا صدرية او «طشت » من النحاس المكفت بالفضة (سجل رقم ٤١٠٥) تحليه كتابات بالخط الثلث الجميل تتضمن القاب زوجة السلطان قايتباي ونصها «مما عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع ونصها «مما عمل برسم الشريف الملكي الاشرفي ابو النصر قايتباي سلطان خوند الكبرى جهة المقام الشريف الملكي الاشرفي ابو النصر قايتباي سلطان الاسلام »كما كشفت حفائر الفسطاط عن شباك قلة من عصر الماليك عليه كتابة تقرأ: « برسم مليحة » أي صنع بأمر مليحة .

وعرف تاريخ القاهرة كثيرا من النساء أغرمن بجمع التحف الفنية الثمينة مسواء من الحلى أو النسيج أو الاثاث أو غير ذلك ، وحفظت لنا كتب التاريخ والايب وصفا لكنوز التحف التي كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت المعز لدين الله الفاطمي والسيدة ست الملك بنت العزيز ،

وكان كثير من السيدات يأمرن بعمل تحف ثمينة ويهدونها للاضرحة والمشاهد وغيرها من المنشآت الدينية بدافع من التقوى او قضاء للنذر او رمزا للشكر أو استجلابا للخير أو غير ذلك ، وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة محراب من الخشب المحلى بالزخارف الجميلة المحفورة عليه كتابة تفيد انه صنع بأمر السيدة علم زوج الخليفة الأمر لمشهد السيدة رقية . كما حدث مثلا أنه حين شغى السلطان الملك الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون من رعاف مستمر في سنة ٧٤٣ ه حملت أمه الى المشهد النفيسي قنديل ذهب زنته رطلان وسبع أواق ونصف أوقية .

وكما كانت المرأة الموضوع الاساسى فى الشعر فانها كانت ايضا موضوما رئيسيا فى التصوير والنحت والزخرفة فى فنون القاهرة ، وعلى الرغممن ضياع الصور الجدارية فان تاريخ القاهرة يحدثنا عن الصور الجدارية فى قصور الطولونيين والفاطميين التى كانت تمثل سيدات بصفة اساسية • كما وصلنا تماثيل لسيدات مثل تمثال ضاربة الدف وتمثال عازفة الناى اللذين يمثلان المستوى الرفيع الذى وصله فن النحت فى القاهرة فسى العصر الفاطمى (وفيه عزى: نهاذج من التحف المعدنية) .

وفى مجال فن المعمار كان للمرأة اثر كبير فى تصميم المسكن القاهرى همن باب صيانتها عن اعين الغرباء كان يراعى ان يكون للمسكن فناء او وسط تفتح عليه النوافذ التى تغطيها المشربيات المخرمة كما كان يخصص فيه جناح خاص للحريم مستقل عن باقى المنزل وكان للمنزل القاهرى بصفة خاصة مدخل متكسر بزاوية قائمة حتى لا يطلع السائر فى الطريق على داخل المنزل ولو كان الباب مفتوحا و

ومن باب توفير الراحة للمرأة وتسليتها كان يعتنى بداخل المنزل ويوفر به وسمائل الترفيه فيزود بنافورة بالفناء المكشوف أو المستوف وسلسبيل يسيل عليه الماء فيلطف الجو واحواض تشتمل على النبات والازهار وملاقف ينقذ خلالها الهواء الى أنحاء البيت . كما كان يعتنى من حيث الزخرمة بتجميل المنزل من الداخل وبزخرفة الواجهات المطلة على الفناء الداخلى دون الواجهة الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة مدخلها فقط في بعض الاحيان ٠



شكل ٣٨ ـ سيدة من القاهرة تتكىء على شكمجية لحفظ الحلى ( عن أيبرس )

وبالاضافة الى المنارل كان للمرأة ايضا اثرها فى عمارة بعض المؤسسات الهامة مثل خانقاوات النساء او دور الصوفية اذ كان يراعى فى تصميمها واثاثها وادواتها ان تناسب طبيعة المرأة وذوقها ٠

وعرفت القاهرة كثيرا من السيدات امرن بانشاء مؤسسات دينية كالمساجد والمدارس والاضرحة وغيرها ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيا حتى اليوم ومن اشهر هؤلاء السيدات تغريد زوج المعز لدين الله الفاطمي التي انشات مسجدا بالقرافة ، والسيدة علم الامرية التي أنشأت مشهد السيدة رقية بشارع الخليفة ، وشجرة الدر التي أسست ضريحا فخما لا يزال باقيا حتى اليوم ، وطفاى أم أنوك زوجة الملك الناصر التي أنشأت خانقاة للصوفية وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة (شكل ١١ و ٨١ و ٥٠ ) .

### قطـــر التــدي

### حسين عبد الرحيم عليوه

شهدت بغداد يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاخر سنة ٢٨٢ هـ ( ٨٩٥ م) عرسا تاريخيا رائعا زغت فيه قطر الندى ابنة الامير خماروية وحفيدة أحمدابن طولون الى أبى المعباس المعتضد الخليفة العباسى فكان هذا الزواج بمثابة مصاهرة كبرى بين اكبر قوتين في العالم الاسلامي في العقد التاسع من القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) ونعني بهما الخلافة العباسية ببغداد والدولة الطولونهة بمصر التي كانت من اكبر الولايات الاسلامية واغناها واكثرها تمتعا بالاستقلال عن سلطان الخلافة العباسية .

# مصر في العصر الطولوني:

وقد تمتعت مصر فى العصر الطولونى بمكانة ممتازة بين الدويلات الاسلامية التى كانت خاضعة للخلافة العباسية ببغداد ، وساعد على بلوغ مصر هذه المكانة الممتازة عدة عوامل من اهمها ما تمتعت به من استقلال ذاتى لا ينكر التبعية الاسمية للخلافة ببغداد ، وقد أرسى قواعد هذا الاستقلال أحمد ابن طولون ( ٢٥٤ – ٢٧٠ ه ) مؤسس الدولة الطولونية بمصر ودعمه من بعده ابنه خمارويه الذى حكم مصر فى الفترة من ٢٧٠ الى ٢٨٢ هـ .

ووصلت مصر في العصر الطولوني الى درجة كبيرة من الازدهار الاقتصادي نتيجة لوفرة المحاصيل الزراعية واعتدال مناسيب النيل في معظم الاعوام ونشاط التجارة المصرية داخل حدود مصر وخارجها، ونهضة الصناعات المختلفة كصناعة النسيج والخزف، وقد أدى ازدهار مصر الاقتصادي في كل هذه المجالات الى بلوغها درجة كبيرة من الثراء كانت تحسدها عليه دار الخلافة العباسية نفسها ببغداد والولايات الاسلامية الاخرى .

وقد انعكس هذا الرخاء على حضارة مصر وغنونها في العصر الطولونى وليس ادل على هذا مما تناقلته كتب المؤرخين العرب من اوصاف لمدينة القطائع التي انشأها احمد بن طولون وعمرها بالقصور والمنشآت المعمارية المختلفة التي لم يبق منها حتى الآن سوى مسجده الكبير الذي يعد من مفاخر القاهرة الاثرية والفنية (شكل ١٠٧ ــ ١٠٧) .

ولقد نانست قطائع مصر بمكانتها الكبيرة وحضارتها الزاهرة دار الخلافة العباسية ببفـداد .

### نشأة قطر الندى:

وفى هذه البيئة المتحضرة نشئت أسماء بنت الامير خماروية بن أحمد أبن طولون وعرفت باسم قطر الندى وتربت بين أرجاء قصر الامارة الكبير الذى شيده جدها أبن طولون وقام بتوسعته وتحسينه من بعده أبوها خمارويه حيث الابهة والغنى ، وكانت تسهم فى رعاية شئونها مربيتها وماشطتها «أم آسية».

# هل كان للزواج مقدمات؟

ولم يكن يجل بخاطر قطر الندى ما يخبئه القدر لها من امر زواجها بخليفة المسلمين العباسى اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروفة أو ظواهر توحى به ، ذلك أن روح العداء بين الخلفاء العباسيين وأبيها خماروية كانت تغلب على العلاقات بينهما ومن هنا لم يكن المثل هذا الزواج أن يخطر على بال صاحبته قطر الندى .

ولم يكن التنافر بينكلمن الخلافة العباسية ببغداد والدولة الطولونية بمصر في صالح احد منهما الهذا بادرخماروية المىطلب الصلح مع الخلافة على الرغم من انتصاراته المتوالية على جيوشها في الحروب والمناوشات التي نشبت بين الطرفين ، ولم تكن الخلافة العباسية اقل حماسا واقبالا على عقد الصلح خمارويه تأمينا للسلام بينهما فاعلن الخليفة العباسي المعتمد موافقته على الصلح وارسل كتابا الى خمارويه في شهر رجب سنة ٢٧٣ هـ يضمنه اعتراف الخلافة بأحقية خماروية وولده من بعده في حكم مصر لدة ثلاثين عاما، واستقبل أمير مصر هذا الاعتراف بالفرح والطمأنينة لما يحققه من تثبيت حكمه على اسس شرعية لمه ولذريته .

وقد رد خمارویه على هذا الاعتراف باعتراف مماثل للخلافة بالسیادة واصبیح اسم الخلیفة العباسی یذکر قبل اسمه فی الدعاء لمهما علی منابر مصر وکار هذا فاتحة عهد جدید آمن بین الطرفین .

# كيف نشات فكرة المساهرة ؟

وقد نشأت فكرة المصاهرة بين البيتين الكبيرين عندما توفى الخليفة العباسى سنة ٢٧٨ ه وبويع بعده بالخلافة ابنه أبو العباس المعتضد، وشعر خمارويه حينثذ باهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الخليفة الجديد فارسل البه رسوله الحسن بن عبدالله الذى كان معروما بابن الجصاص وحمله بالكثير من الهدايا الفاخرة التى تعكس للخليفة الجديد ثراء مصر كما ارسل معه رسالة الى

الخليفة يطلب فيها تجديد العهد له ولولده من بعده بحكم مصر كما يعرض على الخليفة ان يصهر اليه بزواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة •

ولاقت رسالة خمارويه ترحيبا من الخُليفة فأقره على حكم مصر وقبل المصاهرة على أن تكون قطر الندى زوجة للخليفة نفسه •

# الهدف من المصاهرة بين بغداد ومصر:

ولقد كان هناك اكثر من سبب وراء عقد هذه المصاهرة ــ ذلك ان خمارويه كان يهمه ان تتوطد علاقته بالخلافة العباسية ببغداد وبالتالى يكون في مأمن من العزل والتهديد ، كما كان يحرص على أن ينفرد البيت الطولوني بميزة الارتباط بالخلافة برباط قوى لا يتوفر لاى من الولايات الاسلامية الاخرى .

وكان الخليفة العباسى من جهة أخرى حريصا على اتمام هذا الزواج الذى سيوفر له الامان من جانب الدولة الطولونية التوية ويحقق له فى الوقت نفسه اعترافها بالتبعية لسلطانه ، هذا بالاضافة الى ما كان يطمع فيه الخليفة وراء هذا الزواج من الحصول على مزيد من أموال مصر وهداياها.

ولذا يمكننا القول ان الهدف الاساسى من هذه المصاهرة كان هدفا سياسيا بالدرجة الاولى قبل أن يكون مجرد رباط أسرى بين بيتين عظيمين .

# عقد قران قطر الندى:

وكانت الخطوة التالية في اتهام المصاهرة هي عقد القران ، اذ قام الاهير خررج بن أحمد بن طولون عم قطر الندى على رأس موكب كبير ضم عددا من الامراء والقواد والاغنياء والخاصة متوجها الى بغداد فوصلها في رمضان سنة ٢٨١ هـ وفيها تم عقد قران قطر الندى على الخليفة المعتضد بين افراح عظيمة تردد صداها في كل من مصر والعراق .

# جهاز قطر الندى

وقد ارتبط زواج قطر الندى على مر التاريخ بجهازها الفخم الذى آمر ابوها خمارويه باعداده بحيث يليق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة خليفة المسلمين وآنس خمارويه فى ابن الجصاص الخبرة والمقدرة على اعداد الجهاز لما له من سابق عهد باعمال الجوهر والتجارة فاسند اليه الاشراف على اعداده آمرا أياه أن يكون جهازا لم ير أو يسمع بمثله واطلق يده فى خزائنه يأخذ ما يشاء من الاموال دون حساب مما اضعطر القائم على أمرها ابا صالح الطويل فى تخر الامر الى ابلاغ خمارويه بكثرة ما صرف من الخزانة لحساب الجهاز حميديا مخاوفه من خطورة التمادى فى ذلك حولكن خمارويه لم يقبل

كلامه وامره باجابة كل ما يطلبه ابن الجصاص من اموال للصرف على جهاز قطر الندى •

وقد وصلتنا اوصاف هذا الجهاز من اقوال المؤرخين القدامى فابن دقماق مثلا يصف الجهاز بأنه «لم ير مثله ولا سمع به الا فى وقته » ويذكر المؤرخون بعض ما كان يضمه الجهاز من قطع الاثاث المزينة بحليات ذهبية متشابكة تتدلى من فتحات تشبيكها حبات من الجوهر والاحجار النفيسة وكان الجهاز يضم من الاوانى مائة هاون ذهبية لدق العود والطيب ، كما اشتمل على افخر ما انتجته يد النساج المصرى من الثياب الموشاه ومن حرير دمياط ودبيق تنيس .

# ٤٠٠ الف دينار مكافأة لابن الجمعاص:

وقد بالغ المؤرخون فى تقدير قيمة ما صرف علىجهاز قطر الندى حتى انه قيل ان ابن الجصاص عندما فرغ من اعداد الجهاز كاملا عرض على خمارويه اربعمائة الف دينار تبقت معه من ثمن الجهاز فردها خمارويه اليه كهدية وجزاء لما قام به من عمل كبير وعلى الرغم من « انه لم يبق حظيرة (شيء ثمين )ولا طرنة من كل لون وجنس الا حملها معها ، كما يقول المقريزي في خططه ، الا أن خمارويه أمر بأن يصرف لابن الجصاص « الف الف » دينار ليشترى سبها من بغداد ما قد يصادغه من تحف وادوات لم يشتمل عليها الجهاز .

وتعطينا هذه المعلومات صورة لما كانت عليه مصر في العصر الطولرني سن ثراء كما تدلنا على ما كان يهدف اليه خمارويه من المبالغة في الصرف على جهاز ابنته فقد كان يباهى بذلك الخلافة العباسية نفسها والولايات الاسلامية الاخرى •



شكل ٣٩ ـ أفريز من الخشب من العصر الطولوني تزينه صورة همامتين اواخر القرن الثالث الهجـــدى ــ ٩ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وثمة دلالة أخرى هامة نستشفها من أوصاف المؤرخين لجهاز قطر الندى ونعنى بها ما كانت عليه مصر من تقدم فى صناعة مختلف المنتجات الخشبية ( شكل ٣٩ ) والذهبية والخرنية ومنتجات النسيج المتنوعة والمنتجات الزجاجية ( شكل ٨٢ ) .

# حفائر الفسطاط تكشف جانبا من الحضارة الطولونية:

وقد المدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من القطع الخشبية ذات الزخارف المحفورة والكتابات الكوفية كما وصلتنا بعض القطع الخشبية المطعمة بالعاج من صناعة مصر فى العصر الفرعونى ، وتدلنا قطع النسيج التى عثر عليهاعلى قيام صناعة ناجحة للنسيج بمصر فى ذلك العصر كانت تضطلع بانتاج الكثير منه دور الطراز الخاصة الحكومية التى كان يعمل بها خيرة النساجين والرسامين وكان انتاجها بعثابة النموذج الذى تحتذيه مصانع النسيج العامة المنتشرة فى مدن مصر المختلفة ،

وبالاضافة الى هذا قامت صناعة الزجاج وظهرت فى قطائع مصر صناعة الخزف ذى البريق المعدنى وقدر لهذه الصناعة ان تبلغ درجة كبيرة من التقدم والاتقان فى قاهرة الفاطميين فيما بعد (شكل ٨٢).

# قصور الراحة:

والى جانب الاموال الطائلة التى انفقها خمارويه على جهاز ابنته يحدثنا المؤرخون أيضا عن قصور الراحة التى أمر بانشائها على طول الطريق بين القطائع بمصر وبغداد بالعراق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم المذهب وبكافة ما تحتاج اليه الاميرة وحاشيتها من خدمة فترة نزولها بها للراحة اثناء السغر الى بفداد، وقد آثر خمارويه أن يكون كل من هذه القصور قطعة من قصر الامارة الذي عاشت فيه قطر الندى حتى لا تحس في سفرها بفربة الكان أن وحشة السفر وطول المسافة .

# موكب العروس:

وخرج موكب العروس من قصر الامارة بالقطائع في طريقه الى قصر الخلافة ببغداد وكانت قطر الندى تجلس في هودجها الفخم وكانها جالسة في احدى قاعات قصر الامارة وحولها ماشطتها ام آسية وبعض وصيفاتها وقد صحبها في الموكب عدد كبير من الامراء والقواد يتقدمهم جميعا عمها خزرج ابن احمد بن طولون وعمتها العباسة وابن الجصاص الذي اشرف على اعداد جهازها وكان يحف بالموكب الفلمان بثيابهم الملونة ويتف على جانبي طريق الموكب الحرس من جيش خمارويه بينما تصدح الموسيقي بانفام شجية ويعلو الفناء يزف قطر الندى عروس الخليفة .

وكلما مر الموكب بقصر من قصور الراحة كانت تنزل قطر الندى للراحة ومعها حاشيتها فاذا الجميع وقد ابتعدوا عن القطائع كأنهم في قصر امارتها •

# أفسراح بفسداد:

وفى أول المحرم سنة ٢٨٢ هـ وصل الموكب الى بغداد التى اخذت زخرفها وازينت لاستقبال عروس الخليفة واقيمت الافراح عبر نهر دجلة وعلى ضغافه وعاشت بغداد أياما سعيدة حتى كانيوم الثلاثاء الخامس من ربيعالآخر حيث زفت قطر الندى الى زوجها الخليفة العباسى المعتضد بين مظاهر الفرح والتهلينـــل .

# حوادث ما بعد الزواج:

وعلى الرغم مما حققه هذا الزواج من اهداف كل من الخلافة العباسية والبيت الطولونى الا أنه كان من جهة أخرى أحد الاسباب التى أدت الى تقويض حكم الطولونيين اذ لم يلبث خمارويه أن واجه بعد زواج ابنته مباشرة متاعب مالية كبيرة اذ أفلست خزانته أو كادت مما جعله يعيش حزينا آسفا على ما ضيع من أموال الدولة في الصرف على جهاز ابنته ثم كان مقتله بالشام في نفس العام ( ٢٨٢ هـ) فتفرق الامر من بعده بين اولاده الضعفاء الذين لم يحافظوا على ما بناه جدهم ابن طولون وأبوهم خمارويه فسقطت دولة الفاطميين في سنة ٢٩٢ هـ ( ٥٠٥ م ) .

رمن جهة أخرى لم يقدر لقطر الندى ان تسعد طويلا بزواجها من خليفة المسلمين اذ ما لبثت أن منيت بموت أبيها خمارويه معاشت حزينة تبكيه حتى عاجلها أجلها بعده بتليل ملحقت به وهى فى ريعان شبابها مدمنت فى الرصاغة بالعراق وحزن عليها زوجها المعتضد الذى لم يعمر طويلا بعدها اذ واماه أجله هو الآخر سنة ٢٨٩ ه .

واسدل الستار على قصة قطر الندى - الاميرة الطولونية التى دخلت تاريخ مصر وسجل لها بين سطوره قصة زواجها الذى ربط بين الخلافة العباسية بالعراق والدولة الطولونية بمصر منذ نحو الف ومائة عام تقريباً -

### سيدة الملك

# عبد الرءوف على يوسف

يزهو العصر الفساطمى فى مصر بعدد من الملكات والاميرات سجل لهن التاريخ نصيبا وافيا من الذكر الى جانب الخلفاء العظام من مشاهير هذه الدولة ٠

واولى هذه الشخصيات النسائية هي الملكة تغريد زوجة الخليفة المعز مؤسس القاهرة ، وأم ولده العزيز بالله ثاني الخلفاء الفاطميين في العاصمة الجديدة ، وقد اقامت هذه الملكة من المنشآت قصراوجامعا بالقرافة جنوبي القاهرة ،ومناظر للنزهة على النيل عرفت باسم منازل العز والحقت بها حماما سمى حمام الذهب ، وقد أفاض المؤرخون في وصف عظمة بناء جامع القرافة والقصروما كان بالبناء الاخير من شاذروانات (سلسبيلات يجرى عليها الماء) وما كان يحلى عقوده من مقرنصات ورسوم ملونة ، مما جعل هذين الاثرين مع منازل العز أمثلة رائعة لفن البناء والتصوير في العصر الفاطمي ،

وقد اشتهرت من بنات المعز لدين الله الفاطمى الامير تان رشيدة وعبدة ، بما خلفتاه من الاموال الجليلة والطرف والنفائس عند وفاتهما في عصر الخليفة الحاكم بامر الله • يذكر أبو المحاسن في كتابة « النجوم الزاهرة » أن الاميرة رشيدة تركت ماقيمته مليون وسبعمائة الف دينار ، ومما وجد في خزائن كسوتها ثلاثون الف ثوب خز (حرير) واثنا عشر الفا من الثياب المصمته الملونة ، ومائة قطر ميز (دورق أو زهرية من الزجاج أو الصيني) مملوءة كافورا • وذكر أن هذه الاميرة رغم مظاهر الابهة والترف التي احاطت بها، كانت متدينة وتأكل من ثمن غزلها لا من مال الدولة • أما الاميرة عبدة وقد توفيت بعد وفاة أختها بأيام ، فقد ذكرت المراجع أنه وجد عندها ألف وثلثمائة شقة (ثوب) صقلية • ومن الجواهر اردب من الزمرد • وكذلك وجد ضمن متاعها تسعون طستا وتسعون ابريقا من صافى البلور المزخرف ، وقد أثر عن متاعها تسعون طستا وتسعون ابريقا من صافى البلور المزخرف ، وقد أثر عن متاعها تسعون طستا وتسعون ابريقا من صافى البلور المزخرف ، وقد أثر عن

ومن شهيرات الاميرات أيضا (سيدة مصر) أو «ست مصر» ابنة الخليفة الحاكم بامر الله، وقد ذكر عنها القريزي وغيره (نها كانت سمحة، وتركت ما

يزيد على ثمانين زيرا صينيا حملؤة مسكا ، وجواهر نفيسة منها قطعةياقوت زنتها عشرة مثاقيل ، وكان أقطاعها في السنة خمسين الف دينار ·

وتحتل (سيدة الملك) أو ست الملك ابنه الخليفة العزيز بالله واخت الخليفة الصاكم بامر الله منزلة كبيرة بين ملكات واميرات هذا العصر وتذكر المراجع ان امها كانت سيدة مسيحية رومية تزوجها العزيز فولدت له ابنته سيدة الملك في بلاد المغرب سنة ٣٥٩ هـ و اما اخوها الحاكم فقد ولد بقصر الخلافة بالقاهرة سنة ٣٧٥هـ فكانت بذلك تكبره بنحو خمسة عشر عاما وكان عمرها عندما توفى الخليفة العزيز بالله سنة ٣٨٦ ه وتولى اخوها الحاكم بأمر الله سنة وعشرون وعمر الحاكم احد عشر عاما وشهور و

وقد كانت لسيدة الملك منزلة كبيرة عند أبيها العزيز بالله ، وعرف عنها ما كانت تتحلى به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتبصر بالامور ، وكانوالدها يحبها ويستمع الى نصحها ورأيها في كثير من الشئون وكذلك أشتهرت بالتسامح الديني في معاملة أهل الذمة ، وقد أهلتها هذه الصفات منذ البداية لتلمب دورا كبيرا الدخرتها له الايام في سياسة مصر ، وذلك في عهد أضهها الحاكم وابنه الظاهر لدين الله •

وما كادت سيدة الملك تتأكد من وقاة والدها بعد ظهر أحد الايام من سنة ٢٨٦ هـ بمدينة تنيس ، حتى سافرت في نفس اليوم الى القاهرة فوصلتها في منتصف الليل « وسار بسيرها القيصرية ( طائفة من الجند ) لانهم كانوا برسمها، وضبط البلد فلم ينطق أحد ولم يتحرك » كما ذكر ابن ميسر في كتابه أخبار مصر ، وفي اليوم التالي وصل موكب أخيها الخليفة الحاكم قادما من تنيس ، ومعه جثمان والده العزيز ودفن بقصر الخلافة ، وهكذا حافظت سيدة الملك على عرش الخلافة لاخيها الصغير وكانت أحدى دعامات حكمه واستمر الامر كذلك حتى شب الحاكم عن العلوق وبلغ الخامسة عشرة ، وعندئذ أخذ يتطلع الى الاستبداد بالسلطة ونبذ وصاية برجوان الصقلي مربيه وأخته سيدة الملك، وبدأ بقتل برجوان على يد الحسين بن جوهر قائد القواد ثم أخذيتحرش بأخته سعة الملك ويضيق عليها ، ويقول في حقها لعزونها عن الزواج وعدم رغبتها فيه ،

ولا شك أن جوهر الخلاف بين الصاكم واخته كان رغبته في جمع السلطة كلها في يديه ، وتعويض ما فاته منها عندما كان صبيا تحت الوصاية • وازداد احتراز سيدة الملك من الحاكم وتخوفها منه كلما رأته يسرف في قتل كبار رجال الدولة الواحد بعد الاخر • فلم ينج من بطشة الوزراء والكتاب وخدم القصر وحتى المتضاة . فنجده يأمر بقتل فهد بن ابراهيم وعلى بن عمر العداس

وغيرهما من الكتاب الذين اختص بهم وقربهم ، وكذلك آل المفربى وكانوا أسرة قوية من الاعيان والوزراء ، ثم يقتل الحسين بن طاهر الوزان « امين الامناء» والقائد الفضل بن صالح وغيرهم ، هذا فضلا عن أمره بقطع أيدى الكثيرين مثل « أستاذ الاستاذين غبن » وابو القاسم على بن أحمد الجرجرائى ، الذى عمل كاتبا لغبن ولست الملك من قبله .

ويكشف ما جرى لابى القاسم من اضطهاد وتعذيب عن روح الشك والدس والتآمر التى سادت بين رجال الدولة فى عصر الحاكم ، ويدل على تشكك سيدة الملك فيمن حولها خوفا من بطش اخيها الخليفة ، يقول المقريزى « ان الجرجرائى كان يكتب عند السيدة الشريفة اخت الحاكم ، فانتقل من خدمة غبن خوفا على نفسه من خدمتها فسخطت لذلك ، فبعث اليها يستعطفها وذكر فى رقعته شيئا وقفت عليه فارتابت منه وظنت أن ذلك حيلة عليها ، فانفذت الرقعة فى طى رقعتها الى الحاكم ، فلما وقف عليها اشتد غضبه وأمر بقطعيديه جميعا فقطعتا وربما كان سبب ماأصاب الجرجرائى هو تدخله فى الخصومة بين ست الملك والخليفة ، وقد عاش هذا الكاتب حتى تولى الوزارة – وهو مقطوع اليدين – فى عهد الظاهر لدين الله بن الحاكم ، ولكنه لم يل هذا النصب الا بعد وفاة ست الملك عمة الخليفة الجديد ،

وزادت الجفوة بين الحاكم واخته ست الملك بسبب ما رأته من تقلب في سياسته وشذوذ وتناقض في كثير من اوامره ومنشوراته • وعن هذا يذكر المقريزي « ويقال انه كان يعتريه جفاف في دماغه غلفلك كثر تناقضه ، واحسن ماقال فيه بعضهم: كانت أغعاله لاتعلل وأحلام وساوسه لا تأول ».

ولسنا هنا بصدد عرض سياسة الحاكم بامر الله وما اصدره من منشورات وما اتخذه من مواقف اتسم بعضها بالشذولا والتناقض وبعضها الاخر فرضته ظروف العصر الذي عاش فيه هذا الخليفة

ولقد عاشت سيدة الملك وسط هذه الظروف والاحداث معتكفة بدارها ، هقد ضمت اليها الصبى أبو الحسن على بن الحاكم وامه خوفا عليه من بطش أبيه ، لا سيما بعد أن جعل ولاية العهد الى أبن عمه عبد الرحيم بن الياس من دون ابنه هذا ، وخصص لولى المهد مكانا للاقامة في القصر وفوض اليه كثيرا من أمور الدولة ، وأمر أن يكاتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذا على السكة (العملة) والطراز (النسيج) .

وقد كان هذا التغيير فى ولاية عهد الخلافة مخالفا لذهب الشيعة الاسماعيلية وهو مذهب الدولة ، وما سار عليه الخلفاء من آباء الحاكم واجداده من توريث ابنائهم · ولاشك ان هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الملك ، التعطشهاالي

استرداد بعض نفوذها السابق اذا تولى السلطة ابن الحاكم الذى اشرفت على تربيته ورعايته .

ولم يقتصر هذا الاحساس بالسخط والتربص على سيدة الملكوحدها ، بلكذلك كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سيف الدولة بن دواس شيخ قبيلة كتامه ، وكانت هذه القبيلة عصب الدولة الفاطمية ، وقد أقام هذا الامير خارج القاهرة محترسا من بطش الخليفة ، وعبثا حاول الحاكم أشراكه في الاحتفالات الرسمية أو وظائف القصر ،

ووسط هذا الجو الملوء بالفضب والتآمر ، خرج الحاكم في احدى الليالي من سنة ٤١١هـ كعادته الى جبل المقطم لرصد النجوم والكراكب في مرصده الذي أنشأه لهذا الغرض ، ممتطيا حماره المسمى بالقمر • وكان من عادته اذا وصد الى سفح المقطم ان يرد الحراس الى المدينة ويكتفى ببعض الخدم من الركابية • ولم يعد الحاكم منذ هذه الليلة الى قصره ، مما أطلق العنان لكثير من الإشاعات عن اغتياله في مؤامرة اشتركت فيها أخته سيدة الملك والامير سيف الدولة بن دواس زعيم كتامه .

ويؤيد غريق من المؤرخين اشتراك سيدة الملك في قتل الحاكم بل ويجعلها البعض العقل المدبر لهذا الامر والمحرض عليه، وأنها نظرت حولها غوجدت في ابن دواس الشخص القادر على انجاز هذه الخطة فكاشفته برغبتها وخوفته من الحاكم ومنته بانه سيكون مدبر الدولة للخليفة الصغير ابي الحسن على بن الحاكم ويذكر أبو المحاسن قولها في ختام مقابلتها لابن دواس « فاذا تملنا ذلك (قتل الحاكم) اقمنا ولده موضعه وبذلنا الاموال ، وكنت انت صاحب خيشه ومدبره ، وشيخ الدولة والقائم بأمره ، ولنا امراة من وراء حجاب ، وليس غرضي الا السلامة منه وأنى اعيش بينكم آمنة من الفضيحة ، ،

أما الفريق الاخر من المؤرخين ومنهم المقريزى نفسه فينفى أشتراك سيدة الملك فى مؤامرة قتل الحاكم بأمر الله وان كان يؤيد أنه قتل الا كما زعم بعض غلاه الشيعة من أن الحاكم اختفى ليعود ثانية الى الظهورفى أواخر الزمان ويطهر العالم مها به من الفساد وقد ساعد على ظهور هذه المزاعم والاباطيل أنجثة الحاكم لم تظهر بعد مقتله و ويذكر بعض المؤرخين من هذا الفريق الثانى ان سيف الدولة بن دواس هو صاحب المؤامرة ومنفذ قتل الحاكم دون الاشارة الى أسم سيدة الملك و

ومهما يكن من امر فالثابت ان سيف الدولة بن دواس استدعى بعدايامالى القصر ، وكان مستأمنا ومغتبطا لهذه الدعوة ، ثم أخذ على غرة وقتل بامر من سيدة الملك انتقالها لقتل أخيها كما أعلنت اذ ذاك .

ودبرت ست الملك الامر لمبايعة ابن الحاكم ولتبته بالظاهر لاعزاز دينالله، وكان عمره دون السابعة عشرة •

وهكذا تحققت رغبة سيدة الملك في ممارسة السلطة والحكم في عصر ابن اخيها الظاهر ، واستمر الامر كذلك لمدة اربع سنوات حتى وفاتها سسنة ١٤هـ • وقد اعملت ست الملك الحيلة على عبد الرحيم بن الياس الذي كان مقيما بدمشق وقت مقتل الحاكم ، فاستدعته ثم اعتقلته في حراسة من نثق بهم من خواصها وبقى على هذه الحال حتى قبلوفاتها بمدة وجيزة حين ارسلت المه خادما قتله ، وفي رواية أخرى أنه انتحر •

ولقد قامت سيدة الملك بتدبير أحوال الدولة وسياستها في هذه السنوات الاربعة (من ٤١١هـ ١٤٨هـ) واظهرت مهارة كبيرة في ادارة دفة الامور ٠ فالغى الخليفة الظاهر بوحى منها أحكام التحريم الشديدة التى كان قد فرضها أبوه ، وسادت سياسة التسامح الديني التيسار عليها المعز والعزيز والحاكم في اوائل عصره ، وبعد الحكم عن سياسة العنف التي اصطبغ بها شطر كبير من عصر الحاكم بأمر الله، وقد أنجزت سيدة الملك في هذه السنوات الاربعة كثيرا من الاصلاحات الداخلية ، واعادت النظر في الاقطاعات والمنح التي كان الحاكم قد اسرف في منحها واصلحت البلاد واحوالها المالية فعمرت خزائن الدولة -وكذلك أمرت بمطاردة الملحدين ومتطرفي الشيعة، ممن أذاعوا الخرافات عن الوهية الحاكم بامر الله وبذا استتبت الامور في الداخل •كما عنيتسيدة الملك بامر السياسة الخارجية فبعثت نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا الى باسبل الثاني قيصر القسطنطينية لعقد أواصر الصداقة بين الدولتين • وكذلك نجحت في المتغلب على الامير عزيز الدولة نماتك الوحيدي والى حلب الذي بدأ يعد للعصيان والاستقلال عن الخلافة في مصر • فأرسلت ست الملك الى غلامه بدر وأغرته بالتخلص من الامير الثائر وتم لها ما أرادت فأحسنت الى بدر وخلعت عليه واقرقه مكان سيده ٠

وظلت هذه السيدة القديرة تقوم باعباء الحكم نيابة عن أبن أخيها الخليفة الشاب حتى وافاها أجلها في أواخر سنة ١٤٤ هـ ولها من العمر خمس وخمسون سنة .

هذا وقد شغلت امور السياسة والحكم سيدة الملك عن ان تترك لنا منشآت تحمل أسمها كما فعلت غيرها من ملكات واميرات هذه الدولة ممن لم تشغلهن أمور الحكم والسياسة •

وقد حدثنا المقريزي عن « قاعة ست الملك ، التي كانت من مباني القصر الفاطمي الغربي ، وانها عرفت بدار الامير فخر الدين جهاركس ثم بدار موسك

نسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية ، ثم عرفت باسم الدار القطبية نسبة الى قطب الدين احمد بن الملك العادل ابى بكر بن ايوب ، وقد ظلت هذه الداربين دريته حتى شرع السلطان المنصور قلاوون فى اقامة مارستانه (مستشفاه) بهذا الموضع ، فاخذها من شاغليها وعوضهم عنها قصر الزمرد بباب العيد سنة ٢٨٦هـ « وولى الامير علم الدين سنجر الشجاعى أمر عمارته (المارستان) فابقى القاعة على حالها ، وعملها مارستانا ، وهى ذات أيوانات أربعة بكل أيوان شاذروان (سلسبيل) وبدور قاعتها فسقية يسيل اليها من الشادروانات الياء ، ، » وافرد لكل طائفة من المرضى وضعا فجعل أواوين المارستان الأربعة المرضى بالحميات ونحوها ، ، (الخطط ج ٢ ص ٢٠٤) (شكل ٢٦) ، وكذلك يذكر المتريزى أن سيدة الملك تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمانية الان جارية ونخائر جليلة .

ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة وزرات من الخشببشكل اشرطة ، عثر عليها في مارستان قلاوون وتزينها رسوم محقورة وملونة آدمية وحيوانية ، ومناظر للصيد والطرب والشراب وغيرها • وقد وجدت هذه الاشرطة الخشبية مستعملة في وضع مقلوب بحيث تواجه الزخارف المحقورة سطح الحائط ، والمرجح أن هذه المجموعة من بقايا قاعة ست الملك التي حولت لتكون مارستانا ، أو من بقايا أخشاب أقسام أخرى من القصر الفاطمي الغربي الذي تهدم في هذا العصر (شكل . }) .



شكل .} ـ احد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة القاهرة حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وكذلك يضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة جانبا من صحن من الخزفدى البريق المعدنى (رقم سجل ١٧ ـ ٢٢٧٦٥ ، ٤ ـ ٢٢٨١٢) يزينه بقية رسمسيدة تلبس تاجا كبيرا وبجانب الرسم عبارة «عمل مسلم للسيدة المولات » ولعل هده السيدة المقصودة هي سيدة الملك • وربما اكتفى خزافنا «مسلم بن الدهان»

يذكر هذا اللقب دون ذكر الاسم كاملا تعظيما لسيدة الملك ، أو أن باقى الاسم قد فقد فيما ضاع من اجزاء العلبق • والثابت ان الخزاف مسلم قد عمل في عصر الخليفة الحاكم بامر الله كما ذكرنا في مقال سابق •

من هذا العرض السريع الموجز يتضع لنا دور سيدة الملك كأهم شخصسية نسائية في العصر الفاطمي ، وتعتبر ايضا من ابرز شخصيات النساء في تاريخ القاهرة كله ·

# شجرة الدر

### الدكتور عبد الرحمن فهمى

ليست شجرة الدر مجرد شخصية عادية في تاريخ القاهرة ، ولكنها سيدة عظيمة تولت السلطة وافتتحت بهذه الولاية دولة المماليك البحرية وكانت شجرة الدر في أصلها من جواري الصالح نجم الدين أيوب قربها اليه وصارت أم ولده خليل ، وقد قاست شجرة الدر مع سيدها الصالح نجم الدين حينما حبسه الملك الناصر صاحب حلب بقلعة الكرك بفلسطين سنة ١٢٧٧ ه ( ١٢٣٩) ثم قدمت معه الى القاهرة حين تسلطن وعاش ابنها خليل بعد ذلك وتوفى

ويرى كثير من المؤرخين أن الملك الصالح كان يرجع اليها في تدبير شئون الدولة لانها اتصفت بالعقل والحزم فضلا عن أنها كانت تجيد القراءة والكتابة •

وقد لعبت شجرة الدر دورا هاما في تاريخ القاهرة فحينما توفي زوجها وسيدها الملك الصالح في شعبان سنة ١٤٧ ه ( نوغمبر ١٢٤٩ م ) — اثناء اشتباكه مع الفرنسيينوعلى رأسهم لويس التاسع في المنصورة — اذانها أخفت خبر موته وظلت تصدر المراسيم موقعة منها مقلدة خط سيدها وأشاعت بين الجند أن حالته لا تسمح لاحد بمقابلته، وفي الوقت نفسه استطاعت أن تستحلف الامراء والقواد لابنه تورنشاه الذي كان غائبا عن القاهرة وارسلت في طلبه كذلك، وحملت جثة زوجها الصالح سرا في مركب نيلية أوصلتها الى الروضة حيث أودعتها في احدى قاعات قلعتها وظل هناك الى أن نقل حيث دفن في تربته بالنحاسين بالقاهرة ويظهرأن الفرنسيين علموا بنباو فاة السلطان فقدموا حتى المنصورة فصدهم الجنود المحريون وعلى رأسهم شجرة الدر، وفي الوقت نفسه قدم تورنشاه فانضم الى الجيش حتى كتب له النصر على الفرنسيين وأسر لويس التاسع مع بعض قواده في دار ابن لقمان بالمنصورة حماد لمصر ضد الحروب الصليبية الاستعمارية وقد أقامت الدولة في هذه الدار متحفا تخليدا لذكرى أمجاد مصر الحربية ومدفة الماد مصر ضد الحروب الصليبية الاستعمارية وقد أقامت الدولة في هذه الدار متحفا تخليدا لذكرى أمجاد مصر الحربية و

ورغم حسن تدبير شجرة الدر وحفاظها على ملك الايوبين الا أن تورنشاه لم يرع لها هذا التدبير بل أخذ يهددها ويطالبها بمال أبيه الصالح وأساء معاملة رجال الدولة فاتفتوا على قتله وطاردوه الى أن مات جريحا غريقا . وبعد ذلك اجتمع الامراء الماليك واتفقوا على تولية شجرة الدر سلطانة عليهم في شهر صفر سنة ١٤٨ هـ وصارت تصدر المراسيم من القلعة وعليها علامتها السلطانية (والدة خليل) وخطب لها على منابر مصر والقاهرة ونقش السمها على النقود « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمينوالدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين » . ودعا لها الخطباء على منابر القاهرة وبقية أقاليم مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة خليل ، أو « احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح » .

وقد أغدقت شجرة الدر الاموال على الماليك البحرية لارضائهم بشتى الوسائل كما اكتسبت رضاء الشعب ولكنها كانت أول امرأة تتولى ملك مصر الامر الذى لم يوافق عليه الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر وهو ببغداد ولم يكن بد من أن تخلع شجرة الدر نفسها فأشار القضاة عليها بأن تتوج أحد أمراء الماليك وهو المعز أيبك على أن يتولى هو السلطةوقدتم ذلك في يوم السبت ٢٩ ربيع الاخر سنة ١٤٨ هـ (١٢٥٠ م) فعادت شجرة الدر الى حياة القصور السلطانية . ولما فكر المعز أيبك سنة ١٥٥ هـ (١٢٥٧ م) في الزواج من أخرى أخذتها الغيرة فدبرت قتله سنة ١٥٥ هـ (١٢٥٧ م) ولكن ابنه قبض عليها وسلمها الى أمه فأمرت جواريها بقتلها في ١٦ ربيع الاخر سنة ١٥٥ هـ فوجدت جثتها ملقاة تحت القلعة فحملت الى تربتها ودفنت بها وكانت كثيرة البر والصدقات ٠

ونحن حين نتكلم عن شجرة الدر لا يعنينا فقط برها أو يعنينا أنها أول امرأة تولت السلطنة في القاهرة ، أو أنها مملوكة نجحت في اقامة دولة الماليك ، وكلها جوانب مشرفة في شخصية شجرة الدر وانما يعنينا أيضا أن نتكلم عن رعايتها للعمارة والفنون في قاهرة الايوبيين ، ويكفى هنا في ميدان الفنون أن نشير الى طراز نقودها الفريد ولقد وصلنا من عملة شجرة الدردينار ذهبي محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن ودينار آخر في احدى المجموعات الخاصة برينما ، وفلس واحد في احدى المجموعات الخاصة مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة ، وشميز هذه النقود بأن الدنانير ذات شكل كامل الاستدارة وبأن الفلوس والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزينها الكنابات النسخية الايوبية الطراز والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزينها الكنابات النسخية الايوبية الطراز وتضمن هذه الكتابات القاب شجرة الدر دون تسجيل اسمها صراحة ، الامر الذي يعبر عن شعور الاستحياء عند المرأة القاهرية من عدم كشف اسمها مكتفية بالانتساب الى زوجها وولدها ( شكل ١٣٠ ) .

آما في ميدأن العمارة القاهرية فقد انشآت شجرة الدر ضريحين لا زالا باقيين

بالقاهرة حتى اليوم أحدهما للصالح نجم الدين زوجها بالنحاسين وهو ملاصق للايوان الغربى للمدرسة الصالحية وآخر لها بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية ·

ويطلق على ضريح الصالح شجم الدين اسم « القبة الصالحية » نقلت اليها شجرة الدر جثة سيدها وزوجها الصالح في ٢٧ رجب سنة ١٤٨ هـ (سبتمبر سنة ١٢٥٣ م) ويشير بعض المؤرخين الى أنها أقامت الى جوار القبر متحفا يضم (سناجق) رايات السلطان وبقجته وقوسه ( المقريزى خطط ج ٢ ص ٣٧٤) ورتبت عند القبر قراء لكتاب الله .

وتتكون واجهـة القبة الصالحية من واجهـة خارجة عن سمت المدرسة وبالواجهة ثلاثة شبابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مدببة تتوسطها صرة ويعلو العقد المدبب افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة وفوق ذلك شرفة مسننة تعتبر اقدم شرفة مسننة في العمارة الاسلامية بالقاهرة وعتب الباب الرئيسي للقبة مزرر بالرخام على هيئـة شرفات وعلى هذا الباب لوح من الرخام يحمل أربعة أسطر بالخط النسخى الايوبي الجميل نصها:

١ - بسم الله الرحمن الرحيم ، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لحسنين هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك الصالح .

٢ - السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائه الاكرمين أبى الفتح ٠

٣ - أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر بن ايوب توقى الى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج المخذولين مصافحا للصفاح بنحرة مواجها للكفاح •

٤ ـ بوجهه وصدره ، آملا ثواب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالى:
 وجاهدوا في الله حق جهاده . أوغده الله الجنة العالية وأورده أنهارها
 الجارية وذلك في ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة .

ويترسط القبة تابوت خشبى فوق مكان الدفن وكتب فى اطار هذا التابوت آيات من القرآن الكريم بالخط النسخى الايوبى يتخللها فرع زخرفى جميل وتشير الكتابة الى وفاة الصالح نجم الدين بالمنصورة فى منتصف شهر شعبان سنة ١٤٧ هـ وبالتابوت أيضا حشوات مزينة بالزخارف المحفورة البارزة «شغل أويمه» •

وتبدو أهمية قبة الصالح نجم الدين التى أنشأتها شجرة الدر، فى تطهير المقرنصات فى زواياها وزيادة حطاتها (صفوفها) كما ترى بين زوايا المقرنصات شبابيك من الجص والزجاج ويحيط بمربع القبة أعلا الشبابيك آفريز خشبى كانت به كتابات تبقى منها بعضها تشير الى تاريخ سنة ٧٤٦ ه. وقد غطيت فتحات شبابيك القبة الصالحية بستائر من النحاس مزينة بأشكال هندسية جميلة صبت اجزاؤها ثم جمعتوهى أول نموذج للشبابيك المصرية تبلشبابيك المدرسة الطيبرسية بالازهر، وبالقبة محراب كسيت واجهته بالرخام تعتبر أقدم كسوة رخامية باقية فى المحاريب الاثرية كما وأن طاقية المحراب تغطيها زخارف الفسيفساء المذهبة وهى كذلك أولى النهاذج الباقية من الفسيفساء المذهبة تلبها فسيفساء عبة شجرة الدر نفسها،

اما قبة شجرة الدر أو ضريحها فيتوفر فيها مميزات معمارية تعتبر الاولى من نوعها فهى قبة ذات قاعدة مربعة حليت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة شبابيك عقودها محارية وحولها صرر منها ما هو مستدير والبعض على هيئة معينات، وزوايا البناء مشطوفة من أعلاها وينتهى الشطف بمقرنص ويشبه طراز هذه القاعدة طراز قاعدة قبة الامام الشافعى ١٠٨ ه ( ١٢١١ م ) وقد حلى داخل قبة شجرة الدر بفتحات ذات عقد منكسر وزينت الاركان بمقرنصات من صغين وتواشيح العقود من الجص المزخرف يحيط بها من الخارج أفريز جصى به آيات قرآنية ، وعقد المحراب أيضا من محراب قبة الملك الصالح ، ويحيط بأجناب القبة أفريز من الخشب مسجل محراب قبة الملك الصالح ، ويحيط بأجناب القبة أفريز من الخشب مسجل عليه اسمها مع عبارات دعائية لها ولزوجها :

« بسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا والدين والدة الملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين أبى المظفر أيوب بن مولانا الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه » \*

كما يوجد طراز آخر من الخشب المزين بنقوش بالحفر البارز الدقيق مكتوب فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح ويحيط هذا الطراز الخشبى بتجويف المحراب وبالجدران الاربعة •

ويعتبر هذا الطراز أو الافريز الخشبي من أندر التحف الخشبية القاهرية في عصر الفواطم، وتزينه الزخارف البارزة فوق أرضية نباتية من فروع متشابكة ٠

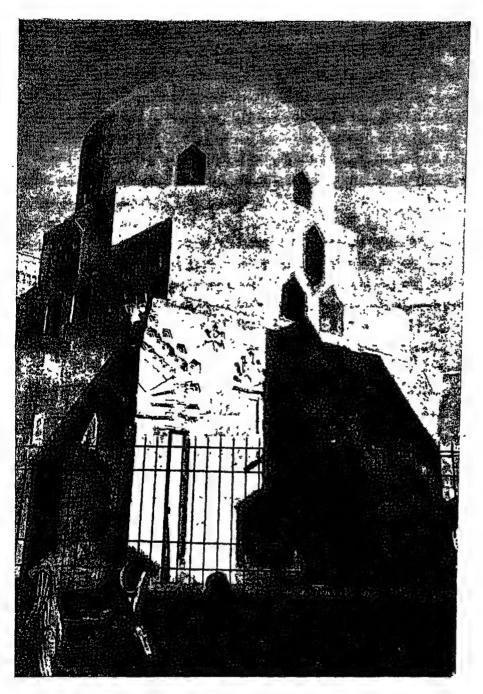

شكل ٤١ ـ قبـة شجرة الدر ـ ١٤٨ ه / ١٢٥٠ م

وقد استطاع بعض الاجانب من هواة الاثار سرقة جزء من هذا الطراز الخشبى وهو الذى كان على يمين المحراب ولما حاول تصديره الى الخارج باعتباره تحفة عادية قليلة القيمة فطن المتحف الاسلامى بالقاهرة الى أهميته فمنع تصديره •

ويحمل هذا الطراز أو الافريز آيات من سورة الفتح نصها: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم» • ويعتبر هذا الافربز من روائع التحف الفاطمية التي ترجع الى القرن الثاني عشر الميلادي والتي اعيد استعمالها في ضريح شجرة الدر في سنة ١٤٧ ه ( ١٢٤٩ م ) •

ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ ارسال «المحمل» في موسم الحج من المقاهرة الى مكة فهي أول من بدأت هذه الاحتفالات التي كان يطوف فيها جمل المحمل في التقاهرة وفوقه المهودج يحمل كسوة المكعبة، وقد كانت الكعبة حتى قبل الاسلام تكسى من نسيج القباطي من صناعة مصر وكان موسم المحمل فرصة لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعائية وقد ظلت هذه الرعاية للكسوة والمحمل منذ شجرة الدر الى المحصر الحديث ·

# خوند بركة

### محمد مصطفى نجيب

فى سنة ٧٧٠ هـ خرجت « خوند بركة » أى السيدة الجليلة بركة أم السلطان شعبان الى الحج •

وقد اصطحبت «خوند بركة » معها فى تلك الحجة مائة مملوك من المماليك السلطانية أرباب الوظائف » وعلى حفتها العصائب السلطانية » والكثوسات تدق معها ، وسار فى خدمتها من الامراء المقدمين : بشتاك العمرى راس نوبة ، وبهادر الجمالى • ومن جملة ما كان معها قافلة من الجمال محملة محائر حصان فخارية مفلطحة حرروع فيها البقول والخضروات ( المقريزى : الخطط ج ٢ ص ٠٠٠ ) .

ولما عادت من الاراضى الحجازية فى سنة ٧٧١ هـ خرج السلطان شعبان بعساكره الى لقائها وكان ذلك فى ١٦ من شهر محرم الحرام ٠

ولفظ خوند فارسى الاصل ، عرفته كذلك اللغة التركية ، وأصله «خداوند » ، الفارسية «خوند » ، وقد يرد معربا فتلحق به أداة التعريف «ال ، أو تضاف اليه «تاء » التأنيث في حالة استعماله لمؤنث ، وقد استعمل هذا اللقب كثيرا في عصر الماليك ، وورد في بعض النقوش التي وصلت لنا من ذلك العصر (حسن الباشا : الالقاب ص ٧٨٠ ) .

وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة سنين حتى سميت السنة التى خرجت فيها خوند بركة للحجاز بسنة أم السلطان ، ويذكر المقريزى في خططه ( المقريزى الخطط ج ٢ ص ٣٩٩ ) أن السبت الجليسلة خوند بركه أم الملك الاشرف شعبان بن حسين حجت في سنة سبعين وسبعمائة بتجمل كثير وبرج زائد .

ويستطرد في كلامه عن أم السلطان فيقول: فلما أقيم ابنها في مملكة مصر عظم شأنها ، وتزوجت بالامير الكبير الجاى اليوسفى ، وبها طال واستطال ، وقد حدث ما عكر صفو العلاقات بينه وبين السلطان شعبان وذلك بعد وفاتها ، من أجل ميراثه وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع انتهت بموت الجاى اليوسفى ، وخلفه في منصب الاتابكية منجك اليوسفى .

وقد توفيت تلك السيدة في ٢٨ ذى القعدة سنة ٧٧٤ ه في أوائل الكهولة وكانت خيرة عقيفة ، لها بر كثير ومعروف ، وكان لها اعتقاد في أهل الخير، ومحبة في الصالحين ، وأسف ابنها السلطان على فقدها ووجد وجدا كبيرا لكثرة حبه لها ،

واتفق أنها لما ماتت أنشد الاديب شهاب الدين أحمد بن يحيى السعدى قصيدة من ضمن أبياتها :

في ثامن العشرين من ذي قعــدة

كانت مسبيحة مسوت أم الاشرف

فالله يرحمها ويعظم اجسره

ويكون في عاشم ور موت أليوسمني

الكان كما قال ، وتحقق ما جاء في البيتين وغرق الجاى اليوسفى ، كما تقدم لكره في يوم عاشوراء •

وقد دفنت أم السلطان بالقبة البحرية الملحقة بمدرستها التي أمرت بانشائها في سنة ٧٧٠ هـ •

# المدرسةفي نظر المؤرخين:

وقد ذكر المقريزى تلك المدرسة فى خططه فيقول ٠٠٠ هذه المدرسة خارج باب زوطة بالقرب من قلعة الجبل، يعرف خطها الان بالتبانة، وموضعها كان قديما مقبرة لاهل القاهرة ٠

انشاتها الست الجليلة الكبرى بركة ، أم السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسين ، فى سنة احدى سبعين وسبعمائة ، وعملت بها درسا للشافعية ودرسا للحنيفة ( المقريزى : الخطط ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩) وقيل للمذاهب الاربعة وحضورا فى كل يوم للصوفية ومكتبا للايتام وحوضا وسبيلا ( ابن اياس ، بدائع الزهور ج ١ ص ٢٢٧) .

ويذكر على مبارك تلك المدرسة في خططه فيقول:

كانت تعرف أولا بمدرسة أم ألسلطان أنشأتها الست بركة أم السلطان الاشرف شعبان بن حسين سنة احدى وسبعين وسبعمائة ، لها بابان أحدهما بالشارع ـ يقصد شارع التبانة ـ والاخر من العطفة التي عرفت أخيرا بحارة مظهر باشا ( عطفة الكاشف حاليا ) ، من عهد ما فتح بابا لداره بها ،وعلى متحدهما ـ يعنى احد بابى المدرسة ـ حوض ماء للسبيل ( على مبارك : الخطط ج ٢ ص ١٠٣ ـ ١٠٤) .

وهذه المدرسة تمتاز بالتناسب بين اجزائها والجمال في زخارفها المحسن اختيار الوان رخامها و لاعجب في ذلك المعمار راعي كل ذلك خاصة وان الامرة بالانشاء سيدةذات ذوق رفيع الحكل ما تطلبه وتأمر به فانما يمليه عليها المرهف بالجمال والذوق السليم و المداسها المرهف بالجمال والذوق السليم و المداسة المرهف بالجمال والذوق السليم و المداسة و

وتحمل النصوص الانشائية التى بتلك المدرسة القاب سلطان الوقت انذاك وهو ابنها الاشرف شعبان مما حدا بكثير من الاثريين الى القول بأن تلك المدرسة ليست لامه بل له هو ، خاصة أن كثيرا من المؤرخين ، يذكرون أنه قد دفن بالقبة القبلية بتلك المدرسة ، ولكنى أرى أن ذلك لا ينهض دليلا كافيا على أنها من عمل السلطان ،

ومما يؤيد ذلك أن روايات المؤرخين تجمع بان امة هي المنشئة ، كماانهاحينما انشأت القيسارية التي كانت بالدرب الاصفر بالجمالية كتبت عليها أيضا اسمه ، وان كل من ترجم له من المؤرخين لم يدخل تلك المنشآت ضمن اعماله ، بل ذكرت ضمن اعمال والدته وذلك خلال تراجمهم لها ومما يؤيدنا فيما نذهب اليه وجود وثيقة خاصة بخونة بركه مؤرخة في ٢٥ ذو القعدة سنة ٧٧١ هم محفوظة بدفتر خانة محكمة شبرا تحت رقم ٧٧ محفظة رقم ٧ مذكور بها المدرسة وما اقامته لم السلطان من عمائر ومنشآت اخرى وما اوققته عليها من اوقاف ٠

# التكوين المعمارى للمدرسة:

وتتكون هذه المدرسة. من صحن أوسط مكشوف تحيط به اربعة ايوانات متعامدة عليه واكبر هذه الايوانات ، ايوان القبلة والايوان المقابل له ، ويوجد بأيوان القبلة المحراب وهو آية من ايات فن زخرفة المحاريب في ذلك العصر ، وهو مكسو بالرخام الملون ، كما اعتنى الفنان بعمودية اذ زخرف اضلاعهما بزخارف نباتية جميلة ، كما زخرفت تواشيح الشباكين بذلك الايوان ، بزخارف نباتية قريبة من الطبيعة .

هذا ويحف بهذا الايوان مدفنان: القبلى صغير، والبحرى خبير، وبه محرابكسيت طقيته بالرخام الملون، وكلمن المدفنين على شكل مربعيعلو كلا منها قبة بصلية مضلعة من الخارج منطقة انتقالهما ذات حنية ركنية كبيرة، وهي من مميزات القباب الفاطمية في نشأتها ونراها ايضا بمسجد آق سنقر بباب الوزير ٧٤٧ ه في القبة التي تعلو المحراب وتبة مدنن علاء الدين كجك الملحق بالمجهة المبحرية من المسجد ذاته ٠

اما واجهة تلك المدرسة ، وخاصة الرئيسية منها ، فقد اعتنى بها المعمار وجعل المدخل في حجر عميق متوج بمقرنصات غاية في الدقة ، ولقد اقام المعمار على جانبي ذلك المدخل سبيلا وحوضا للسقاية يعلوه كتاب •

ويحجب وجه السبيل حاجز من الخشب المجمع على هيئة تكوينات هندسية جميلة ، اما الكتاب فيطل على الواجهة بثلاثة بوائك تعتمد على عمودين من الخشب ، وهو على شكل مستطيل به خزانتان ، وهذا الكتاب من أعمال البر التي كانت كثيرا ما تلحق بالمدارس منذ اوائل العصر المملوكي وهو خاص لتعليم الاطفال القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم .

# التحف المنقولة المتبقية من المدرسة:

ومن حسن الحظ انه قد وصلنا تحف من تلك المدرسة تبين لنا مدى أهتمام تلك السيدة بالفنون وتشجيعها اياها ·

ومن هذه التحف كرسى خشبى محفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السحل 823:

وهو على شكل منشور ذى سنة أضلاع ارتفاعه ١١٥ م وقطره ٥٠٥ مسم مكسو بطبقة دقيقة من الفسيفساء من الابنوس والسن مجمعه على هيئة اشكال نجمية وسداسية أما المنطقة العلوية فبها بوائك ذات عقود مدببة تسير تبعا للنظام الابلق ترتكز على دعائم مخلق بها اعمدة وبكوشات العقود وآسعل البوائك ترصيع بالفسيفساء ، وهذه المنطقة تشبه المنطقة الثالثة من اسفل ، كما يزين ذلك الكرسي برامق خشبية صغيرة تنم عن دقة الصناعة ، ومثل هذه الكراسي استعملت في المساجد لحمل الشماعد التي كانت توقد على جانبي الحراب للصلاة ليلا ( زكى حسن : هنون الاسلام ص ٢٧٢ ) ،

ومن هذه التحف أيضا صندوق مصحف محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحترقم سجل ٤٥٢ (شكل ٢٤) ٠

وهو من الخشب على شكل سداسى مقسم من الداخل الى ثلاثة مناطق كل منطقة بها عشرة خانات تتسع كل خانة لجزء من القرآن الكريم، وعلى هذا فالثلاث مناطق تضم ثلاثين جزءا وهى عدد اجزاء المصحف الكريم، وعلى بدن هذا الصندوق من الخارج آثار تطعيم بالسن ، على هيئة زخارف هندسية داخل مناطق مستطيلة والصندوق له غطاء به زخارف هندسية تنفسم الى مناطق سداسية متداخلة ، في المنطقة التانية منها صف من البوائك ذات عقود نصف دائرية داخلها زخارف هندسية ، ولهذا الغطاء مفصلات لتثبيته مع الصندوق ، وهى من النحاس المكفت بالذهب والفضة .

هذا وقد وصلتنا من تلك المدرسة ايضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث مشكاوات واناء زجاجي كروى الشكل وهذه التحف محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ٠



شكل ٢٢ ــ صندوق مصحف من الخشب المزخرف بالسن والابنوس حوالي القرن الثامن الهجري / ١٤ م

وهذه التحف الزجاجية السابقة مصنوعة من زجاج أبيض مائل الى الخضم قد به كثير من المقاعات الهوائية ، والشيء الذي يلفت النظر في هذه التحف هو قلة زخارفها واستعمال لونين فقط في تزيينها ، بعكس ما نراه في غيرها من المسكاوات الملوكية الاخرى المكتظة بالزخارف والملونة بمينا ذات الوان الهية ،

والجدير بالذكر ان هذه التحف مكتوب غلى ابدانها ما نصه:

المقام الشريف الأعظم لمولوى السلطانى الملكى الاشرق ناصر الدنيا والدين شعبان ورغم هذا يذكر ان هذه التحف جلبت للمتحف من مدرسة ام السلطان شعبان (بالتبانه) رغم ما هو واضح من القاب السلطان هى المذكورة فقط ولم يسبق القابه العبارة المعهودة (امر بانشاء ١٠٠ لوالدته) او (امر بعمل ١٠٠ لوالدته) التيكثيرا ماوردت في النصوص الانشائية التي وجدت بمدرسة أمة لوالدته)التيكثيرا ولا كما ذكر في سرلوح (هي الصفحة الاولى من خوند بركه (بالتبانة) او كما ذكر في سرلوح (هي الصفحة الاولى من المخطوط) مصحف محفوظ بدار الكتب المصرية ورد به مايفيد وقفه منقبل السلطان شعبان في سنة ٧٦٩ ه على مدرسة أمه التي بخط التبانة (شكل

وعلى هذا فاننا نرجح ان مثل هذه المشكاوات كانت اصلا بمدرسة السلطان شعبان التى انشأها برأس الصوه ۷۷۷: ۷۷۸ هـ - ۱۳۷۰: ۱۳۷۷ م ثم نقلت هذه التحف الى مدرسة امه خوند بركة (بالتبانه) وذلك عندما هدم السلطان الناصر فرج بن برقوق مدرسة السلطان شعبان التى نحن بصددها فى سنة ١٨٨ هـ - ١٤١١ م ٠

ومع هذا فان ما تركته لنا السيد ةالجليلة خوند بركة ام السلطان شعبان من مخلفات فنية لخير شاهد على ما اولته المرآة في العصر الملوكي من عناية بالفن وأصحابه وأن ما ذكره المؤرخون خلال ترجمتها لدليل قوى على ذلك ٠

\_\_\_\_\_

•

•

-

# الباب الثاني فندون القساهرة

j 

### مقدمة

# فن القاهرة بين الفنون الاسلامية

### الدكتور حسن الباشا

نشأ فن القاهرة كفرع من الفنون الاسلامية ومن ثم فقد سبق ظهوره مراحل من التطور قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشأتها •

وقد ظهر الفن الاسلامى على مسرح التاريخ مع ظهور الاسلام فسى سنة ٦١٠ م ثم أخذ يتكون على يد الشعوب والدول الاسلامية بعامة والامة العربية بخاصة :

ويمتبر الفن الاسلامى من أوسع فنون العالم انتشارا ، وأطولها زمنا ونحن لا نعرف شيئا كثيرا عن الحالة الفنية في كة والمدينة عند ظهور الاسلام، وأن كان ما وصلنا من التراث الادبى يدل على أن العرب في ذلك الوقت كانوا قد وصلوا مستوى رفيعا جدا من الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا بلاغة القرآن الكريم ، وأن يقروا باعجازه .

ومن المعروف أن العرب قبل الاسلام كانوا يعبدون الأصنام: أى أنهم ولاشك قد وجد بينهم من اشتغل بصناعة التماثيل الدينية التى كان يتعبد لها العرب في الجاهلية ، ولقد اشارت الاحاديث النبوية الشريفة الى طبقة المصورين الذين كانوا يصنعون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة صناعة الاصنام من تماثيل وصور ،

من ذلك ما اورده البخارى في باب التصاوير من كتاب اللباس في صحيحه عن مسلم أنه قال : « كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير غرأى في صفته تماثيل ، فقال : سمعت عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون » •

وروى فى باب « بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكرهمن ذلك ، من كتاب البيوع عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال : « كنت عند ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ اذ أتاه رجل فقال : يا أباعباس انى انسان أنما معيشتى من صنعة يدى وأنى أصنع هذه التصاوير ، فقال أبن عباس : الأحدثك الا ماسمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا ٠٠ فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال : ويحك ان ابيت الا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : كل شيء ليس فيه روح ،

ويتضح من هذه الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالمصورين وبالاصنام ان العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلي بصرف النظر عن الاهداف التي كانوا يرمون اليها ٠

ومن جهة أخرى لا شك وان العرب كانوا يعرفون انواع الفنون التطبيقية: أذ ليس من المتصور أنهم كانوا يستوردون كل مايحتاجون اليه من المخارج ، كما أنه ليس من المعقول أنهم كانوا يستدعون الصناع الإجانب من نجارين وحدادين ونساجين وغيرهم لصناعة ما يلزمهم (شكل ٣٥) والاحاديث النبوية الشريفة تشير إلى اتخاذ العرب لبعض التحف الفنية مثل المنسوجات المزوقة بالصور: أورد البخارى مثلا في باب « من كره المعقود على المسور » من كتاب اللباس في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل ، قلت : أتوب الى الله مما أذنبت ، قال : ما هذه النمرقة ؟ قلت لتجلس عليها وتتوسدها ، قال : أن أصحاب هذه الصور يعذبون يسوم القيامة ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور » .

وأورد البخارى كذلك فى باب «ما وطىء من التصاوير» من كتاب اللباسان عائشة رخى الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة ( رفا أو طاقا ) لى بقرام ( ستر ) فيه تماثيل غلمار آهرسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه ، وقال : يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ، قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين » .

وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط (أي كساء من الصوف أو آخر كان يؤزر به) مرحل أو مرجل (أي عليه صور الرحال أو الرجال) من شعر أسود ، كما جاء في حديث السيدة عائشة « وذكرت الانصار. نقامت كل واحدة الى مرطها المرحل أو المرجل » كما ورد ذكر الخاتم الحديد في أحاديث نبوية كريمة . .

وبالاضافة الى الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية كان للعرب قبل الاسلام فن معمارى وذلك على عكس ما يزعمه البعض ٠٠ ولقد ازدهر

فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شبه الجزيرة العربية ونعنى بذلك عمارة الحصون . ذلك انه في أوائل العصر الميلادى ازدهر في جنوب شبه جزيرة العرب نوع من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش العربية التي كانت تتألف اساسا من الفرسان ، وكانت هذه الحصون تمتاز بمتانتها، وكانت تشيد بالمضخور الضخمة التي كان يشد بعضها الى بعض بواسطة المعدن المنصهر ، وكانت ذات تخطيط مربع ، وزوايا قائمة ، وكانت أركانها الاربعة تحميها أبراج أربعة ملساء ، وكانت مداخلها تقع في الجوانب بين الراج صغيرة .

وقد اقيمت هذه الحصون في الصحراء لتأوى اليها القبائل أثناء الحروب بابلها وماشيتها ، ومنذ القرن الرابع الميلادى أخذت هذه الحصون تنتشر في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية ، ثم أخذت تنتشر خارج بلاد العربحتى وصلت بيزنطة ، ومن الواضح جدا أن القصور التي بناها الامويون فيما بعد في صحراء الشام قد شيدت على نمط هذه الحصون .

نخرج من ذلك كله بأن العرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام ولذلك لم يكونوا عالة على الحضارات الاخرى فى المجال الفنى .. والحق ان تفوقهم السياسى والحربى والخلقى فى ذلك الوقت قد ساعد على سيادة الطابع العربي الاسلامي .

والحق انه ما ان دخل العرب المسلمون الاقاليم التى كانت خاضعة للفرس الساساندين وللرومان البيزنطيين ، والتى شملت مابين المحيط الاطلسى غربا وحدود الهند شرقا حتى سارع أهلها الى الانضواء تحت راية النظام الجديد والعمل فى ظلمه .

وكان العرب المسلمون على قسط والهر من سعة الالفق السياسي والحضارى بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية النافعة في البلاد التي فتحوها ، بل وعملوا على تقدمها وتطورها في الطريق السليم ،

واستطاعت الدولة الاسلامية الجسديدة بفضل الروح الاسلامى الجديد والخدرات الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها شعوبها من عرب وفرس وروم وقبط وغير ذلك أن تبتكر فنا جديدا يمتاز بامتزاج التقاليد الصناعية المختلفة وسيادة الطابع العربى الاسلامى •

ولقد ضاع الانتاج الفنى الاسلامى الذى تم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ولميصلنا منذلك العصر غيرنماذج قليلة تتبثل فى الحرم النبوى الشريف بالدينة وفى جامع البصرة وجامع الكوفة وجامع عمرو ، ولو أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من التعيير والتعديل انقدها معالمها الاصلية (شكل ٣ و ٩٩ - ١٠٢) .

غير أن المنتجات الفنية الاسلامية التي وصلننا من عهد الامويين « سنة الا هم ١٣٢ / ١٦٦ م ... ٧٥٠ » تدل على أن الفن الاسلامي قد أخذ في هذا المصرطابعا مميزا . . وأن الاسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة وعظمة عن انتصاراته الحربية والسياسية •

ويتضع من الاثار والتحف الاسلامية التى وصلتنا من هذا العصر أن الفن الاسلامي نشئ في كل اقليم من أقاليم الدولة الاسلامية على أساس الفنون السماية بها مستهدا في الوقت نفسه من التقاليد الفنية في الاقاليم الاخرى الخاضعة للاسلام التى اتاح لها الحكم الواحد فرصة الامتزاج ، ومتمشيا ايضا مع تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره ·

واصطلح على تسمية هـذا الفن الاسلامى باسم الطراز الاموى ويعتبر هذا الطراز اقدم الطرز الفنية لاسلامية .

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية السكثيرة التى كانت خاضعة للخليفة الاموى • وساعد على انتشاره الصناع ذوو الجنسيات المختلفة الذين كانوا كثيرا ما يسهمون فى العمل معا فى انتاج واحد •

وبعد ان استولى العباسيون على الخلافة في سنة ١٣٢ هـ ( ٧٥٠ م ) نقلوا مركز حكمهم الى بغداد التى تم تأسيسها سنة ٢٦٦ م بالقرب من حدود غارس وذلك ليكونوا على مقربة من الفرس الذين اعتمدوا عليهم في اقامة حكمهم . . وكان من نتيجة ذلك أن استفحل الاثر الايراني في الانتاج الفني الاسلامي مها ادى الى ظهور طراز فني اسلامي جديد هو الطراز العباسي . ويمثل الانتاج الفني الذي كثمنت عنه المفائر الاثرية التي اجريت في مدينة سامرا نضج هذا الطراز العباسي . ويرجع فن سامرا الى ما بين سنة ١٢١ هـ (٨٣٨ م) وسنة ٢٧٦ هـ (٨٨٨ م) وهي الفترة التي كانت فيها سامرا مركزا للخلافة العباسية .

ولقد اتخذ فن سامرا ايضا طابعا دوليا : اذ انتشر في سائر انحاء العالم الاسلامي ، وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية في بداية العصر العباسي على سائر الاقاليم الاسلامية (شكل ٣٩ و ١٠٣ ــ. ١٠٤) .

ولكن لم تلبث الخلافة العباسية ان انتابها الضعف: فأخذت الولايات المختلفة تستقل عن الخلافة . . وأدى هذا الاستقلال السياسي الى أن صار لكل دولة من هذه الدول طراز فني اسلامي مستقل وبذلك انقسم الفن الاسلامي الى عدة

فنون اسلامیة لکل منها ممیزاته الخاصة وان کان یجمع بینها جمیعا طابع واحد وروح واحد هو الروح الاسلامی العربی فمثلا بدخول الفاطمیین مصر وتأسیسهم للقاهرة تکون فی هذه المدینة فن اسلامی ذو طابع متمیز هو الفن الفاطمی واستمر طوال حکم الخلفاء الفاطمیین « 700 - 700 ه (700 - 700 ه (700 - 700 و 700 - 700 و 700

ثم تبعه المن الايوبى فى عصر الايوبيين « 770-117 ه / 1111-117 م » ( شمكل 77 و 13 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 ا و 9 ا 9 و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا و 9 ا المنابق و 9 ا المنابق و 9 ا المنابق و 9 ا المنابق و 9 المنابق و 9

ثم تبعه الفن المملوكي في عصر السلاطين المماليك «۱۲۸–۱۲۰۹ه/۱۲۰۰ ما (10.00) (شكل 11 و 11

ومن جهة اخرى وجد في الاندلس فن اندلسي اصطلح على تسميته بالطراز الاموى الغربي نسبة الى الخلفاء الامويين الذين استقلوا بحكم الاندلس في الغرب وقد استمر هذا الطراز الى القرن الخامس الهجرى « ١١ م » ثم قام في أعقابه الطراز الاسباني المغربي في القرن السادس الهجرى « ١٢ م » وبلغ أوج عظمته في غرناطة في القرن الثامن الهجرى « ١٤ م » ولا يزال المغرب يحتفظ حتى العصر الحاضر بكثير من الاساليب الفنية المتصلة بهذا الطراز •

اما في شرق العالم الاسلامي فقد حل محل طراز سامرا فن جديد كان ايضاً له طابع الدولية :هوالفن السلجوقي، وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى، وتمكنوا هم ومن خلفهم من الاتابكة ان يحكموا افغاستان وايران والعراق والشام وآسيا الصغرى الى ان قضى عليهم المغول في القرن السابع الهجرى « ١٣ م » ٠

وقام فى ايران بعد الطراز السلجرقى طرز ايرانية ، أولها الطراز المغولى الذى ازدهر اثناء حكم أسر الايلخانيين من المغول والاسر التيمورية من القرن السابع الهجرى الى القرن التاسع « 17 - 10 م » ثم الطراز الصفوى الذى ازدهر اثناء حكم الاسرة الصفوية حتى القرن الثانى عشر الهجرى «10 - 10 ووجد فى الهند طراز هندى السلامى متأثر الى حد كبير بالفن الايرانى ،

وفى آسيا الصغرى اعقب الطراز السلجوقى طراز فنى آخر قام فى عهد الاتراك العثمانيين . . وانتشر هـذا الطراز التركي المثماني في الولايات

التى خضعت لمحكم الاتراك العثمانيين في مصر والشام والعراق وشمال افريقيا وبعد استقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العثمانيين اخذت تعمل على ابتكار فنون خاصة بها واستقر الطراز العثماني في مصر بصفة خاصة فترة من الزمن (شكل ١٣ و ١٤ و ٥٩ – ٦٣) .

. ولا تزال هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رغم أنه منذ القرن الثانى عشر الهجرى « ١٨ م ، قد أخذت التأثيرات الاوروبية تتوغل بشكل خطير فى هذه البلاد .

أما وقد استعرضنا باختصار نشأة الفن الاسلامى وانتشاره ومدى تطوره فانه يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا الفن . . وأهم خصائصه وميادين تفوقه ٤ والروح التى استوحاها في ظهوره وتطوره .

والحق ان الفن الاسلامى ـ رغم نسبته الى الاسلام ـ لم يكن فنا دينيا بمعنى انه لم يستخدم فى الارشاد والتعليم الدينى . . ولم يقم بأى دور فى تجسيم العقيدة الدينية ان أن ذلك محرم فى الاسلام · . ولكن الفن الاسلامى فن وجد لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عنهم ، وتجميل حياتهم .

واستوحى الفن الاسلامى فى نشأته ونطوره روح الاسلام وتعاليمه فمن جهة يلاحظ أن الفن الاسلامى قد نشأ بدافع الرغبة فى الاجادة والاتقان وهذه الرغبة مستمدة من الاسلام نفسه. ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: « أن الله يحب أذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » .

والحق أن هذا الدانع ينسر لنا الدرجة العظيمة من الانقان التى بلفتها الفنون الاسلامية ومن المعروف أن المبالفة في الانقان والاجادة بؤدى بطبيعتها الى التنسيق والتزويق ، ومن ثم يتضح في الانتاج الفنى الاسلامي طابع التنسيق والتزويق .

ومن جهة آخرى تأثر الفنالاسلامى بدافع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة والاستمتاع بزينتها • وهذه الرغبة ايضا مستوحاة من العقيدة الاسلامية • قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين • قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كناك نقصل الآيات لقوم يعلمون » • كما نسب الله سبحانه وتعالى الى نفسه أنه زين السسماء بالكواكب « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناخرين » •

وتفوق المسلمون في كثير من المجالات الفنية وربما كان أهم هذه المجالات فن العمارة • • ولقد زاول المهندسون في الاسلام بناء جميع انواع العمائر

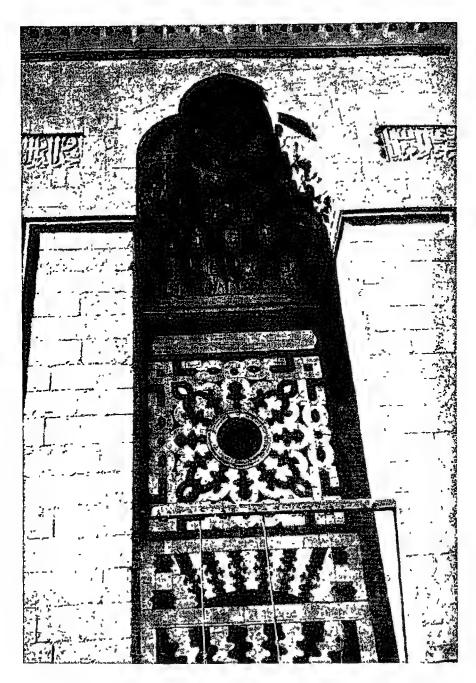

شكل ٢٤ - مدرسة برقوق بالتحاسين - المدخل وبأعلاه مقرتصات من الحجر ٧٨٨ ه / ١٣٨٦ م

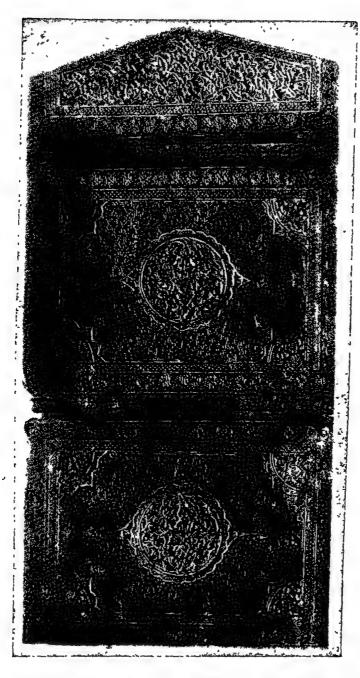

شكل ؟؟ - جلدة كتاب من صناعة القاهرة في عصر الماليك - القرن السحابع - التاسع الهجرى / ١٣ - ١٥ م ( متحف النن الاسلامي بالقاهرة )

تقریبا ۱۰ فخلفوا لنا آنواعا کثیرة من العمائر الاسلامیة: من مساجد و مدارس و اضرحة و قبور و قلاع و قصور و آبواب مدن و مداخل اسواق و اسوار و حمامات و و کالات و خانات و خانات و اربطة و مطابخ و بیمارستانات و مساکن و غیر ذلك من المؤسسات الدینیة و المسکریة . . کما خططوا المدن ۱۰ و عبدوا الطرق و شقوا المتنوات و شیدوا المتنساطر . . و قد و صلنا امثلة کثیرة من المعمائر فی مختلف الاقطار الاسلامیة و منها مصر ( شکل سه - 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1

ومن أهم الوحدات المعمارية الاسلامية المقرنصات ، وهى عبارة عن كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الافقية والرأسية والزوايا بأشكال زخرفية على هيئة صفوف من الحنيات أو المحاريب الصغيرة بعضها فوق بعض وقد تتدلى من أعلاها في بعض الاحيان دلايات ، وقد تصنع هذه المقرنصات من الحجر أو الجص أو الطوب أو الخشب أو الخزف وتعتبر المقرنصات من الوحدات المعمارية الاسلامية الميزة الاصيلة (شكل ٤٣) .

وعلى عكس العمارة لم يصلنا من منتجات النحت والتصوير على الجدران غير امثلة قليلة . وربما يرجع ذلك من جهة الى ماشناعبين المسلمين في العصور الوسطى عن تحريم الاسلام لتمثيل الكائنات الحية ٠٠ ومن جهة أخرى الى ان النحت والتصوير لم يستخدما في الاسلام لتجسيم المعتقدات الدينية ، لاسيما وانه من الملاحظ ان ماوصلنا من الفنون الاخرى غير الاسلامية ينتسب معظمه الى الدين ، وربماكان ذلك هو السبب في الحرص على المحافظة عليه ٠

ومع ذلك نقد خلف لنا الفنانون القاهريون صورا حائطية ومنحوتات مجرية وجصية ومعدنية تمتاز \_ رغم قلتها \_ بجمالها الفنى ومستواها الرفيع . (شكل ٢٢ و ٣٩ و ٧١ و ٩١) .

وبالاضافة الى العمارة والفنون التشكيلية تميز الفن الاسلامى بالعناية بالفنون التطبيقية بحيث احتلت هذه الفنون مركزا اساسيا بين أفرعه المختلفة وقد اشتهرالفن الاسلامى فى القاهرة بأنواع خاصة من الفنون التطبيقية كفنون الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وتصوير (شكل  $\{1,2,3,4,4\}$  و  $\{1,3,4,4\}$  و  $\{1,4,4,4\}$  و  $\{1,4,4,4\}$  و  $\{1,4,4\}$  و  $\{1,4,4$ 

و ١٤٢ – ١٤٦) والمعادن (شكل ٢٣ و ١٢ و ٢٧ و ١١ – ٩٥ و ١٢٣ – ١٦١ و ١٢٣ و ١٢١ و ١٢٠ و فرط الاختماب (شكل ٢٣ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٢١ و ١٤٣ ) وخوط الاختماب (شكل ٢٣ و ٤٠ و ١٤٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٤٠ ) وحفر المعاج (شكل ٢٢ و ١٤٣ ) .

واذا كانت الفنون تختلف فيما بينها منحيث موقفها منتقليد الطبيعة والقرب من الواقع والميل نحو الزخرفة فانه من المكن ان نقول ان الفن الاسلامي كان بطبيعته فنا زخرفيا في الدرجة الاولى ويتجلى الطابع الزخرفي في المن الاسلامي في حرص الفنانين المسلمين على زخرفة منتجاتهم الفنية بشتى أنواع الزخارف من كائنات حية ومن زخارف هندسية او نباتية أو كتابية أ

ومن الملاحظ انه في مجال استخدام الكائنات الحية كعنصر زخرفي استعمل الفنان المسلم كافة انسكال الكائنات الحية من انسان وحيوان وطيرواسماككما انه استخدم ايضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب على ابتكار اشكال كثيرة في هذا المجال (شكل ١٩ و ٣٩ و ٧٣ و ٧٩ و ٨٨ و ٨٨ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٠٠ و ١٠٠

ومن حيث استخدام الزخارف النباتية يلاحظ أن الفنانين الاسلاميين الستخدموا عناصر زخرية كثيرة مستهدة من النبات (شكل . ٤ و ٥٥ و ٢٦ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٠ و ١٤٠

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم بشكل واضع على الكتابة العربية كعنصر نخرفى استخدمه فى تزويق منتجاته الفنية ٥٠ وقد تطورت الكتابة العربية بطريقة زخرفية مناسبة بحيث وصلت درجة عالية من الجمال وليس من شكفى انه كانلاسلام الفضل الاول فى انتشار الكتابة العربية انتشارا واسعا ٠٠ كما حظى الخط العربى منذ ظهور الاسلام بالعناية بتجويده وتطويره نحو الجمال



شُكل ٥} \_ حشوة من المُشب عليها زخارف نباتية محفورة \_ ارابسك \_ حوالى القرن المُخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) حد ١٤٠٠ - -

والكمال مما أدى الى المبالغة فى تزويقه والتطور به تطورا زخرفيا  $\cdot\cdot$  وقد ساعدت طبيعة الخط العربي واشكال حروفه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية والمرونة على ابتكار اشكال جديدة جميلة استخدمها فى تزويق منتجاته الغنوة المختلفة (شكل 11 و 12 و 13 و 14 و 1

وبغضل العلاقات المختلفة التي قامت بين العالم الاسلامي والشرق الاقصى نجد أن الفن الاسلامي تبادل التأثير مع غنون الشرق الاقصى بعامة وغنون المين والتركستان بخاصة •

ومن جهة أخرى ساعدت ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الغنية الاسلامية الى اوروبا ويرجع الى الفن الاسلامي الفضل في نشأة فن اوروبى عظيم هو الفن القوطي ووقد انتقلت التأثيرات الفنية الاسلامية الى أوروبا عن طريق اسبانيا وصقلية ودولة الترك في البلقان وبحر الارخبيل وكما كان للحروب الصليبية والتجارة بين الجمهوريات الايطالية ومدن الشرق الادنى وثغوره في المصور الوسطى اثر كبير في تبادل المعناصر الفنية بين الاسلام وأوروبا (شكل ٢٤) .



شكل ٢٦ ــ زخرفه من خط الثلث المملوكي على تمثال من البرونز من عمل فيروكيو ١٤٣٥ ــ ١٤٨٨ م من فنائي عصر النهضة في ايطاليا ( البارجيلو في فلورنسا )

# الفصر ل الأول

قام عان

- العمارة قبل عصر للماليك
- و العمارة في عصر الماليك
- العمارة في العصر العشماني

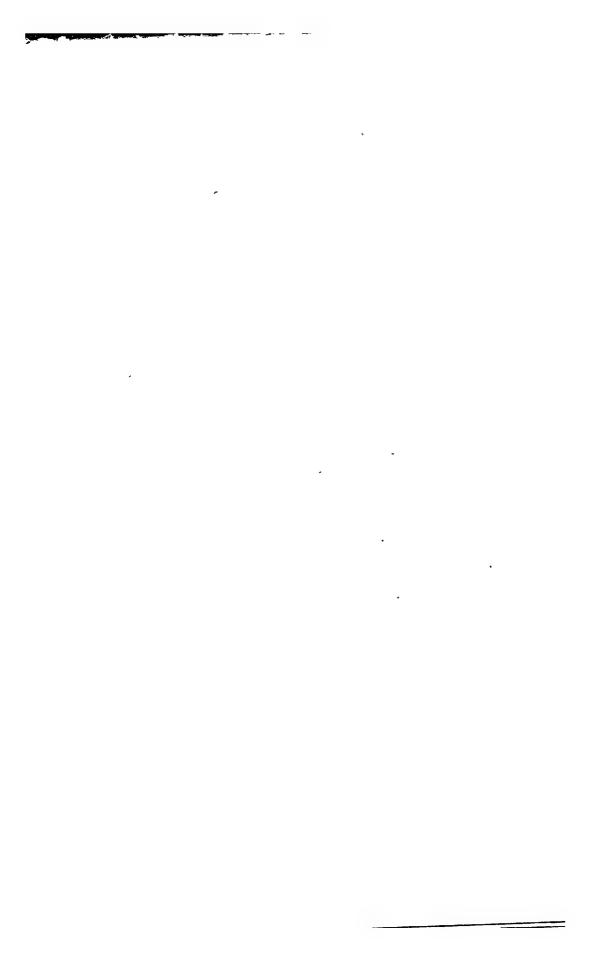

# الممارة قبل عصر الماليك

#### الدكتور عبد الرحمن فهمى

زخرت القاهرة بروائع العمارة التي تحقق مختلف الاغراض من انشائها دينية كانت كالمسا بد والمدارس والخانقاوات والمشاهد والاضرحة ، أو مدنبة كالقصور والدور والقناطر والاسبطة والحمامات والخانات والوكالات والبيمارستات (المستشفيات) أو حربية كالاسوار والقلاع والابراج ، وهكذا أصبح من يشاهد عمائر القاهرة انما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على طول المدى التاريخي لهذه المدينة العظيمة .

ويثير انتباهنا في عمائر القاهرة روعة المآذن والعقود والمقرنصات والاعمدة ذات القواعد والتيجان المتنوعة والقباب والمداخل والواجهات ذات المشربيات أو الجص المحفور ، والدرقاعات الفسيحة التي تزدان بالنافورات من الفسيفساء الرخامية المتعددة الالوان ، كما يدهشنا أيضا تلك النسب الرشيقة للعناصر المعمارية بحيث لايمكن استبدال عنصر بآخر أو تغيير طوله أو عرضه دون أن بشوه ذلكمن تناسق البناء أو يفسد تكوينه ،

والواقعأن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية في العمارة قبل الاسلام وخاصة في الحيرة وأرض الفساسنة بالشام وبلاد اليمن والحجاز حيث قامت حضارات ومدنيات قديمة اشارت اليها الكتب السماوية والمراجع التأريخية ومن ثم كان العرب على دراية بفن المعمار والبناء قبل مجيئهم الى مصر

#### عصر الانتقال:

وكان أول ما عنى به عمرو بن العاص مز عمائر بعد الفتح هو مسجده الجامع (شكل ٣ و ٩٩ و ١٠٠) في الحاضرة التي اختارها لمصر وفي شرقي المسجد بني دارا خاصة لسكنه كانت تعرف باسم « دار عمرو الكبرى » وكان مدخله اليها من بابها القبلى في زقاق القناديل اكثر أزقة الفسطاط عمرانا كما بني ابنه عبد الله دارا ملاصقة لدار أبيه عرفت « بدار عمرو الصغرى » وكان ذلك باكورة فن العمارة في فسطاط مصر ، وعلى أساس هذا الطراز المعماري اختطت القبائل العربية مساكنها حول المسجد الجامع ودار عمرو ويعتقد آدم متز أن العرب قد شيدوا مدنهم على طرز عربية يمنية فضلا عن طرز أخرى يونانية وبابلية وفارسية ومن البديهي أن يكون طراز العمارة في فسطاط عمرو قد شيد على النمط العربي سيما وان معظم قبائل جيشة كانت

من اليمنيين . ومن الطبيعي أن يكون هدف العمارة في مجر الاسلام بالمسطاط محققا للغرض السكنى البسيط دون ما حاجة الى انراط أو تفريط اقتداء بأوامر الخليفة عمر الذي اصدر الى قواد جيشه الفاتح « بألا يرفعوا بنيانا فوق القدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك واضحا في دار خارجة ابن حذامة اول من مكر في بناء غرمة بالطابق الثاني فكتب عمرو بشأنها الى الخليفة فرد عليه بضرورة مراعاة عدم امكان اى رجل من التطلع من كواها وهو هوق سريرة الى المنازل المجاورة والا هدمها (ابن دقماق ص ٦) ، ومن ثم نستنتج ان عمائر الفسطاط في بداية نشأتها لم تكن لها نوافذ بل اتخذوا فيها الكوى وهي فتحات ضيقة مرتفعة بالقرب من السقف بحيث لا يستطيع أحد خلالها أن يطلع على عورات المجاورين له ٠ وكان يفصل بينمنازل الفسطاط طرق مختلفة الاتساع والامتداد اكبرها لا يزيد على ستة أمتار وأصغرها لايتجاوز المتر ونصف المتر وكان يطلق عليها تبعا لاتساعها وعرضها وطولها اسم حارة أو درب أو زقاق تسمى بأسماء القبائل التى نزلت فيها أو بأسماء كبار العرب الذين سكنوها أو بأسماء الحرف والصناعات ولم تكن طرق هذه الدينة ممهدة او مغطاة بطبقة من البلاط او اى مادة اخرى اذ لم يعثر في حفائر المدينة على اثر للبلاط في شوارعها (حفريات القسطاط من ٣٧) ٠

ورغم كثرة ما اقيم في الفسطاط من عمائر ومنشآت اشار اليها ابن عبد الحكم وابن دقباق والقلقشندى الا آنه لم يصلنا من هذه الدور شيء يمكنا من الوقوف على طراز معمارى منذ فجر الاسلام في القاهرة ولكن في امكاننا آن نستنتج من زوال أثر هذه الدور الاولى أنها كانت مبنية من اللبن وقد عرف العرب البناء بالطوب الاخضر قبل مجيئهم الى مصر عند بناء مسجد وحجرات الرسول صلى اللهعليه وسلم بالمدينة وقد نصح عمر عماله الذين يتبعون هذا الطراز من العمارة بالطوب اللبن أن « عرضوا الحيطان وأطيلوا السمك وقاربوا بين الخشب» وكان استعمال اللبن في عمائر الفسطاط متفقا وسرعة الحاجة الى تخطيط المدينة وسكن القبائل واقامة الصلاة وحماية المصلين وهكذا السس عمرو أول مساجد القاهرة وسط دور الفسطاط على مساحة تقرب من أسس عمرو أول مساجد القاهرة وسط دور الفسطاط على مساحة تقرب من المتنق ) وجعل له ستفا واطئا محمولا على جذوع النخل وخصه بمحراب مسطح ، ومن هذه النواة الاولى تطورت مساجد القاهرة كلها حتى اضحت الدقيق ) انظر بجمالها وزخرفتها ودقة هندستها ومن دور الفسطاط عمائر تستهوى النظر بجمالها وزخرفتها ودقة هندستها ومن دور الفسطاط الاولى تطورت عمارة الدور والقصور في القاهرة ،

ففى العصر الاموى استعمل العرب قوالب اللبن فىتشييد عمائرهم ولكنهم مع ذلك كانوا عند تشييد الدور الكبيرة يستعملون الحجر علنى الاقل فى بعض

فسمو و. القري والاء الدور العود غ البسر العيا وست و « آ. بالاج بالج فی م مدام العصا

هذه

787

بیاضر یکن

فاتذ

الاحو

وقسم

منظر

بعضه

القيد المود

والاي

الطو

النظ

احيائه

من م

ورجة

\_ 77. \_

احيائها كما كانوا يستعملون بعض الاعمدة الرخامية التى كانوا غالبا ينتلونها من مبان قديمة كما حدث فى دار الامارة التى بناها عبد العزيز بن مروان على درجة من العظمة والزخرفة فقد ذكر القلقشندى انها كانت فسيحة جدا فسموها « الدينة » وكانت تعلوها قبة مذهبة (صبح الاعشى جا ص ٣٣٤) •

وحتى تأسيس القاهرة سنة ٣٥٨ ه كان المسجد هو المظهر المعماري الفريد يقوم في وسط المدينة ومن حوله تتجمع الاحياء السكنية والتجارية والاحياء الصناعية التي زخرت بأسمائها كتب الخطط ، وتفتح مداخل الدور في المدينة بأفنيتها ذات النافورات عادة على الشوارع الضيقة •

#### العمارة الطولونية:

غيران طرز العمارة الدينية والمدنية على السواء لم تستمر في مصر على تلك البساطة التي نشأ في ظلها فن العمارة في الفسطاط بل آخذت الدور منذ العصر العباسي تزداد اتساعا وارتفاعا حتى صار ارتفاع أغلب الدور خمس طبقات وستا وسبع (مخرج ٢ ص ٢٢٧) وفي كل طبقة مساكن كاملة بمنافعها ومرافقها و « أسطحة مقطعة بهندسة محكمة وصناعة عجيبة » وأصبحت أكثر المباني تبني بالاجر أي الطوب الاحمر المحكوك (مقاس ٢٢ في ١٦ في ١٤ سم) المثبت بالجبس أو مونة الجير والحمرة في بعض المداميك والقصرمل (الرماد) يبنى في مداميك منتظمة فتوضع قوالب الطوب مسطحة في بعض المداميك وقائمة في مداميك أخرى بالتبادل • وأقيم أساس معظم المنشآت المعمارية وخاصة في العصرين الطولوني والاخشيدي من الحجر • ولم يكن استعمال الحجر في هذه الفترة العباسية غريبا اذ أن مقياس النيل بالروضة الذي أنشيء سنة ٢٤٧ ه قد بني من الحجر أما داخل الدور نشاع فيها منذ القرن ٣ ه - ٩ م بياض الجدران بالجم الذي تحفر على بعضه زخارف غاية في الاتقان ، ولم يكن الطابق الارضى من المنازل مخصصا للسكني عادة نظرا لرطوبة أجوائه فاتخذ كمخازن للدار وكان هذا الطابق الارضى يغطى بسقف معقود من الطوب الاحمر وقلما كانت تخلو دار من بئر معين واحواض لخزن المياه العذبة وحمام وفسقية تعمل على تلطيف جو الدار في الصيف فضلا عن اعطاء الفناء بالدار منظرا شاعريا ملموسا وقد اصبح التأنق في الدور علامة على الثراء فقد سئل بعضهم عن الفنى فقال ، سعة البيوت ودوام القوت ( يوسف أحمد : مدينة الفسطاط ص ١٢٨ ) ولما كانت سعة البيوت يتبعها سعة الدهاليز ( الدركاه الموصلة للفناء من باب الدر) شاع في الدور المصرية المبكرة نظام الفناء والايوانات والحجرات الفسيحة . ولا يعنينا ما أورده المقريزي عن قصور الطولونيين في القرن ٣ هـ ـ ٩ م لان هذا الوصف العام لا يفيدنا في معرفة النظام الهندسي أو الطراز المعماري لتوزيع الغرف الداخلية أو ارتفاع الحجرات

وستوفها وانها المكن العثور سنة ١٩٣٦ على احدى الدور الطولونية بالفسطاط وهي تكون القسم الجنوبي من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها على عرضها ويكتنفها من جانبيها حجرتان صغيرتان والهم القاعة والحجرتين رواق كان له كتفان أحداهما باقية ومن الفاحية الشمالية من الفناء فسقية مربعة الشمكل وقد عثر في الركن القبلي الشرقي من الفسقية على بقايا أنابيب فخارية لجلب المياه التي تغذى النافورة القائمة بالفناء وقد كسيت معظم جدران الدار بزخارف جصية على الطراز العباسي في سامرا وهي تشبه زخارف الجامع الطولوني .

وقد كشفت حفائر الفسطاط على دور كثيرة اخرى ترجع الى القرن؟ ه . - ام ومابعده وهذه الدور على نظام هندسى يقوم على محورين يلتقيان في وسط الفناء وتختلف الغرف المحيطة من حيث المساحة وفي كل جانب من جوانب الفناء رواق ذو ثلاث فتحات تختلف في الضيق والسعة منها الفتحة الوسطى وهي أوسع من الفتحتين الجانبيتين ويفصلها عنهما كتفان مبنيان من الاجر ومن تحليل الطراز الهندسي للدو ر التي بقيت لنا من هذه الفترة في الفسطاط يمكن أن نصل الى حقائق معمارية لعل أهمها أن الفناء يتوسط الدار وهو غير مسقوف نصل الى حقائق معمارية لعل أهمها أن الفناء يتوسط الدار وهو غير مسقوف ليوفر للقاعة الكبرى الضوء والهواء ، وتتراوح مساحته بين أربعة وخمسة أمتار ، وأن الرواق والقاعة وهما أهم جزء في الدار قد أصبحا نظاما شائعا في العمارة المدنية بمصر وهو نظام لازال باقيا حتى اليوم في بعض مدن اسبانيا الجنوبية وشمال أفريقيا وقد وجد هذا النظام في دور اسلامية آخرى في العراق

أما الايوانات وهى من المعيزات المعمارية التى ترافق الفناء فقد وجدت فى تخطيط الدور ليسهل التنقل فيها من مكان الى آخر حسب فصول السنة وساعات النهار ٠

ولمتكن معظم مداخل الدور فى اتجاه محورى ومن ثم أصبح المدخل يؤدى الى دهليز (دركاه) وأصبح هذا الطراز المعمارى من القواعد الاساسية فى العمارة الاسلامية فى مصر والغرض منه هو حجز ما يجرى داخل الفناء أو القاعة عن نظر من بالخارج وقد أثبتت حفريات الفسطاط أن بعض دورها كان يحتوى على فنائين منفصلين بحيث يمكن اعتبار كل فناء وسط دار قائمة بذاتها ومن المحتمل أيضا أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم .

ولا يمكن أن نغفل - فى الفترة السابقة على تأسيس القاهرة - الحديث عن طرز العمارة المدنية الاخرى غير الدور فان مجرى المياه بالبساتين حيث انشأ أحمد بن طولون تناطره سنة ٢٥٩ ه ( ٨٧٢ م ) ( شكل } و ٥ ) قد بتى لنا منها معظم عقودها المدببة التى تشبه عقود الجامع الطولونى وتدلنا. هذه

العقود على مدى العناية بالبناء بالاجر في هذه الفترة وبنفس حجم طوب الجامع 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

وان نظرة الى الجامع الطولونى تؤكد أن طراز عمارته مأخوذ عما كان سائدا فى العراق من فنون معمارية وخاصة فى سامرا التى عاش فيها أحمد بن طولون قبل مجيئه الى مصر واليا على البلاد • وعلى أى حال فانابن طولون أراد أن يكون جامعه بالقطائع على طراز يتضاءل بجانبه جامع الفسطاط وجامع العسكر ويذكر المقريزى أن تاريخ الانتهاء من عمارة الجامع الطولونى سنة ٢٦٥ هـ وهو مايتفق مع الكتابة التاريخية التى وجدت منقوشة على اللوحة التأسيسية بالجامع (شكل ١٠٥) .

ويتكون الجامع الطولونى مربع مكشوف مساحته حوالى ٨٥٠٠ متر تحيط به أروقة من جوانبه الاربعة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات تفصلها بائكات من عقود مدببة محمولة على أكتاف عريضة (  $0.7 \times 3 \times 11$  متر ) وكلها مبنية من الطوب الاحمر مقاس (  $1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0$  سم ) وبناء هذه الاكتاف تعتبر ظاهرة معمارية تظهر في مصر لاول مرة بدلا من استعمال الاعمدة الرخامية التي كان ينقلها العرب من المعابد القديمة وقد ساعدت هذه الاكتاف أو الدعائم على بناء أربعة أعمده مندمجة من الاجر عند زوايا كل دعامة للغرض الزخر في ولهذه الاعمدة الركنية تيجان ناقوسية الشكل ذات زخارف جصية محفورة ، وبين العقود وفوق كل دعامة فتحت طاقة صغيرة ذات عقد مدبب قصد بها تحلية المهارة و تخفيف الثقل عن الدعائم ( شكل  $1.0 \times 1.0 \times 1.0$ 

والواقع أن الاجر هو المادة الاساسية في بناء جدران الجامع ودعاماته بمداميك ادية (مسطحة) وشناوى (قائمة) واللحامات من الجصسميكة، وتعطى الحوائط طبقة من الجص كالمعادة التي اتبعت في العمائر العراقية بسامرا وفي وسط المسجد نافورة تعلوها قبة حلت محل الفواره الاصلية وقد انشاها السلطان حسام الدين لاجين ٢٩٦ه هـ (١٢٩٦م) (شكل ١٠٣)، وقد اتخذت نافورة الجامع الطولوني وسط الصحن نموذجا نسج على منواله منشئوا المساجد القاهرية في عصر المماليك ،

ولعل أعجب ما فى الجامع الطولونى طراز مئذنته ذات السلم الحازونى الخارجي المتبسة من مآذن العراق المعروفة « باللوية » وهذه المئذنة البنية بالحجر هي أول وآخر المآذن التي بنيت بالقاهرة على هذا الطراز على اننا

يجبُ أن نذكر أن الجزء العلوى من المنارة قد سقط فى وقت ما فجدده السلطان لاجين أيضا حين ضنع منبرا للجامع لازال قائما فيه (شكل ١٠٤) .

ويسؤكد « بسرجز » Briggs ان احتفاظ الجامع الطسولونى بكل تصميماته الاولى تقريبا ساعد على اعطائنا صورة واضحة على الطرز الممارية في منشآت المساجد قبل تأسيس القاهرة المعزية أي في مدى قرن بعد اتمامه \*

ومن الملاحظ في طرز العمارة الطولونية وخاصة في المسجد والدار انها اهتمت بالكسوة الجصية اهتماما كبيرا فحفرت فيها الزخارف الهندسية والنباتية التي تحمس فلوري Flury الى اثبات اثر الزخارف العراقية عليها (المجلد الرابع من مجلة Der Islam) الا أنه لا يمكن التسليم تماما بأن كل الطرز الزخرفية في عمائر الطولونيين من اصل عراقي لان بعضها يحتوي على عناصر هلينستية وبيزنطية كما يبدو من اوراق العنب او الزخارف الهندسية أما السرر الجصية في واجهات العقود حول صحن الجامع الطولوني فهي سرر شائعة في الفنون الهلينيستية والعراقية والساسانية وقد ظهرت على جدران بعض القصور الاموية في الاردن كقصر المشتى م

#### العصر القاطمي:

وكان وصول الفاطميين لمصر سنة ٣٥٨ هـ ٩٦٩ م وتاسيسهم للقاهرة بداية لاسلوب جديد في طرز العمارة تزعمته قاهرة المعز بعد جلب الفاطميون معهم من موطنهم الاصلى بشمال افريقيا الى مصر اسلوبا فنيا مميزا وقد كان الفاطميون من ناحية أخرى شيعيين بمذهبهم خاضعين من هذه الناحية لتأثيرات فارسية خارجية اذ كان يدين كلاهما بعقيدة واحدة ، وهكذا زادت الطرز الفاطمية خصوبة بتأثيرات أموية مغربية وتأثيرات فارسية وسورية وامتزجت كل هذه التأثيرات وتبلورت آخر الامر لخلق طراز مستقل في العمارة والفنون بالقاهرة في عصر الفواطم ،

وقد كان أولى المنشآت المعمارية في مصر الفاطمية تأسيس القاهرة لتكون مصنا حربيا يحتمى فيه الخليفة وأتباعه من جند وحاشية وموظفين وهو حصن مربع تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه ١٢٠٠متر وفتحت في سوره اللبنثمانية أبواب اثنان في كل ضلع من أضلاع السور، ولم يكن يسمح لاحد دون أذنخاص باجتياز هذا السور اللبن الذي يسع عرضه فارسين متجاورين ولم يعمر هذا السور رغم هذا العرض أكثر من ثمانين سنة أذ كان قد تهدم حتى عصر المستنصر فاستبدل به سور أخر بناه وزيره بدر الجمالي على يدى معمارين سوريين فيما بين سنة ٨٤ هـ ، ٥٨٥ هـ ( ١٠٨٧ – ١٠٩٢ م ) ليكون أوفى باغراض الدفاع عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طراز



شكل ٧٧ ـ جانب من المدخل الرئيسي لجامع الحاكم -- ٢٠١٣ ه / ١٠١٣ م

المنشات البيزنطية فقد بنيت جدران السورهذه المرة من الحجر المنحوت المصقول وزود بابراج مربعة او مستديرة وابواب ضخمة وصلنا منها ثلاثة ابواب هامة هي باب المنصر وباب الفتوح شمالا وباب زويلة جنوبا ويحف بكل باب برجان عظيمان بارزان عن حوائط السور بروزا قوياويفتح بين البرجين باب معقود بعقد داثرى من صنجات معشقة تظهر هنا في عمارة القاهرة لاول مرة ويبدو في باب الفتوح فوق المدخل اول مثال للقبة المسطحة المبنية من الحجر فوق مثلثات كروية كما تبدو أجمل الكوابيل في هيئة الكباش ذات القرون (شكل مثلثات كروية كما تبدو أجمل الكوابيل في هيئة الكباش ذات القرون (شكل

وفى قلب القاهرة الفاطمية نمت اول بذور العمارة المدنية فى تلك القصور الزاهرة التى أنشأها جوهر الصقلى لولاه المعز ورغم أن المقريزى قد أفاض فى

وصف هذه القصور الفاطمية في خططه الا أننا لا نستطيع أن نحصل من هذا الوصف على التخطيط المعماري الكامل للقصر الشرقى للمعز أو القصر الغربي للعزيز أو قصر الافيال وقصر الظفر وقصر الشوك وقصر الزمرد وقصر الحريم وغيرها ، ويظهر أن هذه القصور كلها كانت قاعات ومناظر شيدت في داخل سور القاهرة المحصنة وسعيت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصر الشرقي ثم بالقصر الغربي كما شيد الفاطميون مناظر ودورا أخرى منها دار الضيافة ودار الوزارة ومنظرة الجامع الازهر ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة المقس ومنظرة الدكة ومن الوصف المعام لاحد القصور الفاطمية وهو الشرقى الكبير نراه يشتمل على أبواب تسعة فوق أنه كان يشغل مساحة تقرب من ٧٠ غدانا من جملة مساحة القاهرة البالغة ٢٤٠ غدانا واشتمل هذا القصر على مجموعة من الخطط والاحياء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارض وسراديب تحت الأرض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيئها الأننية الكبيرة غير المسقوفة أو الافنية الداخلية الصغيرة وبعض هذه السراديب كان مظلما تهاما وقد وصف لنا « غليوم » أو « وليم » رئيس أساقفة صور زيارة السفيرين الصليبيين للقصر الشرقي وراعهما ما شاهداه وقد نقل جستاف شلومبرجر Schlumberger الى الغرنسية بعض ما كتبه غليوم في هـــذا الصـــدد وقد لخص هذا الوصف لينيول Lane - Poole في كتابه « تاريخ مصر » ويذكر السفيران انهما سارا يقودهما الوزير شاور الى قصر له رونق وبهجة عظيمان وفيه زخارف أنيقة نضيرة وعبرا ممرات طويلة ضيقة وأقبية حالكة الظلمة ربمالتبعث الرهبة فيتلوبهما وزيادة للتأثير نميهما ولما خرجا الي النور اعترضتهما أبواب كثيرة متعاتبة ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف تحيط مه أروقة ذات أعددة وأرضيته مرصوفة بانواع من الرخام المتعدد الالوان وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه ، كما كانت الواح السقف تزينها الزخارف الذهبة الجميلة ، وكان في وسط الفناء نافورة يجرى فيها الماء الصافي داخل أنابيب من الذهب والمضة الى أحواض وقنوات مرصوعة بالرخام . ومن هذا الفناء يصل الموكب الى اننية جديدة اشد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم الى أبواب متعددة وتعاريج كثيرة وصل السفيران بعدها الى القصر الشرقى الكبير حيث كان يميش الخليفة العاضد في قاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان (شكل ٦ و ٧ ) .

اما عمائر الفاطميين الدينية فقد ارتبطت طرزها تارة بجامع ابن طولون وتارة اخرى بجامع سيدى عقبة بالقيروان وتبدو هذه العلاقة الاخيرة على وجه خاص في المتوسع الذي نراه في المجاز القاطع المؤدى بالمصلى من الصحن الى المحراب ونلمس ذلك في عمارة الجامع الازهر أول المساجد الفاطمية بالقاهرة المحراب ونامس ذلك في عمارة جامع الحاكم ( ٣٨٠ – ٣٠٠ هـ) وقد احتوى كل

من هذين المسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القبلة واثنتان ركنيتان على يمين ويسار المحراب وهي قباب محمولة على اربعة محاريب وهي طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء المربع الشكل الى الدائرة تمهيدا لوضع القبلة وتظهر هنا هذه الطريقة على يدى الفاطميين بالقاهرة لاول مرة •

ورغم أن الطوب الاحمر المفطى بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان المادة الاساسية في بناء الازهر أولى المساجد الفاطمية بالقاهرة الا أن العمارة الفاطمية توسعت في استعمال الحجر بعد ذلك وكانت باكورة استعماله في الواقع في عمارة القصر الشرقي الذي انشيء سنة ٢٥٨ هـ وقد أشار الى احجاره الرحالة الفارسي ناصر خسرو عندما ذكر أنها «حجارة محكمة الانطباق بعضها على بعض حتى ليخيل للانسان أنها منحوتة من صخرة واحدة ، وفي جامع الحاكم الذي بدأه العزيز سنة ٣٨٠ هـ - ٩٩٠ م نرى البناء بالطوب الاحمر لا زال مستعملا في القوائم والعقود أما جدران الجامع وأبوابه وماذنه فكلها مبنية من الحجر ويحدثنا المقريزي عن جامع ولى عهد أمير المؤمنين أحد أقارب الحاكم بقوله « وكان السجد بالحجر » .

وعلى أى حال فأن البغاء بالحجر آخذ في الانتشار منذ بناء بدر الجمالي لاسوار القاهرة الحجرية ( ٤٨٠ ـ ٤٨٥ هـ) اذ نجد أن واجهة الجامع الاقمر في عهد الآمر ١٥٩ه ـ ١١٢٥م مبنية من الحجر وهي من أرقى النهاذج الحجرية في العالم اذ هي غنية بحنايا تنتهي بتضليعات متعوجة على شكل صدفة وقد أصبح هذا الاسلوب جوهريا في زخرفة العمائر الفاطمية وخاصة في المآذن كما أن هذه الواجهة الحجرية للجامع الاقمر تحتوى على أقدم مثال للمقرنصات الحجرية الزخرفية في المساجد القاهرية ويضاف الى المساجد الفاطمية الحجرية الزخرفية في المساجد القاهرية ويضاف الى المساجد الفاطمية المنجرية الزخرفية في المساجد القاهرية ويضاف الى المسجدالحسيني المناه سنة ٥٤٥ ه ثم واجهات جامع الفكهائي في عهد الظافر ٣٣٥ ه الماحر في عمارة المساجد الفاطمية لم يمنع استعمال الطوب الاحمر جنبا الى جنب غني كل هذه النماذج المعمارية الدينية التي أشرنا اليها وفي غيرها من الآثار الفاطمية التي شاهدها ناصر خسرو في القاهرة نكر عنها أنها كانت «من النظافة واللطافة بحيث تقول أنها مبنية من الجواهر لا من الجص والاجر والحجر» .

ويضاف الى المنشآت القاهرية الدينية فى العصر الفاطمى مجموعة من الاضرحة والمشاهد لعل اهمها أضرحة السبع بنات فى السهل القبلى من خرائب الفسطاط على بعد ميل الى غرب الامام الليث وترجع اهمية هذه الاضرحة التى

وصل الينا منها أربعة أنشئت سنة ٤٠٠ هـ - ١٠١٠ م فى أنها الامثلة الاولى للاضرحة فى العمارة الاسلامية وكانت القباب المنشأة فوق هذه القبور لاسعة المغربى الذى قتله الحاكم بأمر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير التبة فى العمارة الفاطمية و أن نرى الجدران المربعة للقبر تتحول الى منطقة مثمنة بواسطة محاريب ركنية لتعلوها رقبة القبة و

وينسب الى هذه المجموعة من القباب الفاطمية المفردة قبتا عاتكة والمجعفرى بحوش السيدة رقية المنشأتين سنة ١٥٥ ـ ٥١٩ هـ ( ١١٢٠ ـ ١١٢٥ م) وقد كانت قبة عاتكة باكورة لتطوير القبة الفاطمية من حيث ظهور التضليع بالقبة من الداخل والخارج وقد تبعتهما في ذلك قبة يحيى الشبيهى وهذا الطراز من القباب المضلعة وان ظر متأخرا في قاهرة الفاطميين الا أنه اثر من آثار القباب في تونس والقيروان جاء به الفاطميون الى القاهرة .

أما مشهد الجبوش ذلك المرقب الحربي أو الزاوية الصغيرة فقد أنشأه بدر الجمالي سنة ٤٧٨ ( ١٠٨٥ م) ويمتاز بمئذنة فريدة في شكلها فوق المدخل وهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهي تتكون من برج مربع ينتهي من اعلاه بشرفة حافتها مكونة من مقرنصات استخدمت هنا لاول مرة في العمارة الفاطمية عامة ثم يعلو البرج المربع منطقة مكعبة أصغر حجما وبها فتحة معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل ضلع فتحة معقودة وتنتهي المئذنة من أعلاها بتبة صغيرة ويغطى رؤاق القبلة في مشهد الجيوش مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحراب ويمتاز جدار القبلة في هذا المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف في محرابه الجمي النادر المثال الذي يعتبر النموذج الأول للمحاريب ذات الزخارف الجمية الجمية المنبة بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره غلوري قمة الجميال الزخرة في الحوائط و

والواقع ان الطرز المعمارية في قاهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها بين البناء وبين الاثراء الزخرف بأيحال فالمادة الحجرية التي استعملت في تزيين الواجهات في مساجد القاهرة قد عنى بزخرفتها بدرجة كبيرة من الدقة والاتقان ويرى الاستاذ كونل Kûhnel ان النماذج المعمارية المغربية والاندلسية قد تأثرت بها العمارة الفاطمية في القاهرة أول الامر وتظهر نفس الروح أيضا في الزخارف الحصية بداخل العمائر الفاطمية وفي الافاريز ومسطحات المحاريب وبواطن القباب والنوافذ وغيرها بطراز فاطمى يعالج موضوعات طولونية في البداية لايلبث أن يتخلى عنها الى الكتابات الكوفية المزهرة المنهقة فوق أرضية رقيقة من الارابسك كما تشاهد في مشهد الجيوشي وجامع الصالح طلائع وقيقة من الارابسك كما تشاهد في مشهد الجيوشي وجامع الصالح طلائع و

ومما تجدر ملاحظته ان العمائر الدينية في القاهرة المعزية صغيرة الحجم

بحيث ان الجامع الازهر الفاطمي لم يكن يبلغ غير نصف مساحة جامع عمرو كما أن مساحة جامع الصالح طلائع عشر مساحة هذا الجامع الاخير ويعتبر الجيوشي والاقمر والسيدة رقية (شكل ٨٤) مساجد صفيرة أو زوايا اذا ما قورنت بالجامع الطولوني ولعل السبب في صغر عمارة المساجد الفاطمية هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة قاصرة في القاهرة على جامع واحد يستوعب كل المصلين ومن ثم أصبحت المساجد الفاطمية وكانها تلبى حاجة المصليين اليها في الحي الواحد وحسب ، كمانلاحظ أن بعض الساجد الفاطمية بعد جامع الحاكم أضيفت اليها بعض القاعات لانها أعدت لتضم رفاة الموتى داخل ضريح خاص كمشد الجيوشي ومشهد السيدة رقية واصبح ابرز ما يميز وجود الضريح تلك القبة التي تقوم فوقه كما تمتاز المساجد الفاطمية بتعدد محاريبها وهى ظاهرة مميزة لمساجد القاهرة منذ العصر الفاطمي قصد بها الناحية الزخرنية في الواقع معملت على زيادة الاثراء السطحي لجدار القبلة ونفذت حتى في غير مساجد الخلفاء الفاطميين كالمحراب المستنصري في الجامع الطولوني (شكل ١٠٥) وقد تخلف لنا من العصر الفاطمي ثلاثة مشاهد بكل منها ثلاثة محاريب مجونة في جدار القبلة هي مشاهد اخوة يوسف ويحيى الشبيهى وأم كلثوم وجميعها معاصر لمشد السيدة رتية ذى الخمسة المحاريب ثلاثة منها في جدار القبلة واثنان في الرواق .

## العصر الايوبي:

وما أن تولى صلاح الدين حكم البلاد حتى كانت القاهرة قد وصلت بفن العمارة الدينية والمدنية الى أقصى درجات المرقى •

وقد امتد حكم الايوبيين لمصر ثمانين عاما فقط ورغم قصر هذه المدة الا أن القاهرة شهدت فيها تطورا معماريا هائلا في المنشآت الحربية والمدنية على السواء ، فظهرت في قاهرة الايوبيين القلاع الحصينة والاسوار ذات الابراج المستديرة كما ظهرت المدارس لاول مرة وتطورت المئذنة والقبة كمنصهن رئيسيين في العمارة الايوبية .

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع في بناء مدينة جديدة بل اكتفى بأن يحيط القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط بسور واحد يحميها ، جميعا من اية غارات عدائية داخلية أو خارجية وتوجهذا السور بقلعة حصينة وقد شرع في بناء سوره سنة ٢٦٥ هـ من الحجر المصقول في مداميك منتظمة كامتداد لسور بدر الجمالي وزوده بأبراج مستديرة اهمها حاليا برج الظفر في الزاوية الشمالية الشرقية (شكل ٥٠) كما شرع في بناء قلعته الحجرية وأسوارها وأبراجها المستديرة كذلك سنة ٧٢٥ ه (١١٧٦ م) ولم يبق لنا من قلعة الايوبيين غير بعض اسوارها وأبراجها وأبوابا ويرى



شكل ٨٨ \_ قبة السيدة رقية \_ ٧٢٥ ه / ١١٣٣ م

لينبول Poole — Lane — Poole ان طراز هندسة البناء في سور القاهرة الايوبية هو الطراز السورى المستمد من طرز العمارة البيزنطية • والواقع ان صلاح الدين قد تأثر في عمارة القلعة بالذات بالقلاع السورية المحصينة التي عمل الصليبيون على بنائها منذ استقرارهم في الشام ليتحصنوا فيها هم وأسراتهم وأتباعهم •

ولما كانت الدولة الايوبية قد أخذت على عاتقها منذ عهد صلاح الدين محو المذهب الشيعى من البلاد ونشر المذهب السنى اقتضى ذلك انشاء مجموعةمن المدارس لمتدريس الفقه على المذاهب الاربعة وقد كانت هذه المدارس فى الواقع فتحا جديدا فى العمارة القاهرية فحتى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل واحد أساسه الصحن ورواق القبلة وأروقة جانبية معدة كلها لصلاة الجماعة أو مخصصة للاساتذة يستعملونها فصولا للدراسة فى شكل حلقات أو مأوى يلتجىء اليه الفقراء وأبناء السبيل ينامون تحت سقوفها ولكن على يدى صلاح الدين نشأ طراز المدرسة فى العمارة الايوبية وهو طراز يقوم على وجود مربع صغير فى الوسط كان يحيط به ايوانان فقط استوحاهما من طراز القاعة فى العمارة الاعمارة اليونات أربعة متعامدة وكانها

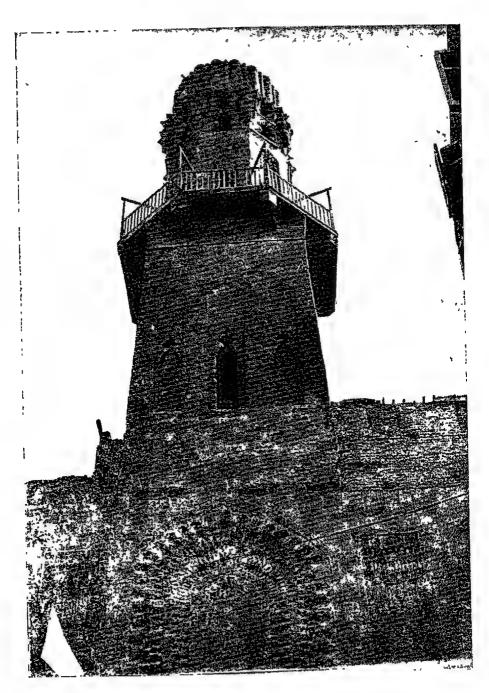

شكل ٩٤ ــ المدرسة الصالحية بالتماسين ــ المثلنة ١٤٨ ه / ١٢٥٠ م

أجنحة للمسجد فأما الجناح الشرقى وهو أطولها فيخصص ايوانه للصلاة وفيه المحراب وتخصيص أحد الاورقة للحنفية والثانى للشافعية والثائث للمالكية والرابع للحنابلة، ولم تكن عمارة المدرسة التي بدأها صلاح الدين في القاهرة من مبتكراته وانما هي فكرة نقلها عن سورية حيث أقام مولاه نور الدين المعاهد السنية لنشر المذهب الحنفي في دمشق وغيرها من المدن وكان نور الدين قد حذا في ذلك حذو السلطان السلجوقي ملكشياه الذي بني له وزيره العظيم نظام الملك المدرسة النظامية في بغداد والمهم أن هذا المطراز الذي بدأه الايوبيون في العمائر القاهرية ظل نقطة عامة في تخطيط المساجد في العصر الملوكي بعد ذلك ٠

وأول مدرسة أحدثت بديار مصر المدرسة الناصرية للشافعية والمدرسة القمحية للمالكية بجوار جامع عمرو ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة للمذهب الحنفى وقد عدد المقريزي مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها للاسف ولم يبق لنا الا المدرسة الصالحية التي أنشأها الصالح نجم الدين سنة ١٤١ هـ على جزء من القصر الفاطمى الشرقي وتتكون هذه المدرسة من جزئين رئيسيين يفصلهما ممر تعلو مدخله المئذنة كما أن كل جزء يتكون من ايوانين متقابلين بينهما فناء وتمتاز واجهة هذه المدرسة بالزخارف الحجرية فى النوافذ والاعتاب وفي المداخل والحنايا المعقودة وفي الصنجات المزرره وأشرطة الكتابة التي تمثل أرقى ما وصلت اليه صناعة الحفر على الحجر . وتعتبر مئذنة المدرسة الصالحية المئذنة الايوبية الوحيدة التي تبقتالنا سليمة وهي تتكون من قاعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خشبية يعلوها طابق مثمن الشكل أقل ارتفاعا من الطابق السفلى وبكل ضلع من أضلاع المثمن تجويف يتوجه عقد مدبب مزين بطاتية من قنوات مشمعة وفي هذا التجويف توجد فتحة معقودة بعقد مفصص ويعلو المنطقة المثمنة صفان من المقرنصات وفي أعلى القمة توجد خودة لها استطالة راسيةومضلعة واطلقعلى هذا النوع من الخودات في العصر الايوبي اسم « المبخرة » وأصبح هو الشكل الميز لطراز المآذن الايوبية (شكل ٢٩).

وقد شهدت القبة في العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بسواسطة المقرنصات ولعل أشهر قباب ذلك العصر قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعي وقبة الصالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ١٠ أما قبة برج الظفر فهي من الحجر فوق مثمن في أركانه مقرنصات ١٠ أما قبة الامام الشافعي فقد بناها الكامل الايوبي سنة ١٢١٠ – ١٢١١ م وتعتبر أجمل القباب في قاهرة الايوبيين وهي قبة خشسسبية ارتفاعها ١٧ م تكسسوها من الخارج طبقة من الرصاص ومن الداخل تبدو مقرنصاتها في ثلاثة صغوف اسفلها من خمس طاقات والعلوي ثلاث فقط (شكل ٣٧ و ١١).



شكل .ه ـ اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية الشمالية الشرقية ـ الله عند الزاوية الشمالية الشرقية ـ

ومن أروع العمارة في قاهرة الايوبيين باب تربة الثعالبة التي أنشأها الشريف الامير اسماعيل بن ثعلب سنة ١٢١٣هـــ ١٢١٦ م وهو باب مبنى من الحجر له صنجات معشقة أحيطت بترابيع صغيرة حفرت بها كتابات كوفية وزخارف متنوعة ولم تكن الكتابة الكوفية هي العنصر الزخرفي البارز في عمائر الايوبيين بل شهد هذا العصر ظهـور الخط النسـخي سجلت به النصوص التاريخية بينما بقى الخط الكوفي المزهر بجانبه تنقش به الايات القرآنية وحسب ٠

# العمارة في عصر الماليك

#### محمد مصطفى نجيب

غدت القاهرة في عصر دولتي المماليك البحرية والبرجية كعروس مزيعة بأجمل وأروع المبانى والعمائر، وغدت درة الشرق وملتقى متاجره وعلومه وفنونه، وازدهرت الصناعات والحرف والفنون البنائية والتطبيقية، فكثرت حركة البناء والعمران وأنشأ السلاطين والامراء الابنية العظيمة من مساجد ومدارس وأضرحة، وخانقاوات، وأسبلة، وكتاتيب، وقصور ودور، وبيمارستانات، وحمامات، وخانات ووكالات .

وقد اتبعت فى بناء هذه المنشات الانظهة القديمة المتوارثة مع ما استجدمن نظم وأساليب أخرى تخدم الغرض الذى أنشئت من أجله: وأندمج الاثنان ونتج لنا نظام له صلة بالماضى ، ولكن يمتاز بالتطور والنضوج .

# مهندسو العصر الملوكي:

وقد قام بتصميم ابنية وعمائر العصر المملوكي مهندسون نحب ان ندكرهم اذ انهم أصحاب المفضل في اقامة المنشآت والعمائر في ذلك الموقت ، وذلك رغم اغفال المصادر التاريخية ذكرهم في كثير من الاحيان .

ومن هؤلاء المهندسين ابن السيوقى وهو كبير مهندسى دولة الناصر محمد بن قلاوون قام ببناء المدرسة الاتبفاوية (بالازهر) وهى على يسرة الداخل الى الازهـر من بابه المحبير، وقد قام هذا المهندس ببناء جامع الطنبعا الماردانى (خارج باب زويلة بالتبانة) (شكل ١١٦ و ١١٧) وليس ببعيد أن يكون هذا المهندس هو الذى أشرف على الكثير من العمارات الانشائية فى دولة الناصر محمد ،

ومن مهندسى عصر المماليك الجراكسة أسرة ابن الطولونى التى اشتهر جميع أفرادها بالاشتقال بالهندسة ، وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله ، كبير المهندسين بمصر ولقب بالمعلم ، وكان أبوه أيضا من المهندسين ، وكان عليهما المعول فى العمائر السلطانية واليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديار مصر وذاع صيته خارج مصر فانتدب لعمارة المسجد الحرام فتردد على مكه لذلك ، وقد صاهره السلطان الظاهر برقوق سلطان مصر على ابنته ، فنال بذلك وجاهه ، وسار ابنه على منوال أبيه وكان اسمه محمدا ، وكان من معلمى المعمار فى ذلك الوقت (أحمد نيمور: أعلام المهندسين ص ٥٨ — ٦٠) ولفظ معلم هو

لقب تكريم لكبار ورؤساء الفنون فى ذلك الوقت ، ومن الابنية التى أشرف عليها عميد هذه الاسرة مدرسة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) ( شكل ٣٤ ) .

كانت هذه الاسرة في عصر السلطان الظاهر أبو سعيد جقهق لا تزال تخرج مهندسين لاقامة منشات السلطنة الملوكة ومنهم المعلم محمد بن حسين الطولوني ، وقد ظلت هذه الاسرة حتى عصر قيتباى ، ومن مهندسيها في ذلك الوقت البدر حسن بن الطولوني المهندس ، اذ يذكر السخاوى : ما أنشأه السلطان قاينباى بالروضة من عمائر عدة منها مسجده ( الموجود حاليا بأول المنيل ) وربع وعدة حوانيت وذلك باشراف البدر بن الطولوني ( حسن بن عبد الوهاب : تاريخ المساجد جــ ١ ص ٢٧٤ ) .

#### مواد البنساء

وقد استخدم المعمار في بناء المنشآت التي أقامها مواد مختلفة أغلبها من أحجار مجلوبه من المحاجر المحيطة بالقاهرة بجبل المقطم والجبل الاحمر والمعدسة ، والعمارة ، وتمتاز أنواع أحجار هذه المحاجر بأنها من الحجر الجيري أو الرملي ذو ألوان مختلفة منها الاحمر والاصفر والابيض الناصع البياض ، وقد استفاد المعمار من هذه الاحجار الملونة في تزيين واجهات مبنية بمداميك مختلفة الالوان (النظام الابلق) ونظرا لخبرة المعمار وما وصل اليه من علم وتمرس ، فأنه وضع الحجر على مرقده في المباني (وهو الموضع الموازي لاتجاه سير الطبقة المقطوع منها الحجر (ابراهيم زكي : مذكراته الهندسية المجموعة الاولى ص ٨٨١) وكان ذلك بن أسباب عدم تاكل الحجر بسرعة .

وقد قسمت الاحجار التى استعملها المعمار الى انواع تبعا لحجمها ، فمثلا الاحجار ذات الابعاد الكبيرة تسمى أحجار آلة ، والاحجار ذات الابعاد الكبيرة تسمى بطيحا متى كانت مصلحة تصليحا خفيفا ، فاذا لم تكن كذلك سميت دبشا ومنه الدبش العجالى وهو ذو الحجم الكبير والحلوانى وهو ما كان قطر الواحدة منه ٢٠ سم ٠

غير أن أغلب الاحجار التي استعملت في المنشآت الملوكية هي احجار منحوتة نحتا جيدا ولا يزيد حجمها عن ٣٠ سم في ٧٠ سم وان استعملت في مباني عصر المماليك البحرية احجار أكبر من هذا ، وتطلق وثائق عصر المماليك على الاحجار ذات الحجم الصفير حجر فص نحيت ، وهو نوع من الحجر المهذب تتألف مداميكه من لونين أبيض وأحمر غالبا ( عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة قراةجا الحسني ص ٢٢٣ حاشية ٢) .

غير أن الاجر استعمل أيضا في عمائر ذلك العصر ولكن على نطاق ضيق ، وخاصة ببعض الاقبية والقباب والماذن وكسيت بعد ذلك بالملاط ·

وقد استعملت المون التي يغلب عليها الجبس في لصق الاحجار ، وان كان يضاف اليها نسبه من الرماد حتى تزداد تماسكا ·

# العمود الاسطامي:

هو الدعامة الاساسية التي يرتكز عليها سقف المبنى المراد انشاؤه، وقد استعمله المعمار في المساجد الجامعة والنظام الجامع بينهوبين نظام المدارس وذلك في تقسيم الاروقة والايوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزمختلفة اذ يتكون العمود عادة من ثلاثة أجزاء مقاعدة وبدن وتاج يعلوه (طبان) وهو قطعة خشبية تعتبر وسادة ترتكز عليها رجل المقد وتركب الاجزاء السابقة متنابعة فوق بعض و وتكون شكل العمود النهائي ، وهذا يتأتى بوضع قطع خشبية في مواضع التقاء البدن بالقاعدة والتاج ثم يصب الرصاص السائل غيؤدى هذا الى تحلل أجزاء من الخشب وتماسك ما تبقى منه مع الرصاص ثم يوضع حزام من النحاس في مواضع التقاء الكتل الثلاثة السابقة .

والمادة المستعملة في صنع الاعمدة هي الرخام في الغالب وان كانت تستعمل مواد اخرى مثل الحجارة الجيرية او الجرانيت وفي بعض الاحيان المرمر ٠

وترتكز قاعدة العمود على مكعب من الحجر او الرخام، وقاعدة العمود الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب او شكل رمانى، اما البدن فغالبا على شكل أسطوانى وان كانت له اشكال آخرى مثمنة الشكل تكسوه زخارف نباتية مثلما نجد في مسجد سلطان شاه قبل ( ٩٠٠ هـ \_ 1٤٩٦ م ( بغطى العدة ) وهي ميزة امتازت بها الاعمدة في عصر قايتباي ٠

اما تیجان هذه الاعمدة فهی ذات نماذج مختلفة یغلب علیها طابع الزخرفة النباتیة المحورة وغالبا ما کانت تجلب من مبان قدیمة (شکل ۳ و ٥٥، ۹۹ و ٥٠٠) .

ولكن بعد ان تمرس المعمار ونضجت تجاربه ، ابتكر لنا تيجانا ذات طابع اسلامى بحت واستعمل فيها المقرنصات كما استعمل تيجانا على شكل رمانى او بصلى •

#### تزيين السقوف:

هذا وقد اعتنى المعمار بسقوف المبانى التى انشأها فجعلها متنوعة فمنها الخشبى المسطح وهو الشائع ، ومنها ذو الاقبية الحجرية والقرميدية ٠

فالسقوف الخشبية المسطحة وهى فى الغالب ذات مستويان احدهما يعلو الاخر، والعلوى وهو ذو الصفة البنائية فى تحمل ضغط البناء، ويتكون من كتل خشبية ضخمة، أما المسفلى وهو الذى نراه فقد اهتم به المعمار من الناحية

الفنية الجمالية ، فاشتغل بزخرفته امهر الفنانيين والصناع ، وقسم الى مناطق مستطيلة تحيط بها مربعات صغيرة ، او قصع مقعرة مستديرة ، وكل هذه المساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة (ارابسك) مموهه بالذهب واللازورد .

اما السقوف الحجرية والقرميدية فهى على شكل اقبية متنوعة منها النصف دائرى والمدبب والمتقاطع والمروحى ، وكل له استعماله فى مكانه الخاص به أما القبو المدبب والنصف دائرى فقد استغله المعمار فى تغطية الايوانات والدهاليز المستطيلة أما الاقبية المتقاطعة والمروحية فنجد المعمار يستغلهما فى تفطية الدركاوات المربعة أو القريبة من هذا الشكل .

وقد كثر استعمال الاقبية في مبانى القاهرة على نطاق واسع منذبداية القرن العاشر المهجري ( ١٦ م ) وذلك لقلة الاخشاب الواردة في الخارج ، فاتجه المعمار الى المواد المحلية واستغلها احسن استغلال ٠

## تزيين الواجهات:

وقد اعتنى المعمار بواجهات المبانى ، ونظرة واحدة لاثار القاهرة تدل على صدق هذه العبارة ، وهذه العناية بدأت منذ العصر الفاطمى وذلك فى مسجد الاقبر (بالنحاسين) (شكل ١١) والصالح طلائع (بباب زويلة) ، ولكن هذا الاهتمام نضج فى الصر المملوكى بشقيه ، ويتجلى هذا فىالتجاويف العبودية التى تفتح فيها النوافذ التى يعلوها القهريات وتتوج هذه التجاويف عادة بعنصر زخرفى معمارى من المقرنصات (وهى عبارة عن حنيات صغيرة استعملت فى كثير من العمائر الاسلامية واكسبتها منظرا رائعا ) وقد ازداد المعمار فى زينة الواجهات بتتابع مداميك (صفوف) من الحجر ذات لون ابيض واصفر أو أصفر واحمر ، وأحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود ، ويطلق على هذا النظام (النظام الابلق) ، وقد تأثرت بهذا النظام عدة مبانى بمدينة البندقية ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة التى كانت ترتبط بها البندقية بالسلطنة الملوكية ،

واعتنى المعمار بالمداخل وجعلها تحتل مكانا بارزا فى الواجهة ، فقد جعله فى دخلة عميقة على جانبية مصطبتان من الحجر ، وتوج الدخلة بعقد مفصص غالبا فى أركانه حنيات صغيرة تعتمد عليها طاقية العقد ، هذا وقد اكسب المعمار المدخل هيئة اكبر من هيئة الواجهة ، فنرى جدرانه مرتفعة عنها : ونرى مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) ( شكل ٢٥ ) ومسجد المؤيد شيخ ( بباب زويلة ) كما يوجد بعض مداخل لمساجد ومدارس



شكل ٥١ ــ مدرسة سلارو سنجر الجاولي ــ القباب والمذنة ــ المرسة ٧٠٢ م

يصعد لها بسلم حجرى يوصل الى بسطة متسعة تتقدم المدخل ، كما اهتم المعمار ببعض المساجد الكبيرة وجعل لها أكثر من مدخل ، ونرى هذا بمسجد الظاهر بيبرس ( بالظاهر ) ( شكل ١٢ ) ومسجد الناصر محمد ( بالقلعة ) ومسجد المؤيد ( باب زويلة ) .

ولم يترك المعمار قمم الواجهات خالية بل نراه يزينها بشرافات متنوعة ، منها ذات الهيئة المسننة ومنها على شكل الورقة النباتية الثلاثية ومنها ما هو على شكل ورقة نباتية مركبة (شكل ٢٥ و ٥٣ و ٥٣ و ٥٤).

#### المآذن :

ومن الوسائل التى ساعدت على ابراز الواجهات اتخاذ المئذنة في طرف منها ، بحيث يكون للمسجد او للمدرسة مئذنة في ركن او مئذنتان في ركنين من اركانهما •

هذا وتمتاز المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب اجزائها ، وهيتتكونمن قاعدة مربعة مرتفعة وذلك في ماذن كل من مدرسة المنصور قلاوون (بالنحاسين) ومدرسة سنجر الجاولي (بشارع ما راسينا) ومئذنة قوصون (بالقرافة الصغرى) ، ولكن نرى بعد ذلك ان هذه القاعدة المربعة لا يتعدى ارتفاعها مقدار مدخل السلم المؤدى لها (شكل ٢٥ و ٥١ و ٥٥) .

· ·

أما الادوار التى تعسلو القساعدة نهى على شسكل مثمن نتحت نيسه مشترنات (بلكونات) ثم يلى هذا بدن مستدير تحيط به دورة تعتمد علىحطات من المقرنصات ، ثم يعلو هذا جوسق يرتكز على اعمدة حجرية أو رخامية يحمل الخوذة العلوية للمئذنة ، وهى ذات اشكال مختلفة اما على شكل مبخرة أو قلة وهو النظام السائد (شكل ٥٢ و ٥٣ و ١١٩ و ١١٤ و ١١٧) .

وقد ظهرت منذ النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ( ١٤ م ) ( زكى حسن : فون الاسلام ص ١٤٦ - ٥٨) مآذن ذات رؤوس مزدوجة وشاعت منذ نهاية القرن التاسع وبداية العاشر ، ومن امثلتها مئذنتا مدرستى قانى باى الرماح ( بالمنشية ) و ( الناصرية ) ، ومئذنة الغورى ( بالجامع الازهر ) هذا وقد امتازت هذه المئذنة الاخيرة بوجود سلم مزدوج بين دورتها الثانية والثالثة وهى ليست الوحيدة فى ذلك فنجد قبلها مئذنة مدرسة ازبك اليوسنى . . ٩ هـ المن بداية العصر العثمانى وهو فى مئذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه المئذنة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر الهجرى ( ١٦ م ) وهذا السلم من الدورة الاولى الثانية ( شكل ١٠٩ و ١١٩ ) .

هذا ووجود السلم المزودج بهذه المأذن يعتبر حيلة معمارية اراد المهندس ان يستعرض فيها ما وصل اليه فن المعمار من الاتقان في الناحية البنائية ٠

## القبـــاب :

والقباب من العناصر التي اهتم بها المعمار وقد اقامها فوق الاضرحة والمدافن او بأعلى المحراب وعلى جانبى البلاطة التي تلى المحراب مباشرة وفي بعض الاحيان جعلها تغطى الدركاوات، والقباب لها اشكال مختلفة منها النصف كرى والبصلى والمدبب الما سطحها الخارجي فكان بسيطا الما الملس ذات تضليعات مستقيمة او منحنية •

وقد بدأ الاهتمام بزينة القباب منذ العصر الملوكى الاول ولكن هذا لا يعدو الرقبة من الخارج ولا يتعداها الى السطح ، ونرى مثل ذلك في قبة مدرسة سنقر السعدى (حسن صدقه) ٧١٠ : ٧٢١ هـ ٣١٥ ـ ١٣٢١ م (بالضغر) ، لكن

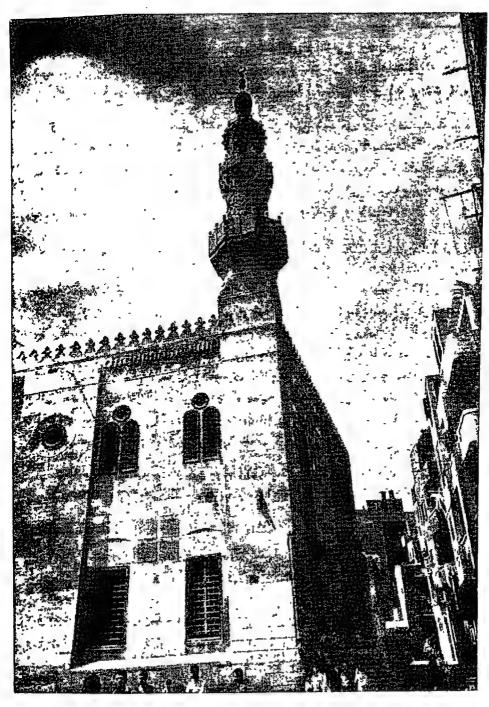

شكل ٥٢ ــ مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الكبش ــ ٨٨٠ ه / ١٤٧٥ م

في العصر الملوكي الثاني بدأت الزخارف تكسو سطح القبة كلها ، ونرى مثل ذلك في قبة مدفن السلطان برسباي ٨٣٥ هـ - ١٤٣٢م (بالصحرا) ويغلب عليها الطابع التجريدي مثل قبة مدرسة قايتباي ، اما في قبة الدرسة الجوهرية قبل ٨٤٤ هـ ـ - ١٤٤٠ م ( بالازهر ) نجد أن زخارف تلك القبة غاية في الحيوية اذ تتكون من أوراق ثلاثية مفرغة الوسط يربطها ببعض فرع نباتي متعرج وتشبها في ذلك القبة الشرقية بمدفن عبد الله المنوفي حوالي ٨٧٩ هد، ١٤٧٤ م (بقرافة قايتباى) ، وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا اننا نراها بعد ذلك نضجت وأصبحت أكثر غني، ونجد هذا في كل من قبة العادل طومان باي ٩٠٦ هـ ـ ١٥٠١ م ( بالعباسية ) ، وقبة قاني باي امير اخور ٩٠٨ هـ ـ ١٥٠٣ م (بالنشية ) ، وهذه القباب تمتاز بانتشار الزخارف النباتية ذات التهشيرات على سطح القبة مع وجود اشرطة متداخلة تقسم سطحها الى مناطق على شكل بخاريات ، ومن أجمل وأروع القباب ذات الزخارف النباتية المركبة قعة مدغن مدرسة خاير بك سنة ٩٠٨ ه ـ ١٥٠٢ م ( بباب الوزير ) ( شكل ١١٩ ) اذ نرى زخارف نباتية منشرة على سطح القبة مع وجود شريط به جدلات على شكل القلب : ويقسم هذا الشريط سلطحها الى (بخاريات) بأركانها الجدلات التي ذكرناها ، ولم يقتصر الامر على الزخارف النباتية أو الهندسية بل نجد زخارف حجرية على شكل دالات ونجد هــذا في كل من خانقاه فـرج بين برقوق ٨٠٣ : ٨١٣ هـ ( بالصحرا ) وقبة مسجد المؤيد ۸۱۸ ــ ۸۲۳ ه (بباب زویلهٔ) (شکل ۵۳ و ۵۵) .

# زخارف التوريس :

ولم يترك المعمار المبانى التى شيدها دون الاعتناء بها غنراه زينها زينه تنم عن ذوق سليممرتقى ، واهتم بداخل البناء مثل خارجة تماما ، وانتقى الزخارف واهتم بنوعيتها ، غنرى غالبية الزخارف الما هندسية أو نباتية محورة ، وهذه الاخيرة هى التى ميزت الفن الاسلامى عن غيره من الفنون اذا اطلق عليها الاوربيون اسم ارابسك Arabesque وهى زخرفة نباتية أصبغ عليها الفنان من شخصيته حتى اكسبها طابعا جديدا لم يكن لها من قبل ،

اما الوحدات الهندسية فقد استعمل منها الكثير واضاف اليها عناصر جديدة تتجلى في المنحوتات التي على جوانب المحاريب وبالوجهات (شكل ٣١) .

# الخط ودوره في العمارة:

ولم يكتف المعمار بتزين مبانيه بالوحدات النباتية والهندسية ، بل اضاف عنصرا هاما لعب دورا رئيسيا فى الفن الاسلامى عامة ، الا وهو الخط العربى ، وتبين آثار مدينة القاهرة المراحل التى تطور غيها هذا الخط ، غمنذ العصر الفاطمى وما قبله استغل الخط الكوفى تمطرا عليه تطور وأصبحت تنتهى حروفه



شكل ٥٣ ــ مدرسة اينال بالصحراء ــ ٨٦٠ ه / ١٤٥٦ م

بأوراق نباتية او تكتب حروفه على ارضية نباتية واصبح يزين كثيرا من العمائر في العصر الفاطمي حتى أصبح عنصرا لا غنى عنه ، وهذا الخط تمتاز حروفه بزواياها القائمة •

ومنذ نهاية الدولة الفاطمية ، وبداية الدولة الايوبية بدأ يظهر خط النسخ على جدران العمائر واستعمله المعمار في تزين كثير من المواضع في المباني ، فنجده مثلا على عضادتي المداخل ، وباعلى الواجهات العمومية ، وباعلى واجهات الصحون المكشوفة بالمدارس وحول رقاب القباب من الداخل والخارج وبقطبها الداخلي ، وحول ابدان المآذن ، هذا بالاضافة الى ما يعلو الابراب والمحاريب وجدران المدافن والاسبلة ،

وقد حفرت هذه الخطوط دخل افاريز غائرة عن مستوى الحائط ، تفصل بين اجزاء النص الواحد فواصل متنوعة منها ما هو على شكل جامات مستديرة او مفصصة زين داخلها بزخارف نباتية رائعة ، او فواصل مستطيلة مدببة الحواف ، وقد امتاز هذا الخط بالليونة في حروفه ، وهذا لا يتاتي الا بعد نضيع فني كبير خاصة وان المادة ، وهي هنا حجرية صلبة تتحكم في الشيء المنفذ ، فانتشر اولا الخط الكوفي على العمائر ثم من بعده الخط النسخي الذي يتطلب جهدا اكبر في التنفيذ (شكل ٦٤) هذا الي جانب خط الثلث الذي اشتق من النسخ ،

وقد ظهر الى جانب الخط النسخى فى تزين العمائر خط آخر اطلق عليه الكوفى المربع ، ولكنه لم يحتل مكانة الخط الخط النسخ من ناحية الانتشار فى اكثر من مكان فى المبنى الواحد ، بل نراه فى اماكن محدودة داخل مناطق مربعة او مستطيلة او دائرية ، وقد بدا استعمال هذا الخط منذ بداية دولة المماليك البحرية ، وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدين ابو المحاسن يوسف ١٩٧ هـ ١٢٩٨ م (بشارع القادرية) وبمدخل مدرسة السلطان حسن ٧٥٧ هـ ٧٦٤ مـ ١٥٣٠ م حر بميدان صلاح الدين ) واستعمل هذا الخط فى دولة المماليك البرجية وذلك بمدخل مسجد المويد شسيخ ٨١٨ هـ ٨٢٠ هـ (بدرب سعادة ) ٠

# المبائي الدينية:

# نظام المساجد الجامعة:

فنرى من ناحية التخطيط العام للابنية الدينية ان نظام المساجد الجامعة ما زال متبعا وهذا الطراز يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به اربعة اروقة اعمقها رواق القبلة ، وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة بوائك تعتمد على اعمدة او دعائم ، ونرى هذا الطراز متبعا في العصر المعلوكي البحرى ، في مسجد السلطان الظاهر بيبرس ٢٦٥ هـ – ١٢٦٦ : ١٢٦٩ م ( بالضاهر ) ومسجد الامير الماس الحاجب ٧٣٠ هـ – ١٣٢١ : ١٣٣٠ م ( بالحملية القديمة ) ومسجد الناصر محمد ٧٥٧ هـ – ١٣٢١ م ( بالتاعة ) ( شكل ٥٤ ) والطنبغا المارداني ٧٣١ – ٧٤٠ هـ – ١٣٤١ : ٧٤٣١ م ( بالتبائة ) ( شكل ١١٧ ) ومسجد اق سينقر الناصري ٧٤٧ : ١٤٨٨ هـ – ١٣٤٣ م ( بباب الوداع ) •

وقد ظل نظام المساجد الجامعة متبعا الى جانبانظمة اخرى طوال عصر دولة المماليك البحرية ، ولكن اضيف الله كتلة معمارية جديدة وهي مدفن المنشىء ،



شكل }ه - مسجد الناصر محمد بالقلعة - رواق المدخل محمد ١٣٣٥ م

المعمار وادخل عليه كثيرا من النظم السائدة في ذلك المعصر، ومن الامثلة التي تسير على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤيد شيخ ٨١٨: ٨٢٣ هـ به ١٤١٠: ١٤١٠ م (بباب زويلة) ومسجدا القاضي يحي زين الدين الدين ٨٥٨ مـ ٨٥٠ م. ١٤٤٠ م (بالحبانية) ، ومسجد بدر الدين الونائي، منتصف القرن التاسع المهجري (١٥٠م) بشارع ومسجد بدر الدين الونائي، منتصف القرن التاسع المهجري (١٥٠م) بشارع (القبر الطويل) .

وقد الحق ببعض الامثلة السابقة مدافن للمنشئين مثل مسجد السلطان المؤيد ، ومسجد بدر الدين الونائى ،

# نظام المدارس:

وقد ظهر الى جانب نظام المساجد الجامعة نظام آخر مختلف عنه فى الشكل والجوهر ، وهو نظام المدارس ذات الايونات المتعامدة على صحن اوسط مكشوف وان كان هذا النظام لم يبدأ هكذا بل كان فى اول الامر عبارة عن صحن أوسط به ايوانات متقابلان ، وذلك فى حالة استخدام المدرسة لمذهبين ، ونجد هذا فى المدرسة الكاملية ٢٢٢ هـ: ١٢٢٥ م (بالنحاسين) ثم نجد اربعة ايوانات ، ولكن ليست متعامدة ، بل نجد كل ايوانين متعامدين على صحن

منفصل عن الآخسر وذلك في المدرسة الصالحية ١٦٢: ٦٤٨ هـ منفصل عن الآخسر وذلك في المدرسة المالحية ١٢٥٠ م ( بالنحاسين ) ٠

و أول مثل وصل النينا متكاملا نرى فيه اربعة ايوانات متعامدة على صحن اوسط هو مدرسة السلطان المنصدور قلوون سنة ١٨٥ هـ \_ ١٢٨٥ م (بالنحاسين) •

ومن اشهر المدارس في العصر المملوكي البحري مدرسة الناصر محمد 790 : ٣٠٧ هـ ١٢٠٥ : ١٣٠٤ م ( بالنحاسبين ) ومدرسة آل ملك الجوكندار ٢١٩ هـ ١٣١٩ م ( باب الغلام ) ومدرسة صرغتمش ٧٥٧ هـ ١٣٥٦ م ( بالخضسيري ) ومدرسة السلطان حسن ٧٥٧ : ٢٣٤ هـ ١٣٥٦ : ١٣٦١ م ( بميدان صلاح الدين ) ( شكل ٣٦ ) ، ومدرسة أم السلطان شعبان ٧٧٠ هـ ـ ١٣٦٠ ( يالتبانة ) ومدرسة الجاي اليوسفي ٤٧٧ هـ ١٣٧٠ م ( بسوق السلاح ) ٠

وقد أضيف للمدارس منذ نشأتها بالقاهرة ضريح للمنشىء وترى ذلك في العصر الايوبى في مدرسة الصالح نجم الدين ايوب ١٤٨: ١٤٨ هـ مدرسة المدارس على هذا المنوال خلال العصر المهلوكي بشقيه ه

وتمتاز مدارس العصر الملوكى البحرى بالضخامة والاتساع فى البناء والمساحة وعمق ايوان القبلة وكبر مساحته خاصة فى ضلعية الطوليين، واتساع مساحة الصحن المكشوف اتساعا عظيما ، ووجود ميضاه فى وسطه ٠ (شكل ٣٦) .

وقد الحق بالدارس بالاضافة الى الاضرحة ، وحدتان معماريتان على جانب كبير من الاهمية فى الحياة العامة ، الا وهما السبيل والكتاب ، وكان الكتاب يعلو السبيل وان كنا لا نجد متل هذا بمدرسة أم السلطان شعبان (بالتبانة) ومسجد تجماس الاسحاتى (بالدرب الاحمر) ومدرسة خاير بك (بباب الوزير) (شكل ١١٩) .

وبداية الحاق الاسبلة بالمدارس بدأت منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون ، اذ الحق سبيلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والده المنصور قلاوون وذلك في سنة ٧٢٦ هـ - ١٣٢٦ م ومنذ ذلك الوقت أخذت في الانتشار والحقت بكثير من الإنية الدينية .

هذا وقد استمر نظام الدارس ذات الايوانات المتعامدة على صحن أوسط خلال العصر الجركسى أيضا وان كان المعمار قد بدأ يناسب بين أجزاء المدرسة فأصبحت صغيرة ، وأكثر رشاقة عن ذى قبل، وصغر حجم الصحن، وأمكن

تغطيته بسقف خشبى مسطح يتوسطه شخشيخة وهوالشائع وان كانيوجد امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسة خاير بك (بباب الوزير) حيث نجد قبوا مروحيا يتوسطه مثمن يعلوه شخشيخة أيضا (شكل ١١٨).

وبالتالى اختفت الفستية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة ، وأصبح يدخل لها من باب جانبى بالصحن •

هذا ومن أشهر مدارس العصر البرجى التى بنيت حسب نظام الاربعة ايوانات مدرسة الاشرف قايتباى ٧٩٨ ، ٨٧٩ هـ - ١٤٧٢ : ١٤٧٤ م ( بالصحرا ) ومدرسته ايضا بقلعة الكبش ٨٨٠ هـ - ١٤٧٥ م : ومدرسة الامير ازبك اليوسفى ٩٠٠ هـ - ١٤٩٠ : ١٤٩٥ م ( بالخضيرى ) ، ومدرسة السلطان الفورى ٩٠٠ هـ - ١٠١ هـ - ١٥٠١ م ( الفورية ) ( شكل ٣٠و٣)

ولم يكتف المعمار ببناء نظام المدارس ذى الاربع ايوانات متعامدة على صحن اوسط بل نراه يصمم طرازا آخر ذا ايوانين ، وهذا الطراز يعتبر رجعة للسنة القديمة التى نراها فى المدرسة الكاملية (دار الحديث الكاملية) ٢٢٢ هـ - ١٢٢٥ م (بالنحاسين) •

ونجد هذا النظام فى العصر الملوكى البحرى فى كل من مسجد احمد كوهيه ١٦١ هـ ١٣١٠ هـ ١٣١٠ هـ ١٣٢٠ هـ ١٣٢٠ المركبية ) وجامع شرف الدين ١٢١٧ ، ١٣٣٧ هـ ١٣١٧ . ١٣٣١ م (شارع الازهر ) ٠

واستمر نظام الايوانين في عصر الماليك الجراكسة ،ونراه في مدرسة اينال اليوسفى ٧٩٤: ٧٩٥ هـ - ١٣٩٢: ١٣٩٣ م (بالمغريلين) والمدرسة المحمودية ٧٩٧ هـ - ١٣٩٥ م (الخيامية) ٠

وهذه العمائر نجد بها مميزات العمارة في العصر الجركس من حيث تناسب اجزاء المبنى الواحد بعضه مع بعض ، وصغر حجم الصحن ، وتغطيته بسقف خشبي مسطح يتوسطه (شخشيخة ، )

ولم یکتف المعمار بانشاء عمائر دینیة ذات ایوانان بل نراه یقیم مبانی ذات ایوان واحد ونری مثل هذا النظام بمدرسة قطلوبغا الذهبی ۷۶۸ هـ – ۱۳٤۷ م ( بشارع سوق السلاح ) ومسجد ایتمشی البجاسی ۷۸۰ هـ – ۱۳۸۳ م (بباب بالوزیر)

# النظام الجامع بين والمساجد الجامعة:

وقد ابتكر المعمار نظاما يجمع بين نظام المساجد الجامعة ذات الاروقة ونظام المدارس ذات الايوانات الاربعة المتعامدة على صحن أوسط الا أننا نرى أن هذا النظام اغلب عماصره من نظام المدارس ، وما أضافة المعمار من نظام المساجد

الجامعة هو تقسيم الايوانات بواسطة بوائك ، وقد أضيف الى هذا النظام جميع المناصر التي تضاف الى المدارس من مدافن وأسبلة وكتاتيب •

ونجد بداية هذا النظام في مدرسة السلطان المنصور قلاوون ٦٨٣: ١٢٨٤هــ ١٢٨٥: ١٢٨٥م (بالنحاسين) وذلك بايوان القبلة •

وقد ظهر هذا النظام بعد ذلك في مسجد احمد المهمندار ٧٢٥ هـ \_ ١٣٢٤: ٢٥٠ م (بالدرب الاحمر) وبسسجد اصلم السلحدار ٧٤٠، ٢٤٦ هـ ١٣٢٤ ع ١٣٠١ : ١٣٠٤ م (بزرع النوى) ونجد أن هذا النظام قد اتضحت صفائه. وكمل نضجه في مسجد وخانقاه الامير شيخو ٧٥٠ هـ \_ ١٣٤٩م، ٢٥٧ هـ \_ ١٣٥٥م (بالصليبة)

وقد استمر هذا النظام خلال العصر المملوكي البرجي في كل من مسجد السلطان الظاهر برقوق ٢٨٦: ١٣٨٨: ١٣٨٨ م (بالنحاسين) وخانقاه ابنة الناصر فرج ٨٠٣: ١٤١١ هـ - ١٤١١ م (الصحرا) وبمسجد برسباي ٨٣٥ هـ - ١٤٣٢ م (بالصحرا) ، ومدرسة جانم البهلوان ٨٨٣ هـ - ١٤٧٨ م (بالسروجية) ومدرسة ابو بكر مرزهر ١٤٨٨هـ - ١٤٧٧، ١٤٧٨ م (ببرجوان)

#### الخاتقاوات:

وقد اهتم المعمار ببناء الخانقاوات والاربطة، وقد انشئت هذه المبانى من الجل طائفة الصوفية المنقطعين للعبادة ، واوقفت اوقاف واعيان للصرف عليها وعلى من فيها •

ومن الخانقاوات الشهيرة في العصر الملوكي البحرى خانقاه ببيرس المجانفير ٢٠٦: ٧٠١ (بالدرب الاصفر) وخانقاه الامير شيخ ٧٥٦ هـ ـ ١٣٥٠ م (بالصليبة ) ٠

واستعر نظام الخانقاوات في عصر المماليك البرجية ومن اشهر الخانقاوات فيه خانقاه غرج بن برقوق  $\Lambda$  ،  $\Lambda$ 

#### المنشآت المدنية:

#### القصور:

واذا كان المعمار قد اهتم بالمنشآت الدينية ونوع فى تصميمها واعتنى بها فلم ينس المنشآت المدنية التى تعتبر عنصر هام فى مجال المعمار الاسلامى ، فأقام

القصور والدور لسكن الامراء والسلاطين ، الا ان ما وصلنا منها قليل يعد على أصابع اليد الواحدة وذلك لمتهدمها واندثارها بفعل الزمن أو بالاعتداء عليها بفعل الانسان ذاته •

ومن القصور المملوكية التى مازالت بقاياها موجودة للان قصر الامير الين آق. ٦٩٣ هـ \_ ١٢٩٣ م ( باب الوزير ) وقصر الامير قوصون ( يشبك ) حوالي



شكل ٥٥ ــ خانقاه الناص فرج بن برقوق بالصحراء ٨١٣ ه / ١٤١١ م

٧٣٨ هـ — ١٣٣٧ م (خلف مدرسة السلطان حسن ) . وقصر الامير بشتاك ٧٣٨ . ٧٣٠ ص. ١٣٣١ م (بين القصرين ) (شكل ٥٦ ) .

ومقعد الامير ماماى ٩٠١ — ١٤٩٦ م (بيت القاضى) (شكل ٥٧) وبقايا قصر الغورى (الصليبة) ٠

# الواجهات: د المشربيات ۽ :

والناظر لواجهات تلك القصور المتبقية والمحتفظة بكيانها يتبين أن المعمارلم يعتنى بها مثلما فعل في المباني الدينية ، ولكنه فكر في طريقة آخرى يزين بها تلك

3

الواجهات بوضع مشربيات بها ، وان كانت هذه المشربيات تخرج عنفنالمعمار الى القائمين بغنون النجارة الا ان القائمين بهذه الاعمال لايفعلون شيء الابعد مشورة المهندسين ، فهم الذين يحددون مكان تلك المشربيات واتساعها بتلك الواجهات ، وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة من خشب الخرط ، وهذه الظاهرة امتازت بها بيوت وقصور القاهرة منذ ذلك المهد ( شكل ٥٦ و ١١٩ ) ،

واستعمال هذه المشربيات يخدم ناحيتين ، الاولى هى أن جو القاهرة يميل الحرارة وخاصة فى الصيف ، فهذه المشربيات تقوم بحجب أشعة الشهس وأن كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها التى تشبه ( نسيج الدانتيلا ) الى حد كبير أما الناحية الثانية فترجع للحياة الاجتماعية التى تحجب المرأة فهذه المشربيات سهلت لها مهمة رؤية ما تريده دون أن يراها أحد من خلف هذا الستر .

وهذه المشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهات منازل القاهرة بل انها تبرز عن مستوى الواجهات بمقدار كبير حتىأن المتجول فى المناطق القديمة من القاهرة يرى ان المشربيات فى المنازل المتقابلة تكاد تتلامس، وهذه المسربيات مكونة بتجميع برامق من الخشب المخروط مكونة بأشكال هندسية بديعة، تتخلها طيقان تفتح من اسغل، حتى لاتعطى فرصة للجار ان يرى من بداخل المسكن فى حالة فتح الطاقة •

وسبب تسمية المشربية بهذا الاسم يرجع لوضع اوانى الشرب (القلل) بها ومن هنا جاء لها هذا الاسم ، ويوجد رأى آخر يقول ان سبب تسميتها بهذا الاسم جاء من اشرأب يشرأب مشرئب أى يطل من الشيء ، ومنها جاءت هذه التسمية ، وعلى كل فان المشربيات تعتبر من الظواهر التى امتازت بها دور القاهرة عن غيرها من المدن ،

### الخانات والوكالات:

والى جانب اهتمام المعمار بالقصور والرباع نراه يهتم ايضا ببناء الخانات والوكالات ونحن نعرف مقدار اهمية هذه المنشأت في حياة مدينة القاهرة •

ومن أهم وكالات القاهرة في العصر المملوكي بشقية وكالة قوصون قبل ٢٤٧ هـ - ١٣٤١ م ( بباب النصر ) ووكالتا قاينباي بالأزهر وباب النصر ٨٨٧ هـ - ١٤٨٠ ، ١٤٨١ ) ووكالة الغوري ( النخلة ) ٩٠٠ : ٩٠٠ هـ - ١٠٠٤ م ( التبليطة ) ، وخان الخليلي ٩١٧ هـ - ١٥١٢ م ( شكل ٢٨ و ٥٨ ) ، وخان الزراكشة أوائل القرن العاشر الهجري ( ١٦١ م ) ( بالازهر ) .

# البيمارستانات:

ولم ينس معمار العصر المعلوكي ان يصعم ابنية ومنشآت تخدم الاغراض الصحية فأقام البيمارستانات أو المستشفيات لعالجة جميع الامراض وليست



شكل ٥٦ ـ قصر الامي يشتاك ـ الواجهة العمومية ـ بين القصرين ٥٠ ١٢٣٩ م

خاصة بمعالجة الامراض العقلية فقط وقد اقام المعمار بيمارستانات غير ان التبقى منها لا يعطى عنها فكرة واضحة •

ومن هـذه البيمارستانات البيمارستانات المنصورى وقد اندثر اغلبيته (شكل ٢٦) أما بيمارستانات السلطان المؤيد ففى حالة رديئة من الحفظ ولكن بقاياها تعطينا فكرة واضحة عن تكوينها .

#### الحمامات:

كذلك اهتم المعمار باقامة الحمامات وهي منشآت ذات تفع عظيم وتأثير كبير



شكل ٥٧ - مقعد الامير ماماى السيغى - بيت القاضى بالجمالية ١٠٩ م

على الصحة والحياة العامة ، غير ان ما وصلنا من حمامات ذلك العصر قليلة ، والمتبقى منها في حالة مندثرة وأحسنها حالا الحمام المؤيدي ٨٣٣ هـ - ١٤٢٠ م ( تحت الربع ) ٠

ولم يكتف المعمار ببناء الحمامات العامة بل نراه يلحقها بالمساكن والقاعات ومن هذه الامثلة التى وصلتنا حمام بقاعة محب الدين الموقع ٧٥١ هــ ١٣٥٠ م (بيت القاضى) ٠٠٠ وحمام بسكن الامير خاير بك ٩٠٨ هــ ١٥٠٢ م (بباب الوزير) ،

### تأثير مبائى القاهرة على اوربا:

هذا وقد اثرت عمائر مدينة القاهرة على عمائر غيرها من المدن ويتعدى ذلك الاثر حدود القطر المصرى وبلاد الشرق الى بلاد الغرب الاوربى ، فمثلا نظام المداميك ذات الالوان المتبادلة الذى شاع بالقاهرة ابان السلطنة المملوكية ، نجده قد ظهر في بعض مبائى مدينة البندقية ،

كما ان نظام القباب ذات الجوسق الذى نراه فى قبة المنوفى ( نهاية القرن السابع الهجرى ( ١٦ م ) « بالقرافة الصغرى » نجد أنه قد تأثر به الفنان برونلكسى Fillippo Brunellischi وقد نسب هذا النوع من القباب الى عبقرية هذا الفنان الذى ظهر فى النصف الاول من القرن ( ١٥ م ) ونحن نرى الاثر الاسلامى الذى ذكرناه يسبقه بقرئين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو عصر النهضة الذين صمموا أبراج الكنائس فى ايطاليا بتصميم الماتذن المملوكية بمصر ( زكى حسن : فنون الاسلام ص ٦٦١ ــ ٦٦٢ ) .

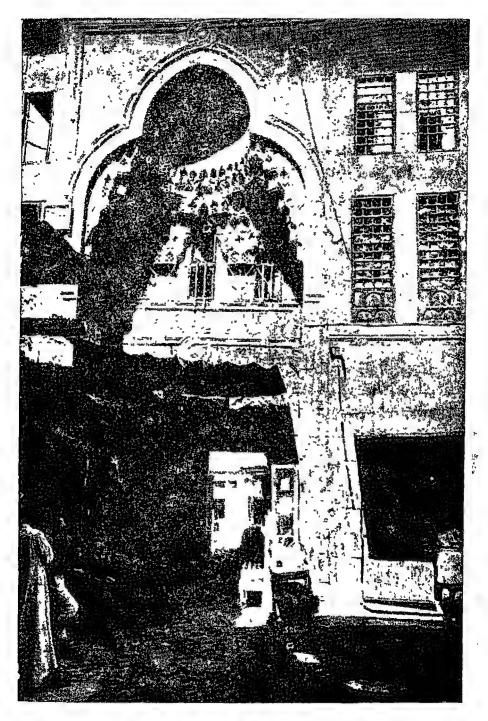

شکل ۸۰ ۔ خان الخلیلی ۔ الباب الشمالی ۔ ۱۹۱۷ هم / ۱۰۱۱ م

# الممارة في المصر العثماني

#### محمد مصطفى نجيب

فى يوم السبت خامس عشر ربيع الاخر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة ( ابن اياس : بدائع الزهور حـ ٣ ص ٢٦) كانت القاهرة تموج بالحركة والنشاط لخروج السلطان قانصوه الغورى لملاقاة السلطان سليم العثمانى ، فاعد جيشا عظيما واخذ معه ما فى خزائن الدولة من مال وسلاح •

وتلاقى السلطان الغورى مع السلطان سليم العثمانى فى موقعة مرج دابق وكانت الدائرة على الغورى، وتشتت الجيش واصبح الطريق مفتوحا الى القاهرة وواصل سليم سيره اليها ودخلها بعد مقاومة من جانب السلطان طومان باى ٠٠ ومكث بها مدة الى أن استتب له الوضع وولى على مصر الامير خاير بك نادًا عنه ٠

وقد اخذ سليم قبل رحيله عن القاهرة جميع الصناع المهرة من بنائين ومرخمين ونجارين وارباب الصنائع من كل فن وترك القاهرة خالية الوفاض ، الا أن ابن اياس يذكر ان السلطان سليم شاه لما اخذ من مصر هؤلاء الجماعة احضر غيرهم من استانبول يقيمون بمصر عوضا عن الذين خرجوا منها

وكان لهزيمة مصر على يد العثمانيين اثره على الحياة الغنية في مدينة القاهرة وخاصة الغنون البنائية فبعد ان كان بها السلطان وهو المحرك الاول للحركة البنائية ويتبعه الامراء في ذلك تلاشى ذلك الامر وانتهت السلطنة من مصر وهذا ما افقد حركة البناء حيويتها واصبحت المبانى التي تبنى ليست في عظمة وابهة مبانى سلاطين وامراء الماليك •

كما ان رحيل الصناع المصريين واحلال صناع اخرين محلهم عجل بظاور طراز جديد مجلوب من الخارج الا ان السماح بعودة الصناع المصريين بعد وفاة السلطان سليم وتولية ابنه سليمان الحكم عمل على تطعيم هؤلاء الصناع باساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضها في المبانى التي اقاموها بمدينة القاهرة بعد عودتهم اليها •

هذا بالاضافة الى الغاء مناصب القضاه الاربعة التى عرفت فى العصر الملوكى واحلالقاضي تركى (ابن اياس: بدائع الزهورحـ ٣ ص ٢٠٤ ـ ٣٠٠)

يتبع مذهب الدولة العثمانية ادى الى اختفاء نظام المدارس ذات الايوانات الاربعة الذى كان متبعا فى الدولة المملوكية وان كانت قد بنيت بعض المساجد القليلة الذى تتبع هذا النظام الا ان هذا لايعنى قدريس المذالهب الاربعة بها بل هو مجرد احياء لمطراز قديم من طراز العمارة اراد المعمار ان يؤكد قاهريته فيه

#### مهندسو العصر العثماني:

تغفل كثير من المصادر ذكر اسماء المهندسين رغم اهميتهم فهم الذين صعموا الابنية العظيمة التى تزدان بها القاهرة على مر عصورها وعلى ذلك فأثرهم واضح اذ ان كل مبنى هو نتاج عقل مفكر صعمه وعمل على تنفيذه واخراجه بالهيئة النهائية التى ترضيه •

ومن مهندسى ذلك العصر المهندس الكبير سنان اذ أنه وضع تصميم مسجد أحمد باشا المعروف بجامع طوب قبو ( باستانبول ) ومن الملاحظ أن تصميم هذا المسجد نراه منفذا هو نفسه بمسجد الملكة صفية بالقاهرة وسواء حضر هذا المهندس الى القاهرة ام لم يحضر فانه من المسلم به أن تصميمه الذى عمله بالقسطنطينية قد طبق في أحد مساجد القاهرة الشمهيرة (شكل ٥٩).

وقد نبغ خلال هذا العصر ايضا في علم هندسة المعمار، احد الامراء وهو الامير عبد الرحمن كتخدا الذي تزدان القاهرة بكثير من آثاره واعماله وليس هذا غريبا اذ نجد أن كتيرين غيره من أمراء مصر وسلاطينها في العصر الملوكي كانوا يمارسون نفس الهواية معلى ما نعلم أن السلطان محمد بن قلاوون زاول مهنة الهندسة في انشاء قصر الامير يلبغا اليحياوي وكذلك الامين سنجر ابن عبد الله الشجاعي المنصوري زاول تلك المهنة .

وقد اعتمد الامير عبد الرحمن كتخذا على خبرته في مواصفة وتنفيذ منشآته المعمارية التي امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها .

وقد قام بتجديد وانشاء عدة مشاهد ومدافن منسوبة الى آل بيت رسول الله فقد جدد المشهد الحسينى ومشاهد السيدة زينب ( بقناطر السباع ) والسيدة سكينة والسيدة نفيسة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة كما زاد في مقصوره الجامع الازهر مقدار النصف وبنى لنفسه مدفنا وسبيلا يعلوه كتاب ومئذنة بنفس المسجد ( الجبرتى : ج ٢ ص ٢٢٥) .

ومن مهندسى القرن ١٣ هـ المهندس يوسف بشناق الذى وضع تصميم مسجد محمد على (بقلعة الجبل) وقد اشتقه من تصميم مسجد السلطان احمد بالاستانة ، غاقتبس منه مسقطه الافقى بما قيه من الصحن والفسقية

مع تحويرات طفيفة وقد ساعده في ذلك « على حسين » وكان مازال تلميذا لمه وقد الحق بعمارة المسجد في سنة ١٢٥٨ هـ بوظيفة منظم احجار (شكل ١١٥)

# مسواد البناء

استخدم في بناء عمائر ذلك العصر الحجر الجيرى بانواعه ولكن غلب استعمال الحجر الاحمر (الطوبي) في البناء وعلى ذلك فقدت مبانى القاهرة ميزة من أهم مميزاتها المعمارية وقد انتشر هذا النظام الابلق وشماع في أيام السلطنة المملوكية وقد حاول المعمار أن يكسب بعض مبانى القاهرة في العصر العتماني مظهر النظام الابلق فعصد الى طلاء الواجهات باللونين الابيض والاسود أو الاحمر ، وقد جلبت أحجار تلك المبانى من المحاجر القريبة من المساهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل في البناء عن مثيله في أيام دولة المماليك الجراكسة .

ورغم كثرة استعمال الاحجار الا ان الآخر كان له مجاله في البناء وخاصة في القباب الضخمة التي شاعت واصبحت علما على ذلك العصر واستعمال الاجر بها يرجع لسبب فني بنائي وذلك لتخفيف الضغط الطارد الناتج منها على باقي اجزاء البناء • وقد استعمل في لصق الاحجار مونات يغلب عليها الحبس والقصرمل (الرماد) حتى تزداد المباني تماسكا .

# تزيين واجهات المساجد:

تميزت واجهات العمائر في العصر العثماني بالبساطة وعدم الاتقان في بعض الاحيان واصبحت لاتطاول مثيلاتها المملوكية في الارتفاع كما نجد ان الشبابيك في واجهة مسجد الملكة صفية ليست في دخلات تمتد بطول الواجهة بل تقتصر على الشبابيك السفلية منها والعلوية على نفس مستوى الواجهة وبالتالي اختفت المقرنصات التي تتوح تلك الدخلات (شكل ٥٥) الا في واجهات بعض المباني التي استمرت بها التقاليد المهلوكية ونجد هذا في واجهات مسجد المحمودية التي استمرت بها التقاليد المهلوكية ونجد هذا في واجهات مسجد المحمودية المترنصات .

كما تميزت مداخل الابنية الدينية في ذلك العصر بأنها معلقة وتجد ذروة ذلك في مسجد الملكة صفية ١٠١٩ هـ - ١٦١٠ م (بالدوادية) (شكل ٥٩).

وقد بدء تعليق المسلاجد منذ العصر الفاطمى فى مسجدا الصالح طلائع ٥٥٥ هــ ١١٦٠ م (بباب زويلة) وتسلسل ذلك خلال عصر الماليك البحرى والبرجى الا انه جلغ فى العصر العثمانى الذروة كما سبق ان اوضحنا اذ بلغت عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة بمسجد الملكة صفية ١٩ درجة تبدأ من اسفل باتساع عظيم وتأخذ فى الصغر عند المدخل كما تميزت

مداخل تلك العمائر بوجودها في حجر عميق على جانبيه مكسلتان (شكل ١٤) ويتوج هذا الحجر عقد مدايني ( ذو ثلاثة نصوص ) يعتمد على حنيتين ركنيتين مثلما نجد في تكية السليمانية ٩٥٠ هـ — ١٥٤٣ م ( بالسروجية ) أو ذات حنيتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بلدية وذلك نجده في المدخل الفرعي



شكل ٥٩ ــ مسجد الملكة صفية بالداودية ــ ١٠١٩ ه / ١٦١٠ م

المؤدى لايوان الصلاة بمسجد الملكة صفية ١٠١٩ هـ - ١٦١٠ م وبالبوابة التى بالسور الخارجى لتقس المسجد التى تسمى بوابة القزازين وهى تطل على شارع الداودية ، كما نجد ذلك بمدخلى مسجد ابو الذهب ١١٨٨ هـ - ١٧٧٤ م (بالازهر) (شكل ٦٠) .

ونظام الحنيات المقرنصة يرجع ظهوره الى أواخر دولة الماليك البحرية وذلك فى منطقة الانتقال من الداخل بقبة بحرى تنكريفا ، ترجع للقرن ٨ هـ ١٤ م ( بالقرافة الصغرى ) وانتشر هذا النظام بمداخل المساجد فى عصرى قايتباى والغورى ، ويتوج واجهات تلك العمائر شرافات على هيئة أوراق نباتية محوره مثل التى شاعت فى عصر الماليك البحرى والبرجى (شكل ٥٩)

## المستدن:

اراد المعمار ان يبرز الواجهات اكثر فسار على المنهج القديم في بناء المآذن في ركن منها وقد سارت المآذن في القاهرة العثمانية على نهج تركي

صميم فهي تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلو من اي زخرفة عدا بعض الاشرطة الحجرية البارزة التي تقسم بدن المئذنة الى مناطق مستطيلة ، وتتكون المنذنة من شكل اسطواني تتخلله دورة او دورتان تعتمد كل منها على حطات من المقرنصات اما قمة المئذنة فمخروطية مدببة الشكل مكسوة بالرصاص يعلوها هلال ، (شكل ٥٩ و ١١٥) ولا نجد في تلك المآذن التنوع الفني الغني الذي نجده في المآذن الملوكية التي اصبحت من مميزات مدينة القاهرة الا ان المعمار في ذلك الوقت أراد ا نيظهر ولاءه للتقاليد القديمة مبنيت بعض المآذن ذات العلاقة الوثيقة بالطراز الملوكي ومن هذه المآذن مئذنة مدرسة خاير بك وهي ترجع للربع الثالث من القرن ١٠ هـ الربع الثالث من القرن ١٦ م (بباب الوزير) (شكل ١١٩) ومئذنة على العمري نهاية القرن ١٠ هـ نهاية ١٦ م (بدرب القواخير ) ومئذنة مسحد البرديني ١٠٣٨ هـ ١٦٢٩ م ( بالدوادية ) ومئذنة مسجد العلايا القرن ١١ هـ - ١٧ م ( بولاق ) ومئذنة العمراني القرن ١١ هـ - ١٧ م ( بولاق ) ومئذنة محمد بك ابو الدهب ١١٨٨ هـ - ۱۷۷۶ م ( بالازهر ) ( شكل ٦٠ ) وهي نشبه الي حد كبير مئذنة مدرسة الغورى بالغورية ، الا أن تمتها ذات خمسة رؤوس وهي في ذلك تختلف عن مئذنة الغورى التي كانت ذات اربعة رؤوس .

#### القبساب:

ولم يقتصر المعمار في ابراز الواجهة عن طريق بناء المآذن بها بل نراه يعمل على ابرازها اكثر بالقباب ايضا وتختلف قبب القاهرة العثمانية عن سابقتها المملوكية في أنها قميئة وليست مرتفعة الارتفاع الكافي الذي يجعلها ظاهرة كل الظهور من الخارج بل أن ظهور رقبتها يكون بالكاد •

وقد انتشرت القباب فى القاهرة العثمانية بشكل ملحوظ حتى انه اصبح فى المسجد الواحد أكثر من قبة بل تصل فى مسجد الملكة صفية (بالداودية) الى الم قبة صغيرة بالاضافة الى القبة الكبيرة الام التى تدور حولها تلك القباب الصغيرة أما فى كل من مسجد سنان باشا ومحمد بك أبو الذهب فيصل عدد تلك القباب الى القبة صغيرة تحيط بالقبة الام الكبيرة وعلى ذلك نجد أن القباب فى الما القاهرة العثمانية لم تصبح علما على وجود مدفن تحتها مثلما كان متبعا فى ايام الفاطميين والايوبيين والمماليك بل اتخذت دلالة أخرى غير الدلالة الجنائزية السابقة •

والسبب في عدم ارتفاع القباب العثمانية هو اتساع المكان المراد تغطيته بها وتفاديا للضغط الطارد الناتج من الارتفاع الشاهق ولهذا السبب جعلها قصيرة اذ أن الارتفاع لايتأتى معالاتساع كما أنبداية منطقة الانتقال من الداخل تبدأ من ثلثي جدران المربع المقام عليه القبة وقمتها (منطقة الانتقال) تنتهى مع انتهاء

المربع ولذلك لا نجد لهذه المنطقة أى مظهر خارجى بعكس القباب المملوكية أذ أن منطقة انتقالها تبدأ من حيث ينتهى المربع المقام عليه القبة وتشاهد تلك المنطقة من الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذو الاشكال المهرمية المجسمة وذو المنحنيات أما تلك المنطقة فى القبب المعثمانية فقد اختزلها المعمار وجعلها لا تظهر من الخارج لتساوى قمتها ارتفاع جدران المربع كما سبق أن بينا (شكل ٥٩ و ٦٠) ٠

وقد اختار المعمار لمناطق انتقال تلك القباب العقد المداينى وذلك لتوزيع الضغط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه ، لان العقد المداينى فى ذلك الوضع له ثلاثة ريش (أرجل) تتمركز فى كل من الركن والضلعين الاخرين وهذا يزيد البناء رسوخا وثباتا ويعطيه قوة على تحمل الضغط الناتج من القبة ونلاحظ أن منطقة الانتقال فى تلك القباب تبدأ متسعة من ايسفل وتنتهى بقمة المقد المداينى بعكس مناطق الانتقال فى القباب المملوكية اذ تبدأ بمقرنص واحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتى يندمج الكل مع الرقبة وذلك لتوزيع الضغط الناتج من القبة وجعل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءا من ذلك الضغط بعكس ما هو موجود فى القباب العثمانية اذ أن المعمار ادمجها فى جدران المربع وبالتالى أصبح الضغط جميعه على الجدران وليس موزعا على منطقة الانتقال وجدران المربع كما هو الحال فى القباب الملوكية •

وقد استعمل العقد المدايني كثيرا من مداخل المباني المملوكية وعلى ذلك فهو ليس غريبا في استعماله ولكن نجده استعمل كمناطق انتقال لقباب القاهرة العثمانية بشكله الناضج مثلما نراه بمداخل المباني المهلوكية .

ورغم سيادة الطراز العثماني في القباب الا آنه توجد بعض القباب تمسكت بالتقاليد الملوكية بل ان الناظر لها يرجعها دون شك للعصر الملوكي لولا التاريخ الموجود عليها ومن هذه القباب قبه الامير سليمان ٩٥١ هـــ3١٥١ ( بالقرافة الكبرى ) والقبة الملحقة بمسجد المحمودية ٩٧٥ هــ ١٩٦٨ م ( بميدان صلاح الدين ) وقبة ابراهيم خليفة جنديان ١٠٠١ هــ ١٥٩٣ م ( بالتبانة ) .

# تظام التقطية:

بالنسبة لنظام التغطية نجد أن المعمار في ذلك العصر استغل المواد المحلية فبنى الاقبية والقباب التي أصبحت علما على ذلك العصر من الاجر والحجر في بعض الحالات •

فنجد أن قباب ذلك العصر مغطاة بالملاط وملساء وخالية من أى زخرف الا فى القليل النادر، الا أن بعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السابق بل اتخذت نظام

الســقوف الخشبية المستوية المكونة من براطيم تحصر فيما بينها بقــع وتماسيح مزينة بالزخارف الموهة ببعض الالوان الزاهية وان كانت في بعض المبانى مموهة بالذهب واللازورد ولكن في اضيق الحدود نظرا الموضع الاقتصادي •

#### الخطودوره في العمارة:

بعد أن كان الخط يلعب دورا كبيرا في عمائر العصر الملوكي في تزين الواجهات وبأعلى المداخل والمحاريب وحول أبدان المآذن ورقاب القباب من المخارج والداخل وبقطبها نجد أن الخط قد قلت أهميته في عمائر العصر العثماني منجده قد تلاشي من المآذن كما أن القباب تخلت عنه من الخارج الا أنه وجد في بعض الاحيان من الداخل وذلك بقبة مسجد أبو الذهب ١١٨٨ هـ - ١٧٧٤ م (بالازهر).

الا ان مسحد البردينى ١٠٢٥ حـ ١٠٣٨ هـ - ١٦٦٦ ح ١٦٢٩ م (بالداودية) نجد ان المعمار اراد ان يجعله معرضا يعرض فيه كل مااكتسبه من خبرات سابقة وكذلك ليؤكد حيوية الفن المملوكي واستمراره بل يخيل لمن يزور ذلك المسجد انالخطاط اخطأ التاريخ وانه بني في عصر قايتباي ، وذلك لاتقان كل ما فيه من أنواع الخطوط من كوفي مربع الى نسخى منفذ باتقان يفوق الحد ٠

#### الرخارف ودورها في العمارة:

استمرت الزخارف تلعب دورا لا بأس به فى مبانى القاهرة العثمانية ولكن فى اضيق الحدود اذ اراد المعمار ان يجعل مبانيه بسيطة الظاهر غنية الباطن ، اذ نجده يتفنن فى تنميق الزخارف وتنويعها وخاصة على بلاطات القاشانى التى شاعت وانتشرت فى ذلك العصر فكسيت بها الجدران لارتفاعات كبيرة وذلك بدلا من الوزرات الرخامية التى شاعت فى العصر المهلوكى .

وترجع أهمية بلاطات القاشانى أنها تعمل خصيصا للمكان المراد تركيبهافيه أذ أن الصانع يقوم بقياس مسطحات الجدران المراد تغشيتها بالقاشانى حتى تخرج الفواخير «المصانع » الكمية المطلوبة التى تكون فى الغالب ذات زخارف متناسقة متكاملة وامتازت بلاطات القاشانى الموجودة بمساجد القاهرة بسيادة اللون الازرق نجده بمدفن محمد بك أبو الذهب ١١٨٨ هـ ١٧٧٤ م (بالازهر) وتربيعات قاشانى مسجد آن سنقر (بباب الوزير) الذى قام ابراهيم أغا مستحفظان به فى سنة ١٠٦١ ـ ١٦٠١ هـ ١٦٥١ م بعدة اصلاحات من ضمنها تركيب بلاطات قاشانى ذات زخارف متكاملة قوامها زخارف نباتية يتوسطها مشكاوات •

أما الزخارف الاخرى المنفذة على الاحجار وخلافها فلا تخرج عنكونها نباتية أو هندسية ولكن دخلتها روح جديدة في طريقة عرضها ومعالجتها فأصبحت أكثر قربا من الطبيعة وذلك لتأثر الفن العثماني بتأثيرات أوربية ولكن هذا لم يمنع من الاستعانة بالزخارف المملوكية الاصيلة التي ظلت سائدة ومازالت حية بين ظهرانينا الى الوقت الحاضر •

# النظام التخطيطي للمباني الدينية:

استبرت الانظمة القديمة التي كان لها صولة في الماضي الا أن النظام الجديد كان له السيادة على تلك النظم السابقة الى حد ما .

ويتمثل النظام الجديدة في كل من مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل) ٩٣٥ هـ – ١٠١٨ م (بقلعة الجبل) ومسجد الملكة صفية ١٠١٩ هـ – ١٦١٠ م (بالدوادية من شارع القلعة) وتخطيط تلك المساجد يتكون من جزئين:



شكل .٦ - مسجد محمد بك ابو الذهب بالازهر - ١١٨٨ ه / ١٧٧٤م

الأول: عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسطه فسقية ويحيط به أربع اروقة يتكون كل منها من بلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان كما ه موجويد بمسجد الملكة صفية ونجد أن تصميم هذا الجزء يذكرنا بنظام المساج الجامعة الذي انتشر في عصور الاسلام الاولى الا أن الرواق الشرقي في مساج العصر العثماني ليس عميقا نظرا لتقدم الجزء الثاني وهو المصلى الرئيسية أ ايوان القبلة في هذا النظام لهذا الرواق ، وهو عبارة عن مكان مربع بصدر المحراب، ويتوسط هذا المكان ستة اعمدة تقوم عليها القبة الكبرى وتحيط بم قباب صغيرة ويستلفت النظر أن نظام تفطية هذا الجزء ليس مسطحا بل مفطم بقبيبات صفيرة وقد سبق ظهور نطام القبيبات فيمسجد الاقمر ١٩٠٠ - ١١٢٥ م (بين القصرين ) - و في البلاطات التي تحيط بالرحبة التي تتقد مدفن السلطان قلاوون ٦٨٣ ــ ٦٨٤ هـــ ١٢٨٥ ــ ١٢٨٥ م ( بالنجاسين ) ولد نكون مغالين اذا قلنا أن هذا النظام العثماني الجديد الذي نتكلم عنه هو تطو للعناصر المعمارية الموجودة بهذا المدنن فان الجزء الأول نجده في الرحبة المتم تتقدم المدفن وهي عبارة عن فناء تحيط به ثلاثة بلاطات بكل من الجهة العربيد والشمالية والجنوبية من الصحن أو الفناء السابق الذكر ويغطى تلك البلاطاء قبيبات صغيرة ويتقدم هذا الجزء جزء ثان مغطى يتوسطه أربعة دعامات تحص فيما بينها أربعة أعمدة لتقوم عليها القبة التي تعلو هذا الجزء وهذا مانجد في النظام العثماني الا أن هذا النظام يزيد عما هو موجود بمدنن قــــلاوور بالقباب الصغمة التي تحيط بالقبة الكبيرة .

أما المتصميم الاخر للمساجد العثمانية: فيتكون في جوهره من مربع يعلو قبة ذات محيط متسع ويحيط بهذا المربع زيادات من جهاته الغربية والجنوبي والشمالية وقد اتبع هذا النظام في كل من مسجد سنان باشا ٩٧٩ هـ ١٥٧١، (ببولاق) ومحمد بك أبو الذهب ١١٨٨ هـ ١٧٧٤ م (بالازهر) واننا نعتقان جوهر هذا النظام وهو التربيع الذي تعلوه قبة ، سبق أن ظهر في العصم المملوكي البرجي في كل من قبة المداوية (١٨٨ هـ ١٨٧٨ هـ ١٤٧١ مـ ١٤٨١ م إبالعباسية) وهي عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذلك المربع قبة ملساء من الخارج ومنطقة انتقالها ظاهرة من الخارج بقدر يسم أما من الداخل فهي تتطابق مع مناطق انتقال القباب العثمانية الا أن الهيئا الخارجية للقبة ما زالت مملوكية .

اما المثل الثانى الذى ظهر فيه التأثير العثمانى فهى قبة او معبد الرفاعم (بقرافة قايتباى) الا أن تلك القبسة ظهر فيها التأثير العثمانى بشسكا واضح فهى ضخمة ومتسعة وقميئة فى نفس الوقت ومنطقة انتقالها من الداخا على شكل عقد مداينى وتشترك كل من القبتين فى ان كلا منهما اعدت لتكوي ككان للتعبد والصلاة فيه ، وليس للدفن كباقى قباب العصر المهلوكى .

والملاحظ أن معمار العصر العثمانى اخذ النظام الذى صارت عليه قبة الغداوية وقبة الرفاعى وطوره وذلك باضافة زيادات بكل من الجهة الغربية والجنوبية والشمالية وفتح ابواب فى المربع الذى يتوسط تلك الزيادات وقد غطيت تلك الزيادات بقباب ضحلة وذلك لزيادة حجم المسجد واتساع مساحقه ولايوجد غرابة فى ذلك اذ اتبع نظام الزيادات فى مساجد الاسلام الاولى بمصر وغيرها من البلدان وذلك لاستيعاب عدد اكبر من المصلين .

والى جانب تلك الطرز السابقة نجد أن الطرز القديمة مازالت تدب فيها الحياة فمثلا بالنسبة لنظام المدارس ذات الايوانات الاربعة المتعامدة على صحن أوسط نجد أن هذا النظام قد طبق في كل من مسجد محب الدين أبو الطيب قبل ٩٣٤ هـ - ١٠٢٥ م (بالخرنفش) ومسجد يوسف الحين١٠٣٥ هـ - ١٠٢٥م (بباب الخلق) ٠

وقد صار هذا النظام على ما كان متبعا بمدارس عصر المماليك البرجية من تناسب بين آجزاء البناء وصغر حجم الصحن وتغطيته كما هو موجود في مسجد يوسف الحين السابق الذكر .

والى جانب نظام المدارس نجد ان نظام المساجد الجامعة قد اتبع ايضا في ذلك العصر ، ونجد هذا في مسجد عثمان كتخدا ١١٤٧ هـ - ١٧٣٤ م ( بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الاوبرا ) .

وقد وجد نظام آخر عبارة عن ايوانين يتوسطهما طرقة ونجد هذا في مسجد المحمودية ٩٧٥ هـ ١٥٦٧ م (بالمنشية) ومثل هذا النظام نجده في عصر المماليك الجراكسة في كل من المسجد الملحق بحانقاه الاشرف برسباى ٨٣٥ هـ - ١٤٣٢ م (بقرافة قايتباى) وبمدرسة جانم البهلوان ٨٨٣ هـ - ١٤٧٨ م (بالسروجيسة).

#### المسدافن:

سارت المدافن فى القاهرة العثمانية تبعا للتقاليد القديمة من حيث الحاقها بالمساجد فنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل) ١٣٥ هـ - ١٢٨٨ م (بالقلعة ) ومسجد محمد بك أبو الدهب ١١٨٨ هـ - ١٧٧٤ م (بالازهر) ومسجد محمد على ١٢٦٥ هـ - ١٨٤٨ م (بالقلعة ) .

ولكن لا يشعر المرء بأنه توجد مدافن ملحقة بتلك المساجد وذلك لكثرة القباب بهذا النظام في المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تلك المساجد ولكن نجد بعض المدافن الملحقة ببعض المساجد الاخرى مثل مدفن مسجد المحمودية ٩٧٥ هـ - ١٥٦٧ م (ميدان صلاح الدين) يحتل مكانا مهما بصدر

الواجهة الشرقية للمسجد بل يبرز عنها بمقدار كبير وهو فى ذلك متأثر بالمدنن اللحق بمدرسة السلطان حسن على بعد خطوات منه وتأثرت منطقة الانتقال من الخارج وهى على شكل مثلثات ناتئة بما هو موجود بمنطقة انتقال القبة الملحقة بمدرسة قانى باى الرماح وهى تواجهه من الجهة الشمالية •

ولم تختلف تماما المدافن المستقلة التى شاعت فى العصر الملوكى كما يتضبع من مدفن الامير سليمان ٩٥١ هــ ١٥٥٤ م (بقرافة قايتباى) ومدفن سليمان اغا الحنفى ٢٠٦١ هــ ١٧٩٢ م (بالاباجية) •

والمدنن الأول تطعةننية لاتضارع فىالروعة والاتقان غان قبته منقوشة من الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب كل من خاير بك وقائى باى الرماح وجانم البهلوان التى تعتبر من أروع القباب الملوكية ٠

وقد ظهرت في ذلك العصر مدافن مستقلة ولكن ذات طراز فريد في نوعه اذ تتكون من مصطبة مربعة مرتفعة عن سطح الارض بالجهة الغربية منها فتحة باب تؤدى الى فسقية المدفن من أسفل ويتوسط سطح المصطبة تركيبة حجرية منقوشة يعلوها شاهدان وباركان المصطبة اربعة اعمده رخامية تعتمد عليها قبة ضحلة مثلها نجد في مدفن عثمان بك القازدغلي ١١٨٠ هـ - ١٧٧٦ م ( بقرافة الامام الشافعي ) ومدفني سيدي العتريس والعيدروس ( بالفناء الخارجي لشهد السيدة زينب ) ، أو يعلو الاعمدة تربيع يتوسطه شكل هرمي مثلها نجده في مدنن مصطفى أغا جالق ١٠٧٨ هـ - ١٦٦٧ م ( بالقرافة الصغري ) .

#### التكايا:

اهتم المعمار ببناء التكايا ونحن نلاحظ أن لفظ (خانقاه) وهو اللفظ القديم الذى شاع وظهر معظهور تلك الابنية اختفى فى ذلك العصر وظهر بدلا منه لفظ تكية وقد تامت التكايا بنفس دور الخانقاوات والاربطة بل قامت بدور آخر هو تطبيب المرضى وعلاجهم وهو الدور الذى كانت تقوم به البيمارساتانات فى العصور الاولى الا انه مع بداية هذا العصر اهمل امر البيمارستانات واضيفت مهمتها الى التكايا •

واستمر سلاطين آل عثمان وامراء المماليك وكبار المصريين في الانفاق على تلك المبانى وعلى من فيها وايقاف الاوقاف عليها •

ويختلف تصميم تلك التكايا عن نظام الخانقاوات فنجد ان نظام التكايا يتكون من صحن اوسط مكشوف تحيط به اربعة اروقة من جميع الجهات كل منها عبارة عن بلاطة واحدة وتحف بتلك الاروقة الخلاوى المعده للصوفية ويوجد بالبلاطة الشرقية دخول على هيئة ايوان يتوسطه محراب اتخذ كمصلى ، هذا مانجده في تكيه السليمانية ٩٥٠ هـ ـ ١٥٤٣ م (بالسروجية )٠

ونجد بدلا من هذا الايوان مصلى ذات تصميم آخر: عبارة عن مربع تحيط بها الجدران ، بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وأبواب تؤدى للاروقة الجانبية ، وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود ١١٦٤ هـ – ١٧٥٠ م (بالحبانية) ،

ومن اشهر تكايا ذلك العصر خلاف ما ذكرناه تكية الكلشنى ٩٢٦\_ ٩٣٠ هـ ٩٣١ هـ ١١٨٨ هـ ١١٨٨ م (بولاق) ٠

#### العماش المدنية

#### الاستبلة

تعاظم أمر الاسبله في القاهرة العثمانية حتى بلغ ما وصل الينا منها في الوقت الحاضر ما يربو عن ١٨ سبيلا ما بين مستقل وملحق بأبنية مختلفة من مساجد وتكايا ووكالات بل ومنازل أيضا ويرجع السر الى وجود هذا العدد الضخم لنوع واحد من الابنية ذات الطابع الخيرى الى أن هذا العصر من العصور التريخية الاخرى التى اندثر كثير من آثارها وأن ما وصلنا منها كان في حالة يرثى لها .

ومما ساعد على المحافظة على آثار العصر العثماني خاصة وصولها لنا في حالة جيدة فلم تبذل فيها لجنة حفظ الاثار العربية التي تكونت في الربع الاخير من القرن ١٩ م اي مجهود لترميمها كما ان انتشار الوعى الاثرى للمحافظة على التراث القومي ساعد على المحافظة على الابنية التاريخية ومن ضمنها آثار الفترة العثمانية ٠

ونحن نعرف مقدار أهمية الاسبلة في العصور القديمة وخاصة في مدينة كمدينة القاهرةذات الجو الحار •

ولم يختلف التكوين المعمارى للسبيل فى القاهرة العثمانية عن مثيله فى العصر الماوكى اذ يتكون من ثلاثطبقات الاولى الصهريج وهو فى باطن الارض لتخزين المياه ، والطبقة الثانية اعلى من مستوى سطح الارض بها المزمله وبصدرها سلسبيل يقوم بتوزيع المياه على احواض الشبابيك ، والطبقة الثالغة عملت كمدرسة اولية (كتاب) لتعليم الاولاد القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم ،

كل هذا يتبع فى تخطيطه الطبقة الاولى ذات الشكل المستطيل او المربع التى تبرز من مستوى الواجهة بمقدار كبير ومما يسترعى الانتباه ان غالبية اسبلة ذلك العصر بنيت مستقلة وهذا يوحى لنا بشىء هو ان اغلبية فاعلى الخير من

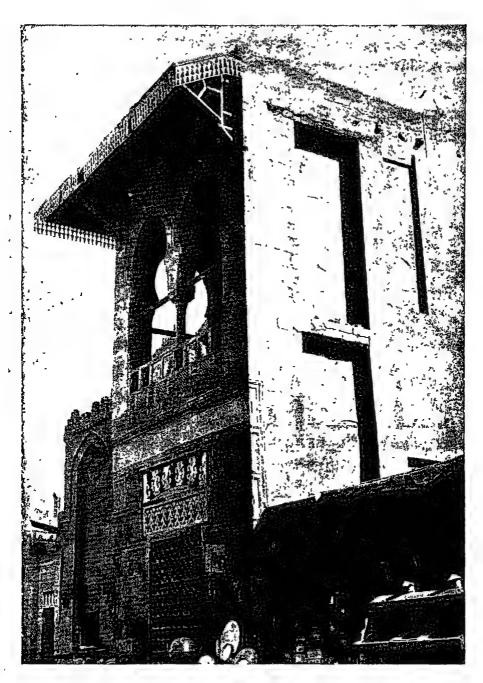

شكل ٦١ ـ سبيل وكتاب خسرو باشا بالنحاسين ــ ٩٤٢ ه / ١٥٣٥ م

الامراء وعليه القوم أرادوا انينشئوا مؤسسة خيرية دون ان يكلفهم هذاتكاليف باهظة لا يستطيعون تحملها نظرا للوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت فوقع اختيارهم على ذلك النوع من الابنية الخيرية وهو السبيل •

واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل يرجع الى عصر الماليك البحرية في سبيل الامير شيخو ٧٥٠ هـ ـ ١٣٥٤ م (بباب الوداع) وفي عصر المماليك الجراكسة في سبيل السلطان قايتباي ٨٨١ هـ ـ ١٤٧٧ م (بالازهر) الذي كان مستقلا تم ألحق به وكالة بعد بنائه بعام واحد ، وسبيله الآخر ٨٨٤ هـ ـ ١٣٧٩ م (بالصليبة).

وكما نرى ان عدد ماذكرناه من الاسبلة المستقلة المتبقية من عصرى المماليكلا لا يتجاوز ثلاثة ابنية بخلاف مانجده في العصر العثماني •

ومن اشهر الاسبلة التى سارت على التقاليد المبولكية القديمة سبيل وكتاب خسرو باشا ١٩٢ هـ – ١٥٣٥ م (بالنحاسين) (شكل ٢١) وسبيل كتاب وقف الامير قيطاس ١٠٤٠ هـ – ١٦٣٠ م (بالدرب الاصفر) وسبيل وكتاب شاهين أغا أحمد ١٠٩٦ هـ – ١٦٩٤ م (بالدوادية) وسبيل أبراهيم شوربجي ١١٠٨ م (بالدوادية).

الا انه يوجد طراز آخر من الاسبلة على النسق التركى اذ نجد ان الواجهة صارت على شكل نصف دائرة .

ومن امثلة الاسبلة التركية: سبيل ابراهيم بك الكبيس ١١٦٧ هـ - ١٧٥٣م (بشارع سوق العصر) والسبيل الملحق بتكية السلطان محمود على ١٢٣١هـ محمد على ١٢٣٦هـ ١٨٢٠ مر بالحبانية) وسبيل محمد على ١٢٣٦هـ ١٨٢٠م (بالتحاسين) والسبيل الملحق بمسجد سليمان اغا السلحدار ١٢٥٥هـ ١٢٣٥م (بين المقصرين) ٠

# القصور

المتم المعمار ببناء الدور والقصور اهتماما عظيما وقد سارت تلك الابنية تبعا للتقاليد القديمة من حيث وجود صحن داخلى مكشوف تتوسطه فسقية يطل عليها مقعد لجلوس اهل المنزل وقد عمل المعمار على توسيع مساحة المقاعد ونتج عن هذا بالتالى زيادة عدد بوائكها التى تطل على الصحن (شكل ٦٢) اما الادوار العلوية فتطل على الفناء عن طريق مشربيات من خشب الخرط . وتتكون العوية فتطل على المنزل من قاعة كبيرة عبارة عن أيوانين بينهما در قاعة الوحدة السكنية للمنزل من قاعة كبيرة عبارة عن أيوانين بينهما در قاعة

يتوسطها مستية لتلطيف الجو الداخلي للمنزل وتلتف حول ذلك المدور الرئيسي بعض الملحقات من خزانات نومية وحجرات وحمام .

ومن التقاليد القديمة المتوارثة في المنازل القدمية ونراه في منازل المعصر العثماني، المداخل المنكسرة وذلك حتى لا يرى المارة ما بداخل المنزل وهذا التقليد حتمته المعادات الشرقية كماحتمت أيضا وجود المشربيات على الفتحات حتى تحجب الناظرين خلفها، هذا بالاضافة لتلطيف جو المنزل من خلال برامق الخرط الصغيرة التى تتكون منها المشربية دون ان يؤدى ذلك الى فتح طاقات المشربية الاللضرورة •

ومن الوحدات التى اضيفت لمنازل ذلك العصر الاسبلة وهى من الابنية الخيرية التى اقتصر اضافتها فى العصر الملوكى على المدارس والخوانق والمدافن ولكن فى العصر العصر العثماني نجدها تلحق بالمنازل ايضا •

ومن اشهر منازل ذلك العصر منزل وسبيل الكريدليه ١٠٤١ هـ - ١٦٣١ م (بطولون) (شكل ٢٢) ومنزل جما لالدين الذهبي ١٠٤٧ – ١٦٣١م (بحارة خشقدم) ومنزل السحيمي ١٠٥٨ : ١٢١١ هـ ١٢٨١ : ١٧٩٦ م (بالدرب الاصفر) (شكل ٣٣) ومنزل وقف السادات ١٠٧٠ : ١١٦٨ هـ ١١٥٨ – ١٧٥٤ م (ببركة النيل) وسراى المسافر خانة ١١٩٣ : ١١٠٩هـ ١٢٠٥ – ١٧٨٨ م (بدرب المسمط بالجمالية) ومنزل ابراهيم كتخذاالسناري ١٧٨٩ هـ ١٧٨٨ م (بحارة منج بالسيدة زينب) .

#### الحمامات

بنيت كثير من الحمامات في مدينة القاهرة في ذلك العصر وقد بلغت شهرتها شاوا كبيرا حتى أصبحت علما من معالم الشرق .

وذيوع شهرة حمامات القاهرة يرجع بلا شك الى نظافتها والعناية بها ومراقبتها مما ادى الى انتظام الناس فى التردد عليها وهذه التقاليد متوارثة منذ القدم وليست وليده ذلك العصر •

ويتكون الحمام من قاعة رئيسية تتوسطها فسقية ويحيط بالقاعة اروقة من بلاطة واحدة ويغطى تلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تغشيها قطع من الزجاج الملون - مما يضفى على المكان بهجة وراحة نفسية للمستحم •

ومن الاماكن الهامة فى الحمام المغطص وهو حوض كبير تختلط فيه المياه المباردة بالساخنة وتكون مزيج من المياه يتحملها جسم المستحم ويتجمع المستحمون على حافته للاستحمام وكل منهم مؤتزر بأزارا •

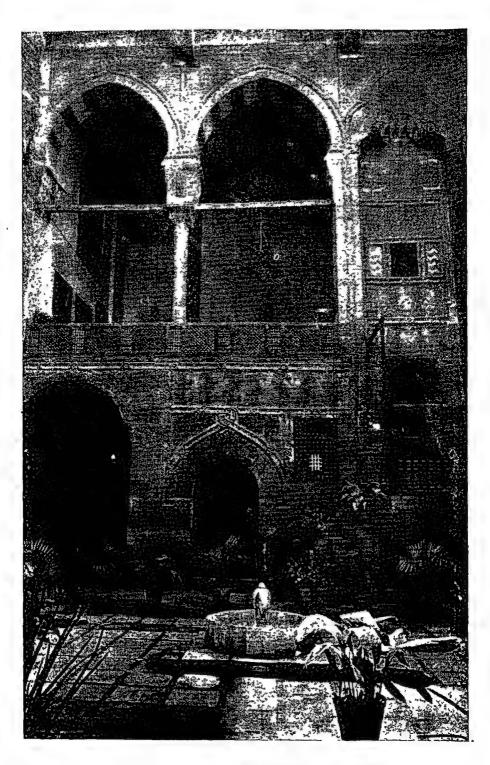

شكل ٢٦ ــ بيت الكريدلية ــ المقعد ــ ١٠٤١ ه / ١٦٣١ م

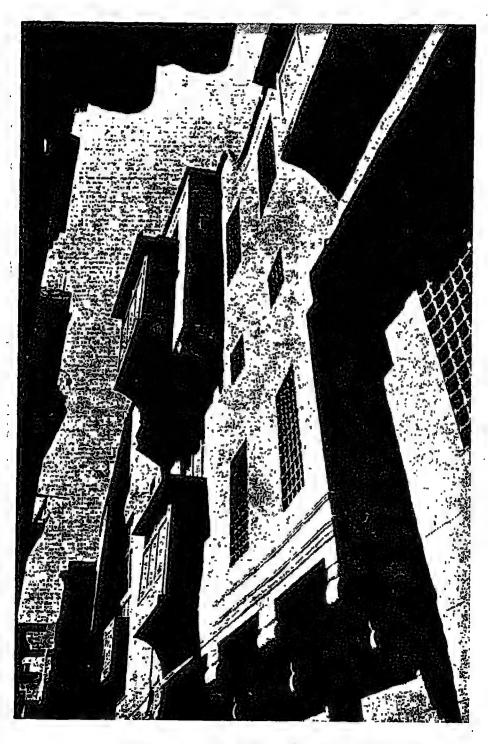

شكل ٦٣ ــ بيت السحيمي بالجمالية ــ ١٢١١ ه / ١٧٩٦ م

ومن الوحدات الرئيسية فى الحمام بيت النار او (المستوقد) وهو المكان الذى يوقد اسفله لتسخين غلايات المياه التى تزود الحمام بالمياه الساخنة وقد استغل هذا المكان فى تسوية قدور الغول المدمس والقمع (البليلة) .

ومن اشهر حمامات ذلك العصر، حمام المسلاطيلي ١١٩٤هــ ١٧٨٠ م (بالخرنفش) وحمام السكرية القرن ١٢ هــ ١٨ م (باب زويلة) وحمام الطمبلي ويرجع أيضا للقرن ١٢ هــ ١٨ م (بباب الشعرية) وحمام العدوى ويرجع للقرن ١٣ هــ ١٩ م (بالازهر) ٠

#### المسوكالات:

سار المعمار في ذلك العصر على نهج المعمار الملوكي في بناء الوكالات من من حيث وجود صحن أوسط مكشوف تحيط به بوائك تؤدى لحواصل تخزين البضائع تعلوها حجرات لعرض البضائع يعلوها دور آخر لمعيشة التجار فترة اقامتهم بالخان أو الوكالة ورغم ركود الحالة الاقتصادية نسييا الا ان الحركة التجارية الم تنقطع بتاتا وبنيت كثيسر من الوكالات وزاد عددها ومن الملاحظ ان غالبية الوكالات بنيت تقريبا في قلب القاهرة الفاطمية ( القديمة ) بمعنى آخر انها لم تتعد حي الازهر وبين القصرين والخرنفش والدرب الاصفر وباب النصر وكلها مناطق متقاربة وهي دفس الاماكن التي بها كثير من الوكالات القديمة التي ازدهرت ابان العصر المملوكي مثل وكالة قوصون وهي بشارع باب النصر ووكالة قايتباي وهي بنفس الشمارع ايضا ووكالته بالازهر ووكالة الغورى بالتبليطة واستمرنفس الازدهار في تلك المناطق السابقة ، ولا تتعدى غالبية الوكالات التي انشئت في العصر العثماني المناطق سابقة الذكر ماعدا وكالة سليمان باشا ٩٤٨ هـ-١٥٤١م (ببولاق) ووكالة وقف التوتنجي القرن ١١ هــ القرن ١٧م ( بالصليبة ) وباقى الوكالات في مناطق حي الجمالية مما يؤكد احتفاظ هذا الحي بكيانه واستمراره كحي المال والتجارة •

ومن اشهر الوكالات التى انشئت فى ذلك الحى: وكالة تغرى بردى – القرن ١٠ هـ – التسرن ١٦ م (بالخرنفش) وكالة وسبيل وقف النقسادى ١٠٢٧ هـ – ١٦١٨ م (بالدرب الاصفر) وكالة بازرعة القرن ١١ هـ – القرن ١٧ م ٠٠ (بالدرب الاصفر) وكالة وسبيل عباس اغا ١١٠٦ هـ – ١٦٩٤ م (بالدرب الاصفر) وكالة الصنادقية القرن ١٢ هـ – ١٨ م (بميدان الازهر) وكالة بدوية بنت شاهين القرن ١٢ هـ – ١٨ م (بالقرب من الصاغة) وكالة محمدين القرن ١٢ هـ – ١٨ م (بالخرنفش) وكالة وقف الحرمين القرن ١٢ هـ ١٨ م (بالخرنفش) ايضا ٠

#### المبائى الحربية

منذ بناء الاسوار الحجرية لمدينة القاهرة زمن القائد بدر الجمالى (شكل ١١١ – ١١٤) وبناء تلعة الجبل واحاطة عواصم مصر الاربعة بسور واحد أيام صلاح الدين وبناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم يبن بالقاهرة منذ ذلك الوقت أى تحصينات حربية ، ذات شأن للدماع عنها أذ اكتفى من جاء بعد صلاح الدين باضافة بعض الابراج لزيادة التحصيين مثلما معل السلطان الكامل الايوبى أو بناء بعض المساكن لسكن الجنود داخل القلعة .

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر التاسع عشر الميلادى وتغير الاستراتيجية الحربية في ذلك الوقت ترآى لوالي مصر اضافة مساحات لقلعة الجبل منالجهة الغربية وجعل مركز الثقل في تلك المناطق الجديدة وزيادة في الحيطة والامان ينى تلعة أخرى فوق الهضبة العليا للمقطم وذلك كبرج مراقبة وللدفاع عن الجهات الشرقية من قلعة الجبل ، وذلك حتى تكون بمناى من أى هجوم يمكن أن يأتي لها من الشرق وخاصة بعد أن تطورت الاسلحة النارية وزاد فتكها وبعد مرماها ، وزيادة في التحصينات أنشأ بعض الابراج في الاسوار وجدد البعض الاخر واضاف بوابات من ضمنها باب يسمى الباب الجديد وهو عميق للغاية يفصل بين أوله وآخره ثلاث رحبات تعلوها قباب اكبرها أوسطها وقد أدى بناء هذا الباب الى حجب باب المدرج الواقع خلفه وهو أحد أبواب القلعة زمن صلاح الدين ،

وقد بنيت في القرن ١٩ م داخل أسوار القلعة مبان مدنية ودينية واقتصادية هي على التوالى قصر الحرم ، وقصر الجوهرة والعدل ، ودار المحفوظات ومسجد ضخم ( شكل ١١٥ ) ودار الضرب ودار الصناعة واستدعى زيادة العمران في القلعة الى التفكير في اصلاح سور العيون بل واضافة قناطر آخرى اليه حتى تصل الى القلعة كميات أكثر من المياه .

# القصيل النشاني

# القتون الششكيلية

- ه الخصصط
- ه التصب
- و السمي م

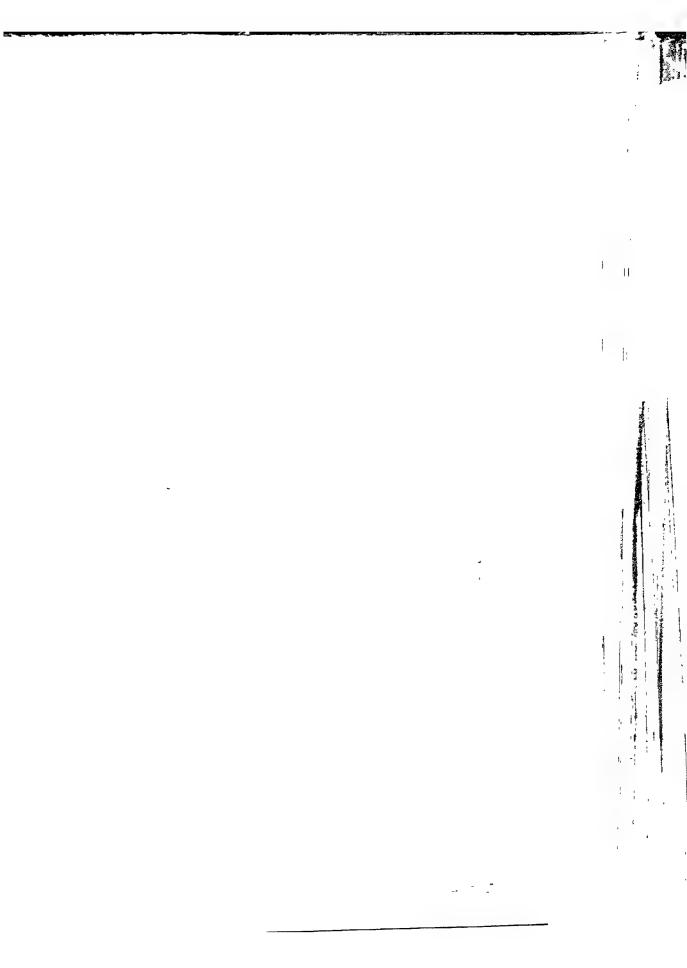

#### الخط

#### حسين عبد الرحيم عليوه

لعب الخط العربى في حياة القاهرة وحضارتها دورا فنيا لا يقل اهمية وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم ، ولم تبخل عليه القاهرة برعايتها فاعطته من مظاهر العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير ما وصل به الى المكانة المهتازة الجدير بهسا ، حتى أن الخط العربى أصبح في بعض المراحل التاريخية علامة القاهرة المميزة لعمائرها ومنتجاتها الصناعية والفنية المختلفة التي تزدان به ، ولقد تميز الخط العربي بعدة خصائص فنية لم تتوفر لغيره من الفنون العربية الاسلامية ، ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حركته وقابليته للتشكيل والزخرفة أدت كلها الى اطلاق العنان أمام الخطاط القاهري الذي اخذ يشكل حروفه حسب المساحات المخصصة للكتابة ويزخرف كتاباته بشتى الاساليب الزخرفية المتنوعة التي كانت تعبر عن ذوقه السليم وادراكه التام لاصول فن الخط العربي وفهمه لاسرار حروفه واشكالها .

وقد عرفت القاهرة الخط العربى منذ دخلها الاسلام بلسانه العربى وكان لكتابة القرآن الكريم بهذا الخط اثره الكبير في تقديس هذا الخط وتقديره وبذل الجهود لتحسينه وتطويره • وتدلنا احدى البرديات المصرية المتبادلة بين عمرو ابن العاصوالي مصر من قبل الخليفة عمر بنالخطابرضي الله عنهوبين عامله على اقليم أهناسية بمصر والمؤرخة بسنة ٢٢ هـ على أن الخط العربي في ذلك الوقت ـ القرن الاول الهجرى ـ كان الايزال يحمل في طياته خصائص نوعية الرئيسيين اللذين عرفا فيها بعد بالخط الكوفي المسوط والخط النسخ المقور ( دكتور حسن الباشا ـ الخط الفن العربي الاصيل ) .

وبمرور قليل من الوقت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع في القاهرة شأنها في ذلك شأن البلدان العربية والاسلامية الاخرى استعمال الخط الكوفي في الكتابات التسجيلية التاريخية وفي تدوين المساحف والكتابة به على العمائر كالمساجد والاضرحة وعلى قطع العملة المختلفة ،اما الخط النسخ فقد استعملته القاهرة لسهولته وسرعة الكتابة به في المراسلات العادية والمعاملات اليومية كما يتضح من مئات البرديات التي عثر عليها بمصر •

ولما كان الخط العربى هو وسيلة الكتابه والاتصال بين سائر الاقطار والبلدان الاسلامية فان كل خطوة خطاها أي من هذه البلدان نحو تحسين الخط وتطويره

كانت سرعان ما ينتشر صداها ويعم استعمالها في مختلف البلدان وخاصة تلك التي تتجاور حدودها وتتقارب شعوبها وتتفق ميولها وروحها الغنية •

ونتيجة لهذا فان جهود الرعيل الاول من كبار الخطاطين المسلمين في القاهرة كالخطاط «طبطب» الذي عاش بمصر في العصر الطولوني والخطاط «قطبة» الذي نجح في تطوير الخط الكوفي واستنباط خطوط جديدة منه في اوائل حكم العباسيين للدولة الاسئلمية ، هذه الجهود وما تبعها من جهود الخطاطين المشهورين كانت كلها بمثابة الخطوات التي خطاها الخط العربي في طريق تحسينه وتطويره وتنويعه ، وقد امتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت في معظم البلدان الاسلامية ، ومن هنا تبرز ميزة اخرى من مميزات الخط العربي ونعني بها تطويره الدائم وعدم جموده عند شكل واحد •

ولقد سار الخط الكوفى فى طريق تطوره بعدها هذبت حروغه ونسقت كلماته ونظمت سطوره ، وتمثلت الرحلة التالية فى تحسينه فى اضافة زيادات زخرفية نباتية وهندسية الىحروغه غاصبحت تكتبباساليب زخرفية ظلت ترتقى وتتطور وتتعدد حتى تفرع الخط الكوفى بحسبها الى عدة انواع منها : الكوفى البسيط الذى تميز باضافة زيادات بسيطة اليه على هيئة شرط قصيرة او مثلثات صغيرة تنتهى بها حروفه القائمة ، والكوفى المورق الذى تزخرف حروفه وريقات نباتية ذات هيئة نخيلية أو نصف نخيلية (شكل ٦٤) والكوفى المزهر الذى تتصل حروفه الكتابية بزخارف نباتية مكونة من وريقات متعددة الفصوص وتفطى ارضيته تكوينات زخرفية نباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف منها فى مجموعها زخرفية الارابسك الاسلامية المشهورة (شكل ٩٠) ومن الانواع الاخرى للخط الكوفى التى عرفتها القاهرة الكوفى المضفر الذى تتداخل بعض حروفه مع بعضها الآخر أو تضاف اليه عناصر زخرفية مجدولة تضفى عليه مظهر الضفر والتداخل (شكل ٢٤) والكوفى ذو الحواف وكان يستعمل



شكل ( ٦٢ ) لوهة من الرخام عليها بالخط الكوفى البارز شهادة التوهيد ــ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف النن الاسلامي بالقاهرة )

بصفة خاصة فى زخرفة حواف الكتابات التذكارية كشواهد التبور مثلا أما الكوفى المربع فقد كان ذا طابع هندسى أكثر من أى نوع آخر من أنواع الخط الكوفى الزخرفية (شكل ٢١).

وقد عرفت القاهرة معظم هذه الانواع واستعملتهافى كتاباتها المختلفة . على أن أقدم ما وصلنا من كتابات القاهرة الكوفية الكتابة التى تعلو جدران البئر الذى يتوسط متياس النيل بالروضة الذى أمر بانشائه الخليفة العباسى المتوكل على الله سنة ٢٤٥ هـ وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة الحفر البارز في الحجر ، وتحمل الكتابة بعض آيات من القرآن الكريم وتنتهى بنص تاريخى على جانب كبير من الاهمية يقرأ كما يلى (شكل ٣٣):

« بسم الله الرحمن الرحيم - مقياس يمن وسعادة ونعمة وسلامة امر ببنائه عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله امير المؤمنين اطال الله بقاءه وادام عزه وتأييده على يدى أحمد بن محمد الحاسب سنة سبع واربعين ومايتين » ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق - الفن المصرى الاسلامي ) .

وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية أن بعض انواع من الخط الكوفى نشأت وتطورت فى القاهرة اولا ثم انتقلت منها الى غيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها - ذلك أن الخط الكوفى المورق تطور فى التاهرة الى صورة الكوفى المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) وأن الكوفى المزهر بلغ درجة كبيرة من النضج والتطور فى القاهرة الفاطميةكما يتضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة (شكل ١٠٨ ) . ١٠١١ ) .

وقد ظلت القاهرة تستعمل الخط الكوفى بانواعه الزخرفية المتعددة التى لاعمت روحها الفنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولى (٧ – ١١ م) فدونت به المصاحف وارخت وزخرفت به العمائر كالمساجد وغيرها وكتبت به على عملاتها المختلفة، واستعملته كعنصر زخرفى رئيسى فى تحلية منتجاتها الصناعية والفنية (شكل ١١ ، ٢٧، ١٠٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٧ ،

ولا يعنى هذا ان القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النسخ فالمعروف ان الخط النسخ عاصر الخط الكوفى في هذه الفترة غير انه تخلف عنه كخط اثرى تسجيلي واقتصر استعماله على المكاتبات اليومية وفي تدوين الكتب الوضعية المختلفة •

وابتداء من القرن السادس الهجرى بدأ الخط النسخ ينافس الخط الكوفى وذلك بفضل ما أدخل عليه من تحسينات كثيرة أضافها اليه خطاطون علماء قاموا بدراسته وفهم أصوله وأشكال حروفه وطوروا هذه الاشكال تطويرا قائما على اسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروفه ، ومن ابرز هؤلاء الخطاطين الوزير العباسي محمد بن على بن مقله الذي ولد في سنة ٢٧٢ هـ ( ١٩٤٠م ) وتوفى في سنة ٣٢٨ هـ ( ١٩٤٠م) ويرجع اليه الفضل في تهذيب وتطوير حروف خطى الطومار والجليل واستنباط نوع منهما سماه « الخط البديع » هو ما عرف باسم الخط النسخ .

وتعتبر جهود ابن مقلة الشعلة التى اضاءت الطريق لمن جاء بعده من الخطاطين الذين ضموا جهودهم الى جهوده لتطوير الخط النسخ وتجويده ، ومن اشهر هؤلاء الخطاطين « ابن عبد السلام » ومن بعده الخطاط العراقى «على بن هلال» الذى اشتهر باسم «ابن البواب» والذى توفى سنة ١٣ ه ، وقد تتلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلوا جهودا كبيرة لتطوير الخطاط النسخ وتحسينه حتى وصل الى قمة نضجه على يد ياقوت المستعصمى الخطاط الشهير الذى عرف باسم « قبلة الكتاب » والمتوفى سنة ٢٩٧ هـ ٠

ومنذ القرن السادس الهجرى ( ۱۲ م ) بدأ الخط النسخ ينافس الخط الكوفى وينتزع مكان الصدارة منه كخط تستجيلى رسمى ، وبلغ من تطور الخط النسخ انه أمكن اشتقاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل خط الثلث ( شكل . ۹۲ ، ۹۲ ) .

وقد عاشت القاهرة وتابعت منذ اواخر العصر الفاطمي حركة تطوير الخط النسخ ، واستعمل هذا الخط بالفعل لاول مرة على المنسوجات الفاطمية في عهد الخليفة المستعلى بالله الفاطمي ١٨٧ هـ – ٩٥ ه ، اذ رسم النساخ البسملة على قطعة من النسيج ( محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة وتحمل اسم الخليفة ووزيره الافضل بن بدر الجمالي ـ رقم السجل ٩٠٧٥) بالخط النسخ ثم اكمل النص الكتابي عليها بالخط الكوفي الذي اعتاده من بلخط النسخ ثم فذا التردد في استعمال الخط النسخ لم يستمر طويلا اذ وصلتنا بعض قطع المنسوجات من عصر هذا الخليفة أيضا استعملت عليها الكتابة بالخط النسخ وحده .

وقد شهدت القاهرة في العصر الايوبي مرحلة التحول من استعمال الخط الكوفي كخط رسمى الى استعمال الخط النسخ في تدوين المصاحف والكتابة به على العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة التي انتجتها القاهرة في ذلك العصر ، وأصبح الخط الكوفي خطا ثانويا زخرفيا تكتب به الآيات القرآنية

والعبارات الدعائية في حين حل محله الخط النسخ في الكتابات التسجيلية التاريخية ، ويتجلى هذا في تابوت الامام الشافعي الخشبي الذي ما زال قائما تحت قبته العظيمة بالقاهرة • والذي يعد من اروع ماوصلنا من التحف الخشبية التي صنعتها القاهرة في العصر الايوبي وتزخرفه حشوة كتابية تضم اربعة اسطر بالخط الكوفي في عقدمة التابوت في حين تزخرف نهاية المجزء الهرمي الذي يعلو التابوت كتابة نسخية من سطرين تحمل اسم الصانع «عبيد النجار» المعروف بابن معالى الذي قام بصنع هذا التابوت وتاريخ صنعه له في سنة ٧٤ هـ •

ويعتبر العصر الملوكي بالقاهرة ( من ١٤٨ هـ ٣٢٠ ه ) العصر الذهبي للخط النسخ وخاصة ما عرف من فروعه باسم الخط الثلث .

وقد اهتم سلاطين المماليك بالخط العربى وانشأوا له المدارس لتعليمه وتحسينه ومن امثلتها مدرسة الشيخ شمس الدين الزفتاوى ومدرسة ابن ابى رقيبة بالقاهرة ، وقد عرف عن سلاطين الماليك حبهم للفنون ورعايتهم للفنانين فى عصرهم وليس ادل على هذا من كثرة ما وصلنا من عمائر القاهرة المملوكية ومنتجاتها الفنية المختلفة التى ازدانت كلها بالكتابات العربية فى اشرطة عريضة وضيقة او داخلدوائر كبيرة وصغيرة نجح الخطاط القاهرى فى الكتابة بداخلها بخط الثلث ، ولقد تهيز الخط الثلث فى العصر المملوكي بحروفه الكبيرة والفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع الى أعلى فى حين تنبسط حروفه الافقية وتنزل الى اسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقابل (شكل ٢٣) الافقية وتنزل الى اسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقابل (شكل ٢٣) ،

وقام هذا الخط بدور تسجيلى وزخرفى هام فى كل ماانشاته القاهرة من عمائر وما انتجته من مصنوعات فنية منقولة كصناعات الزجاج والمعادن والخشب والخزف وغيرها وبلغ من شهرة القاهرة فى هذا الخط ان تميزت منتجاتها الفنية عن المنتجات الفنية المعاصرة لها فى كل من ايران وبغداد والمغرب العربى بما كانت تحمله من كتابات بخط الثلث الملوكى •

وعاش الخط الكوفى فى العصر المملوكى الى جانب الخط الثاث وادخلت عليه من الزخارف النباتية والهندسية ماجعله يقف الى جوار التلث ويتستركان معا فى زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة حتى انهما كانا يستعملان فى الكتابة على اثر واحد او تحفة واحدة فى تناسق جميل وانسجام تام (شكل ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٧ ) .

وعندما دخل الاتراك العثمانيون مصر جلبوا خطوطهم العربية كالخط الديوانى والرقعة وخط الاجازة الذي يجمع بين خصائص الخط النسخ والخط

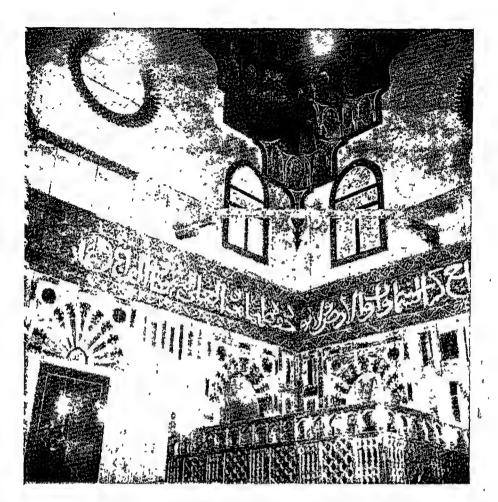

شكل ( ٥٥ ) مدفن السلطان حسن من الداخل - ٧٦٤ ه / ١٣٦٢ م

الثلث ، وعاشت هذه الخطوط فى القاهرة جنبا الى جنب مع الخط الثلث الذى اعجب به العثمانيون ونقلوه الى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين نقلوهم الى تركيا لهذا الغرض •

# مجالات استعمال الخط العربي في القاهرة:

ويمكننا تقسيم المجالات التي استعملت فيها القاهرة الخط العربي الى ثلاثة اقسام رئيسية:

- الاول : التدوين على اوراق البردى ، ثم الكتابة على الورق في المخطوطات والمصاحف ( شكل ٦٦ ) واللوحات الخطية .

الثانى: التسجيل على العمائر المختلفة الدينية كالمساجد والاخرحة، والمدارس ، (شكل ٦٥) والمدنية كالدور والقصور ، والعمائر الحربية كالقلاع والاسوار ، وغير ذلك من أنواع العمائر كالاسبلة والبيمارستانات وعلى قطع العملة والصنج والاوزان والاختام وغيرها (شكل ١٣١ ، ١٣٥).

الثالث: زخرفة المنتجات الصناعية والفنية التى انتجتها القاهرة من المعادن والاختساب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وغيرها من المواد (شكل ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۹۷ ، ۱٤٥ ) .

ومن الجدير بالذكر ان معظم الكتابات العربية القاهرية كانت تقوم على ارضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة الأفرع مورقة تتموج فتكون لفائف تغطى الارضية التى تقوم عليها الكتابات العربية ، وكانت هذه الارضيات تساعد فى بعض الاحيان على ابراز الحروف العربية الكتابية فوقها عندما تكون فى مستوى منخفض عن مستوى الكتابة، كما انها تؤدى فى أحيان أخرى الى صعوبة تراءة النصوص العربية على غير الخبير باسرارها وذلك لكثرة العناصر الزخرفية التى تهلاً الارضية وتكاد تطغى على الكتابة نفسها (شكل ۹۲ ) ۱۲۷).

#### الدور الزخرفي للخط العربي:

وقد كانت الكتابات العربية تختلف فى تصميماتها باختلاف اشكال المنتجات ومادة صنعها ولهذا كانت الكتابة احيانا تتخذ شكل شرائط افقية عريضة او ضيقة تمتد الى مسافات طويلة كما فى كتابات العمائر وخير مثال لها ، الكتابات التى تزين حوائط مسجد ابن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن وغيرها بالتاهرة (شكل ٦٥) .

وفي أحيان أخرى كانت تتخذ الكتابات شكلا دائريا تدور فيه حروفها حول مركز الدائرة التي تملؤها الكتابة في حركة دائرية أن دلت على شيء فأنما تدل على ما وصل اليه الخطاط القاهري من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تنفيذ كتاباته داخل مناطق دائرية دون أخلال بقواعد الكتابة وأصولها وقد شاعهذا النوع من الكتابات في العصر المهلوكي ومن أمثلته الكتابة الكوفية التي تزخرف القرصة العليا لكرسي عشاء الملك الناصر محمد بن قلاوون المحفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (شكل ٢٤) ونصها: « عز لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان قلاوون » والكتابات الدائرية بخط الثلث التي تزين سقف منطقة الانتقال بقبة مدفن السلطان قسلاوون بحي النحاسين بالقاهرة والمكتوبة داخل مناطق دائرية صغيرة ونصها: « عز السلطان الملك المناحى » والكتابات المالحي » ونصها المالحي » والكتابات المالك المالحي والكتابات المالك الم

وفى أحيان أخرى كانت مساحة الكتابة تضيق ومع هذا لم يعجز الخطاط المقاهرى عن تنفيذها بكل دقة واتقان مثال ذلك الكتابات على قطع العملة التى كانت تفرض على الخطاط بحكم صغر حجمها أن تكون كتاباته عليها بحروف صغيرة دقيقة (شكل ١٣٠ - ١٣٢).

ويكاد يكون من العسير ان نحصى كل الاشكال والتكوينات التى كتبت بها الكتابات العربية في القاهرة في مختلف عصورها التاريخية •

وكما اختلفت شكال وهيئات الكتابات العربية القاهرية تعددت كذلك طرق تنفيذها وكتابتها فتارة تكون منحوتة فى الحجر أو الرخام أو الجص أو المعدن ومن أمثلة هذا النوع من الكتابات المنحوتة كتابات جدران المساجد الحجرية والجمسية بالقاهرة والكتابة المحفورة على بدن تمثال عقاب من البرونز من صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى وما زال يزدان به حتى الآن احد احياء مدينة بيزا الايطالية ومنحوت عليه عبارات دعائية بالخط الكوفى .

كما كانت بعض الكتابات على العمائر تلون بالوان مختلفة مغايرة للون الجدار نفسه لتزداد وضوحا وظهورا ·

والى جانب الكتابات المنحوتة والملونة نفنت الكتابات العربية بطريقة النقش المسطح ومن أمثلته الكتابات المنتوشة على الخزف والزجاج الموه بالمينا وكلاهما مما اشتهرت بصنعه القاهرة في عصورها المختلفة وخير أمثلة هذه المنتجات مجموعات متحف الفن الاسلامي بالقاهرة من الخزف والزجاج التي تزهو بما عليها من كتابات بخطوط متنوعة تصلح ميدانا خصبا لدراسة تطور الخط العربي القاهري كما يتمثل عليها (شكل ٢١ / ١٢٢ ، ١٢٥ ).

واشتهرت القاهرة ايضا في العصر المملوكي بتنفيذ الكتابات المختلفة على منتجاتها المعدنية بطريقة التكنيت بالذهب والفضة وذلك بنقش الكتابات أولا على سطح القطع المعدنية ثم حفر هذه الكتابات بحيث تصبح على هيئة شقوق تملأ بعد ذلك بأسلاك الذهب أو الفضة التي يدق عليها لتثبت في أماكنها المعدة لذلك ، وقد انتجت القاهرة عددا كبيرا من التحف المعدنية المكنتة وكان من الخلك ، وقد انتجت التاهرة عددا كبيرا من التحف المعدنية المكنتة وكان من الطبيعي ان تكون مادة التكفيت اغلى قيمة من مادة التحفة نفسها فمثلا كان النحاس يكفت بالذهب والفضة كما كان يراعي أن تكون مادة التكفيت مغايرة في لونها للون مادة التحفة ذاتها لتظهر الزخارف والكتابات المنفذة بالتكفيت على سطح التحفة بوضوح .

Ĭ,

ومن اهم التحف المعدنية ذات الكتابات المديدة المكفتة بالفضة والتي وصلتنا من صنع القاهرة في المصر الملوكي كرسي عشاء الملك الناصر محمد السابق

ذكره • ومقلمة نحاسية قاهرية تزدان بكتابات بالخط الكوفى وبخط الثلث باسم السلطان الملك المنصور محمد المتوفى سنة ٧٦٤ هـ (١٣٦٣م) ومجموعة كبيرة من الشماعد النحاسية وكلها بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (شكل ١٢٦ / ١٢٧ ) ١٢٠ / ١٢١ / ١٢٧ ) ٠

ومن الجدير بالذكر أن طريقة تنفيذ الكتابات العربية بالتكفيت على التحف المعدنية المختلفة الشكل ما زالت مستعملة حتى الآن فيما يقوم بصناعته الفنانون في خان الخليلي بالقاهرة .

ولقد برع الفنانون القاهريون في زخرفة الحروف العربية فزودوها برسوم نباتية وهندسية وحيوانية تتصل بها وتتداخل فيما بينها كما كانوا يشكلون بعض الحروف بهيئات زخرفية محورة ، من ذلك ما شاع في صناعة بعض التحف المعدنية القاهرية في العصر المملوكي من تشكيل الحروف الكتابية على هيئة رسوم آدمية او حيوانية او رسوم طيور مختلفة الاشكال متعددة الحركات ·

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة برقبة شمعدان من النحاس المكنت بالفضة صنعت باسم الامير كتبغا الذى تولى الامارة فى عهد كل من المنصور قلاوون والناصر محمد والاشرف خليل ، وتزدان هذه التحفة بكتابة اتخذت حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوانية فى حركات مختلفة وقد تمكن أستاذنا الدكتور حسن الباشا من قراءة هذه الكتابة ودراستها دراسة مفصلة ونصها:

« وللأمير العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » (شكل ١٢٣ - ١٢٥ ) .

وادى التعلق بالخط العربى واستخدامه كعنصر زخرفى بصفة رئيسية الى استغلال الحروف العربية المجردة كوسيلة المزخرفة دون أن تكون هذه الحروف نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرفية تستخدم غالبا في زخرفة الطارات التحف المختلفة والشرائط الزخرفية الضيقة •

### الدور التسجيلي للخط العربي في القاهرة

واذا كان للخط العربى دوره الزخرفى الهام فان دوره التسجيلى لاسبيل الى انكاره او التقليل من اهميته ، ذلك ان ماقدمته الكتابات العربية الاثرية بخطوطها المختلفة على عمائر القاهرة ومنتجاتها الصناعية والفنيسة ومخطوطاتها التى وصلتنا يعتبر من المصادر التاريخية والفنية الرئيسية لدراسة المجتمع القاهرى من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية على السواء ( دكتور حسن الباشا — الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ) .



شكل ( ٢٦ ) مصحف السلطان شعبان ـ الفاتحة ـ ٧٧٠ ه / ١٣٦٩ م ( دار الكتب المرية )

فقد افادت الكتابات العربية المسجلة علماء التاريخ والآثار في الوقوف على نواح كثيرة اهملتها كتب التاريخ والتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات الاثرية من حقائق تاريخية قد يكون مشكوكا في صحتها •

كما افادت ايضا في التعرف على الوظائف المختلفة والالقاب العديدة التي كان يتلقب بها السلاطين والامراء والتي كان لكل منها دلالة خاصة تميزه عن غيره ، وأفادتنا الكتابات الاثرية في التعرف على الشئون الادارية والسياسية بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال الملوك والسلاطين واوامرهم الى ولاتهم على الاقاليم ، كما أن تسجيل أسماء بعض الصناع والفنانين على مايصنعونه من منتجات مختلفة أفادتنا في التعرف على هؤلاء الصناع وحرفها المختلفة وطوائفهم الصناعية ، ويفيدنا هذا في الوقوف على الحالة الصناعية والتجارية في القاهرة في عصورها المختلفة وهو الامر الذي لم تتناوله الكتب التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف ، ومن ذلك ما امدتنا به الكتابات الاثرية من اسماء بعض النجارين المصريين مدونة على شواهد قبورهم كابن نادى وبلال وخلف بن بشير وغيرهم واسماء بعض صناع المعادن ومن الممهم وابرزهم في العصر الملوكي « الاستاذ محمد بن سنقر البغدادي السنكرى » الذيورد توقيعه بهذا الشكل في نص كتابي بخط الثلث على كرسي عشاء الملك الناصر محمد بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ونص هذه الكتابة ،

« عمل العبد الفقير الراجى عنو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمدابن سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره » ( شكل ١٢٦ ) .

وورد اسم هذا الصائع على صندوق لحفظ القرآن الكريم محفوظ بعتحف برلين وبجانب اسبه اسم المطعم « الحاج يوسف بن الغوابي » ( شكل ٢٣ ) ٠

كما وصلنا اسم الصانع احمد بن بارة الموصلى الذى عمل فى خدمة السلطان الملك الناصر محمد ايضا ، اذ سجل اسمه على صندوق مماثل لحفظ المصحف الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه المؤرخ كالآتى (شكل ٩٢):

«من صنع أحمد بن بارة الموصلى فى شمور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وأمدتنا الكتابات العربية القاهرية على الخزف ذى البريق المعدنى — الذى انتشر فى العصر الفاطمى — بأسماء عدد من الصناع الخزافين مثل مسلم ، وسعد ، وطبيب على ، وابراهيم المصرى ، والدهان ، والحسينى وغيرهم وقد أفادتنا الكتابات الاثرية أيضا فى التعرف على اسماء بعض الخطاطين المصريين

ونماذج من اعمالهم الخطية ومن امثلتهم الخطاط المصرى « مبارك المكى » الذى اشتهر بالكتابة الكوفية المزهرة المحفورة على الحجر فى صنع شواهد التبور التى يحتفظ متحف الفن الاسلامي بعدد كبير منها • وبالاضافة الى هذا تقوم الكتابات العربية المؤرخة على المنتجات الفنية المختلفة بدور هام في تاريخ القطع الفنية الفير المؤرخة وذلك بحسب اسلوبها الصناعي والفني واسلوب خطها ان كانت تضم كتابات عربية غير مؤرخة ـ اذ يمكن بمقارنتها بالقطع المؤرخة التوصل الى اقرب تاريخ يمكن ارجاعها اليه •

وقد ساعد مضمون هذه الكتابات في تأريخ بعض القطع تأريخا صحيحا ٤ ومن امثلة ذلك الطبق المصنوع من الخزف ذي البريق المعدني والذي يحتفظ يه متحف الفن الاسلامي ويدور حول حافته اطار كتابي بالخط الكوفي يحمل اسم « استاذ الاستاذين قائد القواد غير مولا أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبق غير أن ورود لقب قائد القواد أفاد في تأريخ صناعة هذا الطبق بالفترة التي تقلد فيها « غبن » منصب قائد القواد من ربيع الآخر سنة ٢٠٤ ه ( نونمبر ١١٠١ م ) الى جمادى الاولى ٤٠٤ ه ( نونمبر صن الباشا ــ طبق غبن ) .

والحق أنه من الصعب حصر النتائج التى تقدودنا اليها الكتابات الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الامر اليها الكتابات الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الامر انه مما لا شك فيه أن الكتابات الاثرية التى امدتنا بها القاهرة لا يقتصر مجال دراستها على علماء الاثار والتاريخ فحسب بل انها احدى المصادر التاريخية أن لم تكن اهمها للباحثين في حضارة القاهرة وحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية •

#### التضبوير

#### الدكتور حسن الباشا

فى احد مجالس الوزير الفاطمى ابى الحسن اليازورى ( ٢١٦ ـ ٥٠٠ هـ / ١٠٥٠ سـ ١٠٥٨ م ) بالقاهرة تطور النقاش بين الرسامين الشهيرين ابن عزيز والقصير الى تنافس : فتحدى ابن عزيز زميله أنه فى استطاعته أن يرسم راقصة على سطح جدار بحيث تبدى لمن ينظر اليها كأنها خارجةمنه ، ورد القصير على تحدى زميله بانه يستطيع بدوره أن يرسم الراقصة كأنها داخلة في الجدار .

وطلب الوزير من الرسامين المتنافسين ان ينفذ كل منهما تحديد ، وفعلا اتما كلاهما العمل ، وكشفا عن صورتيهما ، وكم كانت دهشة المشاهدين حين وجدوا ان كلا منهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم أحدهما صورة الراقصة بثياب بيضاء على أرضية سوداء فبدت كأنها خارجة من الحائط ، ورسم الاخر الراقصة بثياب حمراء على أرضية صفراء نبدت كأنها داخلة في الحائط : أي أن الرسامين قد استفلا تأثير الالوان في خداع النظر ،

ويتضبح من هذه القصة التي رواها القريزي في خططه مدى الاحتفاء بفن التصوير في القاهرة في العصر الفاطمي ٠

#### القاهرة مركز الخلافة الفاطمية:

وكانت القاهرة في ذلك العصر مركز الخلافة الفاطمية التي استعرت بها من سنة ٢٥٨ الى ٥٦٧ هـ ( ٩٦٩ – ١١٧١ م ) وبسطت سلطانها – الى جانب مصر – على شمال افريقيا والشمام وبلاد العرب واليمن وبعض جزر البحر الابيض المتوسط ، كما خطب باسمها فترة من الزمن في العراق بل في بغداد نفسها ، كما انتشرت دعوتها الروحية الى اقطار اخرى مثل ايران وبعض ممالك الهند .

#### التصوير في العصر القاطمي:

وقد قدر للقاهرة أن تلعب في هذا العصر دورا أساسيا في رقى الحضارة والثقافة . وكان من المظاهر الحضارية والثقافية في القاهرة في ذلك الوقت ازدهار فن التصوير ، وابتكار أساليب جديدة في مجاله ، وكثرة الرسامين ورعايتهم .

وبالاضافة الى ما الدخلته القاهرة على فن التصوير الاسلامى فى العصر المناطمى من اسلوب استغلال الالوان فى خداع النظر الذى سبقت الاشارة اليه عرف مصوروها أيضا بعض حيل المنظور ، واستغلوها فى التعبير عن العمق والبروز أو ما يسمى فى المصطلح الفنى بالبعد الثالث .

وقد استخدم « المنظور » في بداية العصر الفاطمي على يد أسرة من الرسمامين كان يطلق عليها اسم « بني المعلم » وقد سبقت الاشمارة اليها في غصل سمايق.

وقد ازدهر التصوير في القاهرة الفاطمية واتخذ في تزويق منتجات الفنون التطبيقية المختلفة من خزف ونسيج وأخشاب وغيرها ، كما ابتكر الرسامون اساليب جديدة للتمبير .

وقد وجدت هذه الاساليب الجديدة الى جانب الاسلوب القديم الذى ورثه الفاطميون عن العصر الطولونى والاخشيدى والذى يمتبصلة وثيقة الى أسلوب التصوير الذى عرف في مدينة سامرا في بلاد العراق ، ويتميز هذا الاسلوب التقليدى بالتسطح والجمود وبالاعتماد على الخطوط والى المبالغة في الزخرفة ،

#### التصوير بالالوان المائية على الجص:

وقد وصلنا بعض نماذج من الصور المرسومة بحسب هذا الاسلوب كانت تزخرف جدران مبنى يرجع الى العصر الفاطمى ومرسومة بالالوان المائية على الجص . وقد عثر على هذ هالصور في سنة ١٩٣٤ أثناء حفائر أثرية أجريت بجوار أبى السعود في جنوب القاهرة ، وتم نقلها الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها في فصل سابق (شكل ٢٢) .

#### الرسم بالضبيضاء :

1,1

وقد تنوعت وسائل الرسم والزخرفة على الجدران في العصر الفاطمى: فالى جانب الرسم بالفريكسو أى بالالوان المائية على الجص استخدم الرسامون أيضا الفسيفساء أو الرسم بواسطة لصق فصوص من الزجاج الملون على طبقة من الملاط أو «المونة ، بعضها الى جانب بعض بحيث تعبر عن صور الاشياء المطلوب رسمها وقد وصف عمارة اليمنى في بعض أشعاره بعض الصور الفاطمية التى رسمت بهذه الطريقة وكما جاء في وصف غليوم رئيس أساقفة مور لزيارة رسولى عمورى ملك بيت المقدس للخليفة الفاطمي العاضد في سنة حدور لزيارة رسولى عمورى ملك بيت المقدس الخليفة بعض رسوم الفسيفساء وحدور المسافية الفاطمي المسيفساء وحدور المسيفساء

#### صور الحياة الشعبية على خزف القاهرة:

وفضلا عن الابتكارات التي شهدها فن التصوير في مدينة القاهرة في العصب الفاطمي من حيث الاسلوب تميز التصوير أيضا بابتكارات في المضوع • واذا

كان من المتعذر ملاحظة هذه الابتكارات فى الصور الجدراية التى وصلتنا نظرا لندرتها فاننايمكننا مشاهدتها فىصورالفنون التطبيقية ولاسيماالخزف المزخرف عن طريق الاكاسيد المعدنية الذى بلغ فى القاهرة الفاطمية مستوى عاليا من جودة الصناعة والاسلوب الفنى ، وقد وصلنا من هذا الخزف المسمى بالخزف ذى البريق المعدنى نماذج كثيرة يحمل بعضها أسماء صناعها وأشهرهم الخزافان مسلم وسعد ،

ومما تجدر ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمى أنها تنقسم من حيث الموضوع الى نوعين يعتبر كل منهما صدى لطبقة من طبقات أهل القاهرة ، وأحد هذين النوعين هو النوع المتقليدى الذى عرف فى المعراق وايران وغيرهما من أقطار العالم الاسلامى ويشتمل على رسوم ذات طابع أرستقراطى تمثل مناظر من حياة البلاط والحاشية المترفة والاثرياء ومسراتهم ومتعهم من رقص وعزف وشرب وصيد • أما النوع الاخر فيشتمل على مناظر مستمدة من حياة المعامة وما فيها من كدح ولهو فنجد مثلا مناظر الحمالين أوالشيالين والمصارعة والمبارزة بالعصى أو التحطيب ومناقرة الديكة (شكل ١٩) •

ولم يعرف هذا النوع الشعبى من الموضوعات من قبل فى التصوير الاسلامى بصفة عامة سواء فى مصر أو فى غيرها وقد ظهر لاول مرة فى القاهرة فى عصر الفاطميين مما يدل على أن العامة أو أبناء البلد قد صاروا فى هـذا العصر يهتمون بالفنون ، ويفرضون ذوقهم على الفنانين .

ومن الملاحظ أن الصور التى تمثل مناظر البلاط والاثرياء ظلت محتفظة بطابع صور سامرا من حيث الاسلوب الزخرفي المسطح وطريقة معالجة الرسوم الادمية ولو أن الصور الفاطمية قد صارت الى حد ما اكثر حيوية وأكثر صدقا في التعبير عن التجسيم وعن الحركة .

أما الصور التى تمثل الحياة الشعبية فتبدو مفعمة بحيوية دافقة وروح واقعية ومتضمنة تعبيرا صادقا عن الاحاسيس والمشاعر وادراكا لتفاصيل اجسام الكائنات الحية وطبيعة حركنها .

#### أثر القاهرة في التصوير في صقلية:

ولم ينحصر أسلوب التصوير القاهرى داخل حدودها بل انتشر خارج مصر نفسها ويظهر هذا الاسلوب بصفة خاصة فى صقلية التى انتقل اليها من غير شك ضمن ما انتقل من القاهرة الى هذه الجزيرة من تأثيرات فنية ومظاهر حضارية بحكم ما وجد بين القاهرة وصقلية من صلات سياسية وثقافية اثناء خضوع صقلية للفاطهيين قبل استيلاء النور مانديين عليها فى سنة ٦٢٤ هـ ( ١٠٧١ م ) . وقد بقى هذا الاسلوب بصقلية الى ما بعد استيلاء النورمانديين عليها ويشاهد أسلوب التصوير القاهرى فى الرسوم التى تزخرف سقف الكنيسة الملحقة بالقصر الملكى والمسماه بالكابلا بالاتينا فى بليرمو بجزيرة صقلية وقد شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرفتها فى القرن الثانى عشر فى عهد الملك النورماندى روجر الثانى (شكل ٦٧).

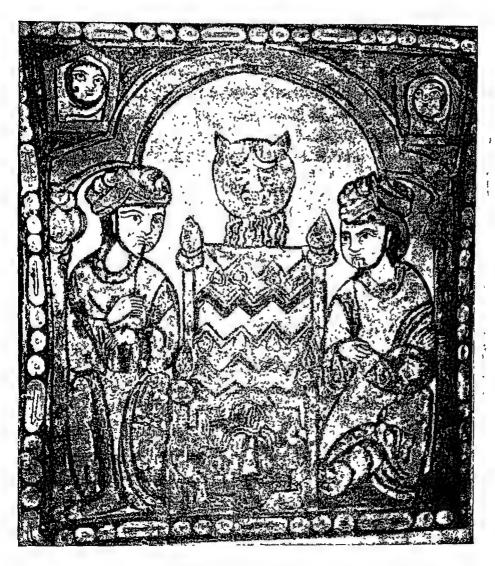

شكل ١٧ ــ سلسبيل ( نافوره هائطية ) صورة بالالوان المائيه على الجص ( الفريسكو ) في باليمو بصقلية ــ حوالي منتصف القرن السادس الهجري / ١٢ م

ومما يسترعى الانتباه فى هذه الصور أنها مرسومة المخل مناطق يحف بها اشرطة من الكتابة العربية مدونة بالاسلوب الكوفى الفاطمى مما لا يدع مجالا للشبك فى انها من عمل غنانين من القاهرة أو تدربوا حسب التقاليد الفنية الفاطمية التى وصلت الجزيرة من القاهرة اثناء خضوعها لمصر الفاطمية المناسبة المناسبة

وتحتوى رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذات الموضوعات المدنية المالونة في صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرقص والموسيتى ومجالس الشراب والصيد بالاضافة الى مناظر مستمدة من الحياة اليومية مثل صور الشيالين والسقائين •

ومعظم هذه الصور له ما يشبهه في الصور الفاطمية في القاهرة ولا سيما الصور الرسومة على الخزف •

وليس من شك في أن صور الكابلا بالاتينا تدل على مدى الاثر الذي تركه فن التصوير القاهري خارج مصر •

#### فن التصوير في قاهرة الايوبيين والمماليك:

وانا كانت الصور الجدارية تمثل النوع الاساسى من التصوير الفاطمى فان قاهرة الايوبيين والماليك قد شاهدت ازدهار نوع آخر من التصوير هو التصوير على صفحات الكتب •

ولقد انتقلت القاهرة في عصر الايوبيين والماليك الى طور جديد من أطوار تاريخها: ذلك أنه في سنة ٥٦٧ هـ ( ١١٧١ م ) تم لصلاح الدين الايوبي القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر وبذلك حل المذهب السنى محل المذهب الشيعى، ودخلت مصر في مرحلة جديدة من الازدهار الحضاري والثقافي ومن الانتصار السياسي والحربي امتدت أكثر من ثلاثة قرون .

وكان العصر الايوبى ( 0.70 ه -0.71 / 0.70 م ) بحق عصر نشاط شامل سرى فى أوصال المجتمع القاهرى الذى كان قد انتابه الخمول فى أواخر العصر الفاطمى بسبب القلاقل والدسائس والفتن وضعف الحكام وتناحرهم وغزو الصليبيين للبلاد ، وتعتبر الدولة المملوكية ( 0.75 – 0.77 ه / 0.70 م ) امتدادا أو تكملة للدولة الايوبية ، ولقد أغاد مركز المماليك فى مصر احياؤهم الخلافة العباسية فى القاهرة بعد أن قضى عليها المغول فى بغداد فى سنة 0.75 ه ( 0.75 م ) اذ أتاح ذلك لهم فرصة ادعاء زعامة العالم الاسلامى 0.75

وقد استطاع المماليك ان يصدوا تيار المغول، وان يكملوا اجلاء الصليبيين عن

الاراضى المقدسة فى فلسطين ، وأن يقضوا على خطر الاسماعيلية فى الشام ، وأن يبسطوا نفوذهم على بلاد الشام وأرمينيا وبلاد العرب وبعض جزرالبحر الابيض كما عنوا بالتجارة والصناعة والعلوم ، ولذلك كله كان عصرهم عصى ثراء ورخاء تردد صداه فى فنونهم \*

وكان لهجرة كثير من الفنانين الى القاهرة التى استطاعت أن تدحر الخطر المغولى الذى اكتسح ايران والعراق وهدد غيرها من بلاد العالم أثر كبير فى تطوير فنونها وازدهارها بها فى ذلك التصوير . ولم يصلنا من عصر الايوبيين والمماليك صور جدارية غير أن المصادر الادبية اشارت الى استخدامهم للتصوير فى زخرفة القصور والعمائر المدنية ، كما وصلنا اسماء بعض النقاشين الذين كانوا يزاولون فى التصوير على الجدران فى ذلك العصر .

وبالاضافة الى الدهانين أو النقاشين أشارت المؤلفات أيضا الى أسماء بعض مزوقى المضطوطات بالتصاوير مثل احمد بن على المصرى الرسام المتوفى سنة ٨١٧ هـ ( ١٤١٤ م ) ، ومحمد بن احمد المعروف بشمس الدين الرسام الذي كان يزاول نشاطه في القاهرة في سنة ٨٨٥ ه ( ١٤٨٠ م ) .



شكل ٦٨ ــ وليهة الاطباء ــ تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء التي تنسب الى القاهرة ــ ٦٧٢ ه / ١٢٧٣ م ( مكتبة الامبروزيانا في ميلان ) ( عن ايتنجهاوزن )

وقد وصلنا مجموعة من المخطوطات المزوقة بالتصاوير يستدل منها أن هذا النوع من التصوير قد ازدهر في مدينة القاهرة .

والحق أن تصاوير المخطوطات تمثل الذوع الرئيسي من التصوير الاسلامي الذي تتضبح فيه خصائصه ومراحل تطوره •

ويمثل التصوير في المخطوطات في القاهرة في عصر الماليك فرعا مهما من افرع مدرسة التصوير العربية التي تعتبر أقدم مدارس التصوير الاسلامية، والتي ظهرت في العالم الاسلامي فيما بين القرن السابع والقرن التاسع بعد الهجرة ( ١٣ – ١٥ م ) ٠

وتمتاز التصاوير التى تنتمى الى المدرسة العربية بخصائص عامة أهمها الطابع العربى والبساطة والروح الزخرفية وعدم الحرص على محاكاة الطبيعة .

ومن الملاحظ أن القاهرة ظلت محافظة على التقاليد العربية في التصويرحتى القرن السادس عشر الميلادي حين تحول التصوير في ايران والعراق عن الطابع العربي منذ منتصف القرن الثالث عشر نتيجة تأثره بالتقاليد المغولية والصينية التي تغلغلت في هذين القطرين على أثر حكم المغول لهما ، وهكذا ظلت القاهرة المركز الرئيسي في العالم الاسلامي بالنسبة لتزويق المخطوطات العربية بالتصاوير •

وقد ساعدعلى احتفاظ مصر بهذه الاهمية ظروف تاريخية واجتماعية مختلفة. ومن هذه الظروف أن جاة القاهرة من غزو المغول قد أتاح لفن التصوير بها أن يظل بمعزل عن التأثير المغولى الذى أدى الى تغير أسلوب التصوير فى العراق وايران تغييرا جوهريا، ومن ثم ظل التصوير فى القاهرة عربى الطابع فى خصائصه الرئيسية •

ولقد انفرد التصوير بالقاهرة بخصائص تميزه عن سائر أساليب التصوير العربية في العراق وايران ·

ومن أهم هذه الخصائص المبالغة في اتخاذ الاسلوب الزخرفي المتأنق وطابع الفضامة وعظمة التصميم وقوة التأثير، وتبسيط العناصر والتقليل من عددها ، وتكبير حجم الاشخاص والمبالغة في تحويزهم والتقييد من حركاتهم ، والبعد عن الركاكة .

وينسب الى القاهرة مجموعة من نسخ كس مختلفة مزوقة بالتصاوير موزعة بين المتاحف ودور الكتب المختلفة .

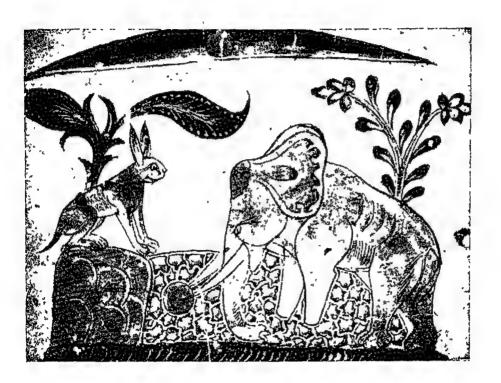

شكل ٦٩ ــ الارنب يخدع ملك الفيلة ــ تصويرة من مخطوطه لكتاب كليله ودمنة تنسب الى القاهرة ٧٥٥ م / ١٣٥٤ م ( مكتبة البودليان باكسفورد )

ومن هذه الكتاب نسختان من كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل لابن الرزاز الجزرى تم نسخهما في القاهرة في عصر المماليك • ومن المعروف أن الجزرى أتم تأليف كتابه في سنة ٢٠٦١م ، وهو يتضمن وصفا للالات المختلفة من ضاغطة ورافعة وناقلة ومتحركة ، وقد وصلتنا عدة نسخ مزوقة بالتصاوير من هذا الكتاب •

ومن أهم هذه النسخ مخطوطة محفوظة بمكتبة أيا صوفيا في اسطنبول قام بنسخها محمد بن أحمد الخطاط في القاهرة في شهر صفر سسنة ٧٥٥ ه (١٣٥٤ م) لاحد أمراء السلطان الصالح صلاح الدين ابن الناصر لاحد سلاطين المماليك البحرية ، وقد نزعت من هذا المخطوط أجزاء بعضها محفوظ في متحف الفنون الجميلة في بوسطون ، وبعضها موزع في بعض متاحف أوروبا وأمريكا ، وقد حظيت هذه النسخة بكثير من الدراسات العلمية والفنية ،

وتحتفظ مكتبة أوكسفورد بنسخة ثانية من الكتاب نفسه ثم نسخها في القاهرة أيضا في سنة ١٤٨٦ هـ ( ١٤٨٦ م ) ٠

وبالاضافة الى هاتين المخطوطتين وصلنا مجموعة اخرى من مخطوطات الكتب العربية المزوقة بالتصارير يمكن نسبتها الى القاهرة أيضا على آساس مقارنة الاسلوب واسنقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية المختلفة . وأهم هذه المخطوطات نسح من كناب مقامات الحريرى ، وكليلة ودمنة ، ودعوة الاطباء لابن بطلان البغدادى ، وعجائب المخلوقات للقزويني وغيرها (شكل ٦٨ و ٢٩ ) .



شكل ٧٠ ـ برج الثور ـ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات للقزويني تنسب الى القاهرة ـ حوالي القرن الثاني عشر الهجرى / ١٨ م ( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ )

كما ينسب الى القاهرة أيضا بعض تصاوير من مخطوطة عن العاب الفروسية ثلاثة منها في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، واثنتان في مجموعة شريف صبرى ومجموعة في أوروبا وتمثل هذه التصاوير رجالا يتبارزون بالعمى الما راجلين أو على ظهور الخيل ، كما توضح العابا أخرى ترد في متن الكتاب ،

وتشبهد تصاوير المخطوطات القاهرية بما حقته من التصوير في المقاهرة في عصر المماليك من تقدم وازدهار ، كما توضع في الوقت نفسه كيف أنهذه المدينة كانت الملاذ الاخير والحصن الحصين لاسلوب التصوير العربي خاصة بعد أن قضى عليه المغول في ايران والعراق .

غير أنه في أواخر القرن التاسع المهجرى ( ١٥م ) أخذت الدولة المملوكية ينتابها الضعف والاضمحلال بسبب سوء الحكم وجور المماليك وتدهور موارد المتجارة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في سنة ٩٠٣هـ ( ١٤٩٧م ) مما كان من أثره أن سقطت الدولة المملوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة التركية العثمانية الناهضة في سنة ٩٢٣هـ ( ١٥١٧م ) ٠

#### التصوير في العصر العثماني:

وقد منى التصوير العربي في القاهرة في عصر العثمانيين بنكسة كبيرة ومع ذلك استطاع بفضل الروح العربية المتأصلة في نلك المدينة أن يستمر غترة من الزمن محتفظا بخصائصه العربية كما يشهد بذلك بعض المخطوطات المزوقة بالتصاوير من تلك الفترة ومن امثلة ذلك مخطوطة من كتاب قانون الدنيا وعجائبها للشيخ احمد المصرى في مكتبة طوب قابوسراى في اسطنول ومؤرخة سنة ٩٧٠هـ (١٥٦٣م) ومخطوطة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني في مكتبة رضارامبور ومؤرخة سنة ٩٧٩ ه ( ١٥٧٢) ونسخة ثانية من الكتاب نفسه في المكتبة الاهلية الباغارية في ميونخ (شكل ٧٠) ربما ترجع الى القرن الداني عشر الهجرى ( ١٨ م ) .

غير أن القاهرة لم تلبث أن تأثرت بأساليب النصوير التركى العثمانى الذى قام على أساس المتقاليد الفنية في كل من آسيا الصغرى والتركستان وايران بالاضافة الى التأثيرات الاوروبية ٠

ومنذ القرن التاسع عشر أخذت التأثيرات الاوروبية تدخل القاهرة أسوة بما كان يحدث فى أسطنبول نفسها وكان من نتيجة ذلك ادخال الرسم بالزيت • وقد أستفحل أثر القصوير الاوروبي فى القاهرة منذ الحملة الفنسية على مصر •

#### النحت

#### عيد الرءوف على يوسف

حين شيد خمارويه بن أحمد بن طولون قصره الذي عرف بقصر الذهب زين جدرانه بتماثيل من الخشب تمثله هو ومحظياته ومغنياته وقد وصف أبو المحاسن في كتابة النجوم الزاهرة هذه التماثيل فقال « وجعل في حيطانه على مقدار قامة ونصف صورا بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تغنيه في أحسن تصوير وأبهج تزويق وجعل على رؤرسهن الاكاليل من الذهب والجواهر المرصعة وفي آذانها الاخراص (الاقراط) الثقال ولونت اجسامها باصناف الثياب من الاصباغ العجيبة ، والحق ان خمارويه قد اعتنى بفن النحت وعمل التماثيل مما ادى الى الاقبال على هذا الفن منذ عهده .

ولقد ورشخمارويه هذه العناية بفن النحت عن من سبقه من ولاة مصراذ اهتم ولاه مصر وحكامها بفن النحت وعمل التماثيل منذ وقت مبكر، فنجد منها تماثيل من الرخام أو الجص أو الخشب زينوا بها قصورهم ومنشآتهم • فتحدثنا المراجع أن مقياس النيل بالروضة (شكل ٣٣) وهو من أقدم المنشآت المدنية في مصر والذي أنشيء في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (سنة ٢٤٧ هسنة ٢٨١) ملى يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين القناة التي تصل بئر المقياس بالنيل تمثال اسد من الرخام كعلامة لوصول منسوب النيل الى حدم معين ، قال منشوءة :

« واتخذت مثال سبع من رخام ركبته فى وجه حائط غوق التناة المطلة على النيل ، على المقدار الذى اذا بلغ الماء سنة عشر ذراعا دخل الماء فى غمه » وكذلك يذكر المقريزى فى خططه (ج ١ ص ٣١٥) ان باب الصلاة فى قصر احمد بن طولون والذى كان يذرج منه الى مسجده ، كان عليه تمثالان لاسدين من الجص ولذا سمى بباب السباع .

كما اعتنى بصناعة التماثيل فى العصر الاخشيدى واستخدم أنواع منها فى العاب اللهو والتسلية \_ ولقد أشار ابن سعيد الى ذلك عند وصف استقبال الاخشيد للوزير العباسى أذ قال:

فتلقاه الاختسيد وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطانية وزينت لهما المدينة ونصب لهما على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحدر ويصعد وأبن الخلاطى راكب عليه (المغرب لابن سعيد ص ١٤) ٠

وقد ورثت القاهرة الفاطمية هذه التقاليد الهنية للنحت وعمل التماثيل وعملت على النهوض بهذا الفن كما يتضع من المؤلفات الادبية ومن بعض المخلفات التى وصلتنا وقد ذكر أبن ميسر في كتابة « أخبار مصر » (ص ٥٧ ، ٥٨ ) أنه كان بدار الوزير الفاطمي الافضل بن بدر الجمالي بالقاهرة تمثال له من العنبر بحجمه الطبيعي لتقاس عليه ثيابه عند عملها ، وكذلككان بمدخل مجلسه ثمانية تماثيل لجوار متقابلات منهن اربع بيض مصنوعة من الكافور واربع سود مصنوعة من العنبر وكلهن مرتديات الهخر الثياب ومتزينات باثمن الحلي يمسكن بايديهن أحسن الاحجار الكريمة ، وكان أذا دخل الافضل من باب المجلس نكسن رؤوسهن اجلالا له غاذا أخذ مكانه في صدر المجلس استوين تألمات ، والظاهر أن هذه التماثيل كانت تتحرك بوسائل هندسية مرتبطة بمكان وصول الافضل الى مجلسه ،

وقد وصلت الينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها الواح من الرخام تحفل برسوم كائنات حية منحوتة نحتا بارزا والبعض الاخر تحف مستقلة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة ورسوم منحوتة ، ادمية وحيوانية غاية في الاتقان ، وقد عثر على هذه الالواح الرخامية في بعض العمائر الملوكية كخانقاه بيبرس الجاشنكير بشارع الجمالية والتي انشئت مكان دار الوزارة الكبرى في العصر الفاطمي وخانقاة فرج بن برقوق بالعباسية (حسن عبد الوهاب : الاثار المنقولة والمنتحلة في العمارة الاسلامية ، ص ٧٤٧ ، ٨٤٧) . وقد وجدت هذه الالواح مستعملة في تبليط الارضيات مقلوبة على وجهها ، وربما قصد من ذلك استخدام ظاهرها الاملس لهذه الارضيات او ربما عمد البناءون الي نئك رغبة منهم في اخفاء رسوم الكائنات الحية عند استخدامها في الخانقاة وهي الدار التي يتعبد فيها الصوفية ، وتزدان هذه الالواح الرخامية برسوم حمامات متقابلة على افرع نباتية ورسوم اسماك ، او رسم شجرة الحياه — وهي هنا على هيئة شجرة نباتية ورسوم اسماك ، او رسم شجرة الحياه — وهي هنا على هيئة شجرة نبدائيا علىجانبيها اسدان وأحيانا اخرى طاووسان ، وأسلوب هذه الرسوم قده الرسوم قده الرسوم هنها المدون وأحيانا اخرى طاووسان ، وأسلوب هذه الرسوم قده الرسوم هذه الرسوم هذه الرسوم هذه الرسوم هنه المدان وأحيانا اخرى طاووسان ، وأسلوب هذه الرسوم قده الرسوم هذه الرسوم هذه الرسوم الحيانا على هيئة شجرة قده الإلواح الرخابية الحياء — وهي هنا على هيئة شجرة تجد احيانا على المنات وأحيانا اخرى طاووسان ، وأسلوب هذه الرسوم قديات المنات وأحيانا اخرى طاووسان ، وأسلوب هذه الرسوم المنات وأحيانا اخرى طاوو سان ، وأسلوب هذه الرسوم المنات وأحيانا اخرى طاوو سان ، وأسلوب هذه الرسوم المنات وأحيانا اخرى طاور وسات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا المنات وأحيانا المنات وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيان



شكل ٧١ ــ لوح من الرخام مزخرف بالنحت البارز من خانقاه بيبرس الجاشنكي حوالى القرن الخامس الهجرى ١١ م ( متحف الغن الاسلامي بالقاهرة )

المنحوتة نعرمه في الطراز الفاطهي في مصر (شكل ٧١) . وتؤيد المراجع استعهال رخام من بقايا القصور الفاطهية القاهرية بعد تهدمها في بناء العهائر المهلوكية التالية كخانقاة بيبرس الجاشنكير وغيرها كما تذكر ان هذا الرخام الفاطمي المزخرف كان ذا قيمة كبيرة ، وكان امراء الماليك يجدون في طلبه واعادة استخدامه في عمائرهم بالقاهرة وذلك لجمال زخارفه، كما كانوا يحرصون على اختزان ما يفضل عن حاجاتهم منه ، ومنامثلة ذلك ماذكره المقريزي عن بيبرس الجاشنكير وبنائه الخانقاه اذ يقول انه « عندما شرعفي بنائها حضر اليه الامير ناصر الدين محمد ابن بكتاش الفخري امير سلاح واراد التقرب لخاطره وعرفه ان بالقصر الذي فيه سكن ابيه مغارة تحت الارض كبيرة ، يذكر أن فيها نخيرة من نخائر الخلفاء الفاطميين ، وأنهم لما فتحوها لم يجدوا بها سوى رخام كثير ، وفتحوا المكان فاذا فيه رخام جليل القدر عظيم الهيئة فيه مالا يوجد مثله لعظمه وخارة زويلة ، وفضل منه شيء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق وحارة زويلة ، وفضل منه شيء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق هناك » (الخطط ج٢ ص ٤١٤)

هذا ، ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ببعض هذه اللـوحات الرخامية، المأخوذة منهذه الخانقاة وخانقاة السلطان فرجبن برقوق وينسبالي القرنين ١٢ ، ١٣ الميلاديين في مصر لوح رخامي بنفس المتحف (رقمسجل ١٤٠٧) وهو مزخرف باسلوب النحت البارز برسوم على هيئة فرعين نباتيين منحوتين يتقاطعان بشكل اربعة جامات او مناطق لوزية بأحدها صـورة حوتين يبتلعان شخصين كل منهما يمسك دورقا وكأسا ، وفوقها شكل حيوان له جناح وراس آدمي ، وفي الطرفين شكلان متماثلان كل منهما يمثل طائرين متواجهين برأسين آدميين ، ويزخرف اطار اللوح صف من آسماك متتابعة افواهها مقفلة او مفتوحة على التبادل و ونلحظ في هذه الرسوم والاشكال تطورا عن أسلوب العصر الفاطمي ولذا نرجعها الى أواخر هذا العصر أو الى العصر الايوبي و

ولدينا من عصر المماليك الواح رخامية جميلة تكسو أجزاء من جدران مدرسة الامير صرغتمش بشارع الخضيرى بالقاهرة (سنة ٧٥٧ هـ سنة ١٣٥٦ م) وتزخرف هذه الالواح بالحفر البارز رسوم نباتية دقيقة متشابكة فضلا عن رسوم حيوانات وطيور وقد نقلت عدة من هذه الالواح الى متحف الفن الاسلامي ، منها لوح (برقم سجل ٢٧٨٥) تتألف زخارفه من جامة أو منطقة بيضاوية كبيرة في الوسط ينتهي طرفاها بشكل شرفتين وأرباع جامات بالاركان وتملاء الجامة الوسطى أفرع نباتية لطيفة تنبثق من زهريتين على الجانبين وتخرج منها اوراق نباتية كبيرة فوق كل منها عنقود من العنب ،

ويتوسط الزخارف شكل مصباح او مشكاه ، وعلى جانبيها رسم يدين تمسكان فرعين نباتيين وطائرين وتملاء أرباع الجامات زخارف نباتية جميلة (أرابسك) (شكل ٧٤) . وتزخرف بعض الالواح الرخامية الاخرى من هذه المدرسة أشكال مشكاوات أو زهريات تتوسط رسوما نباتية دقيقة ، وباطاراتها صور نهود تهاجم غزلانا غاية في الاتقان .

وقد ذكر المقريزى أن هذه الالواح الرخامية منقولة من دار الوزير علم الدين بالقاهرة وكانت تسمى بالسبع قاعات، وكان واسع الثراء وتوفى سنة ٧٥٤ هـ ( ١٣٥٣ م) ويحدثنا المقريزى عن ذلك فيقول « ان السبع قاعات استمرت وقفا بيد ذرية علم الدين الا أن الامير صرغتمش المذكور أخذ رخامها ووجد نيها شميئا كثيرا من صينى ونحاس وقماش وغير ذلك قد أخفى في زواياها ٠٠٠ » (ج ٢ ص ٢٠ ٤٠٤٠)

والواقع أن اشتمال بعض الواح الرخام التى تكسو أجزاء من جدار مدرسة الامير صرغتمش على رسوم منحوتة تمثل بعض الكائنات الحية يدل على أن هذه الالواح لم تعمل اصلا لهذه المدرسة لانه لم تجر العادة أن تزخرف العمائر الاسلامية الدينية برسوم كالنات حية ، كما يؤكد ان هذه الالواح لابد وانها قد نقلت من احدى العمائر المدنية حيث كان يسمح فيها باستعمال هذا النوع من الزخارف ولعل مصدرها هو دار الوزير علم الدين كما ذكر المقريزى ، ومهما يكن من أمر فقد استرعى الانظار جمال هذه الالواح الرخامية وأشار اليها الشاعر شمس الدين الصائغ في تهنئة الامير صرغتمش يوم افتتاح المدرسة قال:

ليهنسك يا صرغتهش ما بنتيسه لا خراك فى دنيساك من حسن بنيان بسه يزدهى الترخيم كالزهر بهجة غلله من زهر ولله من بانسى ومن الالواح الرخامية القاهرية ذات الرسوم المنحوتة المحفوظة بمتحف المفن الاسلامى قطعة مستديرة من الرخام (رقم سجل ١٢٧٥٢) مقطوعة من نوح أكبر يزخرفها بالنحت البارز رسم مركب يتألف من نسر ذى رأسين ناشر جناحيه ويقبض بمنقاره على رأسىوعلين ويحيط برقبته طائران مغيران ، وأسفل النسر رأس ثور ، وتحيط بهذه الرسوم افرع نباتية تخرج منها حرؤوس سباع ونسور وعلى الجانبين قربرجل النسر شكل يدين تخرجانمن الافرع النباتية وتمسكان بأحد الفروع كما في لوح مدرسة صرغتهش السابق ذكره ولذا ننسب هذا اللوح الى هذه الفترة من المصر الملوكى ،

ومن القطع الفنية ذات الرخارف الحيوانية المنحوتة ألواح من الرخام كانت تركب في اسبله القاهرة تزخرفها رسوم بارزة على هيئة زخارف هندسية ونباتية

متكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصد من هذه الرسوم البارزة ان يجرى عليها الماء ليتخلل ثنايا الزخارف هيبرد ويزول ما قد يكون به من شوائب وذلك قبل ان يصب في احواض الشربخلف شبابيك الاسبلة وتزخرف اطارات كثير من هذه الالواح الرخامية التي تسمى « شاذروانات » او سلسبيلات برسوم فهود وسباع تتعقب غزلانا تعدو . ومثال ذلك سلسبيل بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (رقم سجل ٣١) وارد من سببل السلطان فرج بن برقوق القائم أمام باب زويلة بالقاهرة ويرجع الى القرن التاسع الهجرى ( ١٥ م ) و وربعا استلهم الفنان هنا الطبيعة في منظر السباع والضواري وهي تتربص للغزلان عند منابع الياه لاقتناصها فسجل هذا بالحفر البديع على الواح أسبلة المياه و

ومن التحف الرخامية المنقولة من القصور والمساجد وغيرها من العمائر القاهرية مجموعة ازيار للمياه مختلفة الضخامة بيضية الشكل منحوتة من قطعة واحدة ويزين بعضها قنوات،طولية أو زخارف نباتية بارزة أو كتابات كوفية ونسخية ومن أمثلتها الجميلة المحفوظة بمتحف الفن الاسلامي زير أصله من مدرسة الاميرة تتر الحجازية بالقاهرة وهي ابنة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ويزخرف بدنه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا على هيئة افرع



شكل ٧٢ بـ حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز ـ القرن السادس الهجرى ١٢ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وأوراق كبيرة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن ، وعلى رقبته شريط به عبارة مكررة بالخط الكوفى تقرأ «عز دائم» ويزين القاعدة صف من أشكال أسماك متنابعة ، ويضم المتحف أيضا زيرين صغيرين نسبيا منحوتين نحتا لطيفا وبدنهما خال من الزخارف ويشاهد اعلى البدن في ثلاث مناطق عبارة منقوشة نصها:

«وقف هذا الزير على هذا السبيل المبارك مولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر تايتباى عسز نصره بمحمد وآله » ولسكل منهما ثلاثة مقسسابض تزخرفها جديلة مفرغة ٠

ولهذه الازيار الرخامية قواعد أو «كلج» من الرخام أيضا وبعض هذه القواعد أو حاملات الازيار يرجح انها كانت في الاصل تحمل أزيارا من الفخار ينضح الماء من مسامها في تجويف الكلجة أو حامل الزير ثم ينساب خلال سلسبيل صغير مزخرف بالحفر الى حوضها حيث يتجمع ويمكن الشرب منه بالكيزان ولبعض هذه الكلجرأس صغير بارز في مقدمها وأربع أرجل مزخرفة بالحفر تشبه أرجل السلحفاة فتعطى احساسا بأ نالنحات قد استلهم شكل السلحفاة في المظهر العام للكلجة ويزخرف بدن الكلجة المربع أو المضلع اشكال عقود أو مقرنصات وزخارف هندسية وأشرطة من الكتابات الكوفية الجميلة تحوى عبارات دعائية مثل «بركة كاملة ونعمة شاملة» و

وقد زين بعض هذه القواعد أو الكلجات برسوم أشخاص مجسمة منها رجال واتفون يمسكون صولجانات أو سيوفا مستقيمة أو نساء عاريات يحاولن ستر أجزاء من أجسادهن بأيديهن أو تماثيل نسور ناشرة أجنحتها أو طيور وأسود مجنحة محفورة حفرا بارزا .

ومن المرجح نسبة كثير من هذه الكلجات الى القاهرة الفاطمية بناء على اشكال هذه الرسوم والزخارف والكتابات ومن الكلجات التى يرجح نسبتها الى الله العصر الكلجة (رقم سجل ٤٣٢٨) ونرى باركانها أشكالا بارزة تمثل سيدتين جالستين كل منهما تضم يديها الى صدرها ، ورجلين واقنين يمسكان صولجانين وترتكز الكلجة على أربعة قوائم على هيئة أسود رابضة ، ويدور على حوضها عبارات دعائية بالخط الكوفى تنتهى بتاريخ صناعتها الذى بقيت منه كلمة « وخمسمائة » (شكل ٧٢) .

والى جانب النحت فى الرخام ازدهر فى القاهرة فن النحت فى الجص ومن امثلة هذا النوع مجموعة من المحاريب الجصية القاهرية من العصر الفاطمى تزينها زخارف منحوتة متنوعة من عناصر نباتية واشكال هندسية وكتابات كوفية ، ومنها المحراب الفاطمى الموجود بالجامع الطولونى الذى القامه الوزير الاقضل شاهنشاه بن بدر الجمالى (حسوالى سسنة ٤٨٧ هـ ١٠٩٤) وهو محراب مسطح غير مجوف ويحيط به اطار عريض به نص بالفط الكوفى المزهر غاية فى الروعة والجمسال باسم الخليفة المستنصر ووزيره الافضل ، وبوسط المحراب زخرفة نباتية مبسطة كاسية الشكل وآيات قرآئية بحروف كوفية اصغر من نص الاطار ، وبالارضية بين الزخارف نجد زخرفة هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعب (تسمى عذ دالصناع باسم زخرفة تماق ) تتشابك وحدات من هذه الزخارف وتتداخل معا لتكون خلفيه جميلة تساعد فى ابراز الزخارف والكتابات فوقها ، ولعل هذا هو المثال الاول لظهور هذه الزخرفة فيما بعد فى عصر الايوبيين والماليك لا سيما فى التحف المعدنية (شكل ١٠٥) .

ولا يزال كثير من جدران الجامع الازهر وعقوده تزدان بزخارف نباتية وكتابات كوفية غاية في الدقة والبهاء كلها ترجع الى العصر الفاطمي ومن امثلة ذلك عقود المجاز القاطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجوانب القبة المشيدة على رأس هذا المجاز والشبابيك الجصية المفرغة باعلى الجدران والمحراب القديم (شكل ١٠٨) . ومن الامثلة الجميلة أيضا للمحاريب الفاطمية القاهرية ذات الزخارف المحنورة في الجص ، محراب جامع الجيوشي ومحراب مشهد



شكل ٧٢ ــ كتلة من الرخام عليها بالنحت الدارز رسم سبع عثر عليها بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) - ٣٠٣ ــ

السيدة رقية اللذان يرجعان الى أواخر العصر الفاطمى ويمتاز الاخير بأنه متوج بزخرفة على هيئة محارة .

أما النحت على الحجر في العصر الفاطمي فيتمثل في الزخارف الهندسية البديعة على مدخل جامع الحاكم ومئذنتيه وفيزخارف بوابات القاهرة الحجرية: باب النصر وباب الفتوح وباب الزويلة (بوابة المتولى) التي ترجع الى عصر الخليفة المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالي وكذلك زخارف واجهة جامع الاقمر حيث نجد نماذج جميلة مبكرة من المقرنصات في أعلى الدخلات والحنايا ، كما أستخدمت هذه المقرنصات في زخرفة اركان الجامع من الخارج فوقالاجزاء المشطورةمنهذه الاركانوربما كانبناءهذه الاركانالمشطورة قدقصد به توسيع مداخل الشوارع والحارات المجاورة للعمائر (أشكال ٧) و ١١١ و ١١١) .

وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة كتلتان مسنطيلتان من الرخام نحت على كل منهما رسم شديد البروز على شكل أسد يسعى على مهل وله ذيل طويل منثن فوقه وقد عمد الفنان الى ابراز عضلات الارجل والبدن كما زخرف اجزاء من جسده بزخارف نباتية لطيفة وينسب كثير من مؤرخى الفنون هاتين القطعتين الجميلةين من النحت القاهرى الى العصر الفاطمى بينما يميل البعض الى نسبتهما للعصر الملوكى والى عصر السلطان الظاهر بيبرس على وجه الخصوص وقد كانت هاتان الكتلتان في المكان المسمى الان «بشارع السبع والضبع » بالحسينية ، وقد اشتق اسم هذا الشارع من هذين التمثالين كما سبق أن ذكرنا في حديثنا عن حى الحسينية والظاهر .

ومن أمثلة النحت على الحجر في عصر المماليك الافريز الذي نراه فوق عقد قناطر أبي المنجا التي سميت بهذا الاسم نسبة الى المهندس الذي حفر هذا المجرى وانشأ عليه سدا في العصر الفاطمي وتقع القناطر الحالية الى الشمال الشرقي من شبرا ، وقد أنشأها الظاهر بيبرس وجعل عليها افريزا به نقوش سباع ، تشاهد متجهة الى اليسار ورؤوسها منظورة من الامام وللكل منها شارب واذنان مدبرتان وعينان لوزيتان وذيل مرفوع على الظهر ، ومن المعروف أن السلطان بيبرس كان يتخذ رنكه او شعاره وشارته على هيئة أسد • كذلك بني الظاهر بيبرس قنطرة على الخليج القاهري (المصرى) أقام عليها أيضا أربعة أسود من الحجارة بالنحت البارز ، على كل جانب منها اثنان فسميت لذلك قناطر السباع وقد وصفها الرحالة عبد الغنى النابلسي الذي زار مصر في القرن قناطر السباع وقد وصفها الرحالة عبد الغنى النابلسي الذي زار مصر في القرن

11 '

القناطر بقنطرة السيدة زينب لوقوعها أمام المسجد الزينبي ثم اندثرت هذه القناطر بردم الخليج القاهري سنة ١٨٩٧ ·

وكذلك نرى في المنابر الرخامية من عصر الماليك امثلة رائعة من الزخارف المنحوتة نجد منها زخارف نباتية من أوراق العنب وعناقيده في منبر جامع اق سنقر (سنة ٧٤٨ هـ - ١٣٤٧ م)، وزخارف أخرى هندسية تتألف من أشكال أطباق نجمية وغيرها كما في منبر ضريح السلطان برقوق الذي عمل بأمر السلطان قايتباي (٨٨٨ هـ - ١٤٨٣ م) ومن نماذج النحت الحجري القاهري في هذا العصر ايضا الشبابيك المصنوعة من الحجر المفرغ بأشكال زخرفية في الخانقاه الجاولية بجوار جامع ابنطولون وكذلك الزخارف الجصية والحجرية المختلفة في مدرسة السلطان حسن .

ولم يصلنا الا القليل من أسماء هؤلاء الصناح القاهريين من النحاتين والحجارين والمرخمين والنقاشين والبنائين الذين جملوا هذه العمائر التي تزدان بها القاهرة بفنون النحت \* ومن هؤلاء ( على بن عمر ) الذي نحت التركيبة الرخامية على قبر القاصد بشارع باب النصر حوالى سنة ١٣٣٥ م و ( محمد بن أحمد ) و ( أحمد زغلش الشامي ) اللذان سجلا اسميهما على جانبی باب قصر قوصون حوالی سنة ۱۳۳۸ م و (محمد بن القزاز ) الذي بني منارتى جامع المؤيد بما يشتملان عليه من نحت جميل وقد سجل اسمه على كلتى المنارتين بالاضافة الى تاريخ البناء فنجد على المنارة الشرقية عبارة «عمل هذه المئذنة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزار ، وكان الفراغ فى أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان مائة ، والتاريخ على المئذنة الفربية في العام الذي يليه (شكل ١١٤) . ومن صناع النصف الثاني من القرن الخامس عسر الميلادي ( عبد القادر النقاش ) وكان من كبار النقاشين في الرخام وقد نقش رخام مدرسةين من أفخم مدارس دولة الماليك الجراكسة هما مدرستا تجماس الاسحاتى وأبو بكر مزهر وقد امتاز هذا المرخم بحفر الزخارف في الرخام الابيض وملئها بالمعجون الملون • وقد سجل اسمه بعبارة ( عمل عبد القادر النقاش) في دائرة زخرفية بتجويف المحراب طردا وعكسًا بمدرسمة قجماس وكذلك في عقود وشبابيك المدرسة المزهرية • (حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الاثرية ص ٢٦٤) •

وبمتحف الفن الاسلامى تركيبة قبر ( رقم سجل ٣٥٦٨ ) مستطيلة من الرخام منقوش على جوانبها الاربعة بالبارز اسم الامير ( خضابردى الظاهرى ) بخط نسخى جميل يتخلله رنك ( الكأس ) وهو شارة هذا الامير الذى توفى سنة ٢٩٠هـ ( ١٢٩١ م ) • وتنتهى الكتابات بهذه العبارة التى تحتوى على اسم



شكل ٧٤ ــ لوح من الرخام من مدرسة صرغتمش ــ حوالى القرن النامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ــ ٣٠٦ --

النحات : , مما عمل برسم الامير خضابردى الظاهرى المعمار أحمد بن الحجار غفر الله له وللمسلمين » •

وبالاضافة الى النحت على الحجر ، عرفت القاهرة عمل تماثيل الفخار والخزف ، وقد كشفت لنا حفائر الفسطاط عن مجموعة كبيرة من التماثيل الصغيرة من هاتين المادتين يغلب على معظمها انها كانت لعبا للهو الاطفال وبعضها على هيئة كباش أواسود، وبعضها على هيئة كباش أواسود، كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصفارة على هيئة سمكة صغيرة وغير ذلك ، وبعض هذه التماثيل من خزف مزجج أى مطلى بطلاء زجاجى شفاف ، وبعضها شعبى بسيط ، ويرجع جانب كبير من هذه التماثيل الخزفية والفخارية الى العصر الماليك وتمثل هذه الجموعة التى يضمها متحف الفن الاسلامي بالقاهرة نوعا طريفا من الفن الشعبى جديرا بالدراسة والاهتمام •

ومن تماثيل الاطفال أيضا ما كان يصنع من الحلوى باشكال مختلفة فى الاعياد والمواسم ، جاء فى وصف سوق الحلاويين بالمقاهرة : « وكان هذا السوق فى موسم شهر رجب من أحسن الاشياء منظرا ، فانه كان يصنع فيه أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق واحدتها علاقة ، ترفع بخيوط على الحوانيت ، فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ربع رطل تشترى للاطفال فلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لاهله وأولاده وتمتلىء أسواق البلدين مصر والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف ، • (خطط جــ ٢ ص ٢٩ - ١٠٠)

كذلك أمدتنا حفائر الفسطاط بمجموعة من التماثيل المعدنية الجميلة معظمها من البرونز منها تمثال عازفة الدف وهي جالسة متربعة ، وفي يدها الدف وعلى رأسها تاج بزخار فبارزة وتحلى رقبتها بعقد وفي يديها سواران ، ولها ثلاثة جدائل احداها مدلاة على ظهرها واثنتان على صدرها • وينسب هذا التمثال الى العصر الفاطمي وربما قصد به صانعه تمثيل احدى المغنيات الشهيرات هي هذا العصر كالطبالة الشهيرة (نسب) التي ذاع صيتها في عصر الخليفة المستنصر بالله وينسب اليها حي الطبالة بالقاهرة • هذا فضلا عن تماثيل سباع وغزلان وأرانب وغيرها من الحيوانات والطيور ينسب معظمها الى العصى الفاطمي أيضا •

كذلك تحدثنا المراجع بالسهاب عن تماثيل كانت تصاغ وتنحت من الذهب والغضة والاخشاب الثمينة على هيئة أشكال آدمية وحيوانات وطيور وتقدم على

صوائى من الذهب في مجلس الخليفة الفاطمي اثناء الاحتفال بعيد وفاء النيل ويشرف على عملها بيت المال، يقول المقريزي أنه كان يقدم بين يدى المخليفة « الصوانى الذهب التي وقع التناهي فيها من همم الجهات (أي من قبل زوبجات الخليفة ونساء كبار رجال الدولة) من أشكال الصور الادمية والوحشية من الفيلة والزرافات ونحوها ، المعمولة من الذهب والفضة والعنيسر والمرسين (نوع من النيات) المشدود والمضفور عليها ، المكلل باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، ثم يصف بعض التماثيل وصفا تفصيليا فيقول انه « من الصور الوحشية ما يشبه الفيلة جميعها عنبر معجون كخلقة الفيل وناباه فضة ، وعيناه جوهرتان کبیرتان فی کل منهما مسار ذهب مجری سواده ( ای محل سواد العين ) وعليه سرير من عود (أي منحوت من خشب العود ) بمتسكآت فضة وذهب ، وعليه عدة من الرجال ركبان وعليهم اللبوس تشبه الزرديات (أي حلل من الدروع) وعلى رؤوسهم الخوذ وبأيديهم السيوف المجردة (أي المسلولة ) والدرق (أي الدروع المستديرة تمسك بالايدي ) وجميع ذلك فضة • ثم صور السباع منجورة من عود وعيناه ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته وبقية الوحوش وأصناف تشد من المرسين المكلل باللؤلؤ شبه الفاكهة » . ( خطط ج ۱ ص ۷۲ ، ۷۷۷ ) .

وكانت هذه التماثيل توزع فى الصوائى مع صوان آخرى للاطعمة من مائدة القصر على جميع من يحضر هذا الاحتفال ابتداء من الوزير وذلك باستثناء قاضى القضاة الذى لم يكن يحمل اليه شيء من التماثيل باعتبارها منافية للشرع ويصف المقريزي ذلك في قوله:

« ويحمل للوزير ماهو مستقرله بعادة جارية ومن صوانى التماثيل المذكورة ثلاث صوان ويخصص منها أيضا لاولاده وأخوته خارجا عن ذلك اكراما والمتقادا (أى لمن لم يستطع الحضور) ويحمل الى قاضى القضاة والشهود شدة أى (صينية كبيرة مغطاة) من الطعام الخاص من غير تماثيل توقيرا للشرع، ويحمل الى كل أمير في خيمته شدة طعام وصينية تماثيل، ويصل من ذلك الى الناس شيء كثير، • (جـ ٢ ص ٤٧٩)

ويهمنا فى هذا النص ما يشير اليه المقريزى من التحرج فى تقديم تماثيل للقاضى لنهى الشرع عن عمل التماثيل ، ولكن يبدو أن هذا التصرف كان مجرد عمل مظهرى ذلك أن الدولة ممثلة فى بيت المال كانت تشرف على صنع هذه التماثيل وانها كانت تفرق فى احتفال رسمى بحضور الخليفة نفسه على كبار المحتفلين وعامة الناس مما لا يدع مجالا للشك أن مسألة الخوف أو التحرج فى

عمل التماثيل كانت قد انمحت من اذهان الناس، وحتى المقريزى نفسه وقدكان قاضيا ومحتسبا ـ نجده يندد بشدة بأحد المتطرفين من المشايخ فى عصره لانه عمد الى تشويه تماثيل قناطر السباع التى سبق ذكرها فيقول: «الا آن الشيخ محمدا المعروف بصائم الدهر شوه صورها (أى صور السباع) ظنا منه أن هذا الفعل من جملة القربات ، ثم يتمثل فيه بقول القائل:

وانما غاية كل من ورصل صيد بنى الدنيا بانواع الحيل

Ŋ . . ı .

## القصهل المثالث

# الفتون التطبيقية

| الفخسسال         | Ð | الخسستون                    | 6  |
|------------------|---|-----------------------------|----|
| السياور المرخسري |   | الزجــــاج الخشيب والعـــاج | 9  |
| للعـــادن        | 0 | المخشسية والعسساج           | 0  |
|                  |   | 7.60                        | ~: |

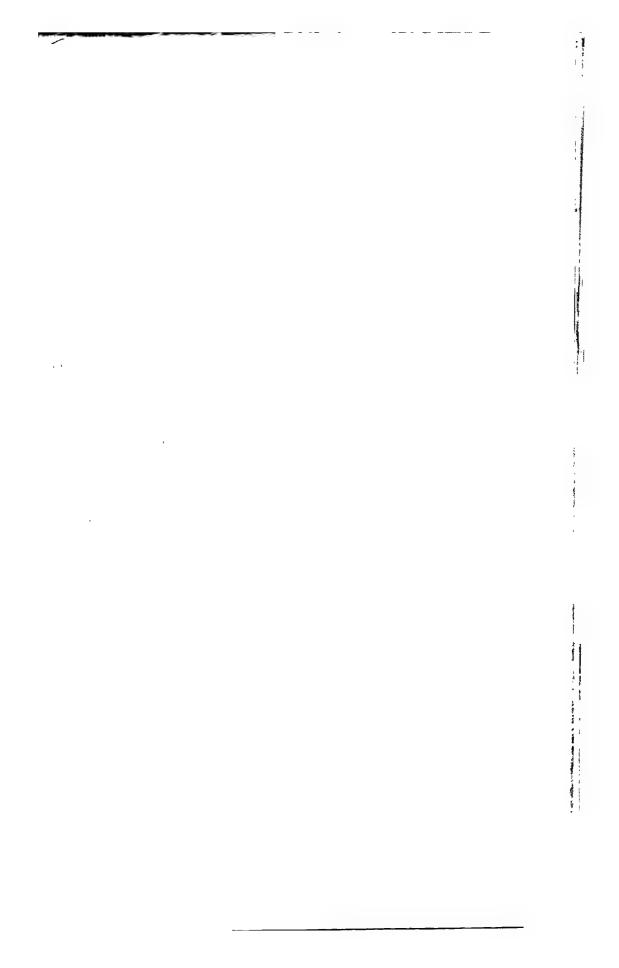

#### الخزف

#### عيد الرءوف على يوسف

ازدهرت صناعة الخزف في مصر منذ بداية العصر الاسلامي ، وزاد الاهتمام بهذه الصناعة فتقدمت في سبيل الرقى منذ أصبحت مصر دولة مستقلة في عهد الطولونيين وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة في بغداد ، وقد ظهر في هذا العصر نوع من الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب وبالمللاء الزجاجي ذي اللون الاخضر والمتعدد الالوان هذا وتزخرف اواني هذا النوع رسوم طيور وحيوانات وزخارف هندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة . وقد وصلنا اسم أحد صناع هذا النوع وهو «أبو نصر البصرى» وكان يوقع على صحن أوانيه بعبارة (عمل أبو نصر البصرى بمصر) ، وقد وصلنا توقيعه على صحن مقسم الى مناطق ، ويضم المتحف الريطاني صحنا صغيرا من هذا النوع نقش عليه بيت من شعر أبي تمام نصه :

لا تياسن وان دامت مطالبة اذا استعنت بصبر أعقبت فرجا

كذلك وجدت في مصر كما وجدت في الشام والعراق أجزاء من أواني خزفية بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاواني الذهبية والفضية التي كانت تستعمل عند الرومان والفرس وتقتصر رسوم هذا النوع على الزخارف الهندسية والنباتية والكتابات • وتؤرخ هذه الانواع المبكرة من الخزف المصرى ذات الزخارف البارزة بالقرنين الثامن والتاسع بعد الميلاد •

كذلك أسهمت مصر مع باقى أقطار العالم الاسلامى فى انتاج الخزف اللامع ذى البريق المعدنى وهو ابتكار اسلامى خالص غير مسبوق ، لم تعرفه الحضارات السابقة على الاسلام ولم يهتد اليه الصينيون رغم على شأنهم فى ميدان الخزف والبورسيلين و ورسم زخارف هذا النوع دى البريق المعدني بأكاسيد معدنية فوق طلاء الاناء بعد حرقه اللمرة الاولى ثم يعاد حرق الاوانى مرة ثانية بعد زخرفتها لتثبيت الزخارف واعطائها اللمعان والالوأن المطلوبة ويحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخزف الى مهارة ودربة كبيرة للسيطرة على حرارة الفرن أثناء تثبيت هذه الزخارف وانضاجها وقد يستخدم فى هذا النوع مركبات مختلفة التكوين لاعطاء لونين أو ثلاثة لزخارف الاناء و

ويمتاز الخزف الطولونى بصغر حجم أوانيه فنجه منها صحونا وكؤوسا وقدورا مزخرفة بطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على أرضية بيضاء عاجية اللون و وترتبط هذه الاوانى من حيث الشكل والزخارف بخزف سامرا في العراق و وتشتمل زخارفه على رسوم حيوانات أو رسوم آدمية مبسطة مثل رسم أمير جالس على العرش أو رسم صياد يمسك رمحا وتبدو زخارفه النباتية محورة عن الطبيعة ونتجاور مكملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التي نراها في الجامع الطولونى و كما تزين بعض الاوانى كتابات كوفية لعبارات دعائية منها: « بركة لصاحبه » و « توكل يكنيك » .

وبمجىء الفاطميين الى مصر وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة بها ( ٣٥٨ هـ - ٩٦٩ م) ازدهر هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهارا كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان (شكل ٧٥). ولقد راجت هذه الصناعة وتعددت اشكال الاوانى وتنوعت زخارفها وظهر عدد كبير من أساتذة صناعة الخزف في هذا العصر وساعد على ازدهار هذا النوع الفاخر من الخزف المحاكى للاوانى الذهبية الرخاء الاقتصادى الكبير الذى نعمت به البلاد في عصر الدولة الفاطمية . ويكفى للتدليل على رواج هذه الصناعة أن الدولة في العصر الفاطمي كانت تفرض مكوسا على احمال الوقود التى كانت تستخدم في مصانع الخزف وكانت هذه الضرائب من الموارد الهامة للدولة .

وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات لرسوم آدمية وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكوفى الجميل . وكذلك مناظر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الحياة الاجتماعية والدومية مثل رسم الحمال وكلبه والمبارزة بالعصى (لعبة التحطيب) ومشاهد للمصارعة ومناقرة الديوك (شكل ١٩) . وتلعب الزخارف النباتية دورا هلما فى زخرفة كثير من الاوانى ونقتصر زخرفة معضها على هذه الرسوم النباتية دون غيرها فنجد فيها أمثلة جميلة شائقة لزخارف الارابسك ومن العبارات التى زينت بعض الاوانى بالخط الكوفى المورق والمزهر (أى المزخرف بأوراق نباتية وازهار) نجد عبارات دعائية وأقوالا طريفة مثل: «نعمة شاملة وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠ و « من خفى طرفه نم ظرفه ، والمقصود أن وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠ و « من حرم الوفا أمن الجفا ، اى من حرم الاصحاب أمن شر الهجر والجفاء • كما نقش على احدى قطع الخزف من السلوب الخزاف الفاطمى سعد بيت من الشعر فى العتاب نصه :

أغلقت باب السود دون تعطف وتركت باب الهجسر لى مغتسوح ويتزعم خزانى هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمي اثنان من



شكل ٧٥ ـ طبق من الخزف ذى البريق المعننى عليه رسم مركب حوالى القرن الرابع الهجرى / ١٠ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

مشاهير الخزافين احدهما هو ابو القسم مسلم بن الدهان(۱) وتؤرخ منتجاته ومدرسته من أواخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الحادى عشر الميلادى وثانيهما (سعد) والارجح أنه عاش وعمل في فترة متأخرة عن مسلم فتؤرخ منتجاته هو ومدرسته من اواخر القرن الحادى عشر وشطر كبير من القرن الثانى عشر بعد الميلاد ، وذلك لما يبدو في أسلوب المدرسة الثانية من تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما نلمسه في اسلوب هذه المدرسة الاخيرة منجمال في أشكال الاواني وتعدد طلاءاتها ورقة جدرانها ، والتأنق في النخارف وشغف باظهار تفاصيلها وقد استمر انتاج هذه المدرسة حتى اواخر الدولة الفاطمية ، وقد لفتت هذه الاواني الخزفية ذات البريق المعدني انظار الرحالة المسلمين والاوربيين الذين زاروا القاهرة في هذا العصر ، فقد سجل

<sup>(</sup>١) انظر متالنا عن هذا الخزاف من الكتاب .

ذلك الرحالة الفارسي ناصري خسرو الذي زار القاهرة في عصر الخليفية المستنصر بالله فقال:

«ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع وهو لطيف وشفاف حتى أنه ليمكن ان ترى من باطن الاناء اليد الموضوعة خلفه وكانت تصنع يمصر الفناجين والقدور والبرانى والصحون والاوانى الاخرى وتزين بالوان تشبه الوان النسيج المعروف باسم البوقلمون وهو نسيج تتغير الوانه باختلاف سقوط الضوءعليه» وكذلك نجد في كنائس مدينة بيزا بايطاليا اطباقا من الخزف ذي البريق المعدني حملها معهم الرحالة والمسافرون الى بلادهم وثبتوها في جسدران الكنائس اعتزازا بها كلوحات وتحف جميلة و



شكل ٧٦ ـ قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف الفيوم حوالي القرن الرابع الهجري / ١٠ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماؤهم على بعض منتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه له على نفس الاناء مثل جعفر البصرى والشامى، ومنهم من ينتسب اليه مثل في أخو مسلم وتربط الباقى بمسلم صلات واضحة فى أسلوب صناعة أوانيهم خارفها والوان طلاءاتها المعدنية ، ومن خزافى المدرسة الفنية الثانية وصلنا مماء بعض صناع الخزف مثل ( رائق أو رافق ) بن الساجى وانتاجه يشبه خاج سعد من حيث أشكال الأوانى ، ويمتاز أسلوبه باسنعمال لونين معا ما الاخضر الزيتونى والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا ولكنها مهد له بالمهارة والتمكن في صناعته .

ومن أنواع الخزف الأخرى في العصر الفاطمى نوع معاصر لمدرسة سعد عفر فيه الزخارف أو تحز في بدن الاناء تحت طلاء زجاجى شفاف أو ذى لون احد ، ويزخرف هذا النوع رسوم مختلفة من آدمية وحيوانية وزخارف نباتية كتابات كوفية ، وفي بعض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف في زخرفتها دة أساليب صناعية مثل التضليع والحز والحفر تحت الطلاء ، وزخارف يسم باللون تتخلل الطلاء ، وأخرى تنفذ بأسلوب البريق المعدني فوقه ، وقد منع الخزاف من الخزف ذى الطلاء الزجاجي ذي اللون الواحد تماثيل صفيرة على آدميين أو حيوانات وطيور ، وقد يشكل مقبض الاناء مثلا أو غطاؤه مائلة أو مرشوشة باللون الازرق أو الاخضر أو النفسجي ،

ومن انواع الخزف المصرى نوع يزخرف بأسلوب البطانات الملونة بالالوان لأبيض والأخضر والازرق والاصفر والبنفسجى أو ببعض هذه الالوان وتزينه مسوم بسيطة نتألف من أشرطة تلتقى فى مركز الاطباق أو تزخرف القدور طوليا يقد تتألف من هذه الاشرطة أشكال هندسية بسيطة ويشيع فى زخارف هذا لننوع البقع المرشوشة أو المنثورة تغطى سطح الاناء أو يؤلف منها أشكال عندسية أيضا هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندر فيه الرسوم الآدمية ويزخرف بعض الاوانى كتابات كوفية لطيفة لعبارات دعائية منها (بركة علمن التاسع فى العصر الطولونى الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر لمماليك وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فأطلق عليه لمسم (خزف أو غخار الفيوم) لهذا السبب والثابت انه عثر على أوان منهذا النوع بكميات كثيرة فى حفسائر الفسطاط والأرجح أنها كانت مركزا هاما حسناعته أثناء هذه الفترة الطويلة .

وينسب الى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) في القاهرة نوع

جميل من الخزف عجينته بيضاء ترسم فيه الزخارف بالاسود تحت طـلاء زجاجي أخضراو أزرق أو بنفسجي واحيانا ترسم فيه الزخارف بألوان متعددة من الاحمر والازرق والاسود تحت طلاء شفاف ، ويطلق على هذا النوع لاتقان صناعته رقته اسم (الخزف الدقيق الصنع) • وتتألف زخارفه من رسوم آدمية ومنها رسم شخصين في قارب شراعي او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو شخص يمسك كاسا أو عازف على آلة ( الهرب ) أو مرسان على ظهور الخيل هذا فضلا عن رسوم حيوانات كالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع بقسط وافر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة اللي كتابات كوفية ونسخية • ومن العبارات التي ترد على هذا النوع من الخزف (الجد الصاعد والاقبال الزائد والدهر المساعد) وكذلك (العز الدائم والعمر السالم والدهر المسالم) . . ومن الرسوم الادمية المشهورة على تحف هذا النوع من الخزف في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رسم السيدة العذراء تسند السيد المسيح ولهذه القطعة بقية محفوظة بمتحف بذاكى بأثينا تمثل صور قديسيس وفوقهم ملائكة مجنحة • والحق أن هذا النوع الاخير من الخزف المتعدد الالوان متأثر فيرسومه الادمية والوانه بالخزف الايراني من النوع المينائي في أواخر القرن الثاني عشر والنصف الاول من القرن الثالث عشر الميلاديين •

وقد وصلنا نوع آخر من الخزف المصرى في عصر الماليك كانت زخارفه من الرسوم الحيوانية ترسمبالاسود والازرق تحت طلاء زجاجى شفاف على ارضية من زخارف نباتية قريبة من الطبيعة ، وتشبه هذه الرسوم والزخارف خزف مدينتي سلطان أباد وقاشان في ايران و وترجع هذه التأثيرات الايرانية على أنواع خزف القاهرة في القرن الثالث عشر والنصف الاول من القرن الرابع عشر الميلاديين الى هجرة الصناع من ايران والعراق الى الشام ومصر أيام غزوات المغول الكبرى التي دمرت مدينة الرى سنة ١٢٢٠ م ومدينة قاشان سنة ١٢٢٤ وخربت الرقةسنة ١٢٥٩ ، والى كثرة الوافدين الى مصر اثناء حروب المغول مع الماليك وغاراتهم على العراق والشام وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون معهم الساليبهم الفنية في صناعة الاواني وزخرفتها (شكل ٧٧) .

وبالاضافة الى هذا النوع من خزف العصر الملوكى المتأثر بخزف ايران نجد نوعا آخر من الخزف يصنع فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشر الميلادى متأثرا بأوانى البورسيلين الصينى المزخرف بالازرق على أرضية بيضاء وكانت تستورد منه كميات كبيرة فى عهد أسرة « مينج » ( ١٣٦٨ ـ ١٦٤٤ م) فنجد فيه زخارف مقتبسة عن البورسيلين مثل رسم التنين والمعنقاء ( الرخ ) ورسوم حيوانات وطيور ونباتات مائية مرسومة حسب الطراز الصينى ومن اشهر خزافى العصر الملوكى الذين ندى فى أسلوبهم تاثرا ببرخارف



شكل ٧٧ ــ قاع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء سحوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف النن الاسلامي بالقاهرة )

البورسيلان (غيبى بن التوريزى)(۱) وقد تأثر بأسلوبه كثير من الصناع الذين وصلتنا اسماؤهم على بعض انتاجهم، ويقابل هذه المجموعة من الخزافين مجموعة آخرى يتضح في رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء المعروفة منها في مصر أو ايران ، مثل المناطق الزخرفية المثلثة المشعة من المركز التي تزينها رسوم نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكتابات نسخية أو رسم حيوان مفترس ينقض على حيوان آخر أو زخارف نباتيا متشابكة (ارابسك) وغير ذلك ، وقد وصلنا كثير من اسماء الخزافين على بعض انتاجهم مثل شيخ الصنعة والمعلم وغزال وقطيطة وفليفل وخادم الفقراء وابن الملك ونلاحظ في بعض اسمائهم انتسابهم الى الشام وايران مثل المشامي وعجمي وربها كان ذلك بقصد ترويج انتاجهم وذلك لشهرة هذين البلدين في صناعة الخزف ، وقد نجد في توقيعات الخزافين ما يشير الى تمكنهم في صناعتهم واستاذيتهم في هذا الفن و ونلاحظ أيضا في بعض التوقيعات وجود اسم

<sup>(</sup>١) أنظر مقالنا عن هذا الخزاف بن الكتاب ،

الصانع واسم ابنه ايضا والثابت أن صناعة الخزف هذه مثل غيرها من الصناعات في العصر الاسلامي كان يتوارثها الابناء عن آبائهم ، وتبدو بعض الاسماء الاخرى الطريفة وكأنها أسماء شهرة قصد بها الخزافون أيضا رواج منتجانهم .

كذلك ظهر في العصر الملوكي نوع متميز من الخزف يطلق عليه مؤرخو الفنون الفخار المطلى باليناء المتعددة الالوان ، والحقيقة أنه نوع شعبي كان ارخص واكثر استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل في الحاجات اليومية وفي المطابخ منجد على بعض أوانيه عبارات منها «عمل برسم المطبخ ٠٠٠» ثم اسم صاحب الاناء مسبوقا بما كان يلقب به من القاب ٠ ويتكون بدن الاوانى في هذا النوع من طينة مُخارية عادية حمراء أو سوداء . اللون تُفطيها بطانة بيضاء ترسم فوقها الزخارف بارزة بالميناء الملونة ( البطانات ) وتحدد الرسوم بخطوط تحر في بطانة الاناء متكشف عن العجينة الحمراء أو السوداء لبدن الاناء وقد تلون هذه الخطوط المحزوزة بلون عسلى قاتم تحدد الزخارف ثم يعلو هذه الزخارف طلاء زجاجي شفاف ، وقد يحدث في بعض الاحيان انتكشط الارضية حول الزخارف التي تبدو بارزة ذات لمن اغمق أو افتح من لون الارضية تحت طبقة الطلاء الشفاف، وقد تنفذ بعض الزخارف البارزة بعجينة (طلاء زجاجي ملون أي بطانة) سائلة تضاف بطريقة القرطاس أو القمع • وقد نجح الخزافون في هذا النوع في استخدام خامات . رخيصة عادية لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال اليومي ، ومن أواني هذا النوع نجد صدريات ( أواني كبيرة مستديرة ) ذات جدران مقعرة نصف كروية وسلطانيات عميةة مخروطية الشكل او كروية لها قواعد مرتفعة وأطباقا وغيرها من الاواني وكذلك الشمعدانات الضخمة والمسارج الصفيرة (شكل

وتزدان هذه الاوانى من الفخار المطلى بأشكال هندسية مختلفة بعضها يشبه قرص الشمس واشرطة من جدائل وزخارف نباتية متشابكة قد ترتب احيانا فى شكل هرمى ، كما تزخرف احيانا برسوم حيوانات وطيور من انواع مختلفة ، وفى حالات قليلة برسوم آدمية بعضها يمثل الصياد بالباز على جواده او البحار يمسك بمرساة قاربه اومجالس شراب او طرب ، وتمثل الكتابات مكانا بارزا فى يمسك بمرساة قاربه اومجالس شراب او طرب ، وتمثل الكتابات مكانا بارزا فى نضارف هذا الذوع من الخزف الملوكى وهى تدون بخط الثلث الجميل او بخطوط نسخية سريعة وتشتمل على عبارات دعائية لصاحب الانية او اسماء اصحابها مصحوبة بالقابهم ووظائفهم ، واحيانا رنوكهم او شاراتهم ، ومن ثم فان هذه الاوانى تعتبر رغم شعبيتها ذات اهمية خاصة فى دراسة الالقاب والوظائف والرنوك فى هذا العصر فضيلا عن ان هذه النصوص تساعدنا على تحديد نسبة

بعض الاوانى الى فترات محدودة من العصر المملوكى الذى دام قرابة ثلاثة قرون من الزمان .

واشهر صناع هذا النوع من الاواني الفخارية المطلية بالميناء في هذا العصر «شرف الابواني » والراجح انه عمل في عهد الناصر محمد بن قلاوون ٠ ويوقع هذا الخزاف على بعض اوانيه بصيغ مختلفة مشتقة من اسمه ومن هذه التوقيعات (عمل شرف بأبوان) التي تظهر على انتاجه المبكر الذي عمله في مدينة أبوان بلدته الاولى كما يتضح من كلمة (بأبوان) وأبوان هذه بلدة بالصعيد لازالت تعرف باسم ( ابوان الزبادي ) ولا يزال الصعيد وكتير من بلادهمشمهورا بصناعة الاوانى الفخارية حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها الملتصقة باسم بلداة ابوان تعنى الاونى الخزفية والفخارية • ومن المرجح ان شرف هاجر الى الفسطاط وعمل بها بعد ان ذاعت شهرته واشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرنا على منات القطع من انتاجه فيحفائر الفسطاط وأغلبها يحمل توقيعه مننسبا الى ابوان (عمل شرف الابواني) مكتوبا بخط ثلث جميل وكثيرا ما يكتب اسمه في عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهي فيقول «عمل العبد الفقير المسكين شرف الابواني غلام الناس كلهم » ولقد وصلنا كثير من اسماء صناع الاواني . الفخارية على انتاجهم مثل شيخ الصنعة والحاج على وأحمد الاسيوطي والمصرى والقاهري ومن الملاحظ أن أسماء بعضهم قد ظهرت أيضا على الخزف الملوكي. ومن الواضح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التي كانت تسمى (مصر) في هذا الوقت أما القاهري فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسها .

ويجدر بنا أن نشير هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرفة بعض الاتار فى العصر المهلوكي وقد بدا ذلك فى سبيل السلطان الناصر محمدبن قلاوون (شنة ٧٢٦ هـ ــ شــكل ٢٥) ثم ظهر فى أربعة أمثلة تالية لهــذا التاريخ ، وليس لدينا مثال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية بعد منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ، ويعزو بعض العلماء استعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية فى زخرفة أجزاء من العمائر فى هذا العصرالي استخدام قوصون لمعمار فارسي قام ببناء مسجده الذي تم فى سنة ٧٣٠ هـ (١٣٢٩ م - ١٣٣٠ م) وأن هذا الاسلوب فى الزخرفة المعمارية قد توقف بموت هذا المعمار (كريسويل: العمارة الاسلامية فى مصر ــ الجزء الثاني) . والحق أن ظهور هذا النوع من الفسيفساء الخزفية لابد وأن يكون بتأثير ايراني والمسوخ هذا الاسلوب فى أبران وأنشاره فى زخرفة عمائرها .

على أن صناعة اللخزف المصرى التي اقادت كثيرا من فن البورسلين او السيلادون الصيني في عدة عصور بدأت في الاضمحلال في النصف الثاني من

القرن الخامس عشر الميلادى وذلك لان الاسواق فى مصر غمرتها منتجات البورسلين الصينى بكميات كبيرة وأقبل الناس على شرائها فاصبح من العسير على الخزافين المصريين منافسة هذه التحف الجميلة الرخيصة الثمن . ونلحظ هذا الضعف الذى أصاب صناعة الخزف فى مصر فى بلاطات من الخزف كاتت تزين قبة الغورى بعضها عليه آيات قرآنية ، ويظهر الضعف فى خشونة مظهرها ورداءة عجينتها والوانها الحائلة ، وهى محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالتاهرة .

ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتح العثماني سنة ١٥١٧م، واخذت مصر تستورد الخزف من آسيا الصغرى، ولكن هذه الصناعة لم تندثر تماما في مصر بل كانت لها نهضة متواضعة في القرن الثاني عشر (الثامن عشر الميلادي) على يد خزاف يعمل في القاهرة مو (عبد الكريم الفاسي الزريع) من آثاره في متحف الفن الاسلامي مشكاة مؤرخة سنة ١١٥٥ه هـ وبلاطات من الخزف تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سسنتي المحرد ١١٥٧هم، وغيرها في بعض الاثار القائمة بالقاهرة من هذا العصر،

### الفذ\_\_\_ار

### عبد الرءوف على يوسف

تضم مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مسرجة من الفخار المصرى منتوش عليها عبارة نصها « اصبر ان ملنى خليلى والصبر عند البلاء » . ويبدو ان كاتب هذه العيارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد شبه نفسه بالسراج واحتماله احتراق النار به واستنزاف زيته ليضيء ما حوله .

ومما يلفت النظر في هذه المسرجة تلك العناية التي تبذل في اخراج اناء شعبي من الفخار، والحق ان القاهرة قد ازدهرت فيها انواع من الفخار كانت تصنع للاستعمال اليومي وكان موطن صناعتها ولا يزال بمنطقة مصر القديمة (الفسطاط) •

ويمتاز الفخار الشعبى بالبساطة وقلة التكاليف، وفي الوقت نفسه لا يخلو من حسن الذوق ودقة الصنعة وروعة التخيل والابتكار ، ونقتصر هنا على نوع من التحف الشعبية من الفخار والخزف ، تكشف لنا بالاضافة الى اسلوبها الفنى بعض جوانب من عادات وتقاليد هذا العصر .

ومن تحف الفخار الشعبى المسارج الزيتية باشكالها المختلفة وما يزخرفها من رسوم وما يتصل بمقابضها من تماثيل صغيرة . فنجد منها مسارج بيضاوية الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على اربع ارجل صغيرة وتزينها زخارف متنوعة بارزة شكلت بضغطها في قوالب من الفخار ، وتتألف هذه الزخارف من رسوم لاوراق العنب وعناقيده ورسوم حيوانات وطيور وطواويس او زخارف هندسية وكتابات كوفية أو نسخية وينقش أحيانا على هذه التحف عبارات طريفة مثل «أصبر أن ملني خليلي ، والصبر عند البلاء » التي سبقت الاشارة اليها ، وعبارة اخرى يخاطب فيها الخزاف المسرجة بقوله: «اسرجي حولك وانطفي وبنا لطفك » وتكشف هذه العبارة الخوف من عدم انطفاء السراج ، وكذلك عبارات مالوفة مثل «البركة » وغيرها من عبارات الدعاء والتبريك مكتوبة بخط عبارات مالوفة مثل «البركة » وغيرها من عبارات الدعاء والتبريك مكتوبة بخط كوفي بسيط ، وقد حفظت لنا بعض المسارج من هذا النوع اسم «المعلم أحمد الجمعة » وبعضها من فخار عار من الطلاء ولبعضها طلاءات رقيقة باللون الخضر الزيتي أو الفيروزي ، أو البنفسجي أو الاصفر أو ببعض هذه الالوان

ويرجع تاريخ هذا النوع من المسارج الى القرنين الثانى والثالث اللهجرى اللهجرى (١٨) ٩م) ٠

وفى العصر الفاطمى ( ٩٦٩ – ١١٧١ م ) تعددت اشكال المسارج وتنوعت زخارفها واساليب صناعتها فمن انواعها الشائعة ما يشبه شكل ابريق صغير له رقبة ومقبض وتخرج من بدنه شعبة طويلة للاشعال او عدة شعب ، وقد صنع الخزاف لبعض هذه المسارج جدارين الخارجي منها بشكل شبكة ذات زخارف هندسية مفرغة والداخلية لحفظ الزيت ، وبعض هذه المسارج لا تملأ بالزيت من فوهة الابريق بل من فتحة ضيقة في اعلى المقبض ويحجز الزيت بين جدارين مصمتين او يملاء بدن المسرجة ولبعض المسارج مصاف داخل فوهاتها ، والغرض من كل هذه الحيل الصناعية في تشكيل المسرجة واخفاء الزيت بها كان منع الفيران من الوصول الى الزيت وشربه واخشى ما كانوا يخشونه من ذلك ان تقلب هذه الفيران المسارج المشتعلة فتضرم النار في البيت ، وقد سجل



شكل ٧٨ ـ صدرية من الفخار المطلى بالينا المتعددة الالوان حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

الخزافون هذا على مقابض بعض المسارج فزخرفوها برسوم فيران تصعد الى المسرجة لتشرب الزيت ، او بشكل قط يمسك فأرا او متربصا عند الفوهة ينتظر قدوم الفأر ، ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع في تصوير الفيران تبحث عن الزيت والقطط تطاردها فزين بها مقابض المسارج ، وكأنهم قصدوا بذلك اخافة الفيران وارهابها .

والحق ان صنع مقابض التحف والاوانى وأرجلها على هيئة الحيوانات والطيور في هذا النوع من الخزف الفاطمي ذي الطلاءات من لون واحد نجده أيضا في الخزف الصيني من عهد أسرة (سونح Sung) وكان هذا النوع من الخزف يستورد من الصين مباشرة في ذلك العصر .

ومن هذه المسارج الفاطمية التي كانت تشكل على هيئة أباريق نوع كان يزخرف بأسلوب البريق المعدني بألوان جميلة لامعة تميل الى اللون البني أو الزيتونى على أرضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف في أسلوب الخزاف الفاطمى المشهور (سعد) الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثانى عشر بعد الميلاد • ومن المسارج الفاطمية ما يشبه الكلجة أو حامل الزير ويتألف من كأس صغير مضلع مرتكز على أربع أرجل وله شعبة للاشعال فيشبه شكل الكلجة • وبعض المسارج مشكلة على هيئة حيوان صغير يشبه خروفا أو خنزيرا • وتنسب الى عصر الايوبيين والمماليك مسارج ذات أشكال متنوعة من الخزف والفخار تزخرف بعضها رسوم باللون الاسود والازرق تحت طلاء زجاجي شفاف ، وقد نجد على بعضها رنوك أو شارات كعصوى البولو مثلا وتمثل ( رنك الامير المشرف على لعب البولو في البلاط السلطاني ) وتفيد هذه الربوك في تحديد عصر التحقة • ومن هذه المسارج نوع مصنوع من الفخار المطلى بالميناء المتعدد الالوان أي بالبطانات الزجاجية الملونة، وعليها زخارف هندسية ورسوم حيوانية أوكتابات نسخية منها بعض عبارات دعائية مثل (اللعل الدائم ) وتوجد مثل هذه العبارات ايضا على أواني الفخار من هذا النوع من العصر الملوكي • وقد حفظت لنا احدى المسارج من هذا النوع اسم أحد الصناع وهو « يوسف ، وربما كا ن« يوسف القلال ، أي صانع القلل الذي نجد اسمه محفورا على مقابض احدى الجرار الكبيرة .

ومن الاوانى الشائعة فى فخار القاهرة الشعبى قلل الفخار لتبريد المياه وكانت تقوم بمهمة الثلاجات فى العصر الحديث وقد تفنن الفخرانيون أو القلالون فى ابتكار أشكال لطيفة لهذه القلل وفى زخرفتها باساليب مختلفة وزخارف متنوعة وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب البهجة للرائى والشارب على السواء وفصنعت من هذه الاوانى القلل ذات الجدران الرقيقة تزينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط الكوفى ومنها ما

يشكل بدنه بالضغط في عدة مواضع فيضاعف هذا من الاحساس برقة جدران التلة كأنها مصنوعة من الورق ومنها ما تكون سميكة الجدار رصينة الهيئة . وتزدان بعض القلل بمقابض تسمهل من استعمالها او تشكل موهاتها على هيئة رأس طائر أو حيوان كالثور، وفي هذا النوع قد يستعمل مقبض مجوف لملئها بالماء الذي يصب من فم الحيوان عند الفوهة ، ومن هذه القلل ما له بدن مستدير مضغوط «مبطط» ورقبة اسطوانية قصيرة على جانبيها أذنان (مقبضان) بشكل الزمزمية ، وربما صنعت على هذه الهيئة حتى يمكن تعليقها من المقبض بسرج الفرس أو الراحلة اثناء السفر أو الحج ، وكذلك نجد أباريق لطيفة مختلفة .

وقد استخدمت القوالب الفخارية وقوالب الجص ذات الزخارف المحفورة في تشكيل زخارف بارزة على أبدان بعض هذه القلل وذلك بأسلوب المضغط أو الصب في هذه القوالب ، فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية وأشرطة من الكتابات الكوفية والنسخية نجد فيها عبارات دعائية لاصحاب هذه القلل . وعلى احدى القلل من هذا النوع والمحفوظة بمتحف أطنة بتركيا كتب بخط كوفى بسيط بيت لطيف من الشعر نصه :

اذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك بين الناس يعلمه الغير

واسلوب الخط هنا بسيط مبكر ويمكن نسبته الى القرن الثانى الهجرى ١٨م)(١) .

كذلك كانت تحفر على بعض القلل في العصر المملوكي والعصر التركي عبارات رقيقة دارجة مثل « لقا المحبوب شفا القلوب ، ولاستعمال هذه القلل صيفا وشتاء قام الصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخزف الزجاجية لتسد مسامها وتحفظ حرارة الماء داخلها لاستعمالها في الشتاء ، ومن ألوان هذه الطلاءات الزجاجية الازرق والاخضر بدرجاتهما ، ويزخرف بعض هذه المثلل المطلية رسوم وزخارف بالبريق المعدني تمثل أسماكا أو كتابات كوفية دعائية تتفق مع أسلوب الخزاف سعد أنضا

ولما كان كثير من القلل قد ترك سطحه سانجا دون زخارف فقد اكتفى الخزاف بزخرفة المصفاة أو شباك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة ومحزوزة غاية في الدقة والابداع تشهد برقى الذوق الفنى ومهارة هؤلاء الصناع وتكسب هذه الاوانى الشعبية البسيطة رونقا وجمالا ، ولقد أمدتنا

A. Grohman: Die arabischen Inschriften der Keramiken aus Misis, (1) S. 257. Istanbuler Mittellungen, B. 15, 1965.



شكل ٧٩ ـ شباك قلة مزخرف بصورة طاووس ـ حوالى القرن السابع الهجرى / ١٣ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

حفائر الفسطاط بأعداد كبيرة من شبابيك القلل المزخرفة والحقيقة أن هذه المصافى ذات الزخارف المتنوعة تكاد تنفرد بها قلل القاهرة ونجد منها أمثلة تليلة بسيطة الزخارف في الشام والعراق (شكل ٧٩).

ومن الزخارف التى نجدها على شبابيك هذه القلل رسوم منازل أمامها شجيرات النخيل أو قوارب وسفن ، ويزخرف بعضها رسم رجل جالس يمسك كأسا ولبعض الاشخاص أنوف طويلة مبالغ في رسمها • ومن الرسوم الحيوانية

على بعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطواويس وأسماك ، ومن الرسوم الخرافية نجد الطائر ذا الرأس الآدمي والتنين وطائرا براس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تنين يعض راس الشخص . ويزخرف بعض هذه الشبابيك زخارف نباتية وهندسية غاية في الدقة تشبه زخارف « الدنتيلا ، ، وعلى مجموعة منها من العصر الملوكي نجد رنوك أو شارات هذا العصر مثل زهرة الزنبق وزهرة اللؤلؤ (المرجريت) ورسم السبع والدرع والكاس والهدف وعصوى ألبولو وغيرها من الشارات التي تدل على وظائف أصحابها أو تمثل شارات شخصية لهم • ويمتاز بعض هذه المجموعة من شبابيك القلل القاهرية بما عليها من كتابات كوفية ونسخية بعضها عبارات دعائية ومنها حكم وأقوال مأثورة مثل «العز الدائم» والبركة ، ودمت سعيدا بهم ، وبرسم الثقة ، من صبر قدر ، واقنع تعز ، وفارْ من اتقا - وعف تعافا (أي تنجو من المكروه ، ومن خف طف ( أي طفا ولم يغرق )ويا نايم فيق ــ أي أفق واستيقظ ـ ومن الملاحظ أن بعض هذه العبارات بأسلوب دارج ، وتحمل بعض القطع اسماء الصناع بعبارة موجزة مثل (عمل عابد) بالخط النسخى ، وقدنشر المرحوم الاستاذ حسن الهوارى في مجلة الهندسة صورة لشباك قلة عليه كتابة نسخية تقرأ (برسم مليحة ) أي بأمر مليحة وربما كانت أحدى سيدات العصر الملوكي الشهيرات أو الجواري أو المغنيات طلبت تسجيل اسمها على هذه القلة او اهداها اليها الصانع . وربما تكون صاحبة (حمام مليحة ) [ خطط ج ٢ ص ۱۳٤ ] ،

ونستطيع من مقارنة الزخارف والكتابات على شبابيك القلل الفخارية هذه ودراسة ما عليها من رنوك ، أن ننسب كثيرا منها الى عصور القاهرة المختلفة التى تمتد من العصر الطولوني الى عصر المماليك (القرن ٩ \_ ١٥ م) ،

وقد وصل الينا اسما صانعين آخرين للقلل الفخارية هما (قاسم) و (مصرى) وقد ورد اسم أولهما على قطعة من اناء عليها زخارف هندسية ونباتية أما ثانيهما فقد وصلنا من انتاجه قلة من الفخار يزخرف أعلى بدنها شريط دائرى عريض داخله رسوم بارزة على هيئة طيور كبيرة وأخرى صغيرة تشبه البجع أو الاوز ، ومن بين القلل الفخارية بمتحف دمشق نجد قلة عليها اسم صانعها (سعد) وربما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى أواخر العصر الفاطمى وأنها مما استوردته بلاد الشمام من منتجاته وربما كان مجرد تشابه فى الاسم فقط ،

ومن التحف الفخارية الشعبية أيضا أخنام مستديره مزخرفة كان يطبع بها الكعك في الاعياد والمواسم، وعلى هذه الاختام رسم محفور على هيئة باز

ينقض على أوزة ، أو صقر ناشر جناحيه أو رسوم أرانب وغزلان وأسماك فضلا عن زخارف نباتية وهندسية مختلفة وعلى بعض هذه الاختام عبارات دعائية بالخط الكوفى محفورة فى اتجاه عكسى منها (كل هنيا) و (بالشكر تدوم النعم ، و (كل واشكر مولاك) .

ومن الطريف أن عبارة، كل واشكر، هذه التي تكرر وردها على أختام الكعك في المعصر الفاطمي تطلق الان على نوع معروف من الحلوي ومما تجدر الاشارة اليه أن أحد أمراء مصر لم يكتف بنقش الكعك الذي يقدم على مائدته في عيد الفطر بالاختام بل أمر بأن يحشى بالدنانير وسمى هذا النوع من الكعك باسم (أفطن له) أي تنبه الى ما بداخله من الذهب، وهذا يذكرنا بما يعمل اليوم أحيانا في بعض الفطائر والحلوى التي تصنع في المناسبات السعيدة واليوم أحيانا في بعض الفطائر والحلوى التي تصنع في المناسبات السعيدة و

ومن الملاحظ أن بعض هذه الاختام الفخارية المستديرة عليها زخارف دقيقة غير عميقة الحفر تشبه زميلات لها محفورة في قوالب من الحجر النارى الصلب مما يستعمل في تشكيل المعادن والحلى المنصهرة والارجح أن هذه الاختام أو القوالم الفخارية كانت قوالب من هذا النوع لتشكيل رقائق من الحلى وزخرفتها بزخارف دقيقة ، ويؤيد ذلك وجود آثار للنار في بعضها •

وقد صنعت القاهرة أنواعا كثيرة ومختلفة من لعب الاطفال من الفخار غير المطلى منها تماثيل مجوفة لطيور وحيوانات كالغزلان والكباش وأشكال آدمية كالعرائس أو تماثيل آدمية يلبس بعضها أغطية رأس طويلة مخروطية الشكل والارجح أن هذه التماثيل الفخارية كانت تملا بالمياه فنجدها مفرغة ولها فتحات ومقبض وبعضها تهاثيل صماء غير مجوفة على هيئة الجمل والهودج أو المحمل وبعضها لحيوانات وطيور ، فضلا عن كلج صغيرة عليها أزيارها ومسارج صغيرة وسلاسل وأوان وصفارات و (شخاشيخ) مما يستعمل فيلعب الاطفال ولهوهم ولهذه اللعب من الفخار غير المطلى مثيلات من الخزف مطلية بطلاء أزرق أى أخضر أو أصفر أو بنفسجى وبعضها بطلاء زبدى اللون نجده احيانا مرشوشا بلون أو أكثر من هذه الالوان و

ويزخرف حافات بعض الاوانى الخزفية تماثيل بارزة مطلية بنفس الالوان تمثل وجوها آدمية أو حيوانية ، كما نجد بعض تماثيل آدمية صغيرة لاشخاص منها ما هو على هيئة رجل ملتح على راسه عمامة أوشاب يلبس قلنسوة صغيرة أو سيدة ذات شعر مصفف ، ومن الملاحظ أن بعض هذه التماثيل يوحى بشكله وزخارمه وطلائه بأنه من عمل الخزاف القاهرى الشهير «سعد» ، ويمكن أن نسب معظم هذه المجموعة من التماثيل الخزفية الى أواخر القرن الخامس

والقرن السادس الهجرى ( ١١ - ١٢ م ) أى الى أواخر عهد الدولة الفاطهية وأوائل عصر الايوبيين . ونستطيع أن نتبين في بعض هذه التماثيل أوجه شبهمع التعاثيل الادمية والحدوانية المعاصرة والمصنوعة من البورسليين في عهد اسرة سونج الصينية .

ويتضح مما تقدم جانب من تراث الفن الشعبى القاهرى لبى فيه الخزافون حاجات الشعب ومطالبه اليومية ، بانتاج تحف من الفخار والخزف ذات جمال فنى خاص ، رغم ما يبدو عليها من بساطة وسرعة فى التنفيذ ، ونستطيع أن نلمس فى هذا النوع من التحف اصالة الفنان الشعبى وما ورثه من تراث فنى عبر التاريخ .

# الزجاج

#### عبد الرءوف على يوسف

كان مما اهداه المقرقس والى مصر الى النبى ( ص ) ردا على خطابه اليه كأس من الزجاج ، مما يشير الى ازدهار صناعة الزجاج في مصر قبيل العصر الاسلامي ، والحق ان ازدهار صناعة الزجاج في مصر يعتبر استمرارا لما كان مستقرا بها منذ العصر الفرعوني ، ولقد ذاعت شهرة الزجاج في العصر الروماني حتى ان جانبا من أموال الضرائب المفروضة على مصر والتى كانت ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عينا من الزجاج المصرى ، وقد استمر ازدهار هذه الصناعة وتقدمها في العصر البيزنطي وورث الزجاج وزخرفته ثم ارتقوا في مصر كل هذا التراث الفنى العريق في صناعة الزجاج وزخرفته ثم ارتقوا بهذه الصناعة الدقيقة وابتدعوا في مجالها اساليب صناعية جديدة وأشكالا مبتكرة ميزت الزجاج المصرى في العصر الاسلامي عن العصور السابقة ، وتمثل صناعة الاواني الزجاجية في مصر بابا فريدا في ميدان الفن المصرى في العصر الاسلامي فقد صنعت من الزجاج أوان مختلفة الاشكال والوظائف فضلا عن الحلى وادوات التسلية ولعب الاطفال وغير ذلك ،



شكل ٨٠ ــ قطعة من الزجاج ذى البريق المعنى ١٦٣ ه / ٧٧٩ ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



شكل ٨١ ـ كأس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامي عبد الصمد بن على ـ حوالى ١٥٥ ه / ٧٧٢ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

واذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصر الاسلامي في صناعة الزجاج المصرى واليها كان ينتسب في ذلك العصر، فقد نازعتها هذه لشمهرة مدينة القاهرة في المصر الاسلامي .

وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من الزجاج فريدة فى بابها (رقم سجل ٦ ــ ١٢٧٣٩) تعتبر اقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصرى الاسلامى ذى البريق المسدنى يذكر عليها اسم ( مصر ) وتمثل قاع اناء صسغير مزخرف بأسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية نصه « مما عمل فى طراز الفيلة بمصر سنة ١٦٣ هـ » سنة ٢٧٧ م) ويستشف

من هذا الذص ان هذا الاناء قد عمل حسب طراز مصنع الفيلة بمدينة مصر أى الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكنوب بالارقام القبطية(١) (شكل ٨٠) .

هذا وقد اقبل الزجاجون في الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيهم الزجاجية بأسلوب الدريق المعدني شأنهم في هذا شأن الخزافين ، وتنوعت الوان الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت زخارفه بلوان واحد او بالوان متعددة ، ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى الزجاجية فرسموا بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا نظر اليها خلال الضوء ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على استاذية ومهارة واصالة فنية • كذلك كشف في حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاح مزخرفة بالبريق المعدنى البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التى سبقت الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتها من الخارح كتابة بالخط الكوفي نصها ، « الامير عبد الصمد بن على أصلحه الله واعز نصره وهذا الامير كان احد افراد اسرة الخلافة العباسية ومن المعروف ان هذا الامير كان واليا على مصر سنة ١٥٥ هـ ( ٧٧٧ \_ ٧٧٧ ) من قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور • وتشهد هذه التحفة الجميلة ان مصر قد صنعت من اواني الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها حاضرة الخلافة في بغداد اذ ذاك (نشرت هذه التحفية في مجلة الآثار (٢) (شكل ٨١) .

وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية في مصر من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوانى الزجاج العراقى، يقول جمال الدين ابن نباته المصرى:

والمسكأس في يد ساقينا مشعشعة تضيء من حول كسرى ضوء بهسرام

وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماذج من الاوانى الزجاجية زخرفت بمناظر الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور وحيوانات وزخارف ذباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى الخزف ذى البريق المعدنى من هذا المصر ، بل اننا نجد على قطعة زجاجية محفوظة بمتحف بناكى باثينا توقيع (سعد) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة

<sup>(</sup>١) ينشر هذا النص ويقرأ التاريخ لاول مرة ،

Archaeology Vol. 21, No. 3 June 1968 p. 194-195.



شكل ٨١ ــ كاس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامي عبد الصهد بن على ــ حوالى ١٥٥ ه / ٧٧٧ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

واذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصر الاسلامي في مناعة الزجاج المصرى واليها كان ينتسب في ذلك العصر، فقد نازعتها هذه الشهرة مدينة القاهرة في العصر الاسلامي .

وفى متدف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من الزجاج فريدة فى بابها (رقم سبجل ٦ ــ ١٢٧٣٩) تعتبر أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصرى الاسلامى ذى البريق المعسدنى يذكر عليها اسم ( مصر ) وتمثل قاع اناء صسفير مزخرف بأسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية نصه « مما عما فى طراز الفيلة بمصر سنة ١٦٣ هـ » سنة ٢٧٧ م) ويستشف

من هذا الذص ان هذا الاناء قد عمل حسب طراز مصنع الفيلة بمدينة مصر أى الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكتوب بالارقام القبطيه(١) (شكل ٨٠) .

هذا وقد اقبل الزجاجون في المفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيهم الزجاجية بأسلوب البريق المعدني شأنهم في هذا شأن الخزافين ، وتنوعت الوان الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت رخارفه بلوان واحد او بألوان متعددة ، ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاواني الزجاجية فرسموا بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بالوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا نظر اليها خلال الضوء ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على استانية ومهارة واصالة فنية • كذلك كشف في حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاج مزخرفة بالبريق المعدنى اللبنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التي سبقت الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتها من الخارج كتابة بالخط الكوفى نصها ، « الامير عبد الصمد بن على أصلحه الله واعز نصره وهذا الامير كان احد افراد اسرة الخلافة العباسية ومن المعروف ان هذا الامير كان واليا على مصر سنة ١٥٥ هـ ( ٧٧٧ - ٧٧٧ ) من قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور • وتشهد هذه التحفة الجميلة ان مصر قد صنعت من اواني الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها حاضرة الخلافة في بغيداد اذ ذاك (نشرت هذه التحقة في مجلة الآتار(٢) (شكل ٨١) .

وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية في مصر من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوانى الزجاج العراقى، يقول جمال الدين ابن نباته المصرى:

والكأس في يد ساقينا مشعشعة تضيء من حول كسرى ضوء بهرام

وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماذج من الاوانى الزجاجية زخرفت بمناظر الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور وحيوانات وزخارف نباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى المخزف ذى البريق المعدنى من هذا المصر ، بل اننا نجد على قطعة زجاجية محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع (سعد) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة

<sup>(</sup>۱) ينشر هذا النص ويترأ التاريخ لاول مرة ٠

Archaeology Vol. 21, No. 3 June 1968 p. 194-195. (Y)



شكل ٨٢ ـ دورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعة ـ اواخر القرن الثالث المحرى / ٩ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

الزجاج بالخزف في هذا العصر وبأن بعض الفنانين كانوا يعملون في كلا الميدانين في وقت واحد •

وكانت بعض التحف الزجاجية تصنع من عجينة معتمة غير شفافة من زجاج أبيض أو فيروزى الملون أو أخضر ترسم عليه الرسوم والزخارف بالبريق المعدنى الزيتونى أو البنى بنفس أسلوب الخزف فى أواخر العصر الفاطمى وقد يصنع جدار الاناء من هذا النوع من طبقتين ملتصقتين من الزجاج بلونين مختلفين ترسم عليهما من الجهتين زخارف ورسوم لطيفة و

هذا وقد أعجب ناصرى خسرو ، الذى زار مصر فى العصر الفاطمى ( أيام المستنصر بالله ) بصناعة الزجاج والتحف الزجاجية القاهرية اعجابه بصناعة الخزف ذى البريق المعدنى ، فذكر أن البقالين والعطارين فى القاهرة كانوا

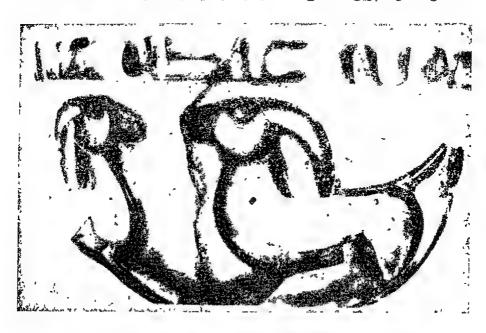

شكل ٨٣ ــ جزء من كاس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع حوالى القرن الرابع الهجرى / ١٠ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

يضعون ما يبتاعه الناس منهم فى أوان زجاجية وخزفية يعطونها لهم دون مقابل وكذلك سجل اعجابه باوانى الزجاج المصرى وشفافيته ونقاوته وذكر انه شاهد من الزجاج القاهرى نوعا فاخرا يشبه الزمرد كان يباع لنفاسته بالوزن ، كما اشار الى وجود سوق للقناديل بجوار جامع عمرو ، وقد صنع الزجاجون المصريون نوعا خر من أوان من زجاج رقيق شفاف ملون بالوان جميلة منها البنفسجى والعسلى والاخضر والازرق بدرجانها ، وتمتاز بعض هذه الاوانى

باختلاف الوان مقابضها أو فوهاتها أو قواعدها عن لون الاناء نفسه ، ويمتاز هذا النوع من الاوانى الزجاجية بابداع اشتكاله وجمال نسبه مما يشهد للصناع بالمهارة والذوق المتناهى . وترجع منتجات هذا النوع الى القرنين الاول والثاني بعد الهجرة (٧ ـ ٨ م) وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماثج جميلة منها . وكذلك تفنن الزجاجون المصريون في زخرفة سطوح الاواني الزجاجية بخيوط من عجائن زجاجية ملونة وضغطها وهي ساخنة في سطح الاناء بحيث تصير مساوية له ، وشكلوا بهذا الطريقة ، التي تعتبر ازدهارا لاسلوب مصرى قديم ، زخارف متمددة الالوان بشبه الوان الرخام والمرمر المجرع . كما استخدم هذا الاسلوب ايضا في زخارف منتجات زجاجية مختلفة مثل الاساور والحلى الزجاجية ، وقطع الشطرنج ولعب الاطفال ، وزجاجات للعطورشكلت على هيئة طيور وحيوانات • وقد استمر هذا الاسلوب في زخرفة الاواني والتحف الزجاجية الصرية حتى القرن ١٤ م حين شاعت زخرفة الاواني بالميناء الزجاجية المتعددة الالوان · كما عرف المصريون نوعا من الفسيفساء ( Mosaic ) المتحددة الالوان عرف قبل الاسلام باسم الزجاجية Millefiorie (اي الالف زهرة) اشسارة الى الوانهسا الميلفيوري المتنوعة، وصنعوا منه اصنافا من حبات الخرز والاساور الزجاجية • كذلك استخدمت الخيوط الزجاجية الملونة او الشفافة في تشكيل زخارف بارزة ومجسمة على سطح الاواني الزجاجية او في اجزاء منها • نجدها احيانا على هيئه خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماقم الطويلة واجزاء من ابدانها اوعلى هيئة أقراص بشكل وريدات تلصق على أجزاء من الدوارق والقناني والقناديل . كما شكلت من الزجاج حليات على هيئة حيوان او طير تضاف الى الاواني فنجد مثلا زجاجة العطر تقف على ثلاثة ارجل لطيفة وقد التفت حولها شبكة دقيقة من الخيوط الزجاجية الملونة ، واخرى تحيط بها شبكة زجاجية مماثلة تثبتها على ظهر تمثال جمل من الزجاج • كما صنعت من الزجاج قناني العطور والكحل على هيئة حيوانات وطيور من أنواع مختلفة ، وقد تتكون بعض اجزائها من خيوط ونتواءات من زجاج ملون مغاير للون القنينة • وقد استمر هذا الاسلوب في زخرفة الاواني الزجاجية في مصر مدة طويلة منذ فجر الاسلام حتى القرن الرابع عشربعد الميلاد •

111

ومن أساليب زخرفة الاوانى الزجاجية المتى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة الزخرقة بالضغط باستعمال ادوات خاصة تشبه الملقط أو المنقاش يضغط بها من الجهتين على جدار الاناء للحصول على زخارف مختومة غائرة او بارزة ونتجد من امثلة هذا النوع صحوناً صغيرة وفناجين وكؤوسا واكوابا لبعضها مقابض وبعضها دات جدار استطواتي وفوهات متسعة فضلا عن قوارير وقماقم

تنفخ فى قالب من تصفين ثم يضم النصفان معا ، ويزخرف جدران هذه الاوانى صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هندسية مبسطة ، كما أن على بعضها احيانا رسوما نباتية محورة تشبه زخارف الجص والخشب فى العصر الطولونى ، وقديزخرف بعضها اختام مستديرة أو بيضية الشكل بكل منها رسم حيوان يشبه الاسد أو تزينها رسوم طيور صغيرة محورة ، وبالاضافة الى ذلك فأن بعض هذه الاختام تحوى كتابات كوفية بعضها يقرأ (الملك لله) كما نجد على نماذج اخرى منها اسماء أعلام مثل «هشام» الذى نجده مكررا ست مرات على قارورة ذات رقبة طويلة (رقم سجل١٣٢٨) والمرجح أنه اسم الصانع ، وقد وجد هذا الاسم على عدة قطع أخرى ، وترجع هذه المجموعة من الاوانى الزجاجية ذات الزخارف المختومة الى ما بين القرن الثان والقرن الحادى عشر بعد الميلاد ،

وبالاضافة الىذلك استخدم الزجاج المصرى ايضا فى زخرفة تحفة قوالب من الفخار أو الجبس كان ينفخ فيها الزجاج ليتشكل بأشكال الزخارف المحفورة على جدرانها الداخلية ، وتتألف هذه القوالب أحيانا من جزأين أو أكثر .



شكل ٨٤ ــ كاس من الزجاج من الكؤوس النسوبة الى القديسة هدويج حوالي القرن السادس الهجري / ١٢ م ( متحف المستردام )

وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هندسية الى نباتية أو كتابية، وبعض . الاواني من هذا النوع جدرانها رقيقة وأشكالها غاية في التناسب والجمال ولها مقابض لطيفة مضافة ، ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن الاسلامي بدورقين برقمي سجل (١٣١٠٤ و ١٣٧٣) (١) يشتمل كل منهما على سطرين من الكتابة ، ويقرأ السطر العلوى « مما عمل للامدر ربيعة » ويقرأ السطر الثاني « عمل نصير بن أحمد بن هيثم » ونعتقد أن صاحب هاتين التحقتين الجميلتين هو الامير ربيعة بن أحمد بن طولون ، الذي قتل أثر ثورته على ابن أخيه هارون بن خماروية سنة ٨٩٦ م ، ويتنق أسلوب الخط في هذه الكتابات معهذا التاريخ . ومن الملاحظ أن بعض المتاحف بمتلك عددا من دوارق مشابهة وتحمل نصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن نسبها بعض مؤرخي الفنون الاسلامية الى العراق غير أننا نستطيع الان بعد قراءتنا لهذه النصوص أن ننسب هذه المجموعة مطمئنين الى مصر في أواخر العصر الطولوني (شكل ٨٢) ومما يسترعى الانتباه هنا أن الزجاج (نصير بن أحمد ابن هيثم ) صانع هذين الدوراةين ربما كان والد زجاج آخر وصلنا اسمه هو: « عباس بن نصير » وهو زجاج قاهرى اشتهر بأوانيه ذات البريق المعدني ويحتفظ متحف الفن الاسلامي ببعض قطع عليها أسمه .

هذا وقد عمد الزجاجون الى عدة وسائل لكى يزيدوا من تنوع أشكال هذه الاوانى الزجاجية التى تنفخ داخل قوالب أو بدونها فشكلوها أحيانا بالملاقط وغيرها، ومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامى (سجل ١٣٣٠٠) تتكون فيها الرقبة من أربعة أنابيب مرتبة فى تقابل حول فتحة خامسة فى الوسط وقد شكل الزجاج هذه الانابيب بضغطه لجدار الرقبة فى أربعة مواضع وقد استمرت هذه الاساليب فى زخرفة الاوانى حتى القرن الرابع عشر بعد الميلاد وفيما بين القرن الثابن والقرن الثانى عشر الميلادى طور الزجاجون فى مصر اسلوبا آخر دقيقا فى الزخرفة ، وذلك بحز هذه الزخارف أو حفرها ونحتها فى جدران الاوانى بعد أن تبرد ٠

وقد وصلنا من هذا النوع تحف وأوان رقيقة تبدو فيها مهارة الفنان في تمكنه من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكسر الاناء • ومنها مجموعة من زجاج سميك مزخرف بالقطع تتألف من أوان منها سلطانيات وكؤوس وأباريق كمثرية البدن ومقلمات لحفظ المداد والاقلام ويشبه هذا النوع من الزجاج التحف المصنوعة من البلاور الصخرى من حيث الزخارف وثقل الوزنوقد صنعت تقليدا لها • وتزين هذه التحف من الزجاج السميك بزخارف مقطوعة هندسية ونباتية

<sup>(</sup>١) تنشر النصوص على هذين الدورةين لاول مرة .

وحيوانية وعلى بعضها عبارات دعائية بالخط الكوفى ، ويتألف جدار بعض أوانى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهما من زجاج ملون والداخلية من زجاج شفاف ، وتنحت أرضية الزخارف كلها فى الطبقة الملوية بحيث لا تترك سوى الزخارف التى تظهر كبيرة البروز وبلون مغاير نوق الطبقة السفلى المشفافة ، ومن أجمل أمثلة هذا النوع تحقة فى متحف الفن الاسلامى فى القاهرة (رقم سجل ٢٤٦٣) ترجع الى القرن الرابع اللهجرى (١٠ م) وتتألف زخارفها من رسم غزالين أو تيسين متواجهين محددين بخط أزرق بارز وعلى بدنهما زخارف هندسية مقطوعة فى الطبقة السفلى الشفافة (شكل ٨٣) . وينسب الى العصر الفساطمى جانب كبير من الاوانى الزجاجية المزخرفة بأسلوب القطع والمحاكية للبلور الصخرى (شكال ٨٤) .

ومنذ أواخرالقرن السادس الهجرى(١١م) الى القرن التاسع الهجرى(١٥م) شماع أسلوب تخسر في زخرفة الاواني الزجاجية في مصر والشام ، وهو أسلوب الزخرفة بالتذهيب والميناء الزجاجية الملونة ، وصنعت من هذا الاسلوب أوان كثيرة مناكواب وكؤوس ودوارق وقماقم وصحاف وطسوت وشمعدانات غير ذلك ٠٠٠ وهي متحف الفن الاسلامي من هذا النوع دورقان أحدهما (رقم سجل ٢٦١ يحمل على الرقبة اسم السلطان الايوبي الناصر صلاح الدين يوسف سلطان دمشق وحلب ( توفى ١٢٦٠ م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة مرتفعة وأبعاده غاية في الرقة والبناسب ويزخرف بدنه بالتذهيب ، والميناء رسوم نبانية عربية (أرابسك) داخل ثلاث دوائر كبيرة . والثاني (رقم سجل ٢٦٦٢ (شكل ٨٥) له رقبة طويلة أيضا وقاعدته منخفضة نوعا وعلى بدنه ثلاث جامات مستديرة أيضا بها زخارف نباتية وبين الجامات رسوم طيور وحيوانات تشسبه الارانب وعلى رقبته تقسيمات هندسية وزخارف نباتية ويرجع الى القرن ٨ (١٤ م) وربما كان أهم ما لدينا من تحف هذا النوع المزخرف بالميناء الملونة والتذهيب هي المشكاوات أو اغطية آلمصابيح الزجاجية المزينة بالتذهيب والميناء المتعددة الالوان ، وكان يثبت بداخلها قنديل من الزجاج مخروطي الشكل بواسطة حامل من السلك يمسك بحافة المشكاة وتعلق المشكاة من مقباضها بسلاسل تجمعها كرة زجاجية من نفس النوع ، وقد تصنع من الخزف أو بيض النعام ايضا ، وتعلق من أعلاها بواسطة سلسلة تثبت في السقف • ويؤرخ معظم هذه الشكاوات بالقرن الثامن الهجرى (١٤ م) ويحمل بعضها عبارات تاريخية أو دعائية بخط الثلث المملوكي أو آيات قرآنية مناسبة مثل « الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ، الزجاجة كانها كوكب درى يوقد » ومثل « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ، •



شكل  $\wedge \wedge$  حورق من الزجاج مرْحُرف بالمينا المتعددة الألوان والتذهيب حوالى القرن الثامن الهجرى / 18 / (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

ومن الملاحظ أن هذه التحف أخذت اسمها من كلمة المشكاة في الاية الاولى ، وقد بذل الزجاجون غاية جهدهم في زخرفة هذه المشكاوات يدفعهم الى ذلك شعور ديني كبير لتشبيه الله سبحانه لنوره بتور المشكاة في الآية الكريمة

ولاستعمالها في انارة المساجد في هذا العصر · ويزين بعض المشكاوات زخارف نباتية طبيعية ويزدان بعضها الاخر بزخارف من انواع مختلفة كما يحمل كثير منها اسماء اصحابها والقابهم ورنوكهم · ومن اجمل المشكاوات المهلوكية التي تؤرخ من أواخر القرن ١٣ م (حوالي سنة ١٢٩٨ م) مشكاة باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، على بدنها كتابة نسخية على أرضية بالميناء الزرقاء وقد نقلت هذه المشكاة منمدرسة الناصر محمد بالنحاسين وكذلك مشكاة أخرى باسم الامير الماس الحاجب صاحب المسجد المعروف باسمه بالحلمية ، وهو من أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وعلى رقبة المشكاة ثلاثة رنوك بها شارة هذا الامير وكتابة تفيد أنها عملت برسم جامعة · وهد تم بناء هذا الجامع سحنة ، ٧٧ هـ ( ١٣٣٠ م ) وعلى قاعدة المشكاة توقيع الصانع بعبارة تقرأه عمل العبد الفقير على بن محمد أمكى غفر الله » والمرجح أن صحة الجزء الاخير من اسمه هو « الرمكي » ونجذه على مشكاة نحمل اسم الامير قوصون الساقي بمتحف المتروبوليتان بنيويورك وربما كانت نسبته الى مدينة (رمكة) بالشام ، ( شكل ١٤٥ ) .

ومن المشكاوات الجميلة النادرة ذات رسوم الطيور مشكاة باسم الامير (الملك) الجوكندار وهو من أمراء الناصر محمد بن قلاوون آيضا وعلى رقبتها كتابة باسمه تتخللها ثلاثة رنوك بها شارة عصوى البولو ، وعلى بدنها مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بينها رسوم طيور ناشرة اجتحتها منها طائر الرخ متؤرخ بحوالى ٧١٩ ه ( ١٣١٩ م ) .

وتمثل مجموعة مشكاوات السلطان الناصر حسن بن محمد بنقلاوون بمتحف المنالاسلامى أكبر مجموعة تحمل اسم سلطان وأحد فيبلغ عددها تسع عشرة مشكاة على بعضها كتابات أورنوك كتابية تحمل اسمه ، وعلى البعض الاخر زخارف نباتية عربية أو رسوم نباتية قريبة من الطبيعة منها أزهار اللوتس أو زخارف هندسية جميلة بالميناء المتعددة الالوان ، وترجع هذه المجموعة الىما قبل وهاته سنة ١٣٦١ م (شكل ١٤٤٤) .

وقد اضمحلت صناعة المشكاوات في عصر الماليك الشراكسة، وقد وصلنا منه مجموعة من المشكاوات منها أحد عشر مشكاة باسم السلطان الظاهر أبي سعيد برقوق وهي أقل جودة في مينائها ونوع زجاجها عنها في العصر المملوكي الاول ، ومنذ القرن الخامس عشر أخذت صناعة الزجاج في التدهور حتى كانت ثورتنا الاخيرة التي شملت صناعة لازجاج برعايتها كما شملت

11

غيرها من الصناعات والفنون ، فأنشئت المؤسسة العامة للزجاج والبللور وأنيط بها احياء هذا الفن العريق في مصروقد قطعت في هذا السبيل شوطا كبيرا • ولا زالت بالقاهرة بقية قليلة لمصانع زجاج صغيرة يعمل فيها الصناعفي نفخ الزجاج وتشكيله ببعض الوسائل والاساليب الفنية القديمة ومن انتاج هذه المصانع ما يضاهي الوان أواني الاوبالين وتغلب على منتجاتها البساطة وتعكس لمحة من فن الزجاج القاهري العظيم في العصر الاسلامي ،

## البلور الصخرى

## الدكتور حسن الباشا

عندما زار الرحالة ناصرى خسرو مصر والقاهرة غيما بين سنة ٣٩٩ و ٤١) ه (١٠٤٦ / ١٠٥٠ م) أعجب بتفوق المصريين في صناعة البلور الصخرى أو الكريستال وأشاد بما أنتجوه في مجال هذه الصناعة من تحف جميلة شاهد بعضها في سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن العاص .

والحق أن ما ذكره ناصرى خسرو عن تحف البلور الصخرى المصرية في ذلك العصر وما تمتاز به من دقة الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما وصلنا من هذه التحف التي لا تزال تعتبرها متاحف العالممن أثمن كنوزها •

ولقد ثبتت نسبة هذه التحف الى مصرالفاطمية بصفة خاصة بفضل ما وجد على بعضها من كتابات أثرية تشتمل على أسماء بعض الشخصيات الفاطمية من خلفاء ووزراء •

ولقد كان ازدهار صناعة البلور الصخرى في العصر الفاطمي تتيجة تطور التقاليد الصناعية في كثير من اقطار العالم الاسلامي بما في ذلك مصر نفسها فيما قبل العصر الفاطمي: اذ وصلتنا مجموعة من تحف البلور الصخرى ربما كان بعضها من ايران والعراق ومصر في القرن الثالث الهجرى (٩ م) •

ومن هذه التحف البلورية نماذج يرتبط اسلوب صناعتها وطراز زخارفها ارتباطا وثيقا بالاسلوب الفنى الذى ظهر فى سامرا ، وانتشر منها الى كثير من انحاء المعالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) ولا سيما مصر • وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طراز سامرا والطراز الطولونى ، كما انها قد نفنت على البلور الصخرى بطريقة القطع المائل او الحفر المشطوف الذى عرف فى الزخارف الجصية والخشبية فى سامرا وانتقل منها الى مصر فى عصر الطولونيين •

ومن امثلة هذه التحف قطع من البلور الصخرى تؤلف اجزاء فى شمعدانين من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عشر بعد الميلاد محفوظين فى كاتدرائية سان ماركبالبندقية وتشتملهذه الاجزاء البلورية على زخارف نباتية ذات طابع طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئة وريقات عنب خماسية الفصوص او مراوح نخيلية مقسومة وجميع الزخارف مرسومة بأسلوب القطع الماثل او الحفر المشطوف الذى شاع فى سامرا ولا سيما على الجص والخشعب، والذى انتقل منها الى مصر فى عهد احمد بن طولون و

وفى متحف الغن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التحف البلورية الصغيرة يمكن نسبتها الى مصر قبل العصر الفاطمى ، وتحتوى هذه المجموعة على قنينات صغيرة بعضها ذو عدة اضلاع ، وعلى تماثيل لحيوانات وطيور واسماك ، وعلى قطع شطرنج .

والبلور الصخرى نوع من الاحجار يشبه الزجاج ، ولكنه اشد صلابة من الزجاج ، وأكثر جمالا ، وهو يشكل ويزخرف بواسطة القطع ولا تـزال مصنوعاته تلفت الانظار بما تمتاز به من صفاء وشفافية ولألأة ،

ويبدو ان العناية بالبلور الصخرى لم تكن ترجع فقط الى ما يمتاز به من جمال ، بل كانت ترجع ايضا الى ما كان يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية ، فقد قبل مثلا ان الملوك كانوا يؤمنون بفائدة الشرب فى الاوانى المصنوعة من البلور الصخرى ، وكان بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد الا لملام المفزعة والسيئة ، ولأمر ما لا يزال بعض مدعى علم الغيبيستخدمون كورا من البلور الصخرى فى مزاولة أعمالهم السحرية .

. وكانت مصرتستورد حجر البلور الصخرى القياول الامر من بلاد المغرب ، ثم اكتشفت انواع جيدة منه في اقليم البحر الاحمر ، ولقد اشاد ناصرى خسرو بالبلور الصخرى الذي اكتشف في اقليم البحر الاحمر وذكرانه اجمل من البلور الذي كان يستورد من بلاد المغرب ، ويبدو ان اكتشاف البلور في اقليم البحر الاحمر كان له اثر كبير في ازدهار صناعة البلور الصخرى في مصر في بداية العصر الفاطعي ،

ومما يلفت النظر ان معظم التحف البلورية الفاطمية قد عثر عليه افى كنائس أوروبية مثل كاتدرائية سان مارك فى البندقية وأن كثيرا منها قد نقل الى المتاحف الاوروبية مثل متحف نبينا ومتحف نيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف اللوفر فى باريس وقصر ببتى فى فلورنسا •

ومن المرجع أن هذه التحفقد انتقلت الى أوروبا فى العصور الوسطى . وقد الشار المقريزى عند وصفه للمحنة الكبرى التى حلت يخزائن الخليفة المستنصر الفاطمى فى سنة ١٠٦٢م الى عدد كبير من الاوانى البلورية التى اخرجت من خزائن الخليفة • ويبدو ان عددا من هذه التحف البلورية قد انتقل بطرق مختلفة الى خزائن الكنائس والملوك والعظماء باوروبا حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز به من تراث غنى ، ومما زاد من قيمة هذه التحف أن المسيحيين كانوا يعتبرون البلور رمزا للنقاء الروحى ، كما حرصوا على أن يحفظوا فى الاوانى البلورية بعض تراثهم المقدس من الدم وغيره فضلا عن انهم كانوا يجملون بقطع من البلور تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى •

ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف البلورية الى مصر الفاطمية العثور على بعض التحف التي تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف \*

وربما كان اهم هذه التحف ابريق من البلور الصخرى في كاتدرائية سان مارك بمدينة البندقية يمكن أن يوضع في قمة التحف البلورية من حيث دقة الصنعة وجمال الزخارف ولهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن المفوهة رقبة قصيرة وله مقبض يتصل بالرقبة ويهبط باستقامة حيث يتصل باسفل البدن ، في اعلى المقبض تمثال حيوان له قرون طويلة تمتد راجعه الى تخر الظهر ، وتحليدن الابريق زخرفة تتالف من رسم أسدين متماثلين متقابلين بينهما رسم نباتي محور دو جانبين متماثلين و وتتميز هذه الزخارف بانها تامة البروز ، وقطعها ظاهر في البدن كما يتميز أسلوب الرسوم بصفة عامة بالتحوير ، وان كانت النسب التشريحية للاسدين قريبة من الواقع و

وترجع اهمية هذا الابريق بضفة خاصة الى ما يشتمل عليه من كتابة دعائية بالخط الكوفى على هيئة شريط يلف حول اعلى البدن • وتقرآ هذه الكتابة كما يلى :

« بركة من الله للامام العزيز بالله » •

ويتضح من هذه الكتابة ان الابريق قد صنع للخليفة الفاطمي العزين بالله ثاني الخلفاء الفاطميين في مصر ( ٣٦٥ – ٣٨٦ ه / ٩٧٥ – ٩٩٦ م) . ولقد كان حكمه عصر ازدهار حضاري في مصر ذلك أن الدولة الفاطمية في عهده كانت قد تخطت مرحلة التأسيس ووصلت مرحلة الاستقرار كما كان لهذا الخليفة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مكنه من تهيئة الجو الملائم للرقى العلمي والمادي والصناعي في عصره .

ولقب « الامام » الوارد في هذه الكتابة الدعائية من الالقاب التي كانت تطلق على الخلفاء المسلمين ، وقد ورد اقدم نقش وصلنا يشتمل على هذا اللقب على سكة من بخارى مؤرخة سنة ١٥١ هـ ، وقد صار هذا اللقب يطلق على جميع منكان يتلقب بالخلافة بما في ذلك الخلفاء الفاطميون ولقد اطلق على المعز لدين الله الفاطمي في سكة ضربت في مصر سنة ٣٦٤ هـ ، وعلى الخليفة الحاكم بأمر الله في كتابة أثرية منقوشة على الجص بجامع الحاكم بالقاهرة ،

أما لقب العزيز بالله نهو نعت خاص بهذا الخليفة الفاطمي وكان اسمه « نزار » وكنيته « أبو منصور » .

هذا وقد ورد لقب خليفة فاطمى آخر على تحفة أخرى من البلور الصخرى: وهي عبارة عن حلقة على هيئة هلال بالمتحف الجرماني في مدينة نورمبرج بالمانيا ، وتشتمل هذه الحلقة على كتابة بالخط الكوفى نصها: « لله الدين كله الظاهر لاعزاز دين الله امير المؤمنين » وصناعة هذه الحلقة أقل جُودة من صناعة الابريق السابق كما ان رسومها اقل بروزا واقل دقه •

والخليقة المذكور في هـذه الكتابة هو أبو الحسن على الظاهر بن الحاكم ( 11) ـ ٢٧٦ هـ/ ١٠٢١ ـ ١٠٣١ م) . وقد لقب الظاهر في هذه الكتابة بأمير المؤمنين و وكان هذا اللقب ثانى القاب الخلفاء ظهورا وقد جاء بعد لقب « الخليفة » واول من لقب به عمر بن الخطاب ومنذ عهد عمر صار « امير المؤمنين » هو الاسم الرسمى لمن شغل الولاية العامة على المسلمين سواء عند السنة او الشيعة وقد غلب استعماله كاسم وظيفة لا كلقب فخرى ، ويتضح من وضعه هنا بعد النعت الخاص أنه استخدم في هذه الكتابة كاسم وظيفة وربما كان اقدم نقش مؤرخ يشتمل على هذا اللقب هو نقش على سد العيار بمنطقة الطائف مؤرخ سنة ٥٠ هـ باسم « عبد الله معاويه امير المؤمنين » وقد ورد هذا اللقب في بعض الوثائق الصينية التي ترجع الى القرن الثاني الهجرى « ٨ من بصيغة قريبة من الميغة العربية ونصها : « هامي ـ مو ـ مو ـ ني » م » بصيغة قريبة من الميغة العرب ، النسخة الانجليزية ص ٤٤٣ ) كما ورد في بعض الوثائق اليونانية بصيغة المونوس ووردت ترجمة له الحقى اوراق البردي اليونانية في ادغو فيما بين سنة ٧٠٣ و ٧١٢ م ( انظر جروهمان : اوراق البردي البردي العربية ص ٤ ـ ه ) .

وبالاضافة الى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتنا تحفة اخرى تشتمل على كتابة يمكن الاستعانة بها فى تاريخها : ففى كاتدرائية مدينة فيرمو بايطاليا ابريق تهشمت رقبته وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهين بينهما فروع نباتية دقيقة · وفوقها كتابة دعائية نصها : «بركة وسرور بالسيد الملك المنصور » ·

ومن المرجح أن السيد الملك المنصور المشار اليه في هذه الكتابة هو أبو الاشبال ضرغام بن عامر بن سوار اللخمى احد وزراء العاضد اخر خلفاء الفاطميين وكان ينعت بالمنصور ( ٥٥٨ - ٥٥٩ م) ومن المعروف أن هذا الوزير دخل في صراع مرير وننانس على السلطة مع الوزير شاور كان من نتيجته قدوم الايوبيين الى مصر على رأس جيوش السلطان نور الدين محمود بن زنكى .

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب المنصور بلقب « الملك » وهو لقب عربى قديم اطلق على كرب ال وتر ملك سبأ فى اقدم نقش عثر عليه فى جنوب بلاد المرب كما أطلق على امرىء القيس بن عمرو ملك الحيرة فى نقش النمارة سنة ٣٢٨ م • وقد ورد فى بعض الايات القرآنية الكريمة مثل قسوله تعالى: « وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفينة غصبا » وقوله سبحانه: «ان الملوك

اذا دخلوا قريةافسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلكيفعلون ، • غير ان هذا اللقب لم يعرف بصفة رسمية في صدر الاسلام ولا في العصر الاموى ولم يطلق رسميا الا منذ دولة بني سامان وغيرهم من ولاة الشرق الذين كانوا يتمتعون ببعض الاستقلال عن الخلافة العباسية ، ثم صار يطلق على بني بويه ومن جاء بعدهم من السلاجقة والاتابكة ثم الايوبيين والمماليك ، وكان هذا اللقب يطلق على رؤساء الدول من غير الخلفاء • وقد اطلق لقب الملك في الدولة الفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشي عندما وزر للخليفة الحافظ لدين المفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشي عندما وزر للخليفة الحافظ لدين ومن هنا كان اطلاقه على ضرغام •

أمنا لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاب العامة التى كانت تطلق ايضا على الوزراء الفاطميين • وفى ضوء هذه الدراسة اللقبية يمكننا ان نسبب هذه التحفة الى الوزير ضرغام المفاطمي ( ٥٥٨ ـ ٥٥٩ هـ) ولو ان بعض العلماء قد حاول نسبتها الى صلاحاء أوروبا على الساس اسلوب زخار فها .

اذا اضفنا الى هذه التحف الثلاثة التى استطعنا تاريخها بعض التحف البلورية الاخرى التى يمكن تاريخها بمقارنتها بالقواعد المعدنية الاوروبية المؤرخة التى ربطت المار لدينا عدد من التحف الالورية المؤرخة يمكننا فى ضعرتها ان نؤرخ بعض التحف الاخرى عن طريق المقارنة وبالتالى ان نتصور التطور العام لصناعة البلور الصخرى فى مصر فى العصر الفاطمى واسلوب زخارهه •

ولقد اتضح بفضل هذه الدراسة ان صناعة البلور الصخرى قد ازدهرت فى مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين ثم بلغت اوج ازدهارها فى بداية عصر الفاطميين ولا سيما فى عهد الخليفة العزيز بالله حين صنعت انواع مختلفة من التحف امتازت زخارفها بالرشاقة والتأذق والوضوح والبروز الشديد والقطع الظاهر ، وبعد ذلك اخذت الصناعة فى التدهور تدريجيا فصارت الزخارف تقل دقتها ويقل بروزها حتى تكاد لا تظهر من الارضية ،

ولقد وصلنا من تحف البلور الصخرى انواع مختلفة من حيث الموظيفة والشبكل والحجم مثل الاباريق والفناجين والصحون والتنيات والقوارير والكؤوس والعلب وقطع الشطرنج وغير ذلك (شكل ٨٦ و ٨٧).

وكانت الاباريق فى معظم الاحيان ذات شكل كمثرى ورقبة قصيرة وقاعدة منخفضة وذات مقبض واحد وربما مقبضين، وتوجد تماذج من الاباريق فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن وفى الارميتاج وفى قصر بيتى (شكل ٨٦).

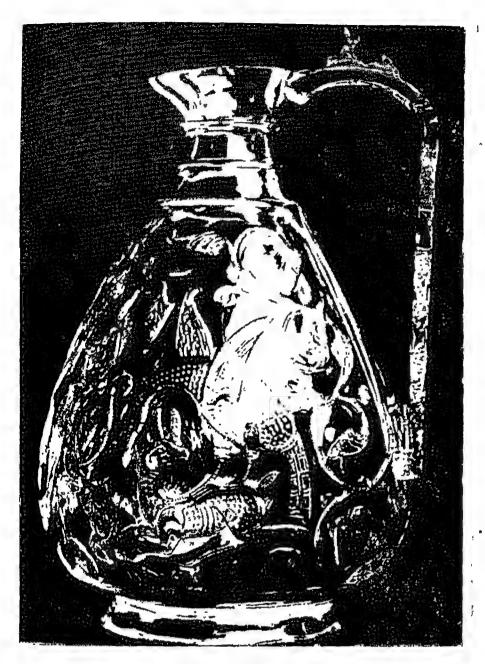

شکل ۸۲ ـ ابریق من البللور الصخری حوالی القرن الرابع الهجدی / ۱۰ م ( متحف فکتوریا والبرت بلندن )

ما القنينات فكانت تتميز عادة بأنها ذات جسم كروى ورقبة اسطوانية وفى كنيسة سان مارك بالبندقية قنينة من البلور الصخرى يعتقد بعض المسيحيين ان بها آثار دماء مقدسة وفى متحف المتربوليتان فى نيويورك قنينة على هيئة قلب ربما كانت تستخدم لحفظ العطور ، وتزخرفها حليات نباتية محورة وبه ايضا قنينتان اخريان ذواتا هيئة اسطوانية تقريبا تزخرفهما رسوم افرع نباتية محورة وكتابات كوفية ،

ومن طرائف التحف التى صنعت من البلور الصخرى قطع شطرنج شكل بعضها على هيئة حيوانات ويوجد اجمل نماذج هذه القطع في مجموعة الكونتيس دىبهاج في باريس •

ومن الملاحظ ان هذه التحف البلورية كانت في كثير من الاحيان تقطع فيها زخارف جميلة من شتى الانواع الحيوانية والنباتية والهندسية والكتاببة .

ومن اهم الوحدات التى شاع استخدامها على التحف البلورية تلك الزخرفة المسماة بشجرة الحياة ، ويرجع استخدام هذا الرسم الى العصر العراقي القديم وبخاصة عصر الامبراطورية الآشورية ، وكان هذا الرسم في العراق القديم يتألف في الفالب من نخلة ذات شكل مبسط تحيط بها وتشتبك معها زخرفة من أفرع نباتية وأزهار محورة ، ويحف بها من الجانبين كائنان خرافيان مجنحان يمسك كل منهما في اليد اليمنى بشكل مخروطي يقربه الى النخلة ، وفي اليد اليسرى سلة ، ويظن بعض العلماء أن هذا الشكل كان يرمز الى عملية نشر اللقاح على النخلة في حين يميل البعض الآخر الى الاعتقاد بأن النخلة كانت تمثل منبع البركة والخير وأن الكائنين الخرافيين يرمزان الى رسل القوة والشفاء يستمدان الخير من الشجرة لنشره في البلاد .

ومهما يكن من مغزى هذا الرسم فقد انتقل الى الفن الفارسى ومنه الى الفنون الاسلامية حيث شاع استخدامه فى الفنون التطبيقية كوحدة زخرفية بحتة اصطلح على تسميتها بشجرة الحياة .

وقد تعرضت زخرفة شجرة الحياة في الفنون الاسلامية لبعض التطور والتغيير : أذ استخدمت بأساليب مختلفة فاستبدل مثلا بالكاثنات الخرافية رسوم حيوانية مختلفة في أوضاع متقابلة ، كما كان يستعاض في بعض الاحيان عن النخلة برسم شجرة محورة أو زخرفة نباتية مجردة ذات جانبين متماثلين، واحيانا كان يكتفى برسم الشجرة فقط ، واحيانا اخرى كان يكتفى برسم حيوانين أو طائرين متماثلين ومتقابلين مع الاستغناء عن الحيوانين في الحالة

الاولى وعن الشجرة فى الحالة الثانية ، وربما رسم الخيوانان فى بعض الاحيان غير متماثلين تماما على جانبى الشجرة ٠

وقد شاع استخدام هذه الوحدة الزخرفية في الفنون التطبيقية الفاطمية • وقد استخدمت زخرفة شجرة الحياة على تحف البلور الصخرى الفاطمي بصفة عامة على هيئة حيوانين متماثلين ومتقابلين بينهما زخرفة نباتية محورة متماثلة الجانبين • وربما كانت الحيوانات أسودا أو وعولا أو كباشا أو طيورا وربما رسمت في حالة ثبات أو عدو أو طيران أو انقضاض •

وتمثل زخرفة شجرة الحياة العنصر الاساسى على ابريق من البلور الصخرى من مصر في القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) في متحف فيكتوريا والبرت بلندن ويبلغ ارتفاعه ٢١٥ سم • وتتألف الزخرفة هنا من مجموعتين متماثلتين ومتقابلتين على جانبي زخرفة نباتية • وتتكون كل مجموعة من رسم صقر ينقض على غزال ليفترسه • أما الزخرفة النباتية فهي عبارة عن فرعنباتي كبير متموج على هيئة لفائف تنتهى كل منها بوريقات وأنصاف وريقات • وتتميز هذه الزخارف بالوضوح والبروز الكبير عن الارضية وينسبهذا الابريق الى حوالي عصر الخليفة العزيز حين بلغت صناعة البلور الصخرى أوج ازدهارها (شكل ٨٦)).

وينسب الى العصر نفسه ابريق آخر في متحف اللوفر في باريس نقل اليه من كاتدرائية سان دنى ويبلغ ارتفاعه ٢١ سم • وتتألف الزخرفة الرئيسية على هذا الابريق أيضا من شجرة الحياة التى تتمتل هنا على هيئة شجرة محورة متماثلة الجانبين يتفرع منها مراوح نخيلية وأنصاف نخيلية ، ويحف بها من الجانبين رسم ببغاء ، ويوجد فوق هذا الرسم كتابة دعائية بالخط الكوفي ومن المعتقد أن الابريق قد أهداه روجر الثاني ملك صقلية الى الكونت تيبولت من شمبانيا ، وهذا قدمه هدية الى الاب سوجر المتوفى سنة ١١٥١ م •

وبالاضافة الى هذه التحف وصلنا تحف بلورية فاطمية اخرى فيوجد فى قصر بيتى فى فلورنسا ابريق نتألف زخرفته من رسم بجعتين بينهما فرع نباتى متقن، وفى متحف الارميتاج ابريق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رقبته القصيرة يتمثل رسم نباتى دائر ، وعلى بدنه رسم أربعة أسود كل اثنين منها متواجهان ، وفى متحف تاريخ الفنون فى فيينا ابريق ذو يد على هيئة الكمثرى ولكنه ذو فصوص ولم مقبضان جميلان ويقال ان هذا الابريق كان ضمن جهاز الاميرة الاسبانية ماريا تيا الزوجة الاولى للقيصر ليوبولد الاول التى توفيت فى سنة ١٦٧٣ م ٠



شکل ۸۷ ـ قارورة من البلور الصخرى حوالى القرن الخامس الهجرى / ۱۱ م ( کاتدرائية هالبرشتانت بالمانيا )

هذا ويبدو ان صناعة البلور الصخرى كان لها اثرها على صناعة الزجاج:
اذ صنعت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واستخدم فى زخرفتها
اسلوب القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرفة البلور الصخرى • ومن ابرز
نماذج هذه التحف الزجاجية التى صنعت تقليدا للبلور الصخرى مجموعة من
الكؤوس اصطلح الاوروبيون على تسميتها باسم كؤوس القديسة هدويج .

ويوجد من هذه الكؤوس نحو ثلاث عشرة كأسا موزعة بين المتاحف والمجمسوعات الفنية الاوروبية مثل المتحف الجرمانى فى نورمبرج ومتحف ركس فى امستردام ومتحف برسلاو ومتحف غوطا وكنوز دير اويجنيس وكنوز كنيسة مندن وكاتدرائية هالبرشتادت بمقاطعة بروسيا وكاتدرائية كراكاو فى بولندة ٠

وقد نسبت هذه الكؤوس الى السيدة هدويج الالمانية (توفيت سنة ١٧٤٣ م) وكانت تملك كأسين من هذه الكؤوس ·

وقد صنعت هذه الكؤوس من زجاج سميك وثقيل ، كما زينت بزخارف مقطوعة تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى وتنتشر على السطح كله ، وتتألف هذه الزخارف بصفة رئيسية من رسوم شجرة الحياة ذات المراوح النخيلية والتي يحف بها رسوم اسود أو طيور ، كما تشتمل احدى الكؤوس على رسم هلال ونجوم .

ومن نماذج هذه الكؤوس كأس في متحف أمستردام تتألف زخرفته من أسدين مرسومين بأسلوب محور على جانبي زخرفة نباتية (شكل ١٨٤) .

وقد كان تحديد مكان صناعة هذه الكؤوس مثار بعض الخلاف بين العلماء اذ نسبها البعض الى بوهيميا والبعض الاخر الى أقاليم ألمانية مختلفة •

غير أن الارجح نسبة هذه الكؤوس الى مصر وذلك على أساس التشابه الواضح بين زخارفها وزخارف البلور الصخرى الفاطمى • أضف الى ذلك أن بمتحف بناكى فى اثينا قنينة زجاجية من مصر الفاطمية عليها زخارف شديدة الشبه لزخارف كؤوس القديسة هدويج • ومن الرجح أن السيدة هدويج قد حصلت على ما كان لديها من هذه الكؤوس عند زيارتها للحج فى الاراضى المقدسة فى فلسطين •

ومن نماذج التحف الزجاجية الاخرى التى صنعت تقليدا للبلور الصخرى محبرة من الزجاج في متحف برلين تنسب الى مصر في القرن السادس

الهجرى ( ١٢م ) وتتألف زخارف هذه المحبرة بصدغة اساسية من دوائر متداخلة (شكل ١٤٦) ،

هذا ومن المعتقد أن هذا النوع من التحف الزجاجية قد صنع كبديل رخيص للتحف البلورية التي كانت باهظة الثمن ·

وبعد فان هذه النماذج من التحف لتشهد على ما بلغه الفن الاسلامي من تقدم وازدهار في مدينة القاهرة . ه

## الخشب والعاج

#### عيد الرءوف على يوسف

اشتهرت مصر قبل الاسلام بفن النجارة والحقر في الخشب والعاج وصناعة قطع الاثاث والتحف من هاتين المادقين فضلا عن شهرتها بصناعة السفن وكانت مصر تستورد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مصر مثل خشب الارز فكان يستورد من لبنان والابنوس وسن الفيل من الهند والسودان ، وذلك فضلا عن استعمال الانواع المحلية من الخشب من أشجار السنط والاثل والجميز والزيتون والنخيل وغيرها .

وتمثل قطع الاخشاب البكرة والمزخرفة بالحفر أو الالوان المتعددة أو بطريقة التطعيم والتى عثر عليها في حفائر الفسطاط والمحفوظ معظمها بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ـ تمثل هذه القطع بزخارفها المتنوعة تطورا ناميا لما عرف في مصر من اساليب فنية مختلفة في زخرفة الاخشاب قبل العصر الاسلامي .

ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحفر قطعة (رقم سجل (١٥٤٦٨) تزخرفها شبه سلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات متجاورة وعلى بدنها أشرطة من خطوط صغيرة مائلة متوازية ، وينبثق من الزهرية فرعان يتموجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب تمن الطبيعة وأوراق عنب خماسية الاوراق وعناقيد عنب واسلوب الزخرفة وما به من تجسيم فضلا عن أشكال العناصر الزخرفية يحفزنا على تأريخ هذه القطعة من القرن الاول الهجرى (السابع الميلادى) •

ويلى هذا النوع الباكر من القطع المزخرفة بالحفر مجموعة نتبين في زخارفها صلة وامتدادا للزخارف الهلينستية من اوراق الاكانتس وأوراق العنب الثلاثية أو الخماسية وعناقيد العنب الا أننا نجد أنها هنا قد رسمت بأسلوب زخرفي يظهر فيه التكرار والتماثل ويتضح فيها شيء من التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي • ومن قطع هذه المجموعة التي تنسب الى القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) افريز من الخشب رقم سجل ٢٦٠٠ ) يزينه شكل أسدين متواجهين مرسومين في تماثل وعلى رقبة كل منهما لبد كثيف وبالارضية أسفلهما وخلفهما فرع نباتي متموج تخرج منه أوراق اكانتس مبسطة • ورسم الحيوانين معبر رغم ما فيه من ضعف وخشونة في التنفيذ ( شكل ٨٨ ) .

1 . 1 %



شكل ٨٨ - لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل اسدين متواجهين حوالى القرن الثاني الهجري / ٨ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

ومن هذا النوع قطع ذات رُخارف نباتية منها نماذج نجد زخارفها موزعة في أشرطة متوازية أو تتخللها أشكال هندسية من معينات أو دوائر مفصصة أو دوائر متحدة المركز أو عقود مقصصة وغيرها • ومن أمثلة هذه المجموعة التي يمكن تحديد تاريخها بعض حليات الوسادات الخشبية فوق أعمدة القبلة بجامع عمرو بن العاص وبعض دعامات مدمجة بالجدار الجنوبي الغربي لرواق القبلة .(شكل ١٠٠) . وتزين هذه الاخشاب زخارف نباتية يمكن أن نميز فيها أصولها الهلينستية وان كانت منفذة باسلوب الطراز العباسي في حفر الخشب بما فيه من تحوير وفي بعضها تكاد تختفي الارضيات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب من اصلاحات عبد الله بن طاهر بالجامع (٢١٢ هـ - ٨٢٧ م) كذلك يضم متحف الفن الاسلامي شريطا من الخشب ( رقم سجل ٢٤٦٢ مقسما الي مناطق مستطيلة ومربعة تزينها أشكال مجنحة وعقود مفصصة بداخلها وحولها زخارف نباتية من أفرع نباتية مورقة تخرج منها أوراق ثلاثية وكيزان صنوبر ، وتتبادل هذه المناطق مع مناطق اخرى بها زخارفنباتية من انصافمراوح نخيلية تضم عناقيد عنب أو كيزان صنوبر ، ويحيط بهذه المناطق من أعلاها وأسفلها شريطان ضيقان بهما نص آية الكرسي مكتوب بخط كوفي بسيط وينتهى المنص بعبارة « حسبى الله » وبناء على أسلوب الزخارف وأسلوب الخط يمكن أن تؤرخ هذه القطعة الهامة من أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي) والصلة قوية بين زخارف هذه القطعة وبينزخارف اخشاب العراق المعاصرة •

ومن القطع الخشبية المبكرة ذات الزخارف الملونة دون حفر شريطان سن الخشب احدهما (رقم سجل ٩٤٩٤) يزينه صف من رسوم أسماك كل اثنتين منها متقابلتان ، والثاني (رقم سجل ٩٩٧٠) تزخرفه مناطق دائرية تحدها من الخارج مربعات وبدأخل احدى الدوائر رسم نباتي من فرع ينتهي بثلاث دوائر

صغيرة فى وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسط ، وفى دائرة ثانية رسم طائر يقطعنيله اطار الدائرة، وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتين فى وضع معكوس وبعض رسوم الدوائر الاخرى غير واضحة ، والرسوم داخل الدوائر باللون الاحمر الداكن والاخضر الداكن الذى يقرب من الاسود واللون الابيض والربعات حولها باللون البرتقالى ،

وينسب هذان اللوحان الى القرن الاول الهجرى ( المقرن السابع الميلادى ) لما نلحظه في زخارفهما من شبه شديد بالرسوم والزخارف الهلينستية والقبطية •

كذلك نعرف بعض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه (القرن ٧-٨ الميلادى) تجمع بين الزخرفة بالحفر بزخارف نلحظ فيها اثر الفنون السابقة على الاسلام، بالاضافة الى اظهار تفاصيل الزخارف بالالوان وهى عادة اللون الاحمر والابيض والاسود والازرق، واحد الامثلة الجميلة لهذا النوع كان في مجموعة شريف صبرى بالقاهرة - وسنرى استمرار هذا الاسلوب في زخرفة الاخشاب الطولونية في اواخر القرن التاسع الميلادى

ومن اساليب زخرفة الاخشاب المصرية في فترة الانتقال تطعيمها بالسن والابنوس والعظم وبانو اعالاخشاب المختلفة • والغالب ان تلصق الزخارف المضافة على السطح المراد زخرفته بأسلوب الترصيع marquetry وتملاء القراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد في ابرازها • كما نفذت بعض الزخارف بحفرها في الخشب ثم تطعيمها مباشرة بالمادة المطلوبة • ومن الامثلة الجميلة للفسيفساء الخشبية المزخرفة بالعظم وانواع من الاخشاب لوح مستطيل بمتحف الفن الاسلامي ( رقم سجل ٩٥١٨ ) ويزينه في الوسط سرة مستديرة من العظم مزخرفة باوراق عنبمبسطة ، وحول الجامة الوسيطى اطار مربعبه اشكال معينات وانصافها ومربعات صغيرة واشرطة دقيقة من العظم • ويزخرف اللوح على جانبي هذه المنطقة الوسطى شريط عريض تزينه هيئة عقود تفصل بينها شبه اعمدة لها تيجان رمانية الشكل او شبه زهرية صنغيرة تخرج منها انصاف مراوح نخيلية وذلك بالتطعيم الدقيق بالعظم أيضا وتمالأ ساحة العقود زخرفة فيسفساء دقيقة على هيئة معينات صغيرة ، ويحد هذا الشريط الاوسط اطار به معينات متجاوره • وتتخلل الزخارف قطع من اخشاب بالوان قاتمة او فاتحة على ارضية قاتمة اللون ، وتؤرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادي) ٠

ويوجد بمتحف الفن الاسلامى ايضا قطعتان مستطيلتان من الخشب ينتهى جانبا كل منهما بشكل رمانتين مخروطتين من الخشب ولعلهما كانتا جزءا من

قطع اثاث اشبه بأن تكون اجزاء من مقاعد او دكك او جوانب صناديق (سبجل ١٣١١٧ ، ٩٧٥٠) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف نباتية دقيقة من العظم مثبتة بمسامير صغيرة على سطح اللوح في اطارات مستطيلة او مربعة او اشرطة ، ويحدها من بعض جوانبها شريط به بقية كتابات بالخط الكوفي حروفها مقطوعة في العظم ومثبتة في اجزاء محفورة وسط طبقة من المعجون الداكن ، ويمكن أن نتبين بعض العبارات الدعائية مثل «بركة من الله، وبناء على اسلوب الكتابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي) ،

ويضم متحف الفن الاسلامى ايضا مجموعة اخرى من الواح واشرطة خشبية عليها زخارف دقيقة من الجلد مثبتة بمسامير أو ملحمقة على سطوحها، وتتألف الزخارف من اشكال نباتية محورة وزخارف هندسية تشبه زخارف الاخشاب المحفورة في الطراز العباسي وزخارف جص سامرا من الطراز الثالث •

ولعل اهم مجموعات الاخشاب الطولونية هي تلك المزينة بزخارف محفورة حفرا مائلا، وتتألف زخارهها منعناصرنباتية محورة منمراوح نخيليةوانصافها بحيث تملأ الارضية ، وتتخلل عناصرها النباتية المحورة اشكال مجردة تشبه زهريات أو نحوها ، وتضم زخارف بعض القطع رسوما لطيور مبسطة كرسم حمامتين متقابلتين على احدى القطع أو رسم رأسي طائرين نقط على قطعة أخرى ، ومما يسترعى الانتباه أن هذين الرأسين مرسومان بأسلوب يشبه أساليب الفن الحديث الى حد كبير ، ومن الملاحظ أن رسوم الحمامات في القطعة الاولى قد لونت بعض تفاصيلها باللون الاحمر والازرق والابيض ويحد رقبتى الطائرين شريط به صف من حبيبات متجاورة (شكل ٣٩) ،

وقد تلون بعض الزخارف في مثل هذه الاشرطة بالابيض وتجعل الارضيات زرقاء مما يزيد في اظهار الزخارف ، وترى على بعض القطع آثار تذهيب آما الارضيات والمضطوط الغائرة بين الزخارف فتلون باللون الازرق اللازوردى ، ويحد الزخارف في قطع اخرى اشرطة بها عبارات دعائية بخط كوفى به توريق بسيط نعرفه في العصر الطولوني ، ومن هذه المبارات (بركة ويمن وسعادة) .

ويحدثنا المتريزى \_ كما سبق أن ذكرنا فى موضوع النحت \_ ان خمارويه بن احمد بن طولون بنى فى دار الذهب مجلسا سماه « بيت الذهب عطلى حيطانه كلها بالذهب المجدول باللازورد وزينه بتماثيل له ولزوجاته ومغنياته وجمل هذه التماثيل بالالوان المتعددة والحلى الثمينة [ الخطط ج ١ ص ٢١٨ ]

كذلك شيد خمارويه في بستانه «برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص وزوقه بأصناف الاصباغ وبلط أرضه وجفل في تغناعيف انهارا لطافا • وسرح في هذا البرج من اصناف القماري والدباسي والنونيات وكل طائر مستحسن الصوت • وجعل فيه اوكارا في قواديس لطيفة ممكنة في جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها ، وعارض لها فيه عيدانا ممكنه في جوانبه لتقف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط ج ١ ص

كذلك نقرأ عن اقفاص خشبيه كانت تحمل فيها الاسود التى كان خمارويه شغوفا بصيدها وذكرانها كانت «محكمة الصنعة يسع الواحد السبع وهو قائم فاذا قدم خمارويه من الصيد ، سار القفص وفيه السبع بين يديه» كذلك صنع احد ابواب الميدان الكبير الذى شيده احمد بن طولون من خشب الساج فسمى لذلك بباب الساج وجاء ذكر هذا الباب فى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية عقب انتهائها وتخريب القطائع [ الخطط ج 1 ص ٣١٨ ، ٣٢٣ ] قال الشاعر :

والقصرذي الشرفات والابراج

قف وقفة بقباب باب الساج

هذا ولا زال الجامع الطولوني يشتمل على اشرطة خشبية تزينها زخارف طولونية الطراز متكاملة بنفس الاسلوب السابق الذكر ، وكان للمسجد ازار خشبى يدور على اعلى الجدران يضم كتابات قرآنية بالخط الكوفى الجميل ومصلحة الاثار بصدد اعادة ما عثر عليه من اجزاء هذا الازار الى موضعه في القريب .

ويرجع الى اواخر العصر الطولونى قطعة هامة مؤرخة تؤلف لوحا مستطيلا معفوظا فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سعجل ١٠٥٤ ) عليه ثلاثة أسطر من الكتابة الكوفية تنتهى بتاريخ سنة ٢٨٧ هـ ( ٩٠٠ م ) . وينتهى احد طرفى اللوحبدائرة داخلها شكل غزال أو وعل وزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط من الحيوية والحركة ، وبالطرف الاخر دائرة مماثلة بها نجمة خماسية وزخارف نباتية ، ونجد فى زخارف هذا اللوح بعدا عن اسلوب الزخارف الطولونية فى الخشب ذات الجوانب المحفورة حفرا مائلا ، [ فريد شافعى : الاخشاب المزخرفة فى الطراز الاموى ص ١٠٠ مجلة كلية الاداب جامعة التاهرة ] .

وينسب الى عصر الدولة الاخشيدية ( ٩٤٣ ــ ٩٦٩ م ) حشوات قليلة من الساج والابنوس ذات زخارف قريبة الشبه بالزخارف الطولونية النباتية المحودة المالوقة ولكن هنا تبدو العناصر الزخرفية اصغر حجما وتترك بينها ارضيات قليلة • كذلك عثر في حفائر الفسطاط على لوحات واشرطة من الخشب عليها

نصوص بالخط الكوفى تفيد ملكية بعض العقارات من دور ومعاصر وطواحين وغيرها تنتهى بتواريخ من هذا العصر • ومثل هذه اللوحات كانت تثبت على العقارات اشهارا للكيتها وقد عثر عليها مستعملة لمنع الاتربة في القبور الفاطمية •

أما عن أخشاب العصر الفاطمى فيمثل الباب الخشيبى الذى كان فى الجامع الازهر ويحمل اسم الخليفة الحاكم بأمر الله والمحقوظ بمتحف الفن الاسلامى نموذجا للحفر على الخشب فى اوائل العصرالفاطمى، فبعض حشواته تتضمن زخارف نباتية ذات عروق طويلة وحفرها عميق ، الا أن الزخارف فى حشوات اخرى تكمل بعضها وبينها عتاصر تشبه هيئة الكلية باسلوب قريب من اسلوب الزخرفة فى المصر الطولونى ، (شكل ١٢١) .

كذلك عثر في مارستان قلاوون الذي بني مكان القصر الفاطمي الغربي وقاعة ست الملك \_ عثر على مجموعة من الاخشاب مزخرفة بالحفر تتألف من اشرطة والواحخشبية مستعملة كوزرات فوق الحيطان وقد وضعت مقلوبة بحيث بواحه السطح المزخرف منهآ الجدار والارجح ان هذه الاشرطة من بقايا اجشاب القصر الغربي او قاعة ست الملك • وتزين هذه الاشرطة زخارف محفورة حفرا عميقا لرسوم آدمية وحيوانية على ارضية من زخارف نباتية دقيقة وذلك في شريط عريض اوسط يحده شريطان ضيقان بهما فرع نباتي متمونج تتفرع على جانبيه انصاف مراوح نخيلية ووريقات ثلاثية والرسوم في الشريط الاوسط تحدها جامات سداسية مستطيلة تتبادل مع جامات نجمية مفصصة الاطار ، وتتضمن هذه الرسوم مناظر طرب ورقص وموسيقى وشراب ومناظر صيد وةنص فضلا عن رسوم مبارزة بالرماح او العصى والدروع ورسم سيدة في هودج على جمل يقوده تابع ورسم شخص يعدو حاملا في يمناه سلة وذلك بالاضافة الى رسوم طيور ناشرة اجنحتها ورسوم غزلان وطواويس وطيور وحيوانات خرافية ذات رؤوس آدمية ، وتؤرخ هذه المجموعة من الألواح الخشبية من القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر اليلادي) ويلاحظ وجود آثار من الالوان حمراء وزرقاء في الاجزاء الغائرة من الرسوم مما يدل على أنها كانت ملونة لاظهار تفاصيلها (شكل . ٤) . كذلك وجد في المارستان باب ضخم يتألف من حشوات كبيرة مستطيلة نزين مصراعيه وتزخرفها رسوم الدمية نرى منها عازفين على الدف ورسوم طيور وحيوانات دقيقة على ارضية من رخارف نباتية بديعة وذلك بحفر غائر عميق ويرجح أن هذا البابكان أحد أبواب القصر الفاطمي الغربي وكان أصلا أكثر ارتفاعا مما عليه الان فقد قصر من أعلاه ليناسب بناء المارستان ويؤرخ ايضا من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) ولعله من تجديدات الخليقة المنتنص بالله الفاظمي لهذا القص الغزني • ﴿ • ﴿ ويضم متخف الفن الاسلامي حشوات مستطيلة ومربعة كبيرة اصلها من ابواب وستائر خشبية ودواليب نجد منها حشوة معروفة تتضمن شكل رأسي حصانين حولهما زخارف نباتية (ارابسك) غاية في الابداع، وقد وفق الفنان في الجمع بين المنصرين الحيواني والنباتي في تكوين متجانس لطيف ومثل هذا الموضوع الزخرفي نجده يزين حشوة أخرى مثبتة في باب آخر بالمتحف م

ومن امثلة الاخشاب الفاطمية المزخرفة بالحفر الدقيق والتى تنسب الى القرن المحادى عشر الميلادى حجاب الهيكل فى كنيسة الست بربارة وسياج خشبى بكنيسة ابى سيفين بمصر القديمة وتزينهما ايضا حشوات مستطيلة ومربعة بها رسوم آدمية وحيوانية ورسوم طيور على ارضية من زخارف نباتية دقيقة •

ويمثل أسلوب الحفر في الاخشاب الفاطمية من القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادي ) ثلاثة محاريبخشبية في متحف الفن الاسلامي واحدها من الجامع الازهر يزين جانبي واجهته حشى اتبها زخارف نباتية دقيقة وفوق المحراب لوح مستطيل مكتوب به امر انشاء هذا المحراب باسم الخليفة الامر باحكام الله الفاطمي وتاريخ سنة ١٩٥هم .

والمحراب الثانى من مسجد السيدة نقسية وتتألف واجهته من حشوات مجمعة تضم زخارف باتية وتؤلف اشكالا هندسية لطيفة ، ويحيط بالواجهة اطار من كتابة كوفية تؤذن بالتجويف وببداية خط النسخ ويحيط بحنية القبلة شريط مماثل والنصوص كلها قرآنية ، اما الحنية فتزينها رسوم نباتية قريبة من الطبيعة من اوراق عنب وعناقيد عنب وغيرها داخل تقسيمات هندسية – ويؤرخ هذا المحراب من عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله الذى قام بتعمير هذا المسجد سنة ٤١٥ هـ (١١٤٥ مـ ١١٤٥ م) ،

والمحراب الثالث منقول من مسجد السيرة رقية وهو آية في الروعة ودقة الصناعة ويمتاز بانه مزخرف من جوانبه الاربعة وهو مصنوغ من خشب قرو تركى وحشواته من ساج هندى وخشب زيتون و وتتالف واجهته من حشوات مجمعة سداسية الشكل تحصر بينها حشوة على شكل نجمة ذات ستة اطراف فنجد في هذا التصميم الزخرفي بداية للطبق النجمي الذي يتألف من اشكال كندات سداسية مرتبة في دائرة تتخللها لوزات ويتوسط الدائرة شكل نجمي متعدد الاطراف ، وسترى انهذا الطبق النجمي يكمل ويصبح من أهم العناصرفي زخرفة الاخشاب في العصر الملوكي ،

وتضم حشوات واجهة محراب السيدة رقية رُخارف نباتية محفورة حفرا دقيقا ويزين جوانب المحراب رسم يشبه زهريات يطلق عليها قرون الرخاء في

**>** ,

الخشب في اواخر الفاطمي بما يجليها من زخارف نباتية دقيقة داخل مناطق هندسية واشكال نجمية بالحقر العمدق • وكذلك يحتفظ متحف الفن الاسلامي بواجهة خزانة منقولة من جامع الصالح طلائع تتألف من اربعة مناطق أو اشرطة • المنطقة العلوية منها عبارة عن أربع كوات (خورنقات) على كل منها عقد ذو فصوص تحليه زخارف نباتية محفورة ونجد مثلها ثلاث كوات بالمنطقة الثالثة ، وتلى المنطقة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مربعة بها زخارف نباتية أو عبارات بالخط الكوفي والنسخي نجد مثلها في المنطقة الرابعة ونصها « البركة الكاملة » و «الجد الصاعد» و «البقا لصاحبه» و «العز الدائم » و « الملك لله وحده » وبعض هذه العبارات اصبحت شائعة في العصر الايوبي وتكرر ورودها في نصوصه .

ولم يبق لنا من القصور والمناظر الفاطمية وما كان يزينها الا بابين ومجموعة الاشرطة الخشبية التي سبق ذكرها وكانت رسوم الاشرطة محفورة وملونة . وتذكر لنا المراجع وصف المنظرة التي انشاها الخليفة الامر ببركة الحبش وانها كانت « من خشب مدهونة ، فيها طاقات تشرف على خضرة بركة الحبش ، وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر في المدح وذكر الخركاه ( المنظرة ) » [ الخطط ج 1 ص

كذلك جاء فى وصف مقصورة العشارى (المركب) الذهبى الذى يركبه الخليفة فى الاحتفال بوفاء النيل «يصل الخليفة بموكبه الى دار الملك ويكون قد حمل المس ذلك اليوم من القصر البيت المتخذ للعشارى الخاص وهو بيت مثمن من عاج وابنوس عرض كل جزء ثلاثة انرع وطوله قامة رجل تام ،فيجمع بين الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره اربعة وعشرون دراعا وعليه قبة من خشب محكم الصناعة وهو بقبته ملبس بصفائح الفضة والذهب وله عرانيس من الجانبين قائمة مخروطة من أخف الخشب وهى مدهونة مذهبة [ الخطط ج 1 ص ٢٧٦] .

كذلك يذكر التاريخ تماثيل الحيوانات المستوعة من خشب العود وغيره من الاختساب الثمينة ضمن ما كان يصنع من التماثيل المزينة بالفضة والذهب التى تفرق على كبار المدعويين في الاحتفال بفتح الخليج كما ذكرنا في موضوع النحت .

1.5

ومن قطع الاثاثوالادوات المنقولة التىصنعت من الاخشىابالفاخرة والعاج في العصر الفاطمى الدكك والمحاريبوالاسرة والمحابر وادوات الشطرنج والنرد وغيرها وذكرت فيما أخرج من خزائن الخليفة المستنصر لتفريقه على رؤساء الجيش

الثائرين: « ووجد من الدكك والمحاريب والاسرة العود والصندل والعاج والابنوس والبقم شيء مليح الصنعة ٠٠ وصناديق كثيرة مملوءة من أنواع الدوى ، المربعة والمدورة والصغار والكبار ، المعمولة من الذهب والفضة وسائر أنواع الخشب المحلاة بالمجواهر والذهب والفضة ٠٠ واخرج من الشطرنج والنرد المعمولة من سائر أنواع الجوهر والذهب والفضة والمعاج والابنوس برقاع الحرير المذهب ، مالا يحد كثرة ونفاسة [ الخطط ج ١ ص

وقد أشتهر العصر الفاطمي بالاضافة الى تطعيم الاخشاب بالعاج في حشوات 'لطيفة - أشتهر بالتحف المصنوعة كلها من العاج والعظم • فقد عثر في حفائر الفسطاط على حشوات خشبية تزينها حشوات اصغر من رقائق العاج المزينة برسوم جميلة محفورة آدمية وحيوانية . ومن حشوات العاج الفاطميه بمتحف الفن الاسلامي حشوة لامير جالس على عرش يحمله حيوانان كالضباع وعلى جانبية وقف تابعان • وكذلك حشـــوة مسدسة بها رسنم عازف على المزمار ، وحشوة اخرى مستطيلة بها رسم صياد بالباز يليه رسم محارب وأسقله رسم سيدة في هودج علىجمل ،فضلا عن حشوات اخرى بها رسوم ارانب وطواويس وحيوانات خرافية • كذلك تضم المتاحف في الخارج مجموعات من حشوات العاج يرجح أنها كانت أجزاء من علب عاجية عليها رسوم طرب ورقص وموسيقى وصيد وغيرها ممانعرفه فيزخارف العصر الفاطمي ،وكذلك مجموعة من أبواق الصيد تزينها زخارف محفورة غاية في الاتقان لحيوانات الصيد وطيوره في أوضاع مختلفة داخل دوائر موزعة في أشرطة • وينسب الى صقلية فى القرنين الثابى عشر والثالث عشى الميلاديين مجموعة من العلب والصناديق مختلفة الاشكال تزينها زخارف دقيقة محفورة أو ملونة بالالوان الاسود والازرق والاحمر والاخضر وهي في زخارفها ورسومها وما يضمه بعضها من كتابات بالخط الكوفى شديدة الشبه بالاساليب الفنية الفاطمية ، الا أن زخارفها يبدو فيها شيء غربى على الرغم من طابعها الشرقي العام • هذا وان تأثر الفنون في صقلية في هذا العصر بالفن الفاطمي امر معروف لا يحتاج الى دليل ٠

كذلك عثر فى حفائر الفسطاط على مجموعات كبيرة من اشكال عرائس صغيرة الارجح انها كانت لعبا للاطفال من العظم أو العاج وباكتافها عادة ثقوب ربما كانت لتثبيت خيوط تحركها وربما كانت تحشى من ظاهرها بالثياب لان بعضها ظاهره مجوف ترك دون نحت أو تهذيب • كذلك عثر فى الفسطاط على كميات كبيرة منرؤوس المغازل و«المدكات» وغيرها من ادوات النسيج مصنوعة من العظم أو العاج فضلا عن المراود المصنوعة من العاج ويعضها عثر عليها مع متناز, الكحل الخاصة به .

ولقد أستمر ازدهار فن الحفر في الخشه في العصر الايوبي واستمرت الاساليب الننية التي عرفناها في أواخر العصر الناطمي وأهمها أسلوب الحشوات المجمعة ودقة الزخارف التي تزينها وتعدد مستويات الحفرفوصلت بعض القطع الى ثلاثة أو أربعة مستويات . كذلك تطورت أشكال التقسيمات الهندسية فسارت زخرفة الطبق النجمى نحو الاكتمال كما حلت الكتابة النسخية محل الكتابة الكوفية في معظم الحالات ويمتاز خط النسخ الايوبي بقصر حروفه وغلظها بالنسبة للنسخ المملوكي فيما بعد • ومن أمثلة الحقر من العصر الايوبي مجموعة من تركيبات القبور أو التوابيت وتسمى في بعض النصوص بالاضرحة » من أهمها تابوت الامام الشافعي • وهو مستطيل الشكل يعلوه جزء هرمى ويزين جوانبه وغطاءه حشوات مجمعة في أشكال اطباق نجمية واشكال مسدسة وتحجز هذه الحشوات سدأيب تزخرفها خطوط متوازية بالحفر وتملا الحشوات زخارف نباتية دقيقة ويزين الاشكال النجمية بوسط الاطباق النجمية زخارف ذباتية من أفرع وانصاف مراوح تخيلية متشابكة غاية في الاتقان يتخللها شكل نجمة سداسية الاطراف كذلك يزين التابوت أشرطة من الكتابات الكوفية والنسخية منها نص كوفي يحتوى على اسم الامام الشافعي ونسبه وتاريخ ميلاده سنة ١٥٠ هـ ووفاته سنة ٢٠٤هـ ٠ ونص آخر بخط النسخ ينتهى بداريخ صنع هذا التابوت واسم صانعة بعبارة نصها ٠٠ « صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالى عمله في شهور سنة اربع وسبعين وخمسمائة ٠٠ ، وصانع هذا التابوت من أسرة معروفة في نجارة الخشب •

ويضم مشهد الامام الشافعى تابوتا آخر يعلو تربة أم المسلطان الايوبى الملك الكامل وتزينه حشوات مجمعة ذات زخارف نباتية دقيقة وتؤلف الحشوات أطباقا نجمية كذلك وزخارف هذا التابوت مشابهة لمزخارف التابوت السابق . وعلى التابوت الاخير كتابه تاريخية بخط النسخ وتاريخ وفاتها سسنة مراديخ على الارجح .

ويضم متحف الفن الاسلامى تابوتا مشهورا نقل من مشهد الامام الحسين يرجع الى العصر الايوبى أيضا (شكل ٩٠) ، وهو عبارة عن صندوق مستطيل ينقص احد جوانبه المستطيلة وهو مصنوع من خشب الساج الهندى ويزين جوانبه الثلاثة مناطق مستطيلة في وضع المتى أو رأسى داخلها تقسيمات هندسية تكونها حشوات مجمعة سداسية تحصر بينها اشكال نجوم سداسية الاطراف وتضم هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة من أفرع ووريقات وأوراق عنب وعناقيد عنب وباطارات الحشوات السداسية عبارات مكررة مشل :



شكل ٩٠ ــ جانب لتابوت من الخشب من مشهد الامام الحسين بالقاهرة القرن السادس الهجرى / ١٢ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

«العزة لله ، الملك لله ، التوفيق ، الله الملبى» بخط كوفى صغير الحروف (١) من ويحد هذه المناطق المستطيلة اشرطة طولية ورأسية متفاوتة العرض بها كتابات لنصوص قرآنية بالخط الكوفى والنسخى باحجام مختلفة ، غاية فى الابداع على أرضية من زخارف نباتية ، كذك يضم متحف الفن الاسلامى ثلاثة جوانب من تابوت الامير الايوبى حصن الدين ثعلب تزينه حشوات مستطيلة ومربعة بها زخارف نباتية دقيقة محقورة وتحيط بها أشرطة طولية وعرضية بها كتابات نسخية تضم آيات قرآنية واسم الامير أما الجانب الرابع الذى يحوى التاريخ (سنة ١٢٥٣هـ ١٢٢٦م) فمحقوظ بمتحف فيكتوريا والبرت بلندن ،

ويعتبر العصر المملوكي اغشى فترات التاريخ المصرى الاسلامي بما تخلف عنه من تحف خشبية متنوعة مزخرفة باساليب مختلفة متعددة من الحفر والتطعيم والترصيع بالعاج والابنوس والزرنشان فضلا عن ازدهار أسلوب الزخرفة بالمخرط وعمل الشبكيات والتلوين والتذهيب وغيرها من الاساليب وقد حفظت لنا المساجد والمدارس والاضرحة وغيرها الكثير من الابواب والنوافذ والاسقف والستائر الخشبية فضلا عن المنابر والدكك والكراسي والموائد وحوامل قراءة القرآن وصناديق لحفظ القرآن مجزأ أو كاملا وغير ذلك من التحف الخشبية ومنا

وقد احتلت الاشكال والتقسيمات الهندسية مكان الصدارة في زخرفة الاخشاب في العصر المملوكي ، وانتشراستخدام الاطباق النجمية كاملة أو اجزاء منها في زخرفة الابواب والمنابر وغيرها • فنراها وقد زينت حشواتها المجمعة بالزخارف النباتية الدقيقة بالحفر في الخشب أو طعمت بالعاج والابنوس بزخارف دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج او الابنوس المزخرف • وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة أمثلة جميلة من مصاريع الابواب المزينة بحشوات مجمعة مطعمة •

اما المنابر: غتضم المساجد والمدارس الملوكية سلسلة كبيرة منها أبين القرنين الثالث عشر والخامس عشر ومن أجمل امثلتها ومن أقدمها منبر الجامع الطولوني الذي أمر بصناعته السلطان لاجين سسنة ١٩٦٨هـ (١٩٦١م) وحشواته من خشب الساج المهندي والابنوس تزينها زخارف نباتية دقيقة ومن منابر القرن الرابع عشر الميلادي منبر جامع المارداني بالقاهرة ويرجع تاريخه الى سنة ١٤٧٠هـ (١٣٤٠م) وحشواته مطعمة بالسن وتزينها زخارف جميلة وبعض الحشوات مصنوعة كلها من السن ومن القرن الخامس عشر لدينا منبر المدرسة الفخرية (جامع البنات) ويرجع تاريخه الى سنة ١٨٨هـ (١٤١٠م) ومنبر مدرسة ومنبر جامع المؤيد شيخ وتاريخ صناعته ١٨٧ هـ (١٤٢٠م) ومنبر مدرسة

<sup>(</sup>۱) دليل « معرص الغن الاسلامي في مصر » أبريل ١٩٦٩ م. ، وقم ٢٢٥ ٠

الاشرفبرسباى ومدرسة السلطان قايتباى بالقرافة الشرقية ويرجع تاريخه الى سنة ١٨٧٩هـ ١٤٧٤م ـ وقد تسرب أحد منابر السلطان قايتباى الجميلة الى الخارج حيث نراه محفوظا في المتحف البريطاني بلندن ٠

ومن أشهر أسماء صناع المنابر في العصر الملوكي « أحمد بن عيسى بن أحمد الدمياطي صانع المنبر الموجود الان بخانقاه الاشرف برسباي وهو منقول من جامع الغمري • وقد بلغ من شهرته ان ترجم له السخاوي في كتابه « الضوء اللامع لابناء القرن التاسع » ومن صناع المنابر أيضا « على بن طنين » صانع منبر جامع أبي العلا بالقاهرة وتاريخه ٩٠٠ ه ( ١٤٨٥ م ) • [ فنون الاسلام : ص ٨٦٨ — ٧٠٠ ] •

وتشهد السقوف في العمائر الملوكية المزخرفة بالزخارف المحفورة والملونة والمذهبة وما يحليها من مقرنصات وكوابيل وازارات ، مدى ما وصلت اليه صناعة النجارة المعمارية في هذا العصر من التقدم والارتقاء . ومن أمثلة هذه السقوف البديعة سقف مدرسة وخانقاة الظاهر برقوق ويرجع تاريخها الى سنة ١٤١٧ هـ (١٤١٧ م) . وسقف مدرسة الاشرف برسباى وترجع الى سنة

وتتجلى صناعة الخرط في الستائر الخشابية المكونة من أجزاء صغيرة من الخشب تخرط وتضم الى بعضها لتؤلف شبيكات وحواجز مفرغة تزينها زخارف وكتابات بديعة تظهر اشكالها مكونة من اجزاء دقيقة متقاربة من القطع الخشبية المخروطة على ارضية ذات عيون متسعة ومن ابدع امثلة هذه الحواجز السياج الخشيى الذي يقصل الايوان الشرقى عن صحن الجامع في مسجد الطنبغا المارداني (٧٤٠ هـ ـ ١٣٤٠م) • وبمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة لوحة كبيرة مستطيلة (قاطوع) مزينة بأسلوب الخرط تزخرفها اشرطة بأشكال هندسية ويتوسطها مستطيل كبير به شكل منبر ومشكاة بخرط دقيق ٠ واسلوب الرَّحْرِفة في هذه القطعة يرجع الى العصر الملوكي وقد تكون من عصر التركي حيث شاعت زخرفة الستائر الخشبية والمشربيات برسوم معمارية او رسوم أباريق وكتابات بالخط الكونى المربع وغيرها ، ولا زالت مشربيات المنازل من العصر التركى تشهد باستمرار ازدهار صناعة الخرط في هذا العصر • ومن هذا العصر التركي يضم متحف الفن الاسلامي ثريا من الخشب المزخرف بالخرط تتدلى من أسفلها مصابيح الزيت الزجاجية وهي من صناعة رشيد في القرن المثامن عشر الميلادى • كذلك يضم متحف الفن الاسلامي ايضا مجموعة كبيرة من الدكك والكراسي جوانبها مزينة بخرط دقيق وبعضها قد صنع خصيصا ليوافق دخلات الجدران خلفها ، ويحمل احد جوانب الدكك اسم السلطان قايتباى بالحفر في وسط مستطيلات اسفلها مستطيلات أخرى مزخرفة بالخرط ومن دكك قواءة القرآن في المساجد ما تزينها حشوات مجمعة ويعلو مقعدها مكان لوضع المصحف ، مفتوحا للقراءة • وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب مزخرفة بالعاج تحمل اسم صاحبها ومنها واحد باسم السلطان الظاهر أبو سعيد (شكل ١٤٣) . ومجموعة من الفزانات والدواليب احدها مزخرف بالتطعيم الدقيق ويحمل اسم السلطان الظاهر برقوق . كذلك يضم المتحف مجموعة من الكراسي الخشبية مرتفعة مسدسة الاضلاع يزين بعضها حشوات بها زخارف محقورة او مقرنصات وزخارف بالخرط ، وبعضها الاخر تزينه زخارف هندسية دقيقة من اشكال مسدسات واشكال نجمية وصفوف من عقود وذلك بطبقة من الفسيفساء الدقيقة من العاج والابنوس ملتصقة على سطح المشسوات بأسلوب الترصيع ( Marquetry ) السابق ذكره • ومن النوع الاخير اربعة كراسي متفاوتة الحجم يمتاز اكبرها بما يزينه من زخارف بديعة وهي من جامع خوند بركه أم السلطان شعبان الذي بني سنة ٧٧٠ هـ ( ١٣٦٩ م ) • ولعل هذه الكراسي المرتفعة أو المناضد كانت تستخدم لحمل الشمعدانات على عجوانب المحاريب لاضاءة الجوامع ليلا اوتوضع عليها صناديق المصاحف • وقد نقل من جامع خوند بركة ايضا صندوق كبير لحفظ المصحف مسدس الشكل له غطاء جوانبه مائلة ، وهو مقسم من الداخل الى ثلاثة اقسام بكل منها عشرة مجار محفورة لحفظ اجزاء المصحف الثلاثين ويزين ظاهر الغطاء وباطنه وظاهر بدن الصندوق زخارف هندسية غاية في الدقة بنفس اسلوب الترصيع الذي نجده في الكراسي السابق ذكرها . (شكل ٢٤) .

ومن صناديق المصاحف صندوق مستطيل لحفظ مخطوط المصحف كاملا وتزينه من الخارج زخارف ورسوم ملونة ومذهبة ويدور على جوانبه شريط به كتابة تاريخية باسم السلطان « أبو النصر قانصوة الغورى » ويرجع الى اواخر العصر الملوكي •

يتضح مما سبق ان فن النجارة وزخرفة الاخشاب والعاج والعظم قد ازدهر في مصر على فتراتها التاريخية ، واسهم النجارون والنقاشون بنصيب كبير الى جانب غيرهم من الفنانين واصحاب الحرف الاخرى في اثراء العمائر المصرية وتزويدها بقطع الاثاث المناسبة الانيقة التي تكشف عن روح العصر ومدى ما بلغته الحياة من التقدم والرخاء .

#### المسادن

## حسين عبد الرحيم عليوه

يعتز أهل مدينة بيزا في الطاليا بتمثال من البرونز يجملون به بعض أنحاء مدينتهم، ويقال أن هذه التحفة الجميلة قد اخذها عمورى من القاهرة ونقلها الى ايطاليا في حوالى سنة ١١٧٠ م ٠

ويتخذ هذا التعثال شكل حيوان خرافى يجمع بين جسم أسد ورأس عقاب وجناحى نسر ويزخرفه رسوم نباتية وهندسية محفورة بالاضافة الى اشرطة كتابية بالخط الكوفى ، ومن المعتقد ان هذا التمثال كان فى الاصل جزءا من نافورة مائية كانت بأحد القصور الفاطمية بالقاهرة ، ويشهد هذا التمثال البرونز بما بلغه فن المعادن وصناعتها فى القاهرة من تقدم وازدهار ( زكى محمد حسن \_ كنوز الفاطميين ) .

والحق ان المقاهرة قد اشتهرت فى طول تاريخها بالصناعات المعدنية من مختلف المواد التى توفرت بها ، وامدتنا بكثير من منتجاتها المعدنية المتنوعة الاشكال كما تنوعت بها طرق الصناعة واساليب الزخرفة ،

ويعتبر الذهب والقضة والنحاس الاحمر اهم المعادن الخام التى استعملتها القاهرة فى صناعة منتجاتها المعدنية ، كما عرف صناعها استعمال المعادن المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الاصغر والبرونز وكلاهما شاعاستعماله فى صناعة المنتجات المعدنية المختلفة ، ويتكون النحاس الاصفر من اضافة الزنك الى النحاس الاحمر بنسبة معينة ، فى حين يتكون البرونز من خلط كمية من القصدير بكمية من النحاس الاحمر بنسبة معينة أيضا ، وقد استعملت هذه المعادن ومشتقاتها بكثرة فى صناعة الاوانى المنزلية وغيرها ، اما الحديد فقد استعمل فى صنع بعض انواع من الاسلحة والدروع والادوات الصغيرة .

وتعددت طرق صناعة التحف المعدنية القاهرية ويرجع هذا من جهة لطبيعة التطور الفنى والصناعى الذى سارت فيه هذه الصناعة فى المراحل التاريخية المتعاقبة، ومن جهة أخرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة واشكال منتجاتها، وبالاضافة للعامل التاريخى والعامل الصناعى كان للعامل الاقتصادى اثره فى الصناعات المعدنية بالقاهرة من حيث الكم والكيف •

## العصر الفاطمي:

وفى العصر الفاطمي اجاد صناع القاهرة استعمال عدة طرق في صناعة المنتجات المعدنية المختلفة اهمها الصب والطرق ، وتناخص طريقة الصب في

اعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ــ ثم يصب فيه المعدن فيتشكل مثله ـ وبعد تجمد المعدن تجرى عملية الزخرفة على سطحه ومما يذكر ان هذه الطريقة لا تستعمل في كل المواد المعدنية واغلب استعمالها في مادتى البرونز والنحاسن ، أما الذهب والفضة فأكثر استعمالهما كان للزخرفة وليس لصنع المنتجات المعدنية منهما ، وتستعمل طريقة المسب في صناعة التحف والتماثيل الصغيرة الني تتخذ شكل حيوان أو طائر (شكل ٩١) أما طريقة الطرق نهى احدى العمليات الصناعية التي تمر بها التحفة المعدنية حتى تصل الى شكلها النهائي ـ وتتم بوضع الواح المعدن على السندال المصنوع من الحديد والمنتهى عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق - ثم يطرق المعدن بمطرقة تشبه « الجاكوش » الصغير الذي يستعمله الصناع حاليا ، والهدف من عملية الطرق تجميع ذرات المعدن حتى يكتسب مزيدا من الصلابة من جهة ، واعطاؤه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى ، وبعد هذه العمليات الصناعية التي ينتج عنها تشكيل المعدن في صورة الاناء او التمثال المراد صنعه تنعم التحفة حتى تصبح ملساء وينظف ما قد يكون عالقا بها من شوائب أو زيادات حتى تصبح معدة لاجراء الزخارف المختلفة على سطحها .

وكما تعددت طرق الصناعة لدى صناع القاهرة فى العصر الفاطمى تعددت أيضا طرق الزخرفة ، فقد أجاد صناع القاهرة عدة طرق زخرفية أهمها الحز والترصيع بالمينا .

والحز هو اجراء حزوز او نقوش خفيفة غير غائرة على سطح المعدن وفقا لرسم معين يعده الصانع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله على سطح المعدن تمهيدا لحزه بآلة الحز الخاصة ذات النهاية المدببة التي تشبه آلة « الزنبة » التي يستعملها الصناع الحاليون .

ويختلف الحفر عن الحز في انه اكثر غورا وعمقا في سطح المعدن ، وقد يكون الحفر بارزا وفي هذه الحالة يقوم الصانع بحفر ما حول الاجزاء التي يريد اظهارها بارزة ، واما طريقة الترصيع بالمينا فتقوم على اسناس صب المينا في فصوص معدنية صغيرة اشبه ما تكون بالقوالب ، وبعد حرقها في فرن خاص تلصق هذه الفصوص على سطح المعدن في الاماكن المخصصة لها حسب الرخارف وفي هذه الحالة تكون زخارف المينا بارزة قليلا عن سطح المعدن والمينا عبارة عن مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع بعض الاكاسيد للحصول على والمينا عبارة من مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع بعض الاكاسيد للحصول على الوان مختلفة منها فمثلا اذا أضيف اليها اكسيد القصدير أعطتنا اللون الإبيض واذا أضفنا اليها اكسيد النحاس نحصل على المينا الخضراء وهكذا ، وهناك

طريقة أخرى للترصيع بالمينا أسهل من الطريقة الأولى وتتلخص في حفر الرسوم المراد زخرفتها حفرا عبيقا على سطح التحفة ثم تصبب في الاماكن والثستوق المحفورة مادة المينا وبعد حرقها في فرن خاص نحصل على المينا البراقة الالوان وقد استعملت المينا بكثرة في زخرفة قطع الحلى الذهبية التي صنع منها الكثير للخلفاء الفاطميين بالقاهرة أو لذويهم ، وان كان ما وصلنا منها قليل جدا .

وقد كشفت الحقائر الاثرية بالفسطاط عن بعض القطع الذهبية والفضية المزخرفة بالينا التى صنعت بالقاهرة ، ومن أمثلتها القرص الذهبى المستدير الذي يحتفظ به متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، اذ تغطى المينا وجهه المقعر والمقسم الى ثلاثة اقسام افقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كرفية باللون الابيض على أرضية سنجابية اللون ، ونص الكتابة عبارة «الله خير حافظا » وتزخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم نباتية باللون الاحمر على ارضية خضراء اللون (شكل ١٣٦) ،

وقد أطنب كثير من المؤرخين والرحالة القدامى الذين زاروا مصر فى وصف ما كانت تضمه القصور الفاطمية بالقاهرة من أوانى وأدوات معدنية وقطعحلى ذهبية وفضية كثيرة ، وللاسف الشديد لم يصلنا الكثير من المنتجات المعدنية الفاطمية وربما يرجع ذلك الى ما كانت تتعرض له التحف المعدنية على مر العصور من اعادة صهرها وتشكيلها من جديد ،

ومع هذا فقد وصلنا عدد لا بأس به من التحف المعدنية التى امكن نسبتها الى صناعة القاهرة في العصر الفاطمي حسب شكلها وطريقة صناعتها وأسلوب زخرفتها وتنقسم هذه التحف الى نوعين رئيسيين:

الاول عبارة عن مجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة والتى يتخذ الواحد منها شكل حيوان أو طائر أو انسان وكانت شستعمل كمباخر أو صنابير لآنية المياه أو آجزاء من الادوات وبخاصة النافورات المائية (الفسقيات) التى كانت تزود بها الدور والقصور الفاطمية بالقاهرة ، كما انه لا يستبعد استعمال بعض هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيزا الذى سبقت الاشارة اليه ٠

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدد من التحف من هذا النوع احداها على هيئة اسد وقد صنع من البرونز (شكل ٩١) ، وتحفة اخسرى تتخذ هيئة ظبى وكلاهما تزخرفه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا وغائرا ، كما يحتفظ المتحف البافارى بمدينة ميونخ بتحفة من هذا النوع عبارة عن تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الايل ، وتزخرفه رسوم نباتية

وكتابة كونية وكلها منفذة بطريقتى الحفر والحرز ، ويقتئى كل من متحف برلين واللوفر والمتحف البريطاني نماذج من هذه التحف الفاطمية .

والى جانب التماثيل عرف صناع المعادن القاطميون الادوات المعدنية المختلفة وربما كان أهمها مناضد البرونز التى استعملت لحمل الشماعد أو المسارج أو المباخر فوقها ، أو لغرض الزينة فقط وذلك لما تتمتع به من شكل زخرفى جميل ، ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بثلاث مناضد من هذا النوع احدها تزخرف قاعدته رسوم نباتية وكتابات كوفية داخل اطار يدور حول اضلاع القاعدة ، كما يضم كتابة فوق قرصه العلوى تقرأ : « عمل بن الكى » وهى بهذا تدلنا على اسم صانع هذه المنضدة .



شكل ٩١ ـ تمثال أسد من البرونز \_ القرن السادس الهجرى / ١٢ م (متحف الغن الاسلامي بالقاهرة )

ولم يكن انتاج القاهرة في العصر الفاطمي من التحف المعدنية قاصرا على النوعين السابقين ذلك أنه قد وصلتنا تحف معدنية ذات أشكال ووظائف أخرى ومن امثلتها هاون محفوظ بمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر كما صنعت في هذا العصر أيضا الصواني البرونزية والنحاسية ومن أمثلتها الصينية التي يحتفظ بها المتحف

نفسه وهى من البرونز وذات شكل غريب اذ يتآلف اطارها الخارجى من دوائر معنيرة تتخللها اطراف مدببة الشكل ، وتزخرف وسط الصينية وبعض الدوائر رسوم هندسية متشابكة محفورة وتزخرف الدوائر الاخرى رسوم طيور نفذت بطريقة الحفر أيضا وباستعراض الامتلة السابقة للمنتجات المعدنية التى تنسب لصناعة القاهرة في العصر الفاطمي يتضح لنا ان اكثر المعادن المستعملة في صناعتها البرونز ويليه النحاس ، وان اكثر الطرق الزخرفية استعمالا طريقة الحز والحفر (زكى محمد حسن عنون الاسلام) .

### العصر الايوبى:

على الرغم من الحروب التى شعلت القاهرة في العصر الايوبى عان عجلة الانتاج الصناعى والفنى لم تتوقف وامدتنا القاهرة بالكثير من التحف والمنتجات المعدنية التى تدلنا على استمرار التطور في الصناعات المعدنية من حيث تنوع اشكالها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها التى بدأت في هذا العصر تنفذ بطريقة جديدة لم تقابلنا من قبل في الصناعات المعدنية القاهرية ونقصد بها طريقة التكفيت ، وتلخص هذه الطريقة في رسم الزخارف على سطح التحفة المعدنية أولا ثم تحفر هذه الرسوم حفرا عميقا وتملأ الاجزاء المحفورة بهادة التكفيت التي تكون غالبا أغلى قيمة من المادة التي صنعت منها التحفة غمثلا كان النحاس الاصفر يكنت بالفضة وكذا البرونز، وتعد مادة التكفيت في صورتين:

الاولى على هيئة رقائق دقيقة تستعمل في زخرفة المناطق الكبيرة أو العريضة ، والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل في زخرفة الاجزاء الصفيرة أو الضيقة من الزخارف ، وفي كلتا الحالتين تنزل مادة التكفيت في الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بمطرقة خشبية خاصة لتثبيت مادة التكفيت في الإماكن المخصصة لها .

وقد وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية الى مصر فى المترن السابع الهجرى (١٣ م) من ايران والعراق حيث هاجر الصناع منهما امام اغارات المغول على تلك البلدان، وسرعان ما اختلط هؤلاء الصناع بصناع البلاد التى هاجروا اليها واستقروا بها فى مصر والشام ، وفى القاهرة اندمح الصناع الوافدون بالصناع المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا الاسلوب الصناعى الزخرفي الجديد واجادوه والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف المعدنية المقاهرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية ، ولم تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية والزخرفية الاخرى التى كانت سائدة فى القاهرة مئذ العصر الفاطمى ، ذلك أن العصر الايوبى امدنا بتحف معدنية

عديدة غير مكفتة نذكر منها على سبيل المثال الباب الخشبى الخاص بتربة الامام الشافعى التى بناها السلطان صلاح الدين سنة ٧٧ هـ (١٧٦ م) والمحفوظ حاليا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد يعجب القارىء من التمثيل بهذا الباب الخشبى فى مجال دراستنا للصناعات المعدنية ولكن اذا علمنا ان صناع القاهرة قد حذقوا فن تصفيح الابواب الخشبية بطبقة من النحاس المزخرف بشتى انواع الزخارف الاسلامية ، لادركنا السبب من ذكر هذا الباب الذى يتكون من مصراعين كبيرين تفطيهما من الخارج صفائح النحاس التى تحليها الزخارف النحاسية البارزة التى تتخذ اشكالا هندسية صغيرة تبرزقليلا عن سطح الباب ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق ـ الفن الاسلامى فى العصر الايوبى ) .

وفى مجال تصفيح وتكسية الخشب بطبقة من المعدن نجح الصانع القاهرى فى العصر الايوبى فى تغطيه قية الامام الشافعى الخشبية من الخارح بطبقة من الرصاص فاصبحت بذلك اول قبة معروفة من نوعها تصنع من الخشب وتكسى بالرصاص (شكل ٣٧) .

والحديث عن قبة الامام الشافعى يدعونا للاشارة الى تلك المركب النحاسية الصغيرة المثبة فى هلالها والتى يعتقد انها رمز لعلم الامام الشافعى الغزير الذى يغترف منه طلاب العلم ورواده وكانهم ينهلون من بحر زاخر بالعلوم.

ومن التحف المعدنية الاخرى التى انتجتها القاهرة في المصر الايوبي تلك الاواني النحاسية التي كان يعتقد في مقدرتها على شفاء بعض الامراض ومن ثم كثر استعمالها لهذا الهدف وتقصد بها الطاس السحرية أو طاسة الخضة كما يسميها العامة و واطلاق هذا الاسم عليها قد يكون سببه أنها استعملت أولا في علاج الامراض العصبية وبمرور الزمن شاع استعمالها لعلاج الامراض جميعا وأن احتفظت باسم وظيفتها الاولى، وقد وصلتنا عدة طاسات من هذا النوع من صناعة القاهرة في العصر الايوبي ، ومن امثلتها الطاس التي يحتفظ بها متحف الفن الاسلامي بالقاهرة والمؤرخة بسنة ٥٨٠ هـ (١١٨٤ م) وتضم كتابة تشرح وظيفتها ومن انها كانت وتستعمل للشفاء من لسعة الحية والعقرب وعضة الكلب والمغص ولابطال السحر والعين والنظرة ولنكد الاطفال » .

وكانت تتصل بهذه الطاسة سلسلة تضم قطعا صغيرة من الحديد تعرف باسم الماتيح ولاستعمال هذه الطاسة كانت تملأ بالماء وتترك معرضة للجو طوال الليل وفي الصباح يشرب المريض أو المصاب ماءها ويتكرر هذا ثلاث أو سبع

ليال وقد يمتد لاربعين ليلة حتى يتم شفاؤه ، ومن هنا كان لهذ هالطاسات قيمة كبيرة عند من يمتلكها ( المرجع نفسه ) .

وقد تمثلت مهارة الصانع القاهرى في مجال آخر من مجالات صناعة المعادن غير المكفتة في العصر الايوبي ونقصد به استعمال «مصبعات»النحاس المفرغ في سد نوافذ بعض المساجد والمدارس، وكانت هذه « المصبعات» تتخذ تكوينات هندسية منتظمة ان دلت على شيء فانما تدل على مهارة الصانع القاهرى، ومن أمثلتها « المصبعات » التي تشغل نوافذ قبة السلطان الصالح نجم الدين ايوب بشارع بين القصرين (حاليا شارع المعز لدين الله بحى الجمالية بالقاهرة) .

هذا عن الصنوعات المعدنية غير المكفتة التى أمدتنا بها القاهرة فى العصر الايوبى ، وقد انتجت القاهرة فى العصر نفسه الكثير من المنتجات المعدنية المكفتة ذات الاشكال المختلفة والوظائف المتعددة مثل الشماعد والاوانى والاباريق والطشوت والمباخر وغيرها ، ويحتفظ متحف بوسطن بأمريكا بشمعدان نحاسى مكفت بالفضة من صناعة القاهرة ومؤرخ بسنة ٢٢٢ هـ ( ١٢٢٥ م ) اى من عهد السلطان الكامل الايوبى ، والشمعدان غنى بالزخارف النباتية المورقة ( الارابسك ) وبرسوم السكائنات الحية والرسوم الادمية بالاضافة لاشتماله على كتابة بخط النسخ واخرى بالخط المكوفى ، ومن الجدير بالذكر أن العصر الايوبى هو العصر الذي تبوأ فيه الخط النسخى مكانته الجديدة كخط اثرى بجانب الخط الكوفى ولهذا لا نعجب اذا رأينا الكثير من التحف المعدنية الايوبية والملوكية ايضا فيما بعد تجمع بين الشرائط الكتابية الكوفية والنسخية جنبا الى جنب .

وقد انتجت القاهرة الايوبية عددا من الاباريق المتحاسية المكفتة بالفضة والفنية بزخارفها المتنوعة ، ومن أمثلتها الابريق الذي يحتفظ به متحف المتروبوليتان بنيويورك وهو مؤرخ بسنة ٦٢٣ ه ( ١٢٢٦ م ) ويحمل بين كتاباته توقيع صانعه « عمر ابن الحاج جلدك غلام احمد الذكي » وتزين سطحه رسوم آدمية واشكال هندسية وزخارف نباتية وكتابات عربية ،

كما وصلنا عدد لا بأس به من الطشوت النحاسية المكفتة بالفضة والتى ترجع الى صناعة القاهرة فى العصر الايوبى ومنها طشت محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة باسم السلطان الصالح بجم الدين أيوب درسته السيدة وفية عزى فى بحث لها . وترخرف هذا الطشت من الداخل رسوم آدميسة

واشكال حيوانية وتزين قاعه صور الكواكب السماوية - أما كتاباته النسخية فتضم القاب السلطان المذكور .

ومن التحف المعدنية الهامة التى انتجتها القاهرة فى العصر الايوبى مبخرة تحمل كتابة باسم السلطان العادل الثانى العرضت عرضت عرق بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومصنوعة من النحاس المكفت بالفضة الا ان عطاءها تزينه خروم كثيرة موزعة توزيعا زخرفيا والتخريم احدى الطرق القديمة التى استعملها صناع القاهرة فى زخرفة بعض المنتجات المعدنية ، واستعمال هذه الطريقة فى زخرفة المبخرة أمر تحتمه وظيفة المبخرة اذ تساعد هذه الخروم على تسرب رائحة الطيب والبخور منها وانتشارها فى أرجاء المكان الموضوعة به.

#### العصس المملوكي:

وقد أمدتنا القاهرة بالكثير من الاوانى والشماعد والباخر والصوانى وكراسى العشاء والتريات والمقامات وغيرها من التحف ، كما أجادت من تصفيح الابواب وصناديق المصحف الخشبية بتغطيتها بطبقة من النحاس المحفور والمكفت (شكل ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١٢٦ ، ١٢٩ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ) .

ومن الجدير بالذكر ان نشير الى ان القاهرة في العصر الملوكي ضمت بين اسواقها الصناعية والحرفية المتعددة سوقا لصناعة الكفت والتكفيت كان يعرف

باسم سوق الكفتيين وكان يقع في الشارع المهتد من الفورية الى الازهر ، وفيه يجتمع أرباب الصنعة في حوانيتهم المتجاورة ويصيغون المنتجات المعدنية المكفتة ، وقد اشار المقريزي في خططه الى هذا السوق والى ما شاع في القاهرة من رواج كبير واقبال عظيم على شراء واقتناء المصنوعات النحاسية المكفتة بالذهب والمفضة حتى أنه « لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت » ( الخطط ج ٢ ) ،

وبجانب التكفيت الذى ذاع وانتشر لم ينس صناع القاهرة طرقهم التقليدية الموروثة في صناعة وزخرفة منتجاتهم المعدنية من حز وحفر ونقش وتخريم كها اجادوا وارتقوا بصناعة التصفيح ومن أجهل الامثلة باب خانقاه بيبرس الجاشنكير الذى انشأها بالقاهرة سنة ٧٠٩ هـ (١٣١٠ م) وتجتمع فى هذا الباب اكثر من طريقة صناعية زخرفية ان تنتشر على سطحه زخارف هندسية واطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعا زخرفيا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة الحفر البارز والغائر ١ اما الشريطان الكتابيان فى اعلاه واسفله فقد نفذهما الصانع القاهرى بطريقة التكفيت بالفضة وتضم هذه الكتابات اسم السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير (زكى محمد حسن له غنون الاسلام).

ومن المنتجات الخشبية الاخرى التى كانت مجالا خصبا للتصفيح صناديق الصحف الشريف التى امدتنا القاهرة بعدة امثلة منها بعضها محفوظ بالقاهرة والبعض الاخر في المتاحف الاجنبية ، ففي مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكنت بالفضة وتزخرفه كتابات مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الكوفى على أرضية غنية بالزخارف النباتية المورقة والمزهرة ، (شكل ٩٢) ، ويضم هذا الصندوق بين كتاباته نصا باسم الملك الناصر محمد ، ونصا ثانيا يتضمن اسم صانعه احمد بن بارة الموصلي وتاريخ صنعه سنة ٧٢٣ هـ ( ١٣٢٢ م ) كما يحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بصندوق مصحف من الخشب ومصفح ايضا بالنحاس المكفت بالفضة ويزخر هذا الصندوق ايضا بالآيات القرآنية التي كتبت بخط الثلث وبالخط الكوفى المورق الاانه لا يحمل اى نص تاريخي يمكن معه تأريخه وان كان هذا الصندوق يتشابه معصندوق آخر محفوظ بمتحف برلين ومصدره احد مساجد القاهرة وهو أيضا من الخشب المصفح بطبقة من النحاس المكفت ، وتزخرفه آيات قرآنية مكفتة بالفضة والذهب بالخط الثلث والخط الكوفي المورق على ارضية نباتية مكفتة ايضا ، الا ان هذا الصندوق يمتاز على شبيهه صندوق متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بأنه يضم كتابة مكفتة بالذهب والفضة على مفصل قنله نصها: « عمل محمد ابن سنقر البغدادى» وعلى الجزء الاسفلمن



شكل ٩٢ ـ مندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المتعت بالفضة باسم الناصر محمد بن قلاوون عليه توقيع صانعه أحمد بن باره الموصلي سنة ٧٢٧ هـ - ١٣٢٢ م ( مكتبه الجامع الازهر )

المفصل نص آخر: « تطعيم الحاح يوسف بن الغوابى » . ويدلنا هذا على اسم الصانع الذى قام بصنع الصندوق أو تصفيحه وعلى اسم المطعم الذى قام بتكفيته وهذا مما يساعدنا فى التعرف على طوائف وأسماء صناع المعادن بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل ٢٣ ـ عبد الرءوف يوسف ـ تحف غنية من عصر المساليك ) .

على ان ورود اسم الصانع محمد بن سنقر البغدادى على صندوق المصحف المذكور يذكرنا بكرسى عشاء الملك الناصر محمد بنقلاوون الذى يحدفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (شكل ١٢٦) والذى يضم بين كتاباته العديدة التى تغطى مساحة كبيرة من سطحه كتابة تعلو ارجل الكرسى ونصها: « عمل العبد الفقير الراجى عقو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمد بن سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره» وفضلا عن تشابه اسم الصانع فى التحقيين فان أسلوب زخارفهما يكاد يكون متشابها ايضا مما يؤكد ان الصانع المشهور قام بصنع التحقيين معا فى وقت واحد تقريبا هو عهد الناصر محمد بن قلاوون .

والجدير بالذكر أن تلقب الصانع محمد بن سنقر بالبغدادى كما ظهر في توقيعه على صندوق المصحف وعلى كرسي عشاء الملك الناصر محمد لا يعنى

صناعتهما ببغداد، اذ انه من المعروف كما سبق القول - ان صناعا كثيرين قد هاجروا من العراق منذ منتصف القرن السابع الهجرى ( ١٣ م ) وزاولوا اعمالهم في ميدان الصناعات المعدنية الى جانب صناع القاهرة وانتجوا الكثير من المننجات المعدنية وفقا للروح والتقاليد الفنية الراسخة . ومن المرجح أن محمد بن سنقر من أحفاد أحد هؤلاء الصناع أو أحد أفراد أسرة تخصصت في صناعة التحف المعدنية المكفتة وعرفت بهذا الاسم نسبة الى بغداد وان كانت عاشب في مصر .

ويعتبر كرسى عشاء الملك الناصر محمد من أهم التحف المعدنية المملوكية ، التي أنتجتها القاهرة الدلانعرف مثيلا له الاكرسيا نحاسيا آخر بالمتحف نفسه ، وان كان لا يشبهه ولا يساويه في القيمة التاريخية والاثرية لعدم وجود كتابات عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة كرسى الناصر محمد (شكل ٩٤ ، ٢٢) ،

وقد شاع صنع واستعمال هذه الكراسي المسدسة الاضلاع في بلدان الشرق الاسلامي ولاتزال بعض امثلة منها مستعملة حتى الآن في الريف المصرى، وقد سميت بكراسي العشاء لاستعمالها في حمل صواني الطعام عند تقديمه وكانت مصنوعة من الخشب، ولما صنعت من المعدن اتخذت نفس الشكل الخشبي تقريبا، ولم يكن استعمال هذه الكراسي قاصرا على حمل صواني الطعام فحسب بل استعملت كمناضد قوضع فوقها المصاحف بالمساجد والقصور السلطانية ، أو لحمل الشماعد التي كانت تضاء ليلا بالمساجد (عندالصلاة) على يمين ويسار المحراب ، وبالاضافة لوظيفتها كحامل لا يستبعد استعمالها للزينة فقط بما توفر لها من زخارف مكفتة غنية وكتابات كثيرة الصفت على الكراسي مظهرا زخرفيا جميلا بجانب الزخارف الاخرى المخرمة خرومادقيقة وزعت في تكوينات هندسية ونبانية دقيقة (شكل ١٤٢ ) .

ومن التحف المعدنية الاخرى التى وصلتنا وازدهرت صناعتها فى القاهرة فى العصر المملوكى التريات والتنانير المعدنية التى كانت تزين بها المساجد والقصور السلطانية ومن أمنلتها التنور الضخم الذى يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (شكل ٩٣) ويحمل اسم الامير قوصون الناصرى وتوقيع صانعه « بدر بن أبى يعلا » الذى أتم صنعه فى سنة ٧٣٠ ه ( ١٣٣٠ م ) ، ويتفذ التنور شكلا منشوريا متعدد الاضلاع نزينه زخارف مفرغة تسكون ويعلو هذا التنور قبة صغيرة وهلال .

وقد أمدتنا القاهرة بعدد كبير من الشماعد النحاسية الكبيرة



شكل ٩٣ ــ ثريا من النحاس بزخارف مفرغة عليها اسم الامر قوصون الناصرى واسم الصانع بدر بن أبى يعلا ٧٣٠ هـ - ١٣٣٠ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

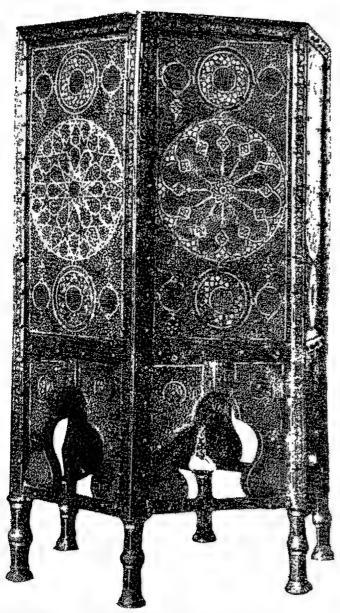

شكل ؟ ٩ \_ كرسى عثباء من النحاس المكفت بالفضة \_ حوالى القرن الثامن الهجرى ١٤ م ( متحف المن الاسلامي بالاهرة )

والمصنوعة بأيدى صناعها فى العصر الملوكى ، ومن أمثلتها شمعدان السلطان قايتباى المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وهو الشمعدان الذى كان قد أوقفه قايتباى على الحجرة النبوية الشريفة فى شهر رمضان سنة سبعوثمانين

وثمانمائة ، ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع الذى بلغه فن صناعة المعادن في القاهرة في عصر الماليك ، وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث (شكل ٩٥) وتنتهى من أعلاها بأشكال زخرفية تتخذ هيئة المقصات أو ربما تمثل السنة لهب الشموع وقد أمالها النسيم فبدت في هذه الهيئة الزخرفية التي أضفت على الكتابة حياة وحركة عظيمين ، وقد ازدهرت صناعة الدوى - أو المقلمات - في القاهرة ومن أمثلتها الرائعة الدواة التي يحتفظ بها متحف الفن الاسلامي بالقاهرة وهي مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة والذهب وتحمل كتابة باسم السلطان المملوكي الملك المنصور محمد الذي توفي سنة ١٣٧ كتابة باسم العربية بخطى الثلث والكوفي المضفر ، والعناصر الزخرفية أهمها الكتابات العربية بخطى الثلث والكوفي المضفر ، والعناصر الزخرفية النباتية وزهور اللوتس المتفتحة ورسوم البط الطائر بجناحيه ، والخطوط الهندسية والمعقوفة ، وقد رتبت كلها ترتيبا زخرفيا أضفي على الدواة مظهرا جميسلا يتناسب مع صنعها لاحد السلاطين (شكل ١٤٧) .

ولا يتسع المجال لذكر الكثير من أمثلة الذحف المعدنية المملوكية التي وصلتنا من صناعة القاهرة في هذا العصر الذي ظلت فيه هذه الصناعة مزدهرة ناضجة ( نسکل ۲۷ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۶۸ – ۱۰۸ ) حتی بدات تضعف منذ النصف الاول من القرن التاسع الهجرى (١٥ م) وانصرف كثير من الناس عن استعمال المننجات النحاسية المكفتة مما أدى الى ركود الانتاج في سوق الكفتيين بالقاهرة ، وقد عاصر المقريزي هذ هالفترة وأشسار الى ذلك في خططــه ــ والمعروف أنه توفي سمـنة ٥٨٨ ه (٢١٤٢ م) فقال : « وقد قل استعمال الناس في زمننا هذا للنحاس المكفت وعز وجوده فان قىما لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلبا للفائدة ، وبقى بهذا السوق الى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة ، • وفي نفس الوقت الذي ضعفت فيه صناعة الكفت بدأت الانظار تتجه الى صناعة أخرى قادمة من الصين وتقوم على نوع من الورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد أطلق المقريزى عليه اسم « كداهي » وكانت تصنع منه الآنية المختلفة والشماعد والصواني التي كانت تصنع من النحاس المكنت خلال العصر الملوكي وقبل ركود صناعة الكفت والانصراف عنها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، وبلغ من كترة استعمال الاواتي المصنوعة من الكداهي أن شوار العروس أصبح يضم بين دككه الخشبية والنحاسية والفضية دكة كداهى - الا أن هذه الصناعة لم تعمر طويلا في مصر .



شكل ٩٥ ــ شمعدان بن النحاس عليه اسم السلطان قايتباى ٨٨٧ هـ ــ ١٤٨٢ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

## العصر العثماني:

وبقدوم الاتراك العثمانيين الى مصر وبخولهم القاهرة سنة ١٥١٧ منا المنترب التاهرة الى صناعها الافذاذ الذين أرسل معظمهم السلطان سليم الاول الى آسيا الصغرى ليزاولوا أعمالهم وصناعتهم بمدنها المختلفة وقد أثر هذا كثيرا على صناعة المنتجات المعدنيه بالقاهرة وان لم يقض عليها تهاما اذ استمرت صناعة المعادن المكفتة بالفضة بفضل ما تهيأ للدولة العثمانية من وضع يدها على مراكز الصناعة وأماكن المعادن في البلدان الاسلامية المختلفة التي يدها على حوذتها ، غير أن هذه الصناعة بالرغم من تأثرها بالتقاليد التي سادت في العصر المملوكي لم يقدر لها أن تصل الى درجة كبيرة من التقدم والازدهار ومن جهة آخرى وجه العثمانيون اهتمامهم الى مجال آخر من مجالات الصناعات المعدنية ونقصد به صناعة الاسلحة من الصلب الجيد فرخرفتها بالرسوم المختلفة المحفورة والمذهبة والمرصعة بالمينا وربما كان السبب في توجيه الاهتمام لصناعة الاسلحة المعدنية هو انصراف الدولة العثمانية للحروب التي شغلتها ،

ويبقى أن نشير الى أن القاهرة قد أضافت لصناعة المعادن الكشير من سماتها وخصائصها وتعتبر الكتابات العربية بالذات أحدى الخصائص الهامة التى كانت تميز أنتاج القاهرة عن غيره من الانتاج المعاصر الذى كان يستعمل الكتابات العربية أيضا ولكن ليس بالكثرة والتنوع والفخامة التى استعملها بها الصانع المصرى في القاهرة ، كما أن ظهور الكتابة الدائرية المشعة لاول مرة على قرصة كرسى عشاء الملك الناصر محمد السابق ذكرها ويعتبر اضافة فنية أخرى لم نشبهدها من قبل في الكتابات العربية التى وصائنا (شكل)؟) .

ولقد كان لصناعة المعادن في القاهرة ومنتجاتها المعدنية آثر كبير في غيرها من البلدان ومن الطبيعي أن يكون أثرها قويا في مصر ومدنها المختلفة باعتبارها كانت رمزا ومركزا صناعيا ترنق اليه أبصار صناع المدن الصغرى بمصر فيقتدون به ويسيرون على منواله فيما ينتجونه من مصنوعات معدنية لم تكنتصل الى مستوى انتاج القاهرة إلذي كان معظمه وأحسن ما فيه مخصصا للقصور السلطانية والمساجد والمدارس الكبيرة التي اهتم السلاطين الماليك بانشائها وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من أدوات واثاث كالثريات والشماعد والمناضد و

وقد امتد أثر القاهرة ومنتجاتها المعدنية الى خارج حدود مصر وتمثل هذا فى تأثر أوربا فى العصور الوسطى بما شاع انتاجه بالقاهرة فى العصر الفاطمى

من التماثيل المعدنية الصغيرة التي تتخذ اشكال الحيوان أو الطيور والتي كانت بمثابة أجزاء من نافورات مائية أو قطعا فنية قصد منها الزينة ، ونتيجة للصلات التي كانت مائمة بين أوربا ومصر في العصور الوسطى انتقلت هذه الصناعة ومنتجاتها الى أوربا وتأثرت بها فيما صنعته من آنية للمياه عرفت في ذلك الوقت باسم اكواما نيل كان القسس يستخدمونها في غسل أيديهم قبل القداس وفي اثنائه وبعده ، وصنعت هذه الآنية على هيئة اباريق من النحاس الاصفر تتخذ أشكالا حيى انية أو أشكال طيور - ومن امثلتها الاناء المحفوظ بمتحف فرانكفورت وقد صنع هذا الاناء في المانيا في القرن الثاني عشر الميلادي \_ ويتخذ الاناء شكل ديك يصبح وقد زود بحروف لاتينية مكتوبة داخل شريط ضيق حول ريش ذيله ـ وان المتأمل لهذا الاناء الالماني الصناعة ليدرك لاول وهلة صلة التشابه بينه وبين ما شاع من هذه الآنية التي صنعت في القاهرة في العصر الفاطمي • كما يحتفظ متحف همبرج باناء من آنية الاكوامانيل التي تاثرت صناعتها في أوربا بما كان سائدا في مصر في العصر الفاطمي ، ويتخذ هذا الاناء شكل كلب يجلس متكنًا على رجليه الاماميتين، وهو من صناعة المانيا أيضا في القرن الخامس عشر الميلادي وهو قريب الصلة بشكل التماثيل الفاطمية المعدنية ، ويدلنا هذا الاناء على استسرار التأثيرات القاهرية في هذه الصناعة حتى القرن الخامس عشر الميلادي في اوربا (شكل ٢٦) .

وبالاضافة الى ذلك انتقلت صناعة التكفيت من القاهرة الى المدن الإيطالية وخاصة البندقية ، وقد كان للتجارة المتبادلة بين المدن الايطالية والبلاد الاسلامية في القرن التاسع الهجري (١٥م) أثرها في نقل الكثير من منتجات الشرق المعدنية وخاصة الانتاج القاهرى الذى كان يتصدر ما عداه من انتاج البلاد الاسلامية الاخرى حتى القرن الثامن الهجرى (١٤م)، وقد اقبل صناع ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى أيديهم من تحف الشرق المعدنية مما آدى في النهاية الى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المعدنية تسير وفقا للتقاليد الفنية الاسلامية • وتتضم التأثيرات القاهرية في صناعة المعادن المكفتة الاوربية في صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة البندقية في منتصف القرن الخامس عشر الميلادى ويحتفظ بها متحف فكتوريا والبرت وتزخرفها خطوط متعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر بالسلوب الزخارف القاهرية الذي استعمل في زخرفة المنتجات المعدنية المكنتة ، وتتوسط الصينية دائرة تضم في داخلها رنكا يرمز الى أسرة « أوكى دكاني » احدى الاسر النبيلة بمدينة غيرونا الايطالية والتي تبعد عن البندقية بحوالي اثنين وستين ميلا الى غربها وقد غطيت المنطقة التي يشعلها الرنك بطبقة من المينا ، فكأن هذه الصينية جمعت في طريقة صناعتها وأسلوب زخرفتها بين

طريقتين من الطرق التى كان للقاهرة دورا كبيرا فيها ونقصد بهما طريقة التكفيت بالفضة وطريقة الترصيع بالمينا (تراث الاسلام ج ٢ شكل ٨).

والحق ان ما اسهمت به القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية فى مجال الصناعات المعدنية وزخرفتها لا سبيل الى انكاره أو التقليل منه وحسبنا ما تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جديرا بكل اهتمام ودراسة •

# الدكتور عيد الرحمن فهمى

احتفظت مصر بتلك المكانة التي إحرزتها من وراء صناعاتها النسجية التي أكسبتها سمعة عالمية ممتازة بين الامم القديمة ، وقد عرف العزب المنسوجات المصرية قبل الفتح الاسلامي وأعجبوا بها وكانت لها في آدابهم شهرة واسعة واتخذوها رمزا لدقة الصنع ونقاء البياض ، ويحدثنا المقريزي فيما يحدثنا به عن تلك الهدية الثمينة التي بعث بها المقوقس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينها قماشا منسوجا في مصر ، وقد استعمل هذا القماش فيما بعد في تكفين رفاته الطاهر ، وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من المصنوعات التي يتجلى فيها الترف بكل معانيه فان التقاليد الاسلامية نفسها كانت في الواقع خير معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة في فن آخر من نواحي الفنون الاسلامية ، وقد حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على أن يضمنوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه الصناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقسم والرقي ،

ومن خير ما حتفظت به مصر من تراثها تلك الكميات الوفيرة من المنسوجات القديمة التى اظهرتها الحفائر الاثرية فألقت ضوءا باهرا على مدى رقى صناعة النسيح فى مصر منذ أقدم العصور، وإذا كنا نشهد فى منسوجات العصر الفرعوني جمال الفن المصرى الخالص فأن المنسوجات القبطية تجلو لنا فنا مصريا قد اصطبغ بصبغة يونانية ورومانية واضحة ولكنها مع ذلك تجمع الى سحر الوانها ورقة نسجها وطرافة موضوعاتها الزخرفية المستمدة من الاساطير اليونانية ، تصوير القصص الدينية المسيحية وصور القديسيين التى أسرف النساجون فيها اسرافا أطلق السنة النقاد فيهم حتى لقد قال أحدهم: «ان الناس أصبحوا يحملون الانجيل على ملابسهم بدلا من أن يحفظوه فى صدورهم ».

وقد استمر هذا الانتاج الفنى للمنسوجات قائما حتى بعد دخول الاسلام الذلك لم يقطع الفتح العربى لمصر سلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية فازدهرت المنسوجات فى مصر العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل ما أجراه العرب من تغيير فى زخرفة المنسوجات قد انحصر مفى منع النساج من نسج الصور الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعدا ذلك ، فنسجوا معالزخرفة عبارات بالخط العربى تشعر بالدين الجديد وهكذا يتجلى لنا ميلاد فن عربى فى زخرفة المنسوجات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية

مكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيئا فشيئا عن الرسوم الادمية والحيوانية والاكثار من الزخارف الهندسية والكتابية ولقد كان لهذه الكتابات التي زينت بها الاقبعشة المصرية منذ فجر الاسلام مساوىء لا تنكر كما كان لها مزايا لا يستهان بها فطالما استعصت كتابات النسيج على رجال الآتار «وقاومت كل محاولة لقراءتها بسرعة لنلمس معانيها التي تخفيها وراء حروفها المعقدة ولكنها بعد أن تستنزف من مجهودهم قدرا ليس بالقليل تكشف عن مكنون سرها وتميط اللثام فاذا هي تقدم لنا معلومات قيمة تثلج صدورنا وتنسينا في الواقع كل ما بنل في سبيل قراءتها من صعاب وقد تكشف لنا هذه الكتابات عن اسم خليفة أو وزير أو أمير أو مصنع أو تاريخ أو عن كل هذا جميعا » .

وقد كان لتلك الكتابات المنسوجة معنى اقتصادى أول الامر ، اذ كان الغرض منها ضبط ما تخرجه المصانع المختلفة في مصر من أقمشك وتحقيق رقابة الحكومة على تلك الصناعة ثم صار لها فيما بعد معنى سياسى • اذ أصبحت كتابة الاسم على الاقمشة من شعائر الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه على النقود أو عن ذكره في الخطبة • على أن هذه الكتابات أيا كان مبناها ومغزاها قد تطورت في شكلها بمضى الزمن تطورا مدهشا فنقدت معانيها الاقتصادية والسياسية وأضحت ترسم وتنسج على الاقمشة بدافع التجميل أي انها أصبحت عاملا هاما من عوامل الجمال الفني شأنها شأن العناصر الزخرفية الاخرى ، وعظمت مكانة الكنابات الزخرفية فىالنسيج شيئا فشيئا حتى وصلت الى درجة عظيمة من الاتقان وصارت تقدم لنا صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من قبل ، مما يدل دلالة واضحة على مدى القدرة الفنية العظيمة التي بلغتها مصر في هذا المجال . فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتنا بتناسق حروفها حتى انه «ليخيل الينا ونحن نجيل النظر فيها كأنما حروفها تسير مختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال في موكب حافل يبعث الروعة في النفوس وكانما سيقانها وأقواسها قد رسمتها يد فنان ماهر أطلقت له الحرية ليبتكر ويتفنن » • وما كان المعاصرون انفسهم أقل تأثرًا بجمالها منا نحن اليوم ، فالخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الذين يعتبر عهدهم بحق العصر الذهبى لفنون المقاهرة قد أعجبوا بهذه الكتابات أيما اعجاب وقد كان لها في اعينهم مكانة سامية لا تنكر ، الامر الذي جعلهم ينسجونها على أقمشتهم على نفس النسق الذى كان متبعا في عصر العباسيين من قبلهم ، ولقد نسجت الكتابات التاريخية أول الامر بحروف صغيرة جدا ، بحرير أحمر أو أزرق أو أسود ، حتى اذا جاء القرن الرابع الهجرى (١٠ م) أي منذ تأسيس القاهرة المعزية كبر حجم الحروف قليلا وازدادت سيقانها طولاء وبدت الكتابة أشد وضوحا عما كانت عليه قبلا ، واستمرت الكتابة تكبر حتى صار لها مظهر فخم عظيم يكاد يخرجها عن دائرة الكتابة ليدخلها في دائرة الزخرفة وامتازت بميزة جديدة هي وجود سطرين متوازيين من الكتابات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ في اقمشة الخليفة المعز والعزيز والحاكم والمستنصر (شكل ٩٦).

ويعتبر المتحف الاسلامى بالقاهرة أغنى متاحف العالم فى المنسوجات المصرية وتكون مجموعاته القيمة سلسلة تاريخية متماسكة الحلقات تمكن الباحث من دراسة الاقمشة المصرية وتطلعه على مدى التطور فيها وتحدد له التوجيه الفنى للذوق القاهرى في صناعة المنسوجات ·

ويتضح من هذه المجموعات من الاقمشة التى ورد معظمها من حفائر المتحف المخاصة انه كان للمنسوجات المصرية مصانع اهلية تخضع لرقابة حكومية اطلق عليها «طراز العامة» ولكن كان هناك الى جانبها مصانع حكومية تسمى «طراز الخاصة» لا تشتغل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته وكان الخلفاء والامراء يظهرون رضاهم عن أفراد رعيتهم بما يخلعونه عليهم من حلل الشرف، وفضلا عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء يتبارون في ارسال الكسوة السنوية الى الكعبة من المنسوجات النفيسة التى كانت تصنع عادة من طراز الخاصة بمصر ويتصر عادة من طراز الخاصة بمصر

ولعل أقدم المنسوجات المصرية المؤرخة تلك القطعة المنسوجة بالخط الكوفى البسيط بحرير أحمر ونص كتاباتها: « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين » • (سنة ٧٠٧م) وتحت هذه الكتابة شريط من الزخارف قوامها صور طيور تقليدية داخل جامات هندسية •

فاذا تجاوزنا العصر الاموى الى العصر العباسى نجد قطعة آخرى منسوجة من فسطاط مصر باسم الخليفة العباسى الامين بن هارون الرشيد الذى تولى الخلافة بين سنة ١٩٣ هـ و ١٩٨ هـ ( ٨٠٩ مـ ١٨٣ م ) وقد جمعت هذه القطعة بين الزخرفة الهندسية الدقيقة ذات اللون الرمادى ، الناشئة عن تقاطع خطوط مستقيمة تخلف عنها جامات مرتبة بانسجام غاية فى الدقة والمهارة ونص الكتابة: « بسم الله بركة من الله الامين محمد آمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يدى الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين » .

ولئن كانت الزخرفة المصرية تعين حقا على تاريخ الاثار الفنية وارجاعها الى عصر من العصور فانما يتجلى ذلك بوضوح فى الاقمشة الطولونية التى تزينها زخارف تشبه تماما الزخارف التى نشاهدها على الاثار الجصية والخشبية فى العصر الطولونى بمصر وقوامها جدائل أو زخارف حلزونية • كما تدلنا الاقمشة الفاطمية بزخارفها المدهشة على مدى ما بلغه فنانو القاهرة من الخبرة الواسعة

والمقدرة الفائقة على تكوين الاصراع وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم نسجها في دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها · وانك لا تدرى - على حد تعبير المستشرق جاسستون فيت - Wiet وانت تتأمل هذه الاقبشة الفاطمية «أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف والتناسق المدهش بين الالوان ووقد يخيل للانسان وهو يجيل النظر بين تلك القطع الفنية الرائعة كأنما هو يقرأ قصيدة من روائع الشعر العربي يجلو عليه فيها الشاعر صورا من الحياة شتى بعضها أخذ برقاب بعض جاشت بها نفس الشاعر وبعثتها قريحته الوقادة ، هذه الصور التي تجعلك تهيم في بيداء الخيال وتتذوق لذة روحية محببة الى النفس والتي لا تكاد تتبين فيها أثر العلاقة بينها وبين موضوع القصيدة لا تلبث أن تراها تتداعي واحدة بعد أخرى ، عندما يقطع الشاعر هذه السلسلة من المناظر الجميلة ليدخل بك على موضوع» .

وهو يعنى بهذا القول ان زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لاول وهلة بجمالها وتسحرنا بألوانها فاذا حللناها قد تبدو لنا أقل روعة من ذى قبل على أن ذلك لا ينقص من جمالها شيئا فهى أثر فنى خالد لا قبل لنا بدفع تأثيره على نفوسنا \*

والواقع ان الاقمشة الفاطمية بالقاهرة قد نالت شهرة عظيمة وذاع صيتها وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جدارة واستحقاق . فالنساج المصرى قد تفنن في نسجها وزخرفتها بقدر ما أبدع الرسام في رقمها وقد كانت هناك أصناف من الاقمشة الفاطمية الفالية المشغولة بالحرير لا تنسج الاللخليفة نفسه



شكل ٩٦ ــ نسيج من الكتان والحرير باسم الخليفة الحاكم بأمر الله ٣٨٦ ــ ١١١ هـ / ٩٩٦ ــ ١٠٢٠ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

ولكن أفراد الرعية كانوا يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة جدا تصنع منها الجلاليب والاقمطة والعمائم والاحزمة وتزينها أشرطة مشغولة بالحرير ظل حجم هذه الاشرطة يتسبع شيئا غشيئا حتى صارت في القرن ٦ ه (١٢ م) تحتل أكتر أرضية الاقمشة الفاطمية ويروى لنا المقريزى أن دار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حكومي للنسيج وصارت تعرف باسم «دار الديباج» (مقريزى: خطط ج ١ ص ٢٤٤) كما تحولت المنظرة التي كان يسكنها ابن الخليفة المستنصر مقرا لناظر الطراز المسؤول عن مصانع النسيج الفاطمية في القاهرة وغيرها من المدن المصرية وكانت ميزانية ناظر الطراز في وزارة الافضل بن بدر الجمالي واحدا وثلاثين ألف دينار منها خمسة عشر ألفا للقماش نفسه وستة عشر ألفا للذهب الذي يستخدم في نسجه ، وقد وتضاعفت بعد ذلك في عهد الخليفة الامر •

وليس غريبا أن يهتم خلفاء القاهرة الفاطهية بصناعة النسيج فقد كانوا في حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لانفسهم ولرجال بالاطهم وللكسوة الشريفة وللخلع التى كانوا يمنحونها الاتباعهم ورجال حكوماتهم في كثير من المناسبات على نحو ما تفعله الحكومات اليوم من منح الرتب والاوسمة •

وقد تحدث ناصر خسرو الرحالة الفارسي عن أنواع الاقمشة التي شاهدها في القاهرة في العصر الفاطمي فأشار الى نسيج القصيب الملون الذي تصنع منه العمائم والطواقي وملابس النساء وذكر انه لا ينسج في أي مكان آخر قصب يوازيه في الجودة والجمال ولم يكن يباع من انتاج القصب المنسوج شيئا حتى ان أحد أمراء فارس أرسل الى القاهرة عشرين ألف دينار ليشتري بها حلة كاملة منه ولكن رسله ظلوا بضع سنين دون أن يوفقوا في مهمتهم أو يحصلوا على منه ولكن رسله ظلوا بضع سنين دون أن يوفقوا في مهمتهم أو يحصلوا على قطعة واحدة دون علم « ناظر الطراز » • وقد ساعد هذا الاشراف الدقيق على ضمان تحصيل الضرائب المفروضة على صناع النسيج التي ذكر المقريزي انها بلغت في يوم واحد من انتاج بعض المصانع في عهد الوزير يعقوب بن كلس مائتي الف دينار ، ويعلق المقريزي على ذلك بقوله « وهذا شيء لم يسمع قط بمثله مي بلد » ( المقريزي خطط جس ٢ ص ٢ ) • .

واستمرت أسماء خلفاء الدولة الفاطمية تنسج على الاقمشة طوال حكمهم ومن بين هذه الكتابات ما يشير الى عقائدهم المذهبية الشيعية فتقرأ مثلا على . بعض قطع النسيج :

« بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله صلى الله عليه ٠٠ المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين ، ٠٠ الطاهرين وأبنائه المنتظرين ، ٠٠

وقد تسابقت متاحف الدول الأوربية والاسيوية والامريكية على اقتناء المنسوجات القاهرية ذات الكتابات الفاطمية التى تتضمن اسماء الخلفاء أو وزرائهم وهى القطع التى أسفرت عنها حفائر القاهرة أو حملها محاربو الصليبيين معهم الىبلادهم وقد نجحت بعض المتاحف فى اقتناء قطع هامة فعلا ففى كنوز كاتدرائية نوتردام بباريس قطعة من النسيج الفاطمى عليها جامات مثمنة تشتمل على رسوم الارانب والطيور كما تشتمل على اشرطة كتابية باسم الحاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى القاهرة و

وتوجد كذلك في كنيسة سانت آن بمدينة (آبت Apt) بجنوب فرنسا ملاءة فاطمية طولها ثلاتة أمتار ونصف وعرضها متر ونصف وأغلب الظن أن هذه الملاءة وصلت الى أوربا عن طريق أحد نبلاء الحملة الصليبية الاولى الذين بهرتهم تلك الاقمشة القاهرية المنسوجة من الكتان الرقيق ، وكان نساء أوربا يتبركن بهذه الملاءة طلبا للذريةوقد فعلت ذلك أيضا الملكة آن النمساوية في مارس سنة ١٦٦٠ م ، وتنبىء الكتابة المنسوجة على الملاءة أنها باسم الخليفة الفاطمي المستعلى بالله وقد نسجت بمصر سنة ٤٨٩ هـ ، وغير هذه الملاءة نجد في مدينة بيريجورد بجنوب فرنسا وفي متحف كلوني وفي اللوفر بباريس وفي متحف برلين ومتحف بروكسل ومتحف بناكي باليونان ومتحف واشنطون كثيرا من الاقمشة الفاطمية تسربت كلها من القاهرة .

وقد شهدت قاهرة الايوبيين اهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب وبناء القلاع والحصون وانشاء المدارس الدينية لاعلاء شأن المذهب السنى والقضاء على المذهب الشيعى وهو مذهب الدولة الفاطمية . وقد كان صبلاح الدين حاكما ورعا متمسكا بأهداب الدين واقفا عند حدوده زاهدا في الحياة ونعيمها كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخذ ملابسه من الكنان أو القطن أو الصوف وتلك حالة من غير شك تناقض ما كان عليه الخلفاء والامراء الفاطميون من الاقبال على الحياة والتمتع بكل ما أخرج الله لعباده من زينة وما خلقه لهم من طيبات .

وربما كان هذا الظرف الذي غلب فيه على القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد الصليبيين أثر في توقف مصانع النسيج عن الاكثار في انتاج المنسوجات الحريرية التي زخرت بها قاهرة المعز وقد حدث هذا في الوقت الذي نهضت فيه صناعة النسيج في المدن الايطالية على آيدي الصناع المسلمين في صقلية أو على ايدي الاسرى المسلمين في الحروبالصليبية واصبح من العبث العمل على انهاض مصانع النسيج التي شاخت لكي تنافس تلك المانع الاوربية الفتية ، في لوكا أو فلورنسا ، والبندقية ،

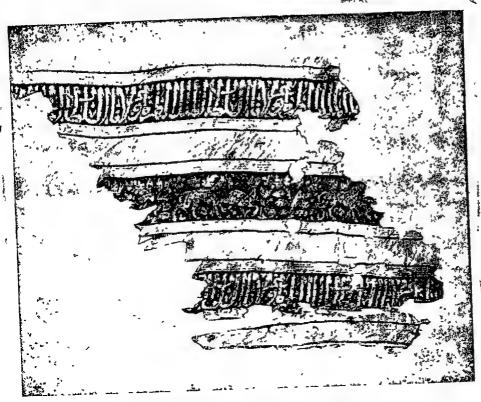

شكل ٩٧ بـ نسيج من الحرير عليه دعاء للسلطان الناصر حوالى القرن الثامن الهجرى ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وليس من العدل أن نحكم على صناعة النسيج فى قاهرة الايوبيين فى ضوء ماوصلنا من قطع محدودة من الاقمشة التى ترجع الى هذا العصر اذ من الواضح أن صبلاح الدين رغم كل الظروف الحربية القاسية التى احاطت به قد حرص على الا تتدهور صناعة النسيج فعهد الى المحتسبين بمراقبة مصانع النسيج ، وخير شاهد على ذلك ما اشار اليه « كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » الذى وضعه عبد الرحمن بن نصر الشيزرى فى الباب الثالث عشر من كتابه وفيه الشروط اللازم مراعاتها لجودة الانتاج ودقة صناعة النسيج .

وفى قاهرة المماليك قل الاقبال على نسج الكتان بينما ازدادت العناية بنسيج الحرير وتطريزه أو طبعه ويقتنى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أبدع ما انتجته المصانع القاهرية من المنسوجات المملوكي قومن بينها قطعة من الحرير الاخضر قوام زخرفتها اشرطة متعرجة تضم بينها مناطق بيضية الشكل عليها رسوم أزواج من الطيور متقابلة الرؤوس ومن بينها كذلك أقمشة حريرية عليها بالخط النسخى الملوكى زخارف كتابية في شريطين نصها : (شكل ٩٧).

« عز لمولانا السلطان الملك الناصر » ولعله الناصر محمد بن قلاوون المتوفى سنة ٧٤١ هـ ( ١٣٤١ م ) وبين الشريطين الكتابيين شريط ثالث فيه رسوم شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن الاخرى رسم مهد يطارد غزالا . ومن المنسوجات الحريرية الملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقصى منذ القرن ١٤ م وخاصة بالصين في عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث وردت الينا اقمشة عليها زخارف صيئية الطراز وعلى بعضها كتابات نسخية باسم السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية مربعة اشبه بالاختام الصينية ، والواقع أن نسج الحرير في قاهرة الماليك قد تأثر الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التي أدخلها المغول الى الشرق العربي خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين الماليك . (شكل ٩٨) . ونجد بعض منسوجات القاهرة المملوكية محفوظة في كنائس أوربا وهي تذكرنا بما أوردته المراجع التاريخية عن البعثات التي تبادلتها القاهرة مع المغول بالصين ومغول القفجاق حول البحر الاسود بروسيا الحالية لتحمل اليهم المنسوجات النفيسة ، وتذكرنا هذه القطع المحفوظة بأوروبا كذلك بما اسفرت عنه هذه البعثات من رباط المصاهرة بين سلاطين مصر وسلاطين البيت المغولى ومن أشهر عرائس المغول بالقاهرة طولبية زوجة الناصر محمد بن قلاوون التي عاشت في قاهرة المماليك راعية لفنونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب البرقية ٠

وقد تنوعت في قاهرة الماليك طرق الانتاج في الاقمشة فمنها ما هو منسوج من القطن أو الحرير أو الصوف ومنها ما هو مطرز بخيوط حريرية تشكل العناصر الزخرفية قوق ثوب القماش مباشرة أو فوقه بعد تنجيده بطبقة من القطن او الصوف المندوف توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه ومنها ما هو مطبق بأن تثبت قطعة من القماش ذات زخرفة معينة على قطعة أخرى مغايرة لها في اللون او الخامة وهي طريقة لازالت تعيش في حي الخيامية بالقاهرة حتى اليوم ، وتستعمل في انتاج الخيام وستائر المنابر في المساجد ، ومنها ما هومطبوع بقوالب خشبية تنقش فيها الزخارف بالحفر الغائر وتغمس القوالب في الاصباغ قبل الختم بها على الثوب المنسوج في اماكن متعددة في نظام زخرفي بديع ،

وهكذا نجحت القاهرة الملوكية في ابتكار انواع متعددة من المنسوجات التي غزت الاسواق خلال العصور السابقة على الفتح العثماني الذي قضى على الطابع القومي للمنتجات النسجية وأصنبح الانتساج قاصرا على الديساج والمخمل أي المقطيفة الذي تزينها الزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسامين الاوروبيين وبها ملابس الاشخاص المصورين مزينة بمثل هذه الزخارف التركية وخاصة لوحات المصور جنتيلس بلينسي والمناس الاصعور جنتيلس بلينسي والمناس المصور جنتيلس المناس الاستعام وخاصة لوحات المصور جنتيلس بلينسي المناس الاستعام وخاصة لوحات المصور جنتيلسي بلينسي المناسور بالمناسور با



شكل ٩٨ ــ نسيج من الحرير عليه عبارة (( عز لولانا السلطان عز نصره )) طردا وعكسا حوالي القرن الثامن الهجري ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

ركبة وظلت مصانع النسيج بالقاهرة تنتج منسوجات ذات موضوعات تركية وهي وأهمها زهور القرنفل والخزامي والسوسن والورود والمراوح النخيلية وهي أشبه بتلك الزخارف الواردة على بلاطات الخزف التركي وغلب على منسوجات القاهرة في العصر العثماني اللون الاحمر والاخضر والارجواني كما نسج بعضها بخيوط الفضة المذهبة تقليدا لانتاج مراكز النسيج التركية بآسيا الصغري وخاصة بروسة و

وقد كان انتاج المصانع القاهرية في عصر العثمانيين محدودا جدا حتى طغت المنتجات الاوروبية على اسواق القاهرة وخاصة المنسوجات الايطالية والهندية والايرانية • ولكن ظلت المنسوجات التركية الحريرية ذات الاشرطة الكتابية الافقية والمتعرجة تنتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاضرحة، ومنها ما يشتمل على آيات قرآنية او احاديث ذبوية او عبارات دعائية تصنعه القاهرة خاصة في دار الكسوة لانتاج كسوة الكعبة التي ظل يحتفل بها في محمل خاص قبل سفرها الى الحجاز ولا غرابة في ذلك الاهتمام بانتاج نسيج الكسوة في القاهرة ذات المجد النالد في كسوة الكعبة حتى قبل الاسلام . ولما انتصر السلطان سليم على المماليك لقب نفسه بـ « خادم الحرمين الشريفين » فاهتم منذ البداية بنسج كسوة الكعبة الشريفة وكسوة ضريح النبى عليه الصلاة والسلام وكسوة ضريح سيدنا ابراهيم الخليل وصنع للمحمل الشريف كسوة وقد تباهى في كسوة الكعبة وزركشة البرقع الى الفاية ( ابن اياس ج ٥ ص ٢١٢ ) وظلت الكسوة تنتج في القـــاهرة نسجا وتطريزا في دار الـــكسوة بالخرنفش وهي احدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشرع في عمارتها كما يقول الجبرتي في شنهر ذي الحجة سنة ١٢٣٣ هـ • وقد بقيت هذه الورشة الى اليوم تذكارا لنسج القاهرة لكسوة الكعبة وزخرفتها ٠

\* ij

# البابالثالث أستاهرة

44

•

### القصل الأول

## من أشهر عمائر القاهرة

- جامع عمرو جامع ابن طرولون
- و الجامع الأنهار و مسجد المالح طلائع ملائع مالاتع الموار المتاهرة وأيوايها و قلعامة الجسيال
- مسجسا المساردان مدرسسة خاسيريك

, • 1 • • 1'...

#### جامع عمرو

#### الدكتور حسن الباشا

مؤسس هذا الجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه دخل فى الاسلام فى السنة الثامنة بعد الهجرة وصار من أجلاء الصحابة ، وكان يشتغل فى الجاهلية بالتجارة ، وأشتهر بدهائه وسعة حيلته سواء فى السلم أو فى الحرب ، وقد رأس قبل اسلامه سفارة قريش الى الحبشة حين ذهب الى النجاشي ليفاوضه فى ان يسلم المسلمين الذين كانوا قد هاجروا الى الحبشة فرارا بدينهم من اضطهاد قريش ، وبعد اسلامه اسند اليه النبى صلى الله عليه وسلم القيادة فى غزوة ذات السلاسل التى اشترك فيها ابو بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ،

وظل عمرو محتفظا بمكانته في عهد الخلفاء الراشدين ، واشترك في الفتوح الاسلامية ، وتولى القيادة في بعضها •

انتهت اليه قيادة جيش الشام في عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة قائده يزيد بن أبى سفيان سنة ١٨ هـ ( ٦٣٩ م ) وبعد فتح الشام أخذ عمرو ابن العاص يرغب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في فتح مصر الى ان اذن لــه •

وبقدم عمرو بجيشه في مصر الى أن وصل قرية أم دنين بالقرب من محطة مصر الحالية وانتظر عند أمدنين الى أن أقاه المددالذي كان قد ارسل في طلبه من المدينة ، ثم تقدم الى حصن بابليون أو قصر الشمع في مصرالقديمة الحالية ، وكان قلعة تتحصن فيها الحامية البيزانطية المستعمرة وتهدد منها آهل مصر وفي شمال الحصن نصب عمرو فسطاطه أو مخيمه وظل محاصرا للحصن الى أن استولى عليه في ٩ أبريل سنة ١٦٤ م وثم توجه عمرو الى الاسكندرية، وبعد أن استولى عليه في ٩ أبريل سنة ١٦٤ م ونوب حصن بابليون حيث اسس جامعه وحوله مدينه الفسطاط وحوله مدينه الفسطاط و

وتولى عمرو ولاية مصر ، وظل أميرا عليها بتية خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، واعاده الله عنه ثم عزل بعد أربع سنوات من خلافة عثمان رضى الله عنه ، واعاده معاوية الى أمارة مصر من جديد في سنة ٣٨ هـ (١٥٨م) بعد أن تام بدور خطير في النزاع الذي نشب بينه وبين على رضى الله عنه وبفضل دهائه رجحت كفة معاوية ، وبقى بمصر أميرا إلى أن توفي سنة ٣٤ هـ (٣٦٣ م) وعمره تسعون سنة ودنن بسنح المقطم ، ولم يضلنا من آثار عمرو المعمارية بمصر غير جامعه المعتبق (شكل ٣ و ٩٩ ـ ١٠٢) .

وقد حدد عمرو مكان هذا الجامع في الموقع الذي اختاره ليكون عاصمة لمصر ومقرا لحكمها ، ثم اتخذ الجامع مركزا لتخطيط هذه العاصمة فبني بجواره دارا له ، واختطت الجند دورها حوله ، وبذلك صار جامع عمرو اساس مدينة الفسطاط التي صارت العاصمة العربية للديار المصرية ، وأصبحت الان جزءا من القاهرة : العاصمة الحالية للجمهورية العربية المتحدة (شكل ا و ٩) .

ويحدد جامع عمرو مرحلة هامة فى تاريخ مصر بل فى تاريخ افريقيا كلها: فهو من جهة اقدم جامع فى افريقيا ، ومن جهة اخرى يرمز الى تخلص مصر من السيطرة الرومانية البيزنطية وبداية نشأة مصر المعربية ، كما يحكى بعمره الطويل تاريخ القومية المعربية فى مصر .

ولجامع عمرى أيضا اهميته الفنية والمعمارية ، ذلك انه جرى عليه كثير من التعمير والتجديد على طول التاريخ وبقيت به آثار من بعض العمائر التي الجريت به في العصور المختلفة يمكن في ضوئها أن تدرس تطور الطرز المعمارية والذخرفية في مصر الاسلامية •

وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلفين نذكر منهم ابن دقماق والمقريزى وعلى مبارك ، وعنى بدراسة عمارته مجموعة من علماء الاثار والفنون الاسلامية أهمهم كوربت ومحمود أحمد وكريسويل وفييت وحسن عبد الوهاب واحمد فكرى وفريد شافعى •

اختار عمرو بن العاص موقع جامعه على الضفة الشرقية لنهر النيل في منطقة بها اشجار وكروم وتبعد نحو مائة متر جنوب حصن بابليون • وكان جامع عمرو عند انشائه يقع مباشرة على شاطىء النيل وقد اخذ مجرى النيل ينتقل تدريجيا نحو الغرب حتى صار يبعد الان عن الجامع نحو خمسمائة متر •

وكنتيجة لما اضيف الى الجامع من زيادات وما اجرى به من عمائر لم يبق شيء البتة من بناء عمرو بن العاص •

والحق ان جامع عمرو الحالى لايشتمل على شيء من الجامع الاصلى القديم الذي بناه عمرو غير مساحة الارض التي كان قد بني عليها • وتقع هذه المساحة المباركة في النصف الشرقي من رواق القبلة اي على يسار الراقف في رواق القبلة تجاه المحراب •

ويمثل جامع عمرو اقدم الطرز المعمارية لبناء المساجد واهمها ، وهو الطراز المشتق من عمارة الحرم النبوى الشريف : اى طراز الجامع الذى يتألف من صحن مربع او مستطيل يحف به من جوانبه الاربعة اروقة اربعة اعمقها رواق

القبلة · وعلى الرغم من ان جامع عمرو قد استقرعلى هذا الطراز فقد ذكر بعض العلماء أنه كان مستوفا على عهد عمرو ولم يكن له صحن مربع .

وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فى المن الاسلامية التى اسستها الجيوش العربية الفاتحة ، والتى شيدت على نمط المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة : مثل مسجد البصرة ( 18 ه / 70 م ) ومسجد الكوفة ( 10 ه / 70 م ) ، ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان (0 ه / 0 م) حيث كان المسجد عبارة عن مساحة تحف بها جوانب اربعة ، وفي جانب القبلة منها ظلة القبلة أو رواق القبلة .

وليس هناك ما يدعو الى ان يشذ جامع عمرو فى طرازه ولا سيما وان هذا الجامع كان يتم فيه بدرجة اسرع من غيره من الجوامع التأسى بمسجد النبى فى المدينة من حيث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجد فى مسجد المدينة ، والمخال المعالم الاخرى بمجرد استعمالها فى الحرم النبوى الشريف •

كما استوحى عمرو فى تخطيطه وفى العلاقة بينه وبين داره مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وداره فى المدينة المنورة ، اذ بنى عمرو داره خارج المسجد فى شرقيه ومحاذية لجداره ، وترك بينها وبين المسجد طريقا يبلغ عرضه نحو اربعة امتار .

لذلك كله من المرجح ان عمرو قد بنى جامعه على نمط مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة: فكان بناء ذا جدران اربعة وله ظلة عند القبلة وصحن غير متسمع ، وكان يحيط بالمسجد من جهاته الاربع طريق عرضه نحو اربعة امتار وكان للمسجد بابان في كل من الجدار الشرقي الايسر ، والجدار الغربي الايسر ، والواجهة الشمالية ،

وكان طول الجامع عند انشائه حوالى خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسة عشر وكان مفروشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين ، ويرتكز سقفه على سوار من جذوع النخل .

واشترك فى تحديد قبلته ثمانون من الصحابة وقيل ثمانية ومع هذا فقد جاءت قبلته منحرفة نحو الشرق عن الاتجاه الصحيح ، غير انه يقال ان اشتراك هذا العدد من الصحابة فى تحديد القبلة يجيز الابقاء على وضعها دون تعديل ، ومن الطبيعى الا يكون بالجامع عند انشائه مئذنة أو محراب مجوف اذ لم يكن هذان قد عرفا فى المسحد النبوى الشريف او فى اى مسجد آخر فى ذلك الوقت ،

ويقال ان عمرى بن العاص استخدم فى اول الأمر منبرًا يخطب فوقه وحيدما بلغ امير المؤمنين عمر ذلك ارسل الى عمرو يأمره بكسره وكتب اليه ، « اما يكفيك ان تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك ؟ » ·

ويقال أن عمرو انصاع لامر الخليفة عمر وكسر المنبر ولكنه أعاد استخدام المنبر بعد وفاة عمر ·

ومن المرجح ان المنبر الذي اتخذه عمرو في مسجده كان على مثال المنبر الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع أو ثمان بعد الهجرة ، وكان يشتمل على ثلاث درجات فقط ·

ولم تقتصر وظيفة جامع عمرو على الصلاة بل كان ايضا مركز الادارة والقضاء والافتاء والتدريس وغير ذلك من امور الدين والدولة واشتهر بصفة خاصة كمركز للعلم، وكان يتبرك به أهل مصر بزيارته والصلاة فيه وسمى بحق تاح الجوامع واشاد به ابن دهماق فقال : « امام المساجد ، ومقدم المعابد ، قطب سماء الجوامع ، ومطلع الانوار اللوامع ، موطن أولياء الله وحزبه ، طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه ، وواظب على القيام بنواحيه ، وتقرب منه الى صدر المحراب ، وخر اليه راكعا واناب » .

#### في العصر الاموى:

اضيف الى رقعة المسجد زيادات فى عصور مختلفة حتى وصلت مساحته الحالية ستة عشر ضعفا لمساحته التى كان عليها فى عهد عمرو، وصحب هذه الزيادات اجراء عمائر بقصد التجديد أن الترميم أو التجميل كان من نتيجتها أن تغيرت تماما معالمه المعمارية والزخرفية القديمة •

وعلى الرغم من ان العمائر التي تمت في العصر الاموى لم يصلنا من آثارها شيء فان هذه العمائر كان لها اثرها في تطور عمارة الجامع بصفة خاصة وتطور العمارة الاسلامية بصفة عامة ٠

وقد حدثت اولى هذه العمائر فى سنة ٥٣ هـ (٦٧٣ م) فى عهد مسلمة بن مخلد الانصارى والى مصر من قبل الخليفة معاوية بن ابى سفيان ، وكان سبب هذه العمارة ان السجد ضاق بالمسلمين فشكوا الى مسلمة فكتب هذا الى معاوية بذلك فبعث معاوية اليه يأمره بالزيادة فى المسجد ، وهدم مسلمة المسجد وزاد فى مقدمته أى عند الجانب المواجه للقبلة واضاف رحبة امام هذا الجانب صار الناس يصيفون غيها ، كما زاد فى الجمع من شرقيه مما يلى دار عمرو بن العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدار ،



شكل ٩٩ ــ جامع عمرو بن العاص ــ رواق القبلة ١٢١٢ ه / ١٧٩٧ م

وتم في عمارة مسلمة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء وزخرفة جدرانه وسقوفه وفرش ارضه بالحصر بدلا من الحصباء ٠

كما زود المسجد في هذه العمارة لاول مرة بوحدة معمارية صارت اساسا لظهور احد المعالم المهمة في تصميم المساجد ونعنى بذلك المئذنة : ذلك ان مسلمة \_ ابن مخلد بنى في أركان الجامع أربع صوامع ليلقى منها الاذان ، ونقش اسمه عليها وأمر مسلمة بأن يؤذن المؤذنون منها في وقت واحد .

وقد ورد ذكر هذه الصوامع في شعر قاله عابد بن هشام الازدي يمتدح فيه مسلمة ويشير فيه الى عمارته لجامع عمرو وتجميله وزخرفته ويشيد بالصوامع وتجاوب اصرات المؤذنين فوقها وقد جاء فيه :

لقد مدت لمسلمة الليالي على رغمالعداة مع الامان وساعده الزمان يكل سعد ويلغه البعيد من الاماني امسلم فارتقى لازلت تعلو على الايام مسلم والزمان لقداحكمتمسجدنا فاضحى فتاه به البلاد وساكنوها

كأحسن مايكون من المبائي كما تاهت بزينتها الغوائي

وكملك من مناقب صالحات كان تجاوب الاصوات فيها كصوت الرعد خالطهدوى

واجدر بالصوامع للاذان الذا ماالليل القى بالجران وارعبكل مختطفالجنان

ولم يصلنا وصف واضح لعمارة هذه الصوامع الاولى غير انه من المرجح انها كانت اشبه بغرف مربعة التخطيط مقامة فوق سطح المسجد وتعلو فوقه على هيئة ابراج تشبه ابراج معبد دمشق وانها كانت مبنية بالاجر مثلها فى ذلك مثل المسجد وكان المؤذنون يصعدون الى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطريق ويقال ان خالد بن سعيد حول السلم فيما بعد الى داخل المسجد .

ويزعم بعض العلماء ان هذه الصوامع كانت النموذج لبناء مآذن جامع دمشق غير انه من المرجح ان هذه الصوامع بنيت على العكس - تقليدا للمنارات الاربعة التي كانت في اركان جامع دمشق والتي كانت في اصلها ابراجا للمعبد الوثني القديم الذي اقيم جامع دمشق داخله •

واليا ما كان الامر فان بناء هذه الصوامع سبق بناء المآذن الاربعة ذات التخطيط المربع التى اقيمت سنة ٩١ هـ ( ٧٠٩ م) فى عهد الوليد بن عبد الملك بالحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة ، كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا للمئذنة المصرية الاولى التى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرو نفسه قرة بن شريك فى سنة ٩٢ هـ ( ٧١٠ م ) وذلك حين هدم الجامع واعاد بناءه من جديد ، غير انه تم فى جامع عمرو قبل هدمه واعادة بنائه فى عهد ع قرة بن شريك عمارتان كانت احداهما فى عهد عبد العزيزبن مروان والثانية فى عهد عبد الله بن عبد الملك بن مروان .

فبعد ان ولى عبد العزيز بن مروان مصر من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان اجرى بجامع عمرو عمارة تضمنت توسعة المسجد وبخاصة عند جانبه الايمن أو الجنوبي الغربي، وكذلك عند جانبه المواجه للقبلة بأن ادخل فيه الرحبة التي كان قد أضافها مسلمة بن مخلد في سنة ٥٣ هـ (٦٧٣ م) ومن الملاحظ انه لم يستطع ان يوسع الجامع من جانبه الايسرأو الشمالي الشرقي وذلك لوجود دار عمرو بن العاص عند هذا الجانب ·

وعمل عبد العزيز بن مروان على ان يوفر للمسجد وسائل الهدوء والوقار والعمار اللائق به فرتب به قراءة المصحف وكان هو أول منفعل ذلك ويقال انه دخل المسجد يوما عند طلوع الفجر فرأى في أهله خفة عامر بغلق أبواب المسجد عليهم ثم اخذ يستطلع حالهم رجلا رجلا فكان يقول للرجل: الك زوجة ؟ فيقول: لا ، فيقول : زوجوه ، الك خادم ؟ فيقول : لا ، فيقول اخدموه ، احججت ؟

فيقول : لا ، فيقول : احجوه ، أعليك دين ؟ فيقول نعم فيقول : اقضوا دينه ، فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا » .

أما عبد الله بن عبد الملك بن مروان نقد أمر في سنة ٨٩هـ بأن يرفع سقف المسجد وكان منخفضا • هذا ومن المعروف ان عبد الله بن عبد الملك بن مروان كان واليا على مصر من قبل اخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك •

ولقد تمت عمارة قرة بن شريك العبسى التي سبقت الاشارة اليها في عهد الولد ايضا وباشارته •

وقد هدم قرة بن شريك الجامع في مستهل سنة ٩٢ ه ( ٢١١ م ) وابتدا في بنائه في شهر شعبان من السنة نفسها ، وفرغ من بنائه في شهر رمضان سنة ٩٣ ه ( ٢١٢ م ) وكان يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنى عامر بن لؤى ، وفي هذه العمارة زادت مساحة الجامع اذ ادخل فيه بعض دار عمرو بن العاص ودار ابنه في الجانب الايسر اي الشمالي الشرقي كما وسع قليلا من ناحية القبلة ، وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة فصوب اتجاه القبلة وكانت منحرفة قليلا عن الاتجاه الصحيح واصبح جدار القبلة يمتد حوالي ٥٧ مترا والجدار الايسر أو الشمالي الشرقي ٩٨ مترا ، وصار الجامع يشتمل على صحن اوسط يحف به اربعة اروقة اعمقها رواق القبلة ، وصار المجامع اربعة أبواب في كل من جانبه الايسر والايمن وثلاثة في الجدار المواجه للقبلة ، واحسدث قوة في الجامع مقصورة على مثل المقصورة التي كان قد أقامها معاوية بن أبي سفيان في جامع دمشق بعد محاولة الاعتداء على حياته ،

وتم فى هذه العمارة تزويد الجامع بوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير من الاهمية الدينية والفنية . من ذلك ان الحق بالجامع أول نموذج للمآذن المصرية كما سبق أن ذكرنا وكذلك أدخل بالجامع لاول مرة محراب مجوف وكان محراب الجامع قبل ذلك مجرد مساحة مسطحة ربما كان يحف بها عمودان ملتصقان بحائط القبلة .

ومن الملاحظ أن هذا المحراب الجديد بنى فى الحائط الجديد الذى شيد بعد توسعة الجامع من ناحية القبلة • وقد روعى ان يكون هذا المحراب الجديد فى سمت المحراب الاصلى الذى وضعه عمرو بن العاص ولذلك صار هذا المحراب الجديد يسمى « محراب عمرو » • ورغبة فى توجيه الانظار الى هذا المحراب روعى تذهيب اربعة اعمدة امامه ، اثنان بالصف المقابل له ، واثنان بالصف الذى يليه •

ومن الواضح ان هذه العمارة التى أجريت بجامع عمرو فى ذلك الوقت كانت جزءا من خطة معمارية كبيرة حققها الخليفة الوليد بن عبد الملك فى اقطار الخلافة الاسلامية • وكان من هذه الخطة اعادة تشييد الحرم النبوى الشريف وعمارة الحرم المكى المبارك وتشييد الجامع الاموى بدمشق •

كما يلاحظ ان عمارة جامع عمرو قد تبعت في كثير من مظاهرها عمارة الحرم النبوى الشريف بالمدينة في عهد الوليد سنة ٩١ هـ: فكما ادخلت في عمارة الدسرم النبوى الشريف مساكن زوجات النبي مسلى الله عليه وسلم في رقعة المسجد النبوى كذلك ادخلت في جامع عمرو دار عمرو ودار ابنه ، وكما زود الحرم النبوى في عهد الوليد بمحراب مجوف زود جامع عمرو ايضا بمحراب مجوف ، وبالاضافة الى ذلك قلد جامع عمرو المسجد النبوى في التصميم العام من حيث اشتماله على صحن يحف به اربعة اروقة أعمقها رواق القبلة وفي ادخال أول نموذج للمآذن وفي العناية بتجميل الجامع وتزويقه على عادة الوليد في بناء المساجد ، ولقد كان لهذه المظاهر كلها أثرها في عمارة المساجد في مصر منذ ذلك الوقت .

هذا ومن المعروف انه فى سنة ٩٤ هـ ( ٧١٣ م ) نصب قرة بن شريك فى جامع عمرو منبرا من الخشعب وقدتبع ذلك ادخال المنابر فى قرى مصر ، وقد حدث ذلك فى عهد عبد الملك بن موسى بن نصير اللخمى حين ولى مصر من قبل مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين اذ أمر فى سنة ١٣٢ هـ ( ٧٤٩ م ) باتخاذ المنابر فى القرى ولم يكن يخطب فيها الا على العصا ،

#### في العصر العباسي:

فى سنة ١٣٣هـ ( ٧٥٠م ) دخل صالح بن على قائد العباسيين مصر متعقبا مروان بن محمد اخر الخلفاء الامويين الذى كان قد لجأ الى مصر املا فى ان يتخذها قاعدة له يسترد منها خلافته الضائعة أو على الاقل تحميه من الهلاك على يد العباسيين ٠

وكان مروان بن محمد قد نزل دار الذهب بالفسطاط وكانت دارا عظيمة بناها عبد العزيز بن مروان في سنة ٦٧هـ اثناء امارته لمصر في خلافة اخيه عبد الملك بن مروان وكان لهذه الدار قبة مذهبة اذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصره ٠

وبجرت في الفسطاط مناوشات بين مروان بن محمد وبين العباسيين دارت نيها الدائرة على مروان فأمر باحراق دار الذهب . ولما لامه في ذلك بنو عبد

العزيز بن مروان قال : ( ان أبق أبنها لبنة من ذهب ولبنة من مضة والا لما تصاب به في الفسك أعظم ولا يتمتع بها عدوك من بعدك ) •

وقر مروان بن محمد الى أبى صير الملق باقليم الفيوم حيث قتله العباسيون وبذلك انتهت الخلافة الاموية واستقر الامر للعباسيين واسندت امارة مصر الى صالح بن على ٠

وكان من أهم المشروعات المعمارية التى قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة جامع عمرو وقد تضمنت عمارة صالح بن على فى جامع عمرو توسعة الجامع من الشمال الغربى أى من ناحية الجانب المواجه للقبلة حيث اضاف اليه مساحة أقام فيها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة فى الجانب الشمالى الشرقى للجامع بابا جديدا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك لمقابلة لبزقاق كان يسمى زقاق الكحل وهكذا صار فى الجانب الشمالى الشرقى ( الايسر ) للجامع خمسة أبواب ، وقد استلزمت هذه الزيادة ادخال دار الزبير بن العوام رضى الله عنه فى المسجد وكانت هذه الدار تقع فى الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب دار عبد الله بن عمرو التى سبق ادخالها فى المسجد فى عهد قرة بن شريك ويقال ان الزبير بن العوام بن العوام من الجامع وفى شمال غرب دارا اخرى . ثم اشترى كان قد ترك هذه الدار من قبل حينما تخاصم غلمانه مع غلمان عمرو بن العاص ، ووهبها لمواليه ، وبنى لنفسه دارا اخرى . ثم اشترى عبد العزيز بن مروان الدار من موالى الزبير بن العوام ، وقسمها بين ولديه ابى بكر والاصبغ ، والمسترى صالح بن على الدار من ورثة الاصبغ وأبى بكر .

وحتى ذلك الرقت كان جامع عمرو هو المسجد الجامع الوحيد في الفسطاط كما كان يحظى بحب اهل مصر الذبن كانوا يتبركون به ويستمعون فيه الى الوعظ والارشاد •

وكان قد ادخل فيه القصص منذ سنة ٣٨هـ، وكان متولى القصص يقوم فى أوقات معينة بالقراءة فى المصحف وبالوعظ والتذكير، وكان يختم وعظه بالدعاء للخليفة وأعوانه ، والدعاء على أعدائه والمشركين عامة .

وكان متولى القصص يقرأ القرآن في الجامع في مصحف يسمى (مصحف أسماء) وكان موضعه تجاه المحراب الكبير ويقال ان هذا المصحف كان قد كتب لعبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصر ، وقد انتهت ملكيته الى أسماء ابنة أبى بكر بن عبد العزيز فنسب اليها ، وبعد موت اسماء اشتراه أخوها الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسمائة دينار فجعله في جامع عمرو ، وكان الناس يتبركون به وقد أشار اليه المقريزي في كتابه (الخطط) .

وقد ظل جامع عمرو يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من انشاء مسجد جامع آخر في سنة ١٦٩هـ •

وقد شيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل بن صالح بن على أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة المهدى في مدينة العسكر التي أسسها صالح بن على وابوعون عبد الملك بن يزيد في الموقع الذي نزلا فيه بعسكرهما في شمال الفسطاط أثناء مطاردتهما لمروان بن محمد • ولم يكتب لجامع العسكر البقاء اذ خرب بخراب العسكر ، ونقل الى ساحل مصر حيث صار يعرف بجامع ساحل الغلة •

ومن الولاة العباسيين الذين عنوا بعمارة جامع عمرو الامير موسى بن عيسى الهاشمى والى مصر من قبل الرشيد ، اذ زاد فى سنة ١٧٥ هـ رحبة فى مرَّخر الجامع أى عند الجانب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة هذه الرحبة الى أن ضاق الطريق أمام الجامع فأخذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسع بها الطريق .

وفى ذلك الرقت كانت شهرة جامع عمرو قد ذاعت باعتباره مكانا للدرس والمتعليم ، وعندما قدم الامام الشافعى الى مصر فى حوالى سنة . . . . ه القى له دروسه فى الفقه . وقد عرف المكان الذى كان يلقى فيه الشافعى دروسه فى جامع عمرو باسم زاوية الامام الشافعى وقد صار يحرص على التدريس فيها بعد ذلك كبار الفقهاء والعلماء ، كما وقف عليها السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الايوبى ارضا بناحية سندبيس .

وليس من شك فى أن المكانة التى كانت لجامع عمرو فى قلوب المصريين واقبال الطلاب على تلقى العلم به كانت من الاسباب التى دفعت الولاة الى العناية به ، والحرص على عمارته ، والعمل على توسعته كلما ضاق بالمسلين او الدارسين ،

ولقد اجريت العمارة الاساسية في جامع عمرو في العصر العباسي في سنة ٢١٢هـ ( ٨٢٧م ) على يدعبد الله بنطاهر والى مصر من قبل الخليفة المأمون ، وقد أتم هذه العمارة عيسي بن يزيد الجلودي بعد سفر عبد الله بن طاهر الى بغداد في نفس العام .

ومن الملاحظ أن جامع عمرو كان قبل عمارة عبد الله بن طاهر طويلا وضيقا أى أن عرضه كان صغيرا جدا بالنسبة لطوله ، ومن ثم كان من الطبيعى أن يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجامع من جانبه الجنسوبي



شكل ١٠٠ ــ تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خشبية مزخرفة برسوم نباتية محفورة يحتبل أنها ترجع الى سنة ٢١٢ ه / ٨٢٧ م

الغربى ( الايمن ) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة ، وبذلك تضاعفت مساحة الجامع وحدث توازن بين طوله وعرضه ·

وتعتبر عمارة عبد الله بن طاهر اهم العمائر التي اجريت بجامع عمرو سواء منالناحية الاثرية أو من الناحية المعمارية • وبهذه العمارة استقرت حدود الجامع حتى الوقت الحاضر ، وصار الجامع على هيئة مربع منتظم طوله نحو ١١٠ م مترا وعرضه نحو ١١٠ أمتار ، كما ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون تغييركبيرحتى عصر المماليك •

وقد حاول كثير من العلماء تصور تصميم الجامع ومعالمه الاساسية بعد عمارة عبد الله بن طاهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جانب كبير من الاهمية ، وربما كانت أقرب المشروعات الى الصحة تلك التى قدمها محمود أحمد وكريسويل وأحمد فكرى .

وقد اعتمد العلماء فى مشروعاتهم بصفة خاصة على أمور ثلاثة: أولها وصف المؤرخين للجامع ومن أهم المؤرخين الذين وصفوا جامع عمرو من الناحية المعمارية ابن دقماق والمقريزى .

كما اعتمد العلما وايضا على الحفائر التي اجريت بالجامع في العصر الحديث وقد كشفت هذه الحفائر عن معالم قديمة أهمها أساس بعض الجدران التي شيدت على يد قرة بن شريك في سنة ٩٣ هـ ، واساس الاروقة التي اضافها صالح بن على الى الجامع في سنة ١٣٣هـ ، وكذلك أساس بعض صفوف الاعمدة التي اقامها عبد الله بن طاهر نفسه بالاضافة الى ابواب الجامع الخمسة في الجدار الشمالي الشرقي (الايسر) وثلاثة من أبوابه الاربعة في الجدار الغربي (الايمن) (شكل ١٠٢) .

وكذلك استرشد العلماء في مشروعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة عبد الله بن طاهر بمعالم الجامع الحالمية التي يرجح ان اقدمها يرجع الى عهد عبد الله بن طاهر نفسه وأيضا بحدوده الحالية التي سبق ان ذكرنا انها هي نفس الحدود التي كان عليها الجامع بعد زيادة عبد الله بن طاهر •

وقد اتضع من البحوث الدقيقة ان الجامع كان مشيدا بالاجر أو الطوب وانه كان يشتمل على ثلانة عشر بابا : منها خمسة فى الجدار الشحمالى الشرقى ( الايسر ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ) ، وثلاثة فى الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية ، وباب الخطيب فى جدار القبلة ،

وكان الجامع يتألف من صحن تحف به اروقة اربعة تشتمل على صفوف من العقود ترتكز على اعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة • وكان كل من رواق القبلة والرواق المواجه له يشتمل على سبعة صفوف من الاعمدة يحتوى كل منها على عشرين عمودا اما الرواقان الجانبيان فكانت صفوف اعمدتهما يشتمل كل منها على اربعة أعمدة •

وكان صحن الجامع يحف به اربع بوائك أو صغوف من العقود ترتكز على أعمدة وكانت كل من بائكة رواق القبلة والبائكة اللواجهة لها تشتمل على أثنى عشر عقدا في حين كانب كل من المائكتين الجانبيتين تشتمل على ثمانية عقود،

وكان بجدار القبلة ثلاثة محاريب ، أحدها في منتصف الجدار وهو المحراب الكبير وكان من عمل عبد الله بن طاهر وقد ذكر البعض أن هذا المحراب والمنبر بجواره قد اقيما مكان فسطاط عمرو بن العاص نفسه .

أما المحراب الثانى فكان الى يمين المحراب الاوسط وكان هو الاخر من عمل عبد الله بن طاهر •

أما المحراب الثالث فكان الى يسار المحراب الاوسط وكان يرجع الى عهد قرة بن شريك ، وكان قرة قد بناه فى الحائط الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع من ناحية القبلة فى سنة ٩٣هـ وكان كما نكرنا قد روعى ان يكون هذا المحراب المجديد فى سمت المحراب الأصلى الذى وضعه عمرو بن المساص ولذلك كان هذا المحراب يسمى (محزاب عمرو) • ومن المحتمل ان هذه المحاريب الثلاثة كانت فى مواجهة الابواب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقسابلة لحدار القالمة •

ومن المرجع ايضا انه كان في كل ركن من اركان الجامع الاربعة مئذنة •

وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك اقامة لموح اخضر في رواق القبلة وكان يقال أن الدعاء قبله مستجاب ، وقد حدث أن احترق المجامع عاحترق هذا اللوح الأخضر فنصب أحمد بن محمد العجيفي لموحا آخر ، وفي سلة عمد ( ١٠٤١م ) ازيل هذا اللوح وجدد لموح آخر بدله ونصب كما كان وقد شاهد المقريزي هذا اللوح الاخضر .

هذا ونستطيع في ضوء عمارة عبد الله بن طاهر أن نستنتج بعض الحقائق، فنظرا الى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف الى الجامع في يمينه مساحة قدر مساحته فانه يستنتج ان الجامع الذي اسسه عمرو نفسه تقع رقعته في النصف الايسر من الجامع الحالى .

كما يستنتج أيضا أن النصف الايمن من جامع عمرو الحالى أحدث عهدا من النصف الايسر وأن أى بقايا أثرية في النصف الايمن لا يمكن أن ترجع الى ما قبل عمارة ع:د الله بن طاهر في سنة ٢١٢هـ •

وعلى الرغم من ان عمارة عبد الله بن طاهر قد أتلفها حريق فى سينة ٢٧٥هـ ( ٨٨٨م ) مما أدى الى ضياع معالمها فانه من المعتقد أنه لا يزال بجامع عمرو حتى الان آثار تخلفت من هذه العمارة ٠

ومن هذه الاثار التى تنسب الى عبد الله بن طاهر بعض شبابيك قديمة بالجدار القبلى وبالجدار الجنوبى الغربى (الايمن) وبفضل هذه الشبابيك صار فى الامكان تصور تصميم شبابيك جامع عمرو فى عهد عبد الله بن طاهر وطريقة بنائها .

ويرى المرحوم محمود أحمد ان الشباك (كان يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها عقد قريب من نصف دائرة سعته اصغر من سعة الفتحة ومتكىء بطرفيه على طبلية (أو وسادة) من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند منتصف سمك الشباك وحاملين أيضا لطبلية اخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد وقاسمة الشباك الجصى المركب بوسط السمك الى قسمين أحدهما أسفلها بارتفاع الفتحة المستطيلة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومفط للعقد وكان كل شباك تكنفه طاقتان مسدودتان).

ومن الملاحظ ان هذا النظام استعمل فيما بعد مع بعض الاختلاف في شبابيك جامع ابن طولون وكذلك في الشبابيك الباقية التي كشف عنها في الجامع الازهر ·

كما لاحظ الدكتور فريد شافعى آنه قد أستعمل نوع من العقود المدببة بقيت نماذج منه فوق الشبابيك الصغيرة في جدار القبلة ، وحول الطياقي الزخرفية للحنيات في اعلى الجدار الايمن (الجنوبي الغربي) عند الطرف الغربي ،ويرى الدكتور فريد شافعي آنه من المحتمل أن تكون هذه العقود من النوع المدبب ذي المركزين وأنها بذلك تمثل أقدم أمثلة المقد المدبب في العمارة الاسلامية في مصر .

وينسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بناء العقود ( بجنزير ) اى حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها نحو مركز قوس العقد اى ( جنزير من طوب على سيفه ويعلوه آخر من طوب على بطنه ) وقد استعملت هذه الطريقة من قبل فى بناء عقود قصر المشتى وقصر الطوبة فى صحاء الشام اللذين يرجعان الى العصر الاموى • كما استعملت ايضا فيما بعد فى عمائر سامرا وفى جامع سامرا الكبيد •



ومن الاثار التى بقيت فى الجامع الحالى وتنسب الى عهد عبد الله بن طاهر بعض وسائد خشبية أو (طبالى) تعلو تيجان أعمدة فى الركن الايمن من رواق القبلة ، وفى بعض الشبابيك القديمة فى الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى الفربى ، ويزين هذه الوسائد الخشبية زخارف محفورة تتالف بصفة أساسية من شريط من لفائف متجاورة من العروق النباتية يخرج منها وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن زخرفة نباتية أخرى محورة تتالف من ثلاثة أو أربعة من الوريقات النباتية التى تنتهى كل منها بثلاث شعب ، وتملا هاتان الوحدتان بالتبادل اللفائف المتجاورة ، ومها يسترعى الانتباه أن هذه الزخارف قريبة الشبه من زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وبعض الزخارف الجدارية بالسجد الاقصى فى القديس (شكل ١٠٠) ،

وليس من شك فى أن اتساع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بن طاهر تد أدى الى اتبال طلاب العلم اليه والى زيادة حلقات الدروس فيه . وقد بلغت حلقات الدروس فى سنة ٣٢٦ ه ( ٩٣٧ م ) ثلاثا وثلاثين حلقة منها خمس عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة للمالكية وثلاث حلقات للحنفية .

واخذت الحلقات في الازدياد بعد ذلك حتى بلغت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (١٠م) مائة وعشر حلقات ٠

ولم يتم بالجامع منذ سنة ٢١٢ هـ حتى دخول الفاطميين مصر في سنة ٣٥٨ هـ ( ٩٦٩ م ) اية عمائر مهمة تغير من معالمه تغييرا جوهريا ٠

ومع ذلك فقد الحقت به فى تلك الفترة زيادتان خارجه: اضيفت أولاهما فى سنة ٢٣٧ هـ على يد الحارث بن مسكين عند توليه القضاء من قبل المتوكل على الله: اذ امر ببناء رحبة الى جانب جدار الجامع الايمن ( او الجنوبى الغربى ) ليتسع بها الناس ، وقد صار الناس يتبايعون فيها يوم الجمعة ، وقد اضيف الى هذه الرحبة فى سنة ٧٥٧ هـ رواق مقداره تسع اذرع او حوالى ستة أمتار ونصف وقد بدأ بناء هذا الرواق على يد ابى بكر محمد بن عبد الله الخازن ، وتم فى شهر رمضان سنة ٨٥٧ هـ على يد ابنه على ابن محمد ، وزود هذا الرواق بمحراب وشباكين ،

اما الزيادة الثانية التى اضيفت الى الجامع فقد تمت على يد ابى ايوب احمد بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد احمد بن طولون • وكانت هذه الزيادة أمام واجهة الجامع الرئيسية ، وصارت تعرف برحبة ابى ايوب ، وكان فى غربيها محراب ينسب الى ابى ايوب ايضا •

وعلى الرغم من ان احمد بن طولون انتهى فى سنة ٢٦٥ هـ ( ٨٧٨ م ) من تشييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقيا بمعظم معالمه الاصلية حتى اليوم فقد احتفظ جامع عمرو بمكانته باعتباره الجامع العتيق ، واول جامع بنى فى مصر وذكر فيه اسم الله تعالى ، كما ظل الجامع الاساسى الذى تقام فيه الصلوات ، وتعقد فيه الجمع والجماعات ، ويقصده المسلمون من سائر انحاء مصر للصلاة فيه ، ويحرص القادمون الى مصر على زيارته لمشاهدته والتبرك به ،

وقد حدث فى عهد ابن طولون ان سطا احد اللصوص على بيت المال فى جامع عمرو وسرق منه بعض الدنانير ثم قبض عليه ابن طولون • وكان بيت المال هذا قد بناه بالجامع اسامة بن زيد التنوخى متولى الخراج بمصر فى سنة ٩٧ هـ ليحفظ به مال الدولة ، او ليودع به اموال اليتامى •

وقد حاول البعض نهبه فى سنة ١٤٥ ه اثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير انهم تضاربوا عليه بسيوفهم فلم يحصلوا منه على شيء كثير ثم انتهى امرهم بعد أن أنفذ اليهم الوالى من تصدى لهم •

وقد شاهد بيت المال بجامع عمرو الرحالة ابن رستة الذى زاره فى القرن الثالث الهجرى ووصفه فى كتابه « الاعلاق النفيسة ، بأنه يقع امام المنبر ، وانه على هيئة حجرة فوقها قبة وترتكز على أعمدة من حجارة ، وكان منفصلا عن سطوح المسجد ولا يمكن الوصول اليه الا عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر بالحبال حتى يستقر طرفها على سطح المسجد ، وكان له باب من حديد باقفال ، وواضح من وصف ابن رستة أن بيت المال كان فى رواق القبلة ، غير أنه يبدو أنه لم يأت القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال قد نقل الى الرواق المواق المواق

وفى عهد خماروية بن احمد بن طولون اجتاح جامع عمرو حريق فى سنة ٢٧٥ هـ ( ٨٨٨ م ) دمر معظم عمارة عبد الله بن طاهر والرواق الذى عليه اللوح الاخضر، فامر خماروية بعمارة الجامع ودرميمه واعادته الى ما كان عليه وقد تكلفت هذه العمارة ١٤٠٠ دينار، وتم فيها تزويق اكثر اعمدة الجامع ، ووضع لوح اخضر بدل اللوح الذى كان قد دمره الحريق و

وظل جامع عمرو ايضا موضع عناية الاخشيديين : ففى عهد الاخشيد ذهبت اكثر عمده فى سنة ٣٢٤ هـ ، ولم يكن بالمسجد قبل ذلك عمد مذهبة غير أربعة عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رؤوسها ،

وفى سنة ٣٣٦هـ بنى فيه غرفة فى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد أبى حفص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر ، وأضيف الى رحبة الحارث رواق فى سنة ٣٥٧ ه كما سبقت الاشمارة الى ذلك .

#### غي العصر القاطمي

لم يفقد جامع عمرو مكانته بعد دخول الفاطميين مصر في سنة ٣٥٨ ه ( ٩٦٩ م ) . حقا أن الفاطميين أسسوا عاصمة جديدة في شامال شرق الفسطاط هي القاهرة التي اتخذوها مركزا لاقامة الخليفة وحاشيته ومقرا لحكومته ، وبنوا فيها مسجدا جديدا هو الجامع الازهر الذي اعتبروه منذ البداية أشبه بالجامع الرسمي لهم .

ولكن مع ذلك ظل جامع عمرو هو المسجد الجامع للفسطاط او لمصر كما كانت الفسطاط تسمى ، ولا سيما اذا تذكرنا انه كانت قد خربت على يد العباسيين مدينة القطائع التى بناها احمد بن طولون مما ادى الى اهمال جامع ابن طولون كما كان الولاة العباسيون قد رجعوا الى الاقامة بالفسطاط بعد القضاء على الطولونيين .

وقد ظلت مدينة الفسطاط فى العصر الفاطمى المدينة الرئيسية من حيث العمل وسكنى الشعب ومن ثم ظل جامع عمرو محط العناية والرعاية من الحكومة الفاطمية ومن الشعب على السواء .

وقد وصف الجامع في بداية العصر الفاطمي الرحالة ابو عبد الله محمد بن احمد المقدسي البشاري صاحب كتاب « احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، الذي زاره قبل سنة ٣٧٥ هـ ( ٩٨٥ م) وقد ذكر المقدسي ان جامع عمرو كان يسمى السفلاني تمييزا له عن جامع ابن طولون الذي بني على تل مرتفع ، كما ذكر انه جامع فخم حسن البناء في حيطانه شيء من الفسيفساء ، وتعتمد اسقفه على أعمدة رخام ، وبه منبر حسن البناء ، وانه اعمر موضع بمصر ، والازدحام فيه كثير ، وذكر أن الاسواق نحيط به الا أن بينه وبينها دار الشط وخزائن وبيضاة .

وقد حرص الفاطميون على عمارة جامع عمرو وتجميله وتزويده بالاثاث الفخم حتى بلغ أوج ازدهاره في عهدهم •

ففى سنة ٣٧٨ هـ فى خلافة العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطميين بمصر شيدت فوارة تحت قبة بيت المال ، كما اضيفت مساقف خشب حولها ، ونصب فى النوارة حباب الرخام للماء (أى أزيار) ، ويقال أن هذه الفوارة كانت أول فوارة تبتى فى جامع عمرو .

غير ان اهم اعمال التعمير التي اجريت بجامع عمرو في العصر الفاطمي تمت في عهد الحاكم بامر الله ، وقد شملت هذه عمل عمائر وتأثيث وتجميل ·

فمن حيث العمارة والتجميل اجرى بالمسجد فى سنة ٣٨٧ هـ بعض ترميمات على يد برجوان الخادم، وكان من ضمن هذه الترميمات تجديد بياض المسجد، وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة المسجد، وتبييض مواضعه •

وفى سنة ٢٠٦ هـ امر الحاكم بعمل رواقين فى صحن المسجد وقد اقيم هذان الرواقان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب كان قد نصبها ابو ايوب احمد بن شبجاع فى سنة ٢٥٧ هـ بناء على امر احمد بن طولون وجعل عليها ستائر لتقى الناس من حرارة الشمس ويقال ان الحاكم أراد أن تدهن هذه العمد الخشب بدهان احمر واخضر فلم يثبت عليها الدهان ، فأمر بقلعها وجعلها بين الرواقين وقد ذكر ابن دقماق انه باضافة هذين الرواقين كملت عدة أروقة الجامع فصارت سبعة فى مقدمه ، وسبعة فى مؤخره ، وخمسة فى شرقيه وخمسة فى غربيه ، وبذلك اتخذ الجامع التصميم الذى يمثل فى نظر العلماء المحدثين اكمل مراحله ،

والى جانب عمارة الجامع اهتم الحاكم بالتأثيث: ففى سنة ٤٠٣ هـ امر بأن ينزل اليه من القصر بألف ومائتين وثمانية وتسمعين مصحفا ما بين ختمات وربعات منها ما هو مكتوب بالذهب ، وقد مكن الناس من القراءة فيها .

كما امر الحاكم بصنع تنور ضخم لانارة الجامع ، وقد تم صنع التنور وكان فيه مائة الف درهم فضة • وكان هذا التنور من الضخامة بحيث تعذر الدخاله من باب الجامع الا بعد قلع عتبتى الباب • وقد علق التنور في الجامع في احتفال كبير حضره جمع غفير من الناس •

وفى سنة ٥٠٥ هـ امر الحاكم بتزويد جامع عمرو بمنبر كبير ٠ ومما تجدر الاشارة اليه ان جامع عمرو ظل محتفظا بالمنبر الخشب الذى كان قد نصبه قرة ابن شريك به فى سنة ٩٤ ه والذى كان يعتبر أقدم منبر فى الاسلام بعد منبر النبى صلى الله عليه وسلم وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين الى مصر ٠ ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة العزيز فى سنة ٣٧٩ هـ بقلع منبر قرة وكسره ، وجعل مكانه منبرا مذهبا ٠ وقد قام الحاكم بنقل هذا المنبر المذهب الى جامع عمرو بالاسكندرية ، وجعل مكانه المنبر الكبير الذى سبقت الاشارة اليه ولم يلبث ان وجد هذا المنبر ملطفا ببعض القادورات فوكل به من الاشارة اليه ولم يلبث ان وجد هذا المنبر ملطفا ببعض القادورات فوكل به من يحفظه ، ثم عمل له غشاء من أدم مذهب ٠ وقد غير الحاكم خطيب الجامع اذ صرف بنى عبد السميع عن الخطابة بعد قيامهم بها نحو ستين سنة واسند طرو مغشى ٠

وقد بدأت في جامع عمرو في عهد الخليفة المستنصر سلسلة من اعمال التعمير والتجميل • ففي سنة ٤٣٨ هـ عملت منطقة فضة في صدر المحراب

الكبير أثبت عليها اسم الخليفة ، وجعل لعمودى المحراب أطواق غضة . وقد بقيت هذه الفضة بالجامع الى أن ذرعت في عهد صلاح الدين ضمن ما نزع من مناطق الفضة من جوامع القاهرة ٠

وفى سنة ٢٤١ هـ تم تذهيب الجدار القبلى ، وفى سنة ٢٤١ اجريت بعض أعمال العمارة والتجميل منها تعمير غرفة المؤذنين بالسطح واقامة مطلع للسطح من الخزانة المستجدة فى ظهر المحراب الكبير ، وقد كشف حديثا عن باب على يمين المحراب الاوسسط يرجح أنه كان باب الفرانة المستجدة ،

هذا ولقد زار ناصرى خسرو الرحالة الفارسى جامع عمرو فى حوالى ذلك الوقت وبالغ فى الاشادة به وبفخامته وقد وصف ناصرى خسرو الجامع بانه قائم على اربعمائة عمود من الرخام، وان الجدار الذى عليه المحراب مغطى كله بالواح الرخام الابيض التى نقش عليها آيات من القرآن الكريم بخط جميل وذكر أن المسجد كانت تحيط به الاسواق من جهاته الاربع وكانت ابوابه تفتح عليها وقال انه كانيوقد فيه فىليالى المواسم اكثر من سبعمائة قنديل ، كما ذكر أن المسجد كان يفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض ، ولا يقل من فيه فى اى وقت عن خمسة الاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين بحررون الصكوك .

وفى عهد المستنصر زود جامع عمرو ببعض قطع منالاثاث تعتبر ظاهرة مهمة فى أثاث الجوامع: ذلك أنه فى شهر ربيع الاخر من سنة ٢٤٦ هـ عملت لموقف الامام فى زمن الصيف مقصورة من خشب ومحراب ساج منقوش بعمود صندل وكانت هذه المقصورة تقلع فى الشتاء اذا صلى الامام فى المقصورة الكبيرة ويذكرنا هذا الاثاث الخشبي بالمحاريب الخشبية التى يمكن نقلها والتى اقتصر ظهورها على العصر الفاطمى، وقد وصلنا منها ثلاثة محفىظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد وصلنا منها شلاة محفىظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة و

هذا وقد تم في عهد المستنصر ايضا تزويد جامع عمرو بمئذة في سنة ٥١٥ هـ على يد القاضى أبي عبد الله احمد أبي زكريا ، وقد شيدت هذه المئذنة وسط الجدار القبلي • كما شيدت بالجامع مئذنتان اخريان في سنة ١٥٥ هـ ( ١٦٢١ م ) في عهد الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالي احداهما صارت تعرف باسم المئذنة الكبيرة ، وكانت في الطرف الايسر من جدار القبلة حيث يوجد الان الضريح الذي يطلق عليه اسم ضريح عبد الله بن عمرو ، والثانية المئذنة السعيدية وكانت وسط الواجهة البحرية ، وربما كانت في الموقع الذي تشغله الان المئذنة القائمة فوق باب الجامع او ربما كانت فوق الباب الثاني الاوسط بنفس الواجهة •

وقد ارتبط بجامع عمرو في عصر العباسيين وعصر الفاطميين بعض أمور وعادات صارت من التقاليد المرعية من ذلك انه اشتهر به بعض اماكن صار يتبرك بها الناس وصار يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل بعض ابوابه ومحراب صغير كان في جدار الجامع الغربي ، وخرزة البئر واللوح الاخضر ، وسطح الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية فاطمة نسبة الى فتاة اسمها فاطمة ابنة عفان كان أبوها قد أوصى بأن تترك في الجامع فتركت في هذا المكان فعرف يها ،

وكان من العادات المتبعة الا يغلق الجامع فيما بين الصلوات وقد حدث ان أمر أحد الولاة في سنة ٢٩٤ ه باغلاق المسجد وعدم فنحه الا في أوقات الصلوات ، وقد نفذ هذا الامر عدة أيام فضج أهل المسجد ففتح لهم .

ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرو في القرون الثلاثة الاولى ، ولكن في بداية القرن الرابع الهجرى بدأت به صلاة الفطر ويقال ان ذلك كان في سنة ٣٠٦ هـ او ٣٠٨ هـ وذلك حين صلى فيه رجل يعرف بابن ابي شيخة ٠

وقد بدأ في عصر الفاطميين تقليد ظل مرتبطا بجامع عمرو فترة طويلة وهو: اقامة صلاة آخر جمعة في رمضان به ، وكانت عادة الخليفة ان يصلى الجمعة الثانية في جامع الحاكم ، والثالثة في الجامع الأزهر ، والأخيرة في جامع عمرو ، وكان الخليفة يذهب الى الجامع في موكب فخم ، وقد بطلت هذه العادة بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد في عهد مراد بعد اصلاح الجامع في سنة ١٢١٢ هـ (١٧٩٧ م) ،

#### في عصر الأيوبيين والماليك:

على الرغم من ان عصر الفاطميين كان عصر الازدهار بالنسبة لجامع عمرو بن العاص فقد حدث في نهايته ان تخرب هذا الجامع نتيجة بعض الاعمال السياسية والحربية ذلك انه في سنة 3 ٥٦ هـ طمع عموري ملك بيت المقدس في مصر فدخلها على راس جيشه من الصليبين، واخذ يتقدم فيها حتى وصل فعلا بركة الحبش في جنوب الفسطاط حيث أخذ يستعد لاحتلال المدينة .

ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطميين دون الصليبيين ودخول الفسطاط أمر باحراقها غاشتعلت غيها النيران مما اضطر عمورى الى التحول عن الفسطاط ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دونها بصبير وشجاعة •

ولم يلبث عمورى أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه نبأ تحرش السلطان نور الدين صاحب دمشق وحلب بدولته في الشام ، وكذلك

قدوم اسد الدين شيركوه الى مصر على رأس جيش من قبل نور الدين • وهكذا نجت مصر من الصليبين •

غير أن حريق الفسطاط كان من الشدة بحيث ادى الى خرابها وتدمير دورها • ويحكى المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول: فخرج اليها فى اليوم التاسع من صفر من السنمة المذكورة عشرون الف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران وفرقت فيها • • واستمرت النار فى مصر أربعة وخمسين يوما والنهابة تهدم ما بها من المبانى ونحفر لاخذ الخبايا .

ومن الواضيح ان هذا الحريق المدمر قد ادى الى تشعث جامع عمرو الذى ظل على حاله الخربة حتى انتهاء الدولة الفاطمية وانتقال السلطة الى صلاح الدين الايوبى فامر بعمارته وتجديده فى سنة ٥٦٨ هـ •

وقد اشتملت عمارة صلاح الدين للجامع على اعادة بناء ايوان القبلة بما في ذلك المحراب الكبير الذي كسى بالرخام ونقش عليه اسم صلاح الدين ٠

ويتضح من وصف المقريزى لعمارة صلاح الدين ان جامع عمرو كان يشتمل فى ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها البعض: اذ يذكر انه «جعل فى سقاية قاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتفق بها اهل السطح . . وهو فى كتف دار عمرو الصغرى البحرى مما يلى الغربى قصبة اخرى الى محاذاة السطح وجعل لها ممشاة من السطح اليها يرتفق بها اهل السطح » . وقد ازيلت هذه الغرف بعد ذلك فى عهد الظاهر بيبرس .

ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعناية كبيرة فى عصر الأيوبيين كما يستشف معا ذكره ابن سعيد المغربي الذى زاره فى اواخر العصرالايوبى: اذ يقرر انه وجده جامعا قديم البناء غير مزخرف يتخذه اهل الفسطاط مكانا للنزهة ميجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم ، والصبية يطوفون عليهم بأوانى الماء، والصبيان يلعبون فى صحنه ، والبياعون يبيعون فيه اصناف المكسرات والكمك وما اشبه ذلك ، والاهالى يعبرون فيه بأوطئة القدامهم من باب الى باب ليقرب عليهم الطريق ،

غير أن ابن سعيد يضيف الى ذلك أنه كان عامرا بالمصلين وبحلق المتصدرين لاقراء القرآن وتدريس الفقه والنحو ، وانه وجد فيه من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لم يجده فى جامع أشبيليه بالاندلس مع زخرفته والبستان الذى فى صحته، ثم يقول « ولقد تأملت ماوجدته فيه من الارتياح والانس دون منظر يوجب ذلك فعلمت أنه سر مودع من وقوف الصحابة رضوان الله عليهم فى بساحته عند بنائه » \*

íł

والحق ان جامع عمرو لا يزال حتى اليوم يختص بهذه الميزة: اذ يشعر زائره براحة نفسية كبيرة رغم قدم بنيانه ، وتهدم كثير من أجزائه .

على أن جامع عمرو قد حظى في عصر المماليك ببعض عمائر أجريت فيه بقصد الترميم والتجميل والصيانة ·

وقد اجريت اولى هذه العمائر في عهد عز الدين ايبكاول السلاطين الماليك: اذ أزال شعت الجامع ، وجدد بياضه ، وجلى عمده واصلح رخامه حتى صار الجامع كله مفروشا بالرخام حتى ما تحت الحصر .

كما أجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى سنة ٦٦٦ هـ • وتم فى هذه العمارة هدم واجهة أيوان القبلة وأعادة بنائها بعمد وعقود جديدة ، وأقامة لوح أخضر جديد كنب عليه أسم السلطان بيبرس • وتم فى هذه العمارة أيضا زيادة أربعة عمد قرنت بأربعة عمد تحت اللوح الاخضر والصف المثانى منه •

وتضمنت هذه العمائر ايضا اعادة بناء مؤخر الجامع وسوره البحرى ، وازالة الغرف التى سبقت الاشارة الذرف التى عدا غرفة المؤذنين القديمة وثلاث خزائن لرؤساء المؤذنين ٠

وحرصا على جدران الجامع ورغبة فى تقويتها أبطل جريان الماء من النيل الى فوارة الفسقية ، وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد جدار الجامع البحرى وزيد فى عمد الزيادة ماقوى به الدعائم المذكورة ، وسد شباكان كانا فى الجدار ليتقوى بذلك ٠

وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع قد ساء حاله فكلف السلطان الامير عز الدين الاقرم احد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض اعمال طفيفة لم تئل القبول لدى الناس ، من ذلك مثلا أنه جرد نصف العمد التى بالجامع فصار العمود نصفه الاسفل أبيض وباقيه أسمر غصار الناس يقولون من باب السخرية أنه « ألبس العواميد كالنبيخ العريان » وكان الشيخ العريان أحد المتصوفين المشهورين في هذا الوقت وكان يستر نصفه الاسفل بمئزر أبيض ويبقى أعلاه عريان .

وربما كانت أهم العمائر التى اجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية تلك التى تمت فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون على دالاميرسلار نائب السلطنة • وقد أجريت هذه العمارة على أثر زلزال حدث فى سنة ٧٠٢ هـ وادى الى تشعث الجامع •



شكل ١٠١ ــ محراب سلاد بجامع عمرو بن العاص ـ ٧٠٣ / ١٣٠٣ م

وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم على نحو كامل ، واقتصرت على اعادة بناء جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة البحرية أمامه ، وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الاخرى مان أهمية هذه العمارة ترجع الى أنه قد بقى منها حتى اليوم محراب جمى لا يزال يشاهد فى واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضافة الى بعض الشبابيك الجصية فى نفس الجدار (شكل ١٠١) ،

ولا يزال هذا المحراب الجصى يشتمل على بقايا زخارف بارزة من اللفائف والتوريقات النباتية الجميئة التى اصطلح علماء الاثار على تسميتها باسم «الارابسك» وتمثل هذه الزخارف المستوى الرفيع الذي تطور اليه هذا الذوع من الزخرفة الاسلامية في عصر المماليك •

اما باقى العمائر التى تمت فى عصر دولة المماليك البحرية فتكاد تكون فقط فى خارجه أو زياداته •

هذا وقد أشير الى جامع عمرو فى رحلة البلوى لخالد بن عيسى بن احمد بن ابراهيم المغربى التى بداها فى سنة ٧٣٦ هـ واتمها سنة ٧٤٠ هـ وقد جاء فيها انه زار مصر وكان يتردد الى المسجد العتيق الحافل الذى بناه عمرو بن العاص وينسب اليه فكان يرى جامعا منيرا ومسجدا له صحن فسيح واسوار حافلة ومقاصير من العود عجيبة وتواريخ مكتوبة بالخط الحافل المذهب كثيرة ، وقد اشار الى كتابة اثرية منها تشتعل على نص تجديد باسم السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب ،

كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا بطريقة مفصلة فيما كتبه ابن المتوج المتوفى سنة ٧٣٠ هـ • ويتضح من هذا الوصف ان جامع عمرو قد ظل محتفظا فى عصر الماليك بتصميمه ومعظم معالمه التى كان عليها فى العصر الفاطمى وكذلك بحدوده التى صا رعليها فى عهد عبد الله بن طاهر فى سنة ٢١٢ هـ والتى بقى عليها الى الان ، وقد نقل القريزى وصف ابن المتوج فى كتابه الخطط (الجزء الثانى صفحة ٢٥٣ ـ ٢٥٦) •

وقد اعتمد على هذا الوصف ابن دقماق المتوفى سنة ٨٠٨ هـ فيما تركه لنا من معلومات وافية عن الجامع استعان بها العلماء المحدثون فى محاولتهم تصور ماكان عليه الجامع فى اواخر القرن الثامن الهجرى وعلى رأسهم كوربت ومحمود احمد وكريسويل واحمد فكرى • ويتضع من هذه المعلومات أن جامع عمرو لم يكن فى ذلك الوقت يختلف عنه فى عصر ابن المتوج •

ويعتقد محمود أحمد أنه بقى بالجامع من هذا العصر عمودان يقعان أسفل

المنذنة الغربية البحرية المستجدة ، وكذلك الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة بواجهة الجامع ، وكذلك قاعدتا المئذنتين الجديدة والمستجدة فى طرفى الواجهة الرئيسية ، ويعتقد أن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان بكثير من معالمها الاصلية وخصوصا هيكل الشبابيك وجانب من خشب حلق شباك والحزام المتصل به ،

ومما تجدر الاشارة اليه أن المقريزى وابن دقماق لم يشيرا قط الى ضريح عبد الله بن عمرو ولا الى المحراب الموجود فى آخر الرواق الثانى من ايوان القبلة الذى يقول البعض انه محراب تعبد للسيدة نفيسة ، ويزعم البعض الاخر انه للسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أن هذه المعالم قد شيدت بالمسجد بعد ذلك .

هذا وقد أجرى بجامع عمرو عمارة جديدة في سذة ١٠٨ هـ: أذ حدث أن تشعث الجامع ومالت أعمدته وأوشك على السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان الدين أبراهيم بن عمر بن على المحلى رئيس التجار يومئذ بديار مصر، وقد استعان في ذلك بذويه ، فهدم أيوان القبلة بأسره فيما بين المحراب الكبير الى الصحن طولا وعرضا بما في ذلك اللوح الاخضر، وأعاد البناء حسب تصميمه السابق وجدد العمد كلها ورمم جميع جدران الجامع وأصلح رخام الصحن، وقوى السقوف وبيض الجامع كله ، كما أقام لموحا أخضر جديدا ونصبه كما كان ، وهذا هم اللوح الذي كان موجودا أيام القريزي ،

وكان من جراء هذه العمارة ان عاد الجامع جديدا بعد ما كاد ان يسقط على حد تعبير القريزى ·

ويبدو أن الجامع لم تجر فيه عمارة أخرى كبيرة في عصر المماليك الشراكسة ( ١٨٤ - ٩٢٢ هـ ) اللهم الا ما كان من ترميم السلطان قايتباى لحيطان الجامع واسقفه في سنة ٢٧٦ هـ •

وقد اخذت حال الجامع بعد ذلك في التدهور ، وازداد تهدمه ، وهجره الناس بعد ان ازداد خراب الفسطاط ولا سيما بعد دخول العثمانيين مصر •

#### في العصر الحديث:

فى شهر ذى الحجة سنة ٩٢٢ هـ (١٥١٧ م) دخل السلطان سليم العثمانى مصر ، ثم لم يلبث أن شنق السلطان طومان باى وبذلك انتهت سلطنة الماليك وبدأت فى مصر السيطرة العثمانية التى استمرت نحو ثلاثة قرون .

وتحت السيطرة العثمانية فقدت مصر مركزها كدولة مستقلة ، وصارت ولاية عثمانية يذهب معظم خيرها الى غيرها • وكان من نتيجة ذلك ان خمدت فيها روح الابتكار ، وفقدت الاصالة الفنية التى كانت من أخص خصائصها .

وكان من الطبيعى الا يحظى جامع عمرو طوال هذه الفترة بالعناية او الرعاية اللازمة ، لا سيما وان الفسطاط كانت قد عمها الخراب وغادرها السكان ، فبعد جامع عمرو عن العمران وهجره المصلون .

غير انه في نهاية هذا العصر وقبيل دخول الفرنسيين مصر فطن مراد بك احد المحكام في مصر الى حالة الجامع الذي كان قد تخرب بنيانه وسقط سقفه ومالت بعض اواوينه ، غمل على عمارته ،

وقد بدأت عمارة مراد بك لجامع عمرو في سنة ١٢١١ هـ ( ١٧٩٦م) وتمت في سنة ١٢١١ هـ • وقد اعاد مراد بك بناء الجامع من جديد وبيضه وجدد سقفه وقرشه بالحصر وعلق به القناديل •

غير انه مما يؤسف له ان هذه العمارة قد غيرت معالم الجامع كلها فيما عدا حدوده الخارجية فلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع ، وغيرت أبعد الايوانات والصحن: ذلك ان ايوان القبلة قد صار يشتمل على ستة صفوف من الاعمدة بدلا من سبعة ، كما ان البوائك او صفوف العقود اصبحت عمودية على حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نتيجة ذلك أن بعض صفوف العقود انتهت أطرافها من ناحية حائط القبلة عند بعض الشبابيك مما ادى الى سد هذه الشبابيك ، كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود الجانبية قد صادفت بعض الشبابيك ، كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود الجانبية قد صادفت بعض الشبابيك مما ادى الى سدها هى الاخرى .

وفى عمارة مراد بك ايضا اقيمت اعمدة الاروقة على قواعد جديدة غير متينة في اماكن مغايرة للعمد القديمة (شَكل ٣ و ٩٩) .

ومن المرجح انه فى هذه العمارة بنيت المئذنتان الباقيتان الان بالجامع واحداهما فوق الدخل الايمن فى الواجهة والثانية فوق الزاوية القديمة عند الطرف الايمن من جدار القبلة، وكلتاهما ذات طراز تركى عثمانى الا انهما قصيرنان نسبيا (شكل ٣ و ١٠٢).

وقد اقام مراد بك بمناسبة هذه العمارة اربع لوحات تأسيسية من الرخام حفر عليها اشعار ركيكة تشيد بعمارته للمسجد ويؤرخها ، ولا تزال هذه اللوحات باقية حتى الان •

ومن هذه اللوحات لوحة مثبتة أعلى الباب الاوسط بالواجهة الرئيسية وتشتمل على شعر جاء في آخره:

« ونشوة السعد قد قالت مؤرخة انشأت حمدا مراد الحي مسجده »

ويساوى الشطر الثانى من هذا البيت بحساب الجمل العدد ١٢١١ وقد اثبت هذا الرقم فعلا اسفل اللوحة وهو يشير الى تاريخ عمارة الجامع •

وفى اعلا الباب الايمن الرئيسي بالواجهة اسفل المئذنة لوحة تأسيسية ثانية مما جاء فيها « انشأه مولانا مراد بالمراد » وفي آخرها ما نصه :

« ونشوة العزقد طالت يؤرخ بسم العزمراد جامع الشرف

ويساوى الشطر الثانى ايضا بحساب الجمل العدد ١٢١١ وهو تاريخ العمارة . أما اللوحة الثالثة متوجد أعلى المحراب الأيسر في جدار القبلة وهي تشتمل على شعر نصه:

لمسجد ابن العساص اضحى بعد هدم قد اصابه كعبة يسعى اليها يرتجى فيها الاجابة عمال التاريخ رجعة قد بنى هادا الصحابة والشطر الثاني من البيت الاخير يساوى رقم ١٢١١ نفسه ٠

أما اللوحة الرابعة فهى مثبتة الان بجدار القبلة الى يسار المحراب الكائن فى منتصف الجدار تقريبا وقد نقش عليها شمعر نصه :

انظر لمسجد عمرو بعد ما درست رسومه صار يحكى الكوكب الزاهى نعم العرزيز الذى لله جسدده أمسيم اللوا مسراد الامر الناهى لله في منقطع على السدوام لانظار وأشسباه لاح القبسول عليه حين أرضه هنذا البناء على مسراد الله

ويساوى الشطر الثانى من البيت الاخير بحساب الجمل رقم ١٢١٧ وهو محفور اسفل اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك الى تاريخ تمام العمارة ·

وقد ذكر الجبرتى أن مراد بك صلى بالجامع بعد تمام عمارته آخر جمعة من رمضان سنة ١٢١٢ هـ وقد احيا بذلك التقليد الذي بدأ في عصر الفاطميين •

ومن المعتقد ان هذا التقليد يتضمن أحياء ذكرى عمرو بن العاص مؤسس الجامع الذى توفى ليلة عيدة الفطر أى فى آخر أيام رمضان •

وكما نكب جامع عمرو في العصر العثماني نكب ايضا اثناء حملة الفرنسيين

الذين غزوا مصر فى سنة ١٧٩٨ (١٢١٢ هـ) وحاولوا احتلالها وتحويلها الى مستعمرة فرنسية • وقد قاوم المصريون الاحتلال الفرنسي طوال السنوات الثلاث التي قضاها الفرنسيون فى مصر حتى أرغبوا اخيرا على الجلاء ثم تولى محمد على حكم مصر •

وعلى الرغم من الاصلاحات التى اجراها محمد على بجامع عمرو استمر اهمال الجامع الى ان سقط ايواناه الجانبيان فى سنة ١٣٠٠ هـ (١٨٨٢ ـ ١٨٨٣ م) ولم تقم لهما قائمة حتى الآن .

وفى سنة ١٣١٧ هـ (١٨٩٩ م) أجرى ديوان الاوقاف بالجامع عمارة تضمنت تجديد سقف ايوان القبلة وجزء من الايوان المواجه له ، واقامة جدران المجامع وفرش ارضه بالبلاط ، وقد اسهم فى هذه العمارة العالم الاثرى المرحوم محمود احمد •

ومنذ سنة ١٣٢٣ هـ ( ١٩٠٦ م ) تولت لجنة الاثار العربية ثم مصلحة الاثار من بعدها العناية بجامع عمرو ، وقد أصلح ايوان القبلة ، وأجرى في صحن الجامع حفائر كشفت عن قواعد الاعمدة القديمة ، وعن أساس عمائر ترجع الى عصور مختلفة .

ولقد شغل موضوع اعادة جامع عمرو الى عصر ازدهاره بال القائمين على رعاية الاثار العربية بمصر فبدأوا أولابتقويته بصفة مبدئية حتى لايتهاوى كله ، ثم أجروا به الحفائر للكشف عن اساساته القديمة حتى يمكن تصور تصميمه القديم فى ضوء المكتشفات بالاضافة الى ما جاء عنه بالمصادر الادبية ، ثم ازالوا ما حوله من المنازل وبذلك ظهرت جدرانه من الخارج من جميع الجهات وعملوا على تقوية هذه الجدران ، وقد كشف اثناء هذه الاعمال عن معظم ابواب الجامع القديمة ، ثم أعلن عن مسابقة عامة لوضع تصميم للجامع حسب حالته القديمة فى عصرازدهاره ، وقد قدمت فى ذلك سبعة مشروعات ، واخيرا انتهت كل هذه الجهود باعتماد اربعة آلاف جنيه لعمارة الجامع .

ويشتمل الجامع الان على ايوانين فقط عما ايران القبلة عوالايوان المواجه له • أما ايوان القبلة فيشمل ستة صفوف من الاروقة موازية لجدار القبلة غير ان الاعمدة في هذا الايوان تحمل عقودا تمتد صفوفها عمودية على جدار التسللة .

وفى جدار التبلة محرابان : احدهما فى منتصف الجدار تقريبا وربما يرجع الى عهد مراد بك ، والثاني يقع الى يساره •

أما الايوان المواجه لايوان القبلة فيشتمل على رواق واحد وبين الايوانين صحن أو فناء واسع فسيح في وسطه بناء مضلع تعلوه قبة صغيرة وداخله بئر ، ويحيط به أعمدة تحمل مظلة .

وليس بالجامع حاليا غير اربعة ابواب جميعها بالواجهة الرئيسية منها الابواب الثلاثة القديمة وباب رابع احدث قرب الطرف الايمن للواجهة وقد كان في الاصل يفتح على ميضاة كانت قد انشئت حديثا •

وللجامع مئذنتان سبقت الاشارة اليهما وترجعان على الارجع الى عهد

وفى واجهة الجامع من الخارج محرا ان: احدهما محراب سلار الذى سبقت الانسارة اليه وهو فى وسط الواجهة تتريبا ويرجع الى عصر الماليك (شكل ١٠١) والثانى محراب حديث قرب الطرف الايمن وربما كان يصلى اليه فى الميضاة .

وبجامع عمرو بعض معالم تسترعى الانتباه ، منها ضريح فى الزواية الجنوبية فى رواق التبلة يطلق عليه اسم ضريح عبد الله بن عمرو وهو على هيئة تربة يعلوها قبة ونسبة هذا الضريح الى عبد الله بن عمرو تثير بعض التساؤلات اذ انه من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دعن عيه هذا الصحابى الجليل كما أن هذا الضريح لم يرد له ذكر فى اقت ال المؤرخين أو الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المساليك واهمهم ابن دقماق والمقريزى .

أما بخصوص الموضع الذى يقع فيه الضريح الحالى فقد سماه ابن دقماق بزاوية عمرو وأشار الى أربعة أعمدة بهذه الزاوية والى مئذنة تعلوها ، كما ذكر ان من ضمن اعمال صلاح الدين الايوبى انه عمر المنظرة الكائنة تحت هذه المئذنة التى كانت تسمى المئذنة الكبرة .

ومن ثم فانه من الواضع أن القبة الحالية قد بنيت بعد عصر ابن دقعاق والمقريزى ومن الحتمل انها شيدت في عهد مراد بك •

ومن المعالم المحالية بجامع عمرو أيضا محرابان فى أروقة أيوان القبلة الى اليسار، وهما ينسبان الى السيدة نفيسة والى السيدة فاطمة ، وربما كان أحدهما محراب تعبد للسيدة نفيسة ، والاخر محراب تعبد لفاطمة ابنة عفان .

ومما تجدر الاشارة اليه أن أحد هذين المحرابين يحف به عمودان من الجرانيت كان يعتقد بعض الجهلة انهما يشفيان من بعض الامراض وقد بطل هذا الاعتقاد الان •

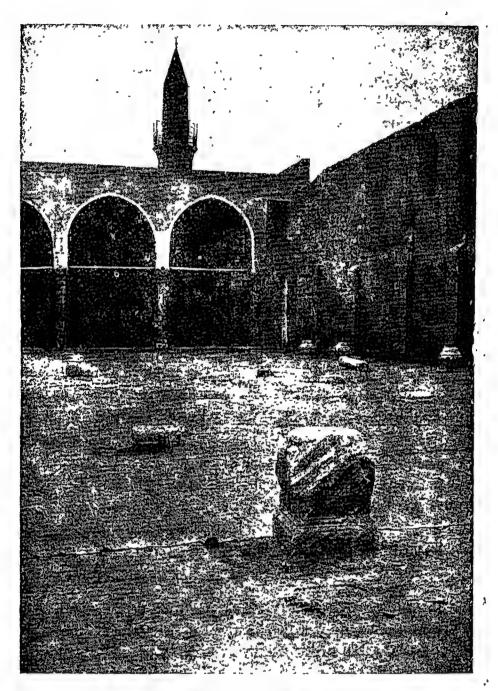

شكل ١٠٢ - بقايا اعمدة أحد الاروقة الجانبية بجامع عمرو

ومن الملاحظ ان جدران الجامع كان يخترقها في أعلاها شبابيك تترجها عقود وقد سدت جميع هذه الشبابيك تقريبا •

ومن المعالم الاثرية الباقية بجامع عمرو وسائد من الخشب فوق تيجان بعض اعمدة الطرف الايمن من ايوان القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على الارجح الى القرن الثالث بعد الهجرة وقد سبقت الاشارة اليها (شمكل ١٠٠) .

ولا ينال جامع عمروحتى الان أشبه بالاطلال والحق ان ما أجرى به من أصلاح وتنظيف لا يتناسب بأية حال مع مكانته الدينية أو الاثرية أو السياحية فهو أول جامع شيد في مصر بل في أفريقيا كلها ، كما أنه ينسب إلى صحابي جليل هو عمرو بن العاص الذي جاء إلى مصر وحمل اليها الاسلام واللغة العربية وانقذها من نير الرومان وطغيانهم .

وقد كان جامع عمرو منذ بنائه موضع الاجلال من المسلمين ، ولا يزال محط انظار السائحين كما توالت عليه أعمال اثرية في عصور مختلفة لا يزال آثار بعضها باقية حتى الدوم \*

### جامع ابن طولون

#### الدكتور حسن الباشا

فى سنة ٢٥٤ ه (٨٦٨ م) قدم أحمد بن طولون الى مصر وكيلا عن باكباك زوج أمه وكان قد اسند اليه الخليفة العباسى ولاية مصر • وكان من عاد ولاة العباسيين فى ذلك الوقت ان يقيموا بمدينة سامرا مركز الخلافة ، ويبعثوا الى ولاياتهم بوكلاء لهم يحكمونها نيابة عنهم ، وهكذا أناب باكباك ابن زوجته أحمد بن طولون عنه فى مصر .

ولم يلبثأن قتل باكباك ، وكان من المنتظر أن يعقب ذلك عزل ابن طولون من ادارة مصر ، ولكن حدث أن ولى الخليفة مصر الامير ياركوج وكان ابن طولون قد تزوج ابنته فأبقاه نائبا عنه في حكم مصر ، بل زاد من اختصاصاته ، ثم اطلق يده فيها حتى قال له « تسلم من نفسك لنفسك » .

وكانت اختصاصات ابن طولون فى اول الامر محدودة: اذ لم يكن له شان بولاية الخراج او ادارة البريد ، غير انه سرعان ما استحوذ على السلطة كلها ، كما ضم اليه ولاية الاسكندرية وبسط سلطانه على سائر اقاليم القطر المصرى ، واخضع صاحب برقة ، ثم استقل بحكم مصر وسيطر على بلادالشام .

وكان ابن طولون ـ بالاضافة الى نشأته العسكرية ، وخبرته بشئون الحرب ـ على قسط وافر من الثقافة الدينية ، كما كان يميل الى أعمال الخير والبر ، وصحبة الصالحين •

وقد وفق ابن طولون فى ادارة مصر فانتشر فيها الرخاء ، ونمت مواردها وزاد عمرانها وقطعت فى عهده شوطا كبيرا فى مجال التحضر والاخذ باسباب الرفاهية حتى نافست سامرا نفسها فى هذا الميدان •

وكان ابن طولون قد أقام فى اول أمره بمدينة العسكر التى كان قد اسسها ابو عون ثانى الولاة العباسيين على مصر فى سنة ١٣٥ هـ (٧٥٢ م) شمالى مدينة الفسطاط ، وظلت مركز الامارة والآدارة والشرطة حتى قدوم ابن طولون الى مصر .

ونزل ابن طولون دار الامارة بالعسكر مدة عامين ثم أسس مدينة جديدة شمالى مدينة العسكر واتخذها مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموها بينهم قطائع فسميت لذلك مدينة القطائع • وكانت هذه المدينة تمتد من جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سفح جبل المقطم عند مكان القلعة

الحالية: ومن جهة اخرى بينمشهد الرآسالذى عرف فيما بعد باسم مشهد زين العابدين وبين الرميلة تحت موقع القلعة (شكل ١).

وقد شيد ابن طولون في مصر عددا من العمائر غير أن أعظمها وابقاها أثرا واطولها عمرا مسجده الجامع الذي لا يزال باقيا حتى اليوم ، ونعني بذلك جامع بن طولون ( شكل ١٠٣ — ١٠٨ ) .



شكل ١٠٣ - جامع ابن طولون - ٢٦٥ / ٨٧٩ م

ويعتبر جامع ابن طولون ثالث المساجد الجامعة في مصر ، وأول هذه الجوامع هو جامع عمرو الذي توالت عليه كثير من الاصلاحات حتى أنه لم يبق من الجامع الاصلى الذي شيده عمرو بن العاص غير البقعة من الارض التي اقيم عليها والتي تعتبر جزءا من ستة عشر من مساحة الجامع الحالية (شكل و ۹۹ — ۱۰۲) .

وكان ثانى الجوامع التى انشئت فى مصر هو جامع العسكر وقد بناه الفضل بن صالح بن على فى سنة ١٦٩ هـ اثناء ولايته امارة مصر من قبل الخليفة العباسى المهدى بن المنصور • وكان هذا الجامع يقع فى موضع بين موقع جامع ابن طيلون وضريح الجارحى •

وقد ذكر المقريزي ان هذا الجامع قد بقى الى سنة ٥٠٠ هـ ثم خرب بخراب

مدينة العسكر، وحملت انقاضه، ونقل الى ساحل مصر حيث صار يعرف بجامع ساحل الغلة •

وعلى عكس جامع عمرو الذى فقد جميع معالمه الاصلية ، وجامع العسكر الذى اختفى من الرجود تماماً بقى جامع ابن طولون حتى اليوم محتفظا بجميع حدوده القديمة وبمعظم معالمه الاصلية ٠

وقد ذكر المؤرخون في سبب بناء ابن طولون لهذا الجامع اراء متقاربة: فذكر جامع السيرة الطولونية ان ابن طولون كان يصلى الجمعة بجامع العسكر فلما ضاق عليه بني جامعه الجديد، وذكر القضاعي ان السبب في بنائه ان اهل مصر شكوا الى ابن طولون ضيق الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه فأمر بانشاء هذا الجامع •

غير أنه من الواضح أن بناء الجامع كان ضرورة الستكمال المعالم الرئيسية في المدينة الجديدة التي شيدها ابن طولون .

ويقال أن ابن طولون قد أنفق على بناء جامعه من كنز عثر عليه ، وقد ذكر المقريزى قصة هذا الكنز ، وقال عنه أنه « الكنز الذى شاع خبره » • وجاء بصدد هذا الكنز أن ابن طولون – بعد أن أقيح له التحكم في خراج مصر – أراد أن يخفف عن شعبه بالغاء بعض الضرائب، واستشار في ذلك عبد الله بن دسومة – وهو يومئذ أمين على أبن أيوب متولى الخراج – علم ير رأى أبن طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقص مال الدولة مما يؤثر على حفظ الامن ومشروعات العمران •

وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون فبات تلك الليلة بعد أنفكر طويلا فيما قاله فرأى في منامه رجلا من اخوانه الزهاد بطرسوس يحذره من رأى ابن دسومة ويقول له أن « من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عنه فامض ما كنت عزمت عليه » .

فلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وأمر باسقاط الضرائب التي كان يرغب في استقاطها والتي كان مقدارها مائة الف دينار •

وحدث ان ركب ابن طولون فى غد ذلك اليوم الى نحو الصعيد فلما امعن فى الصحراءساخت فى الرمل رجل فرس بعض غلمانه فسقط الغلام فى الرمل فاذا بنفق فتح ، فأصيب فيه من المال ما كان مقداره الف الف دينار ، فبنى منه ابن طولون المارستان ، ثم اصاب بعده فى الجبل مالا عظيما فبنى

منه الجامع ، ووقف جميع ما بقى من المال فى الصدقات ويقال أن أحمد ابن طولون لم يدخل فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى كان يعتبره مالا حلالا طيبا وذلك حتى لا يشوبه بمال غيره .

وربما كان مما أوحى بهذه القصة ما ورد فى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن ان يوهم بمثل ذلك: اذ جاء فيها ما نصه: « • • امر الامير ابو العباس احمد ابن طولون ادام الله له العز والكرامة والنعمة التامة فى الاخرة والاولى ببناء هذا السجد المبارك المميمون من خالص ما افاء الله عليه وطيبه لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الاخرة ، وايثارا لما فيه تسنية الدين والفة المؤمنين ، ورغبة فى عمارة بيت الله واداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره: اذ يقول الله تقدس وتعالى « فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » ( شكل ١٠٥ ) .

وربما كان ذكر عبارة « من خالص ما أنماء الله عليه وطيبة » وكذلك أيراد تول الله تعالى « والله يرزق من يشاء بغير حساب » مما أوحى بقصة الكنز .

والحق أن جامع ابن طولون مثله مثل مؤسسه قد ارتبط بكثير من القصص التى قد يدخل بعضها في باب الاساطير •

ومن هذه القصص والمعتقدات ما يتعلق بموقع الجامع نفسه وقد اختار ابن طولون لانشاء جامعة ربوة صخرية كانت تعرف باسم جبل يشكر ويقول القضاعى انها سميت بذلك نسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم اقاموا فيها منازلهم عند تأسيس مدينة الفسطاط فى عهد عمرو ، ويقول ابن دقماق أنها سميت بذلك نسبة الى رجل صالح كان يسمى يشكر .

وقد ذكر المقريزى انه كان من المعتقد ان هذه البقعة كانت مباركة : اذ قيل ان موسى عليه السلام ناجى ربه عليها بكلمات ، ونقل المقريزى نفسه عن ابن عبد الظاهر أنها كانت مكانا مشهورا باجابة الدعاء .

غير انه من الملاحظ ان ابن طولون قد اختار موضعا ملائما من الناحية المعمارية والناحية الاجتماعية • فمن جهة يلاحظ ان بناء الجامع على ربوة صخرية مرتفعة قد جعله بمناى عن فيضان النيل وعن رشح المياه ، كما زوده بأساس صخرى متين : وهذا كله مما ينسر بقاء جامع ابن طولون رغم اندثار جميع ما حوله من المبانى ،

ومن جهة اخرى يلاحظ ان موضع الجامع يقع في الطرف الجنوبي من مدينة القطائع أي بين مدينة المسكر القديمة وبين مدينة القطائع الجديدة .

وهكذا جاء جامع ابن طولون وسط مدينة مصر التي صارت تضم في ذلك الوقت كلا من الفسطاط والعسكر والقطائع ويبدو ان احمد بن طولون كان يضع في اعتباره ان هذا الجامع سوف يسعى اليه سكان هذه المدن الثلاث ، ومن ثم بناه على مساحة قدرها ستة افدنة ونصف: اي حوالي ٢٦٢٨١ مترا

ويقال ان ابن طولون قال عند عزمه على بناء جامعة ، « اريد ان ابنى بناء ان احترقت مصر بقى وان غرقت بقى » فقيل له : « يبنى بالجير والرماد والآجر الاحمر القوى النار الى السقف ولا يجعل فيه اساطين رخام ، فانه لا صبر لها على النار » . وهكذا بنى جامع ابن طولون بالاجر بدلا من الحجر .

ووردت قصة اخرى بخصوص بناء الجامع بالاجر: اذ ذكر جامع السيرة الطراونية انه لما عزم احمد بن طولون على بناء جامعه وجد انهسوف يحتاج الى تلاثمائة عمود من الرخام يقيم عليها السقف، وكانت العادة ان تجمع الاعمدة من المبانى القديمة، ولم يرغب ابن طولون فى ذلك خصوصا وأن كثيرا من هذه المبانى كانت كنائس و واقلقت هذه المشكلة بال ابن طولون فبلغ احد المهندسيين ذلك، وكان هذا المهندس مغضوبا عليه وملقى به فى السجن \_ فكتب الى ابن طولون يعرض عليه استعداده لبناء الجامع دون الالتجاء الى استخدام الاعمدة، فاحضره ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى نزل على وجهه واسند اليه مهمة البناء بعد ان اقتنع بوجهة نظره واسند اليه مهمة البناء بعد ان اقتنع بوجهة نظره و

ويقال ان ابن طولون اطلق لمهندس الجامع للنفقة على البناء مائة الف دينار وقال له: « انفق وما احتجت اليه بعد ذلك اطلقناه له » • فوضع المهندس يده في البناء في الموضع الذي هو فيه ـ وهو جبل يشكر ـ فكان ينشر منه ويعمل الجيو ويبنى الى ان فرغ جميعه وبيضه وخلقه •

وذكر ابن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعمدة انه لما فرغ احمد بن طولون من بناء الجامع كان مما اخذه عليه البعض انه ما خيه عمود . وقد رد ابن طولون على ذلك بقوله : « انى بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الكنز ، وما كنت لا شوبه بغيره ، وهذه العمد اما ان تكون من مسمحد او كنيسة فنزهته عنها » .

وجامع ابن طولون مبنى كله فعلا باجر من نوع ممتاز ويبلغ حجم الطوبة حوالى ثمانية عشر سنتيمترا طولا وثمانية سنتيمترات عرضا واربعة سنتيمترات سمكا ويبلغ سمك المونة المستعملة حوالى سنتيمترين ونصف وتتألف الجدران من مداميك من الطوب المرصوص بطول الطوبة تتبادل مع مداميك من الطوب المرصوص بعرض الطوبة وهذا ما يسمى في مصطلح اهل المعمار « اديه وشناوى »

وأسقف جامع ابن طولون محمولة على دعائم مبنية هي الاخرى بالاجر وبذلك يخلو الجامع تماما من الاعمدة (شكل ١٠٥ و ١٠٦) .

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه القصص توحى بأن البناء بالاجر كان من الظواهر التى استحدثت في البناء في عهد ابن طولون مع أن المعروف أن الاجر كان من المواد الاساسية المستعملة في العمائر في مصر وقد بنيت جدران جامع عمرو بن العاص قبل ذلك بالاجر .

اما ظاهرة استخدام الدعائم المبنية بالاجر فى حمل السقف بدلا من الاعمدة الرخام فقد جاءت نتيجة التأثر بعمائر مدينة سامرا التى قدم منها احمد ابن طولون ولا سيما المسجد الجامع بسامرا ومسجد ابى دلف وكانت اسقفهما محمولة على دعائم من الاجر •

والحق ان معظم معالم جامع ابن طولون المعمارية والزخرفية تعتبر صدى للطراز الفنى الذى كان سائدا فى سامرا فى ذلك الوقت • وقد المح المقريزى الى ذلك حين اشار الى ان ابن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامرا •

ومن ثم فانه من الواضح ان بناء جامع ابن طولون بالاجر واستخدام دعائم الاجر في حمل أسقفه يعنبر استمرارا للتقاليد المصرية مع التأثر بالطراز الفئي في مدينة سامرا بالعراق •

ولقد ورد بصدد الاستعداد لبناء جامع ابن طولون قصة تسترعى الانتباه: ذلك ان جامع السيرة الطولونية ذكر ان مهندس الجامع عرض ان يصور الجامع لابن طولون «حتى يراه عيانا بلا عمد الا عمودى القبلة ، فأمر ابن طولون بأن تحضر له الجلود فأحضرت وصوره له فاعجبه وأستحسنه » •

ويتضبح من هذه القصة أن جامع ابن طولون قد بنى حسب تخطيط مسبق ورسوم توضيح تصميمه .

وقد عرف قبل ذلك في الاسلام عمل رسوم العمائر قبل بنائها وقد ذكر الطبرى

مثلا ان خريطة بغداد قد رسمت اولا على الارض بخطوط من الرماد حتى يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحتيتى قبل الشروع في بنائها .

غير أن الجديد في رسوم جامع ابن طولون أنها رسمت على الجلود أو الرق وكانيستخدم في ذلك الوقت بمثابة الورق وكما يستشف من القصةالتي ذكرت عن رسم الجامع أن هدده الرسوم لم تكن مجرد تخطيط أو رسم مساقط أنقية بل كانت أيضا عبارة عن مساقط رأسية ومنظور ذلك أنه جاء في القصة أن الغرض من هذه الرسوم هو أن يتمكن أبن طولون من تصور بناء الجامع ولا يتأتي ذلك عن طريق رسم المسقط الافقى وحده .

وقد اختلف الكتاب فى تحديد تاريخ بناء جامع ابن طولون • ولكن اذا كان تاريخ الشروع فى بنائه لا يزال غير مؤكد فان تحديد تاريخ اتمام البناء قد حسم بفضل العثور على لوحة تأسيس الجامع التى تنص على ان البناء قد تم فى شمهر رمضان سنة ٢٦٥ هـ (ابريل مايو ٨٧٩م) •

واذا لاحظنا ان هذا التاريخ هو الذي ذكره المقريزي رجح لدينا صحة التاريخ الذي ذكره المورخ نفسه بالنسبة لابتداء البناء وهو سينة ٢٦٢ هـ ( ٨٧١ ـ ٨٧١ م ) ، وبذلك يكون البناء قد استغرق حوالي ثلاث سنوات ٠

هذا وقد ذكر المقريزى ان النفقة على بناء الجامع بلغت مائة الف سينار وعشرين الفا ٠

وكان بناء جامع ابن طولون سببا في سن تقليد خاص بعمال البناء والنقاشين في مصر: اذ يقال ان ابن طولون لاحظ ان الصناع يظلون يعملون بالجامع في شهر رمضان عند العشاء فقال: « متى يشترى هؤلاء الضعفاء افطارا لعيالهم وأولادهم ؟ » ثم أمر بأن يصرفوا العصر • ويضيف المقريزي الى ذلك أن صرف الصناع العصر صار سنة الى يومه في جميع الشهور • ومها يسترعى الانتباه ان هذا التقليد قد استمر الى اليوم في مصر بالنسبة لعمال البناء والنقاشين •

وقد زود ابن طولون جامعه بمحراب صغير فأخذ عليه ذلك فقال حسب ما ذكره ابن عبد الظاهر ونقله المقريزى: «أما المحراب فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطه لى فاصبحت فرأيت النمل وقد اطافت بالمكان الذى خطه لى ، •

واضاف ابن طولون الى جامعة مئذنة تمتاز بأن سلالها تلف حولها من الخارج . وقد حيكت بعض القصص حول هذه المئذنة : غذكر المقريزي انه قيل

عن احمد ابن طولون انه كان لا يعبث بشىء قط فاتفق انه أخذ درجا أبيض بيده وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم انه قد غطن به وأخذ عليه اذ لم تكن تلك عادته فطلب المعمار على الجامع وقال : « تبنى المنارة التى للتأذين هكذا » فبنيت على تلك الصورة •

والحق أن منارة ابن طولون لم تكن أول منارة يصعد اليها من الخارج بل بنى قبلها منارة المسجد الجامع بسامرا بالعراق التى تسمى بالملوية والتى يصعد اليها بواسطة منحدر يلف حولها من الخارج وكذلك منارة مسجد أبى دلف بسامرا أيضا ومما يسترعى الانتباه أن القضاعى قد أشار ألى أن أبن طولون بنى منارة الجامع على نمط منارة سامرا ولكن يلاحظ أن منارة أبن طولون يصعد اليها بواسطة درج وليس بواسطة منحدر ، ومما تجدر الاشارة اليه أن منارة جامع أبن طولون الحالية قد أعيد بناؤها في عصر الماليك وعلى الارجح على يد لاجين في سنة ( ١٩٦٦ ه / ١٢٩٦ م ) ( شكل

وبذى ابن طولون فى وسط صحن الجامع فوارة كانت تتآلف من قبة مذهبة ترتكز على عشرة عمد رخام ولها رفرف يعتمد على ستة عشر عمود رخام تحيط بالاعمدة العشرة التى تحمل القبة ، وكانت الارضية مفروشة بالرخام ، وكان تحت القبة حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع وفى وسطها فوارة تفور بالماء ، وكان بالسطح علامات الزوال ، وقد احترقت هذه الفوارة فى سنة ٣٧٦ هـ وأتت عليها النار فى ساعة واحدة ، وفى المحسرم سنة ٣٨٥ ه ( ٩٩٥ م ) فى عهد العزيز بنيت فوارة أخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ثم أقيم مكانها البناء الحالى ( شكل ١٠٣ ) على يد لاجين فى سسنة ٢٩٦ ه ( ١٢٩٦ م ) .

وقد ذكر المقريزى ان ابن طولون الزم الاولاد صلاة الجمعة في فوارة الجامع، وكانوا يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع ابن سليمان ليكتبوا العلم •

وكان جامع ابن طولون فى أول امره خاليا من الميضاة فانتقد الناس ابن طولون فى ذلك فأجاب ابن طولون على ذلك بقوله: « واما الميضاة فانى نظرت فوجدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا ابنيها خلفه » ثم أمر بينائها .

وبنى ابن طولون فى مؤخر الجامع ايضا خزانة شراب فيها جميع الشرابات والادوية ، وعليها خدم ، وفيها طبيب يحضر يوم الجمعة للخدمة حتى يقوم باسعاف من يحدث له حادث من الحاضرين للصلاة .

وانشا ابن طولون بجوار الجامع خلف جدار القبلة دارا صارت تسمى بدار الامارة • وجعل لها باب من جدار الجامع كان يدخل منه ابن طولون الى



شکل ۱۰۶ سـ ملائة جامع ابن طولون ۲۹۲ هـ ۱۲۹۳ م

المتصورة بجوار المحراب ، وقد أثث ابن طولون هذه الدار بما يلزمها من الفرش والستور والآلات ، وكان ابن طولون ينزل بهذه الدار عند ذهابه لصلاة الجمعة ، فكان يجلس فيها ، ويجدد وضوءه ، ويغير ثيابه ، وقد خربت هذه الدار فيما خرب من القطائع والمسكر ،

وحرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جامعه ، ونجح فى ذلك حتى قيل أنه كان خلفه مصطبة ذراع فى ذراع أجرتها كل يوم أثنا عشر درهما : فى بكرة النهارلشخص يبيع الغزل ويشتريه ، والظهر لخباز ، والعصرلشيخ يبيع الحمص والفول .

#### تصميم جامع ابن طولون :

يقال انه بعد أن تم بناء الجامع رأى ابن طولون في منامه كأن الله تعالى قد تجلى ووقع نوره على المدينة التي حول الجامع الا الجامع فأنه لم يقع عليه من النور شيء فتألم وقال: «والله ما بنيته الالله خالصا ومن المال الحلال الذي لا شبهة فيه» •

. فقال له معبر حاذق: ( هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله لان الله تعالى قال: « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » فكل شيء يقع عليه جلال الله عز وجل لا يثبت ) .



شكل ١٠٥ ـ رواق المبلة ومحراب المستنصر واللوحة الناسيسية بجامع ابن طولون

ويطق المتريزى على ذلك بتؤله: « وقد صح تعبير هذه الرؤيا مان جميع ما حول الجامع خرب دهرا طويلا . . وبقى الجامع عامرا ثم عادت العمارة لما حوله كما هى الان »!

وتعتبر هذه القصة واحدة من القصص والاساطير الكثيرة التى ذكرها المؤرخون القدامى عن جامع ابن طولون ، وربما كان ذلك من مظاهر عنايتهم به ·

وكما حظى جامع ابن طولون بعناية المؤلفين القدامى امثال جامع السيرة الطولونية وابن دقماق والمقريزى وأبن تغرى بردى والسيوطى فقد عنى بدراسته كثير من العلماء المحدثين نذكر منهم من العرب على مبارك ومحمود عكوش ويوسف احمد ومحمود احمد وزكى حسن وحسن عبد الوهاب وأحمد فكرى وفريد شافعى وكمال المصرى ومن الاجانب كوربت بك وكريسويل وجاستون فييت وغلورى وغان برشم .

وقد تناوله هؤلاء العلماء من شتى النواحى التاريخية والاثرية والمعمارية والفنية ·

وقد ثبت من الدراسة أن جامع ابن طولون قد صمم حسب الطراز الاساسى لعمارة المساجد: وهو الطراز المستهد من تصميم مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، والذى انتشر فى القرون الاولى فى مختلف انصاء العالم الاسلامى والذى لا يزال باقيا حتى الان ، ونعنى بذلك التصميم الذى يتألف من صحن أو فناء أوسط غير مسقوف يحف به من جوانبه الاربعة أروقة اربعة أعمقها رواق القبلة ،

وقد عرف هذا التصميم في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط على مقربة من جامع ابن طولون ، وكذلك في المسجد الجامع بمدينة سامرا بالعراق التي قدم منها احمد بن طولون نفسه .

ويشىغل جامع ابن طولون رقعة متسعة من الأرض اذ يقوم الجامع بصحنه واروقته والزياد ةالتى تحف بثلاثة من جوانبه على مساحة مربعة تقريبا طول ضلعها حوالى ١٦٢ مترا (شكل ١٠٣ و ١٠٤ ) .

وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من الجوامع المتسعة نذكر منها مسجد الكوفة حين أعيد بناؤه سنة ٥١ هـ – ٢٧٦ م (على يد زياد بن أبيه اذ يقال أنه كان يتسع لتسعين ألفا ، ومنها جامع عمرو بن الماص الذي شغل بعد عمارة عبد الله بن طاهر في سنة ٢١٢ هـ بساحة من الارض طولها ١٢٠ مترا وعرضها

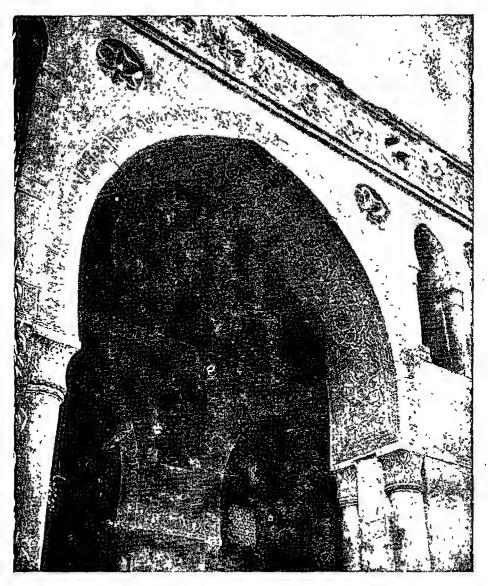

شكل ١٠٦ - احد العقود الطلة على صحن جامع ابن طولون

110 ، ومنها أيضا المسجد الجامع في سامرا الذي تم بناؤه قبل جامع ابن طولون بنحو ثلاثة عقود ويعتبر اكبر الجوامع في المعالم اذ يبلغ طوله ٢٤٠ مترا وعرضه ١٥٦ مترا .

ويتميز جامع ابن طولون باشتماله على ثلاث زيادات حول ثلاثة من جوانبه،

هى المؤخرة والجانبان الايمن والايسر تبلغ مساحتها حوالى تسعة آلاف متر, مربع (شكل ١٠٧) .

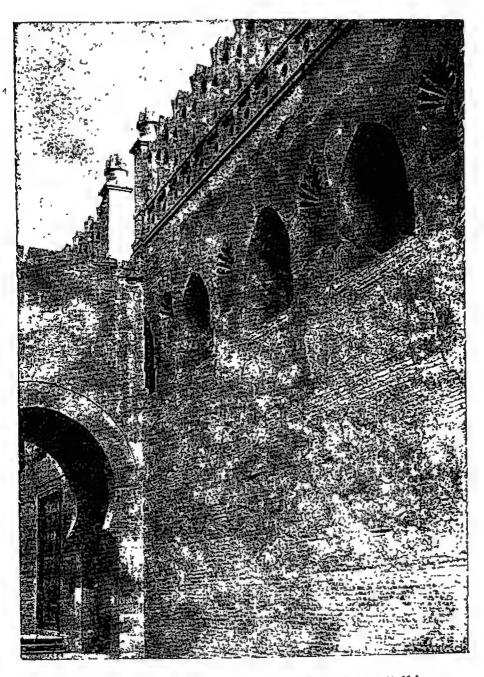

شكل ١٠٧ - جاتب من الزيادة الغربية بجامع ابن طولون - ٢٦٥ ه / ٨٧٩ م

وتختلف الاراء حول وظيفة هذه الزيادات والغرض من انشائها: فيرى البعض آنها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض المؤرخين القدامى مثل ابن دقماق سماها رواقا يحيط بجوانب الجامع الثلاثة، وقد ذكر ابن دقماق نفسه سبب بنائها وهو أن الجامع كان قد ضاق بالمصلين فقالوا لابن طولون: « نريد أن تزيد لنا فيه زيادة » فزاد هذه الزيادة بظاهره .

ويرى البعض الاخر أن الغرض من هذه الزيادات هو الغصل بين الجامع وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوفر للمصلين في الجامع الهدوء والسكينة •

وربما كانت هذه الزيادات تستغل كأماكن التدريس أو العقد جلسات المحاكم أو ما أشبه ذلك من الامور ·

هذا ومن المحتمل أن بناء هذه الزيادات قد اقتضاه بناء الجامع فوق ربوة مرتفعة حيث كان من الصعب توفير رقعة مسطحة من الارض تبلغ مساحتها ستة افدنة ونصف على مستوى واحد ومن ثم لجأ المهندسون الى بناء الجامع على مستويين • ومما يرجح ذلك ان زيادات الجامع أقل انخفاضا من الجامع نفسه •

ومما تجدر الاشار ةاليه ان فكر ةعمل زيادات للجوامع قد عرفت من قبل فى بعض الجوامع مثل: جامع عمرو بن العاص بمصر وجامع سوسة فى تونس وجامع سامرا بالعراق •

ويشتمل جامع ابن طولون على صحن مربع غير مستوف يبلغ طول ضلعه حوالى حوالى ١٩ مترا ، وفي جانبه القبلى يقع رواق القبلة ويعتمد سقفه على خمسة صفوف من الدعائم يعلوها عتود تمتد في موازاة حائط القبلة ، وتضم بينها خمس بلاطات أو أروقة ، ومن الملاحظ أن البلاطة التي تلى الصحن قد أندثرت وجددت قواعدها في سنة ،١٩٢٠م (شكل ١٠٣) .

أما الاروقة الثلاثة الباقية: وهى رواق المؤخرة أو الرواق المواجه لرواق المقبلة ، والرواقان الجانبيان الايمن والايسر فيشتمل كل منها على صفين من الدعائم المماثلة لدعائم رواق المقبلة يمتدان في موازاة حائط الرواق .

وتؤلف مساحة الصحن والاروقة حوله مستطيلا طوله ١٢٧ مترا وعرضه ١١٨ م.

ودعائم الجامع مستطيلة المسقط تاخذ اركانها الاربعة هيئة عمد مندمجة في الدعامة وذات تيجان قريبة من الشكل الناقوسي وكسوتها الجصية مزخرفة برسوم أوراق خماسية الفصوص تلف حولها في صفين (شكل ١٠٥).

وتحمل الدعائم عقودا يرتكن عليها سقف الجامع وتعتبر هذه العقود من النوع المدبب القريب في استدارته في اسفله من شكل حدوة الفرس وقد استخدم هذا النوع من العقود من قبل في جامع عمرو بن العاص ومقياس النيل بالروضة وقناطر مياه ابن طولون • كما يشاهد هذا النوع ايضا في المسجد الاقصى بالقدس وفي الجامع الاموى بدمشق (شكل ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٦).

وتبدأ هذه العقود على ارتفاع من الأرض مقداره حوالى خمسة امتارويبلغ ارتفاع العقود نفسها حوالى أربعة امتار وتبلغ سعتها حوالى أربعة أمتار ونصف .

وتخترق أعلى الدعائم بين العقرد نوافذ يتوجها عقود من نفس الطراز · تحتها أعمدة صغيرة مدمجة من طراز الاعمدة المدمجة في الدعائم (شكل ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٦) .

وبالاضافة الى الوظيفة البنائية التى تؤديها هذه النوافذ من حيث تخفيف الثقل على الدعائم فان لها وظيفة جمالية واضحة حيث تزخرف الكوشات الواسعة: أو المساحات الكبيرة بين العقود، وتؤلف صفا من الفتحات الصغيرة يتبادل مع صف العقود الكبيرة •

ويتمثل النظام المعمارى الزخرفى نفسه فى واجهات الاروقة التى تطل على الصحن • وتؤكد الجمال الزخرفى فى هذه الواجهات صفرف من الدوائر المحفورة داخل كل منها وردة مفصصة • وتوجد كل دائرة بين العقد الكبير ويتوج جدران الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى اعلاه شرافات على هيئة دمى العرائس •

أما سقف الجامع فمعظمه مجدد وكان في الاصل مصنوعا من فلقات من جذوع النخيل وعوارض مكسوة بالواح من الخشب ·

ويوجد بين قمة العقود والسقف ازار من الواح خشبية بعضها تحت بعض فى وسطه شريط من الايات القرآنية بالخط الكوفى البسيط بحروف بارزة ويبلغ ارتفاعه ١٩ سنتيمترا وقد ضاعت أجزاء منه ٠

وقد ذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل على جميع آيات القرآن الكريم · غير أن بعض العلماء اثبت بالحساب والقياس انه لا يمكن ان يشتمل الا على جزء من سبعة عشر من القرآن اذ أن القرآن الكريم يشتمل على ٣٢٣٦٧١ حرفا في حين أن الازار لا يتسع لاكثر من ١٧٨٩٢ حرفا .

وقد حاول البعض أن يربط بين هذا ألازار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث قال: « ورأيت من يقول أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عنبر ولم أر مصنفا ذكره الا أنه مستفاض من الافواه والنقلة » •

كما ذكر ابن دقماق بهذا الصدد ان ابن طولون لما أكمل بناء جامعه اراد ان يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين .

ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة الدائرة من العنبر التى يتحدث عنها المقريزى وابن دقماق وبين هذا الازار الخشبى لا سيما وانه لو صح خبر دائرة العنبر فان هذه المنطقة الدائرة من العنبر لابد وأن تكون أسغل الجدران وليس اعلاها •

### زخارف جامع بن طولون ومحاربيه :

قيل انه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء جامعه ، رأى فى منامه كان نارا نزلت من السماء فأخذت الجامع وابقت على ماحوله فلما اصبح قص رؤياه فقيل له: أبشر بتبول الجامع لان النار كانت فى الزمان الماضى اذا قبل الله قربانا نزلت نار من السماء اخذته ودليله قصة قابيل وهابيل .

والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس كان من أهم مايشغل بال بنانها ومن ثم كانوا يحرصون على أن يكون المال المصروف عليها منحلال حتى تحظى بالقبول عند الله • وحتى يؤجروا عليها حسن ثواب الاخرة • وكانوا من جهة اخرى يعنون بعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائم حتى يؤمها الناس •

وربما كان ذلك هو ما حدا بابن طولون الى أن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة الى عنايته بعمارته •

ولقد تعيز جامع ابن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف ريسا كانت الاولى من نوعها في مصر ، وتنتشر هذه الزخارف في جدران الجامع بدعائمه وعقوده وابوابه ونوافذه وسقوفه -

ومن اهم رّخارف الجامع تلك الرّخارف المحفورة في طبقة الجمل المتين الناعم التي كسبت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده و وتتالف هذه الرّخارف صفة رئيسية من مجموعة من الاشرطة تشتمل على وحدات رُخرفية الماهندسية و محورة عن أشكال نباتية وممايسترعى الانتباه في هذه الرّخارف انها ذات صلة وثيقة باسلوب الرّخارف الجصية الذي ظهر في مدينة سامرا بالعراق

وانتشر في سائراقطارالعالم الاسلامي في القرن الثالث الهجرى · وقد عثر على نماذج كثيرة من هذه الزخارف الجصية في الحفائر التي اجريت بمدينة سامرا (شكل ١٠٥ و ١٠٦) ·

وبالاضافة الى الزخارف الجصية المحفورة لعبت زخارف الشبابيك المخرمة دورا مهما في تجميل الجامع • وتتألف هذه الزخارف من الواح مخرمة من الجص تملأ النوافذ الكثيرة التي تدور حول جدران الجامع الاربعة •

وتمثل هذه المفرغات الجصية رخارف هندسية عملت حسب اسس مدروسة ومما تجدر الاشارة اليه ان معظم المفرغات الموجودة حاليا بالجامع مجددة بعد عصر بناء الجامع غير انه من المرجح ان اربعة منها بجدار القبلة ترجع الى عهد ابن طولون نفسه وقد عين الاستاذ كريسويل المفرغات الاصلية بالنوافذ الخامسة والسادسة والخامسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك اذا عددنا النوافذ من اليسار الى اليمين •

وبالاضافة الى ما تؤديه هذه الشاببيك المخرمة من وظيفة عملية من حيث حجب الرياح والفبار عن المسجد مع السماح بادخال النور المناسب غانها العب دورا مهما في الخطة الزخرفية بالجامع نفسه وليس من شك في أن منظر هذه المقرغات من الداخل وقد تبادل فيها النور والظلمة باشكال زخرفية جميلة لمما يسر المشاهد ويمتعه و

اما من الخارج فان هذه المغرغات تلعب دورا اساسيا في الخطة الزخرفية العامة في واجهات الجامع اذ انها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة مسدودة يتوجها اشكال على هيئة اصداف او عقود مفصصة كما أنها من جهة أخرى تؤلف معها شريطا يمتد بعرض الواجهة بين الجزء الاسفل من الواجهات الذي تخترقه الابواب وبين الشرافات التي تتوج الجدران . وهي بذلك تؤلف مع زخارف الواجهة وحدة غنية متسقة (شكل ١٠٧) .

ومن الملاحظ ان ابواب الجامع موزعة توزيعا متناسبا على طول واجهات المسجد وجدران الزيادات التى تحف بالمسجد من ثلاث جهات • كما ان مداخل الزيادات تقابل مداخل الجامع نفسه اذ تخترق حائط الزيادة الخلفية سبعة ابواب يقابلها خمسة ابواب تؤدى الى رواق المؤخرة بالمسجد • و حائط الزيادة اليمنى ستة أبوابيقابلها سبعة أبواب تؤدى الى الرواق الايمن بالمسجد و حائط الزيادة اليسرى ستة أبواب أيضا يقابلها سبعة بحدار المسجد نفسه • وبهذه الزيادة باب آخر يؤدى الى بيت الكريدليه خلف جدار القبلة الذى يشتمل هو ايضا على ثلاثة أبواب •

1

, والى جانب الزخارف الجصية والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان بزخارف محقورة فى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندثر ولم يبق منها غير قلة قليلة جدا بعضها يتمثل فى عتب أحد أبواب المساجد، وممايسترعى الانتباه أن هذه الزخارف الخشبية تتألف من وحدات هندسية ونباتية محورة قريبة الشبه من زخارف سامرا وتمثل الطابع الطولونى اصدق تمثيل ومدات هندسية ونباتية محورة

وليس من شك فى أن زخارف المسجد التى أشرنا الى أهمها أضفت على الجامع روح الحيوية وخففت من الجمود الذى قد ينتج عن سعة الجامع فضخامته •

وربما كانت هذه السعة مما ادى الى تزويد الجامع فى عصور مختلفة بعدد من المحاريب: اذ يشتمل جامع ابن طولون حاليا على ستة محاريب تقع جميعها فى رواق القبلة ولكل منها اهميته التاريخية والفنية •

ويقع المحراب الرئيسي للجامع في منتصف جدار القبلة ويرجع انشاؤه بطبيعة الحال الى عهد ابن طولون وقد جدد كثيرا غير انه لا يزال يحتفظ ببعض آثار من معالمه الاصلية وهذا المحراب من النوع المجوف ويتخذ تجويفه هيئة نصف دائرة ويحف به من كل جانب عمودان من الرخام وفي اعلاه زخرفة بفصوص الفسيفاء بها كتابة بالخط النسخ تقرأ « لا اله الا الله محمد رسول الله » ويتضح من أسلوب خط النسخ ان هذه الكتابة ترجع الى عصر متأخر ويعلو المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط الكوفيتقرا: « لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه وسلم ، وربما ترجع هذه الكتابة الى عصر تأسيس الجامع ، وأمام هذا المحراب قبسة من الخشب تحمل مقرنصات ربما ترجع الى عصر الماليك .

وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب منحرف الى الجنوب عن سمت محراب الصحابة ويعنى بذلك محراب جامع عمرو بن العاص و وورد بخصوص سبب هذا الانحراف بعض قصص منها أن أحمد بن طولون لما عزم على بناء مسجده أمر بأخذ سمت محراب مسجد الذبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل الى الجنوب عشر درجات عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة فأمر حينئذ بأن يوضع محراب مسجده مائلا عن سمت القبلة الى جهة الجنوب نحو ذلك القداء منه بمحراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم و

وأورد المقريزى أيضا بصدد ذلك قصة أخرى سبق ذكرها ومؤداها أن ابن طولون رأى النبى صلى الله عليه وسلم في منامه وخطله الحراب ، فلما أصبح

وجد النمل قد أطاف بالمكان الذى خطه له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمر بأن يجعل محرابه به •

والى يسار المحراب الرئيسى بجامع ابن طولون محراب آخر يقع فى حائط القبلة نفسه ، وهو محراب جصى يرجع الى عصر المماليك ويسمى محراب السيدة نفيسة ·

وفى منتصف البائكة الرابعة مما يلى الصحن محرابان من الجص متشابهان ارجعها العالم فلورى الى القرن الرابع الهجرى وقد تطرق النلف الشديد الى الايمن منهما .

وفى منتصف البائكة الثانية مما يلى الصحن محرابان مسطحان من الجص يرجعان الى عصرين مختلفين رغم التشابه الكبير بينهما •

ويعتبر المحراب الايمن أقدم المحزابين وأحسنهما حفظا وهو يرجع الى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى اذ أنه يشتمل على كتابة أثرية باسم المستنصر والافضل بن بدر الجمالي (شكل ١٠٥) .

أما المحراب الايسر فقد صنع على نمطه ولكنه يشتمل على اسم السلطان لاجين المملوكي ومن الواضح أنه أمر بصنعه ضمن عمائر التجديد التي أجراها بالجامع سنة ٢٠٦ هـ ( ١٢٩٦ م ) ايفاء بنذر قطعه على نفسه .

هذا وقد مر جامع ابن طولون بعهود من الخراب والتعمير وجددت مبانيه وزخارفه في عصور مختلفة غير انه ظل محتفظا بمعظم معالمه الاصلية ومما اضيف الى المسجد سبيل انشأه لاجين في الزيادة الجنوبية الغربية ضمن العمائر التي أجراها في المسجد وقد جدد السلطان قايتباى هذا السبيل وذكره في حجته ( وثيقة السلطان قايباى المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة رقم ٢٨٨ و ٨٨٨) (حسنى حسن نويصر : مجموعة سبل قايتباى ص ٢٥) .

### الجامع الازهر

#### الدكتور عبد الرحمن غهمي

ان للعام ازهارا يتساما كسماء ما طاولتها سهاء مين وافاه ذو البناء ولولا منة الله ما أقيم البناء رب ان الهدى هداك وآيا تك نور تهدى به من تشاء

نقشت هذه الابيات من الشعر على مدخل الازهر تخليدا لذكرى عبد الرحمن كتخذا الذى أجرى عمارة كبيرة بالازهر وهى فى الوقت نفسه تشير الى وظيفة الازهر ورسالته •

ولقد بدا الازهر كغيره من المساجد لتقام به الشعائر الدينية ولكن لم يلبث ان اصبح ايضا جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينية والعقلية بناء على الشارة الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله .

ويعتبر الجامع الازهر أول عمل معمارى فاطمى عاصر تأسيس القاهرة وظل باقيا حتى اليوم وربعا كان الاسم الذى أطلق عليه وهو « الازهر ، متخذا من لفظ « الزهراء » لقب السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التيسميت باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع ، ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية نسبة الى القصور الزاهرة التى بنيت حينما انشئت القاهرة . . بينما يرى البعض الاخر أنه سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار العلوم منه ومن الملاحظ أن هذه التسمية تشابه بعض الاسماء التى أطلقت على مؤسسات فى ذلك العصر مثل مدينة الزهراء فى الاندلس (٣٢٥ هـ) وربما كانت هذه التسبية من باب المنافسة لها ، ومهما كانت التفسيرات لتسمية هــذا الجامع الفاطميون فى اقامته مجاراة للتقاليد الاسلامية التى شرعها المسلمون عند الفاطميون فى اقامته مجاراة للتقاليد الاسلامية التى شرعها المسلمون عند تأسيس عواصمهم ومدنهم من ضرورة اقامة جامع لاداء فريضة الصلاة ومناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية ومن ناحية أخرى فان جوهر مؤسس القاهرة رأى من حسن السياسة وبعد النظر اقامة جامع خاص بالفاطميين الشيعة ليكون موطن تعاليمهم حتى لا يفاجأ المسلمون من أهل السنة فى جامع عمرو بالفسطاط موطن تعاليمهم حتى لا يفاجأ المسلمون من أهل السنة فى جامع عمرو بالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط ويتها السنة فى جامع عمرو بالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبعد النظر القامة وباله السنة فى جامع عمرو بالفسطاط وبالفسطاط وبي المنافرة وبالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبالفسطاط وبيات المنافرة وبالفسطال وبالفسطال وبالفسطال وبالفسطال وبالفسطال وبهر مؤسس المهاله وبالفسطال وبالفسطال وبهما كالمورة وبالفسطال وبالفسط وبالفسطال وبالفسطال وبالفسطال وبالفسطال وبالفسط وبالفسطال وبالفسط وبالفس

وجامع ابن طولون بالقطائع بخطب الشيعة الدينية التى تنص على مذاهبهم ودعوتهم لعلى أغضل الوصيين ووزير خير المرسلين وللمعز لدين الله وآبائه المطاهرين وأبنائه الاكرمين •

أما تاريخ الجامع الازهر فيرتبط بعؤسس القاهرة كلها جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الذي ابتدا العمل به في ٢٤ جمادي الاولى سنة ٣٥٩ هـ -٩٧٠ م وانتهى من تأسيسه واقيمت به اول جمعة في ٧ رمضان سنة ٣٦١ ه -٩٧٢ م ... غير أن الجامع الازهر الذي نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد جوهر بل ان الجزء الفاطمي كله لا يزيد عن نصف مساحة الجامع الحالية اذ أضيف الى الازهر الفاطمي في عصور مختلفة مجموعة من الابنية الاثرية . فلم تهض أربع سنوات على انشاء الجامع الازهرحتى امر الخليفة العزيز بالله باصلاح وترميم عمارته وتجديده ، كما جدد الحاكم بأمر الله مئذنة الجامع سنة ٠٠٠هـــ ١٠٠٩ م، وبقى من عمارة الحاكم بالازهر باب من أبوابه الخشبية الكبيرة يحتفظ به متحف الفن الاسلامي بالقاهرة . ثم ظل الازهر بعد تجديد الخليفة المستنصر ما يقرب من قرنين اقتصرت فيها الاعمال المعمارية على تدعيمه وتجديد زخارفه الجصية وقد أضاف الخليفة الامر باحكام الله محرابا خشبيا عليه تاريخ انشائه وهو سنة ٥١٩ هـ وقد نقل الان الى متحف الفن الاسلامى ، كما أضاف الخليفة الحافظ الى الجامع مقصورة وصفها المقريزى « بأنها » لطيفة وتقع بجسوار البساب الغسربى الذى فسى مقدم الجسامع بداخل « الرواقين » ( خطط جزء ٢ ص ٢٧٥ ) فضلا عن القبة التي انشأها في اول المجاز الموصل للمحراب . وتعتبر من أقدم القباب الفاطمية التي زينت من الداخل بزخارف جصية دقيقة (شكل ١٠٨) ٠

واذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الازهر في العصر القاطمي منذ انشائه من ( ٢٥٩ هـ ــ ٣٦١ هـ) فلندخل الى الجامع من بابه الرئيسي ( باب المزينين ) المطل على الميدان ولنفض الطرف عما نراه من المنشآت المعمارية على اليمين حيث المدرسة الاقبفاوية لأنهما عمارة معلوكية ولنتقدم حتى نصل الى الباب المواجه لنا فهو باب قايتباى وعلى يسارنا مئذنته وعلى يعيننا مئذنة الغوري ذات الرأسين ثم ننفذ من هذا الباب الى الداخل فاذا نحن أمام صحن مكشوف للجامع ( شكل ٨ ) فاذا استبعدنا تلك الرواقات الجانبية بعقودها القائمة على أعمدة لانها مجددة على نسق الرواق الذي أضافه الخليفة الحافظ ليدور حول الصحن نجد أن صحن الجامع الاصلى مستطيلا كان يحف به من الشرق والغرب فقط رواقان بكل منهسا ثلاث بلاطات تفصلهما بائكات بكل منها ١١ عقد ومن أسفل قبة الحسافظ لذا اتجهنا الى الداخل مستقبلين القبلة نكون في الواقع قد وصلنا الى حيث

رواق القبلة للجامع الازهر الاصلى منذ عهد جوهر وقد كانت مساحته مستطيلة تقريبا ٨٨ × ٧٠ متر وتمتد في موازاة جدار القبلة بائكات من اعمدة تحمل مقودا مدببة وتحصر بينها خمس بلاطات عرض كل منها ٤ متر تقريبا لهيما عدا بلاطة المحراب فهى أوسع وتصل الى ٧ متر ويقطع المتداد هذه البلاطات الخمس مجاز أو ممر قاطع يتجه عموديا على المحراب وترتكز عقوده على المحمدة رخامية ويظهر هذا المجاز القاطع في العمارة الاسلامية هنا لاول مرة بالقاهرة ، وهو المجاز الذي تقوم على رأسه حاليا قبة الحافظ .

وفوق المحراب الاصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سقوط القبة الفاطمية الاصلية كما كان بطرف بلاطة القبلة أيضا قبة الى يمين المحراب واخرى الى يسار المحراب تهدمتا وسنرى هذا الطراز من القباب قوق المحراب وعلى يمينه ويساره يظهر بعد الجامع الازهر في مسجد الحاكم كظاهرة معمارية فاطمية في قاهرة المعز وخلف رواق القبلة الاصلى رواق آخر ترتفع ارضيته هو الرواق الذي اضافه عبد الرحمن كتخدا

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ بأجزاء هامة من عناصره المعمارية الاصلية بالرغم من أعمال التجديد والاضافة التي أجريت به خلال العصور التاريخية فقد بقى مثلا كثير من العقود والدعامات الفاطمية حيث امكن الاستدلال عليها من شكلها ونظام زخارفها فضلا عن الاوتار والروابط الخشبية بين العقود . واذا حاولتا أن نلخص البقايا الفاطمية في الجامع الازهر لكانت على الوجه التالى:

١ - عقود المجاز الاربعة الاولى من الجانبين وما اشتمات عليه من زخارف وكتابات كوفية وهى ترجع الى عهد جوهر •

٢ - الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية في الجانب الشرقي والغربي وأول الجانب المقبلي وكلها من عصر جوهر .

٣ - المحراب الكبير الاصلى بكتاباته ونقوشه التي اكتشفها المرحوم حسن عبد الوهاب سنه ١٩٣٣ .

خارف وكتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة وهى ترجع الى عصر الحاكم لتشابه زخارهها مع زخارف الجامع الحاكمى رغم ما طغى عليها من تجديد .

٥ ـ القبة على رأس المجاز القاطع منذ عصر الحافظ وقد احتفظت بنقوشها
 وكباباتها الكوفية ، أما القباب الثلاث الاخرى فقد اندترت وجددت القبة
 الحالية التى فوق المحراب (شكل ١٠٨) .



1



شكل ١٠٨ - الجامع الازهر - قبة المافظ من الداخل - ١١٤٩ م ١١٤٩ م

وتشتمل الزخارف الفاطمية الاصلية في الجامع الازهر على العناصر الهندسية والنباتية ففي فتحات الشبابيك نرى زخارف هندسية من حلقات واوراق نبانية من انصاف مراوح نخيلية ـ وفي ازار تلك الشبابيك وحافات المعقود نجد كتابات كوفية مزهرة ازهارا بسيطا وفي تواشيح العقود تبدو الزخارف الجصية من عناصر نباتية اكثر تطورا وغنى من العناصر الجصية في الجامع الطولوني . وحول زخارف المحراب من الداخل والخارج شريط من زخارف كتابية بالخط الكوفي المزهر نصها :

من الداخل:

« بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

ومن الخارج:

« قد أقلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللفوم معرضون » .

ولم يأخذ الجامع الازهر مكانته العلمية الدينية الا بعد أن تحول في عهد العزيز الى جامعة شبيعية تدرس فيها العلوم ويدعى فيها للمذهب الفاطمي. وكان اول درس القى بالجامع الازهر في شهر صفر سنة ٣٦٥ هـ-٩٧٥ م عندما جلس على بن النعمان القساخي واملى مختصر ابيه في فقسه الشيعة (المقريزي خطط ج ٢ ص ٣٤١) - وأجرى العزيز الارزاق على طلاب العلم في الازهر ممن وقدوا من جميع العالم الاسلامي من المحيط الاطلسي الى الصين فتقابل فى اروقته ومقصوراته المراكش والجاوى والصينى والتونسي وارتبط الافريقي والاسبوى والاوربى في صحنه برابطة الاسلام وكان لطلابه نمس من المكافآت الجامعية النوعية والمالية التي كان الخلفاء يمنحونها لطلاب العلم فيه واساتذتهم كذلك ولعل أشهر المنح الجامعية تلك التي منحها الخليفة الحاكم بامر الله سنة ٤٠٠ هـ في وقفية خاصة بالازلار وبعض مساجدالقاهرة رصد فيها رباعا تغل أموالا كثيرة وقد أشار المقريزي الى هذه الوقفية في خططه جزء ٢ ص ٢٧٣ ، ص ٢٧٤ وقد جاء فيها ، « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة المحروسه المذكور فىهذا الاشبهاد الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسم . . يصرف ذلك نيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن ( الدنانير المعزية المضبوطة الوزن الشرعي ) الف دينار واحدة وسبعة وستون دينارا ونصف دينار ونهن دينار » ، وقد عين في هذه الوقفية مرتب الخطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجامع كلسنة « من حصر عبدانية ومضفورة وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالغلفلي ( والرطال الغلفلي بزن ١٤٠ درهما ) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومشاقة أى نتائل

لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أى القناديل والقباب التى فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أى جلد وخرق لمسح القناديل وقفاف للخدمة وقنب لتعليق القناديل ومكانس وازيار فخار وزيت وقود وأرزاق الائمة وعددهم ثلاثة والقومة أى الخدم وعددهم أربعة والمؤذنين وعددهم خمسة عشر مؤذنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الائمة دينارين وثلثى دينار وثمن دينار فى كل شهر ولكل مؤذن وخادم دينارين فى كل شهر وللمشرف على الجامع أربعة وعنارين فى كل شهر وللمشرف من يحتاج اليه العمل فى هذا الجامع بالاضافة الى ثمن مائة وثماثين حمل تبن وضف حمل جرايه لعلف رأسى بقر للمصنع (أى دورة المياه) الذى لهذا الجامع وثمانية دنانير ونصف وثلث دينار مون ذلك المتبن لمحلين يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنانير مومن ذلك لتبن قرط لتربيع (لعلف) رأسى البقسر الذكورين فى السنة سبعة دنانير مومن ذلك لأجرة متولى العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يجرى مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف ومن ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر دينارا ونصف ومن ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر دينارا » .

ولا شك أن ربع هذه الوقفية كان سببا رئيسيا للعناية بالجامع الازهر ولا عجب فهو مسجد القاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية كيف كان للجامع الازهر وفرة من الائمة والمؤذنين والخدم الذين أجريت عليهم المرتبات المجزية •

وكان الخليفة المعز منذ انشاء الجامع الازهر يؤم المسلمين يوم الجمعةويقيم الخطيه غيه بانتظام وفي شهر رمضان وبقية المواسم الدينية كان الجامع الازهر ينار بالانوار الساطعة ويعجب الخليفة بعناراته المزينة حتى انشأ المعز في قصره بالقاهرة منظرة سماها « منظرة الجامع الازهر » يشاهد منها الزينات والانوار بالجامع ( المقريزي خطط ج ۱ ص ٤٦٥ ) . وقد سجل لنا أبو المحاسن في النجوم الزاهرة المراسيم المنظمة التي كانت تتبع حينما كان الخليفة الفاطمي يتوجه لخطبة الجمعة بالجامع الأزهر في رمضان ومن ذلك أنه كان «اذا أرادأن يخطب يتقدم متولى خزانه القرش الى الجامع ويغلق المقصورة التي برسم الخليفة والمنظرة وأبواب مقاصيرها وبادهنج المنبر ( بابا المنبر الجانبيان ) ثم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد من مقدمي الركاب في اليمنة والميسرة أكياس الخريق ولورق ( المفضة ) سوى الرسوم المستقرة والهبات والصدقات في طول الطريق ويخرج الخليفة من باب الذهب والمظلة بمشدة الجوهر على راسه وعلى الخليفة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهليز الاول الصغير ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسه الى القاعة المعلقة التي كانت برسم جلوسه ، فيجلس في مجلسه ومنسة الى القاعة المعلقة ا

وترخي المقرصة الحرير ( الستر الحرير ) ويقرأ المقرئون وتفتح أبواب الجامع حيئنذ ويتوجه الخليفة الى المنبر للخطابة ويصعد عليه و هذا صار باعلاه اشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرج حتى يصل اليه فيزر ( يفلق ) عليه القبة ويخطب الخليفة ، حتى اذا فرغ من الخطبة طلع اليه الوزير وحل الازرار فينزل الخليفة ثم يصلى بالناس ويسلم و فاذا انقضت الصلاة اخذ لنفسه راحة بالجامع بمقدار ما تعرض عليه الرسوم وتفرق ، ويذكر أبو المحاسن أن الصدقات كانت تعم الناس من حين يركب الخليفة من القصر الى الجامع حتى يعود ( النجوم ج ؟ ص ١٠٢ — ١٠٤) .

وقد دام هذا الترتيب الى آخر العصر الفاطمى اى الى أيام العاضد آخر خلفائهم (المنافية عصر الدولة خلفائهم (المنافية فقد أوقف صلاح الدين الخطبة في الجامع الازهر وظلت كذلك الايوبية السنتية فقد أوقف صلاح الدين الخطبة في الجامع الازهر وظلت كذلك نحو قرن من الزمان الى أن تولى السلطان المملوكي الظاهر ببيرس فاهتم بامر الجامع وزاد في بنائه وشجع التعليم فيه واعاد اليه الخطبة في سنة ١٢٦ه ـ المامع وزاد في بنائه وشجع التعليم فيه واعاد اليه الخطبة في سنة ١٢٦ه ـ الازهـ وتوسيعه وادخال الزيادات في عمارته حتى تضاعفت مساحته الازهـ وتوسيعه وادخال الزيادات في عمارته حتى تضاعفت مساحته الفاطبية ويكفي لتوضيح أهمية الاعمال العمارية الملوكية في الجامع الازهر



شكل ۱.۹ ـ المجامع الازهر ـ مثلثه قایتبای الی الیمین ـ ۸۷۳ه / ۱۶٦۸ م ومثنث الغوری الی الیسار ـ ۹۱۰ ه / ۱۵۱۰ م

إن نشير هذا الى المدرستين الطيبرسية ٧٠٩ه ـــ ١٣٠٩م والاقبفاوية ٤٧٠هـ ــ ١٣٠٩م اللتين الحقتا بالجامع الازهر منذ عصر الناصر : الاولى على يمين الداخل الى الجامع من بابه الرئيسي الحالى والثانية على يساره ١ اما المدرسة الجوهرية فتقع في الناحية الشمالية الشرقية من الجامع ــ وقد انشاهاالامير جوهر القنقبائي حوالى سنة ٤٤٨هـ ـ ١٤٤٠م في عهد الاشرفبرسباي وتمتاز بقبتها الحجرية الصغيرة الحجم وتعتبر من اوائل القباب الملوكية التي تزين سطحها الزخارف العربية المحفورة في الحجر ، وقد بقي من العمارة الملوكية في هذه المدارس التلاث مئذنتان رشيقتان : احداهما للسلطان قايتباي وهي الي يسار الداخل من الباب الموصل لصحن الجامع الحالى ، والثانية مئذنة الغوري وهي على يمين الداخل من نفس الباب وهذه منارة ضخمة ذات رأسين وتمتاز بوجود سلمين فبما بين بورتيها الاولى والثانية صمما بحيث لا يرى الصاعد في احدهما الاخر وهي دورتيها الاولى والثانية صمما بحيث لا يرى الصاعد في احدهما الاخر وهي ماددي الحيل المعارية القاهرية في مآذن الازهر ، وقد أنشئت هذه المنارة سنة احدى الحيل المعارية القاهرية في مآذن الازهر ، وقد أنشئت هذه المنارة سنة مئذ نهاية القرن ٩ هـ ـ ١٥١ م ، وقد شاعت المنارات ذات الرؤوس المزدوجة بالقاهرة منذ نهاية القرن ٩ هـ ـ ١٥ م (شكل ١٠٠) .

وفي العصر العثماني أجرى الامير عبدالرحمن كتخدا ١١٦٧ هـ - ١٧٥٣ م عمارات كثيرة في الجامع الازهر فأضاف الى رواق القبلة رواقا كبيرا آخر يشتمل على خمسين عمودا رخاميا تحمل بوائك ذات عقود حجرية مرتفعة ويفطيها ستف خشبي مسطح وبني في هذا الرواق محراب جديد وضع له منبر خاص، وأنشأ هذا الامير بابا عظيما في ناحية الجامع الجنوبية المغربية أمام الباطلية واشتهر باسم باب الصعايدة وبنى أعلى هذا الباب مكتبا ليتعلم الايتام من أطفال المسلمين القرآن الكريم وجعل بداخله رحبة واسعة وصهريجا عظيما وبني روامًا مخصوصا لطلبة الازهر الصعايدة المنقطعين للعلم جعل به مرافق ومنانع ومطبخا ومخادع وخزائن للكتب كمابني بجانب باب الصعايدةبابا آخر جهة مطبخ الجامع عرف بباب الشوربة وهو الباب الجنوبي الشرقي وجعل عليه منارة الخرى مماثلة لمنارة باب الصعايدة ويذكر على مبارك في صدد تعليل اهتمام عبد الرحمن كتخدا بالصعايدة ان السبب في ذلك هو حبه للشيخ على العدوى شيخ رواق الصعيد بالأزهر ثم يضيف «ان الامير كتخدا لحبه بالصعايدة من أجل الشيخ العدوى ـ جعل مدفئه بجوار هذا الرواق وكان أكابر الانهر يتخذون هذا الدفن مجلسا يجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور في المهمات ۽ ٠

وقد مضى على الجامع الازهر حتى اليوم ١٠٠٠ عام كان فيها موضع الرعاية

والاهتمام من الحكومة والشعب على السواء باعتباره اقدم جامع بالقاهرة وأقدم جامعة في العالم الاسلامي كله يقصدها الطلاب للبراسة في أروقته الداخلية وجهاته وقد أطلق على مللبة هذه الاوروقة المجاورة اسم المجاورين وقد أحصى هذه الاروقة المرحوم عبد الحميد نافع في كتابه الذيل على المتريزي وهو مخطوط بمكتبة الازهر فذكر أسماءها ومواقعها وعين الخبز المعين لكل رواق وعدد طلبته وكان لكل رواق شيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلبة وكانت هذه الاروقة كثيرة منها رواق الصعايدة ورواق الدكارنة (الدارفورية) ورواق الجاوه ورواق السليمانية الافغان ورواق المفاربة ورواق السنارية ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق الفشنية ورواق الشراقوة ورواق المنابلة وغيرهم وقد حدد الشيخ سليمان رصد في كتابه «كنز الجوهر في تاريخ الازهر» وغيرهم وقد حدد الشيخ سليمان رصد في كتابه «كنز الجوهر في تاريخ الازهر ولهسا على مساكن للطلبة كان اغلها في الناحية القبلية من الجامع الازهر ولهسا مداخل اليه هدمت واعيد بناؤها بعد ذلك .

وفى تاريخ الازهر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهى انه على الرغم من كثرة المدارس فى القاهرة التى أسست فيها منذ العصر الايوبى وعلى الرغم من أن اكابر العلماء والاساتذة تولوا كراسى التدريس فى هذه المدارس غانها تعتبر بالنسبة لملازهر كأفرع صغيرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازهر يمثل بالنسبة لمدارس القاهرة ومساجدها المدرسة الام أو الجامعة الكبرى التى لا تنافسها أية جامعة أخرى . ويكفى أن نعرف أن رواد النهضة الفكرية والعلمية فى القاهرة تشرح معظمهم من الجامع الازهر .

# مسجد الصالح طلائع

# الدكتور عبد الرحمن فهمى

اذا كان الجامع الازهر هو أول المساجد الفاطمية في قاهرة المعز فان مسجد الصالح طلائع آخرها ، انشأه سنة ٥٥٥ ه ( ١١٦٠ م ) أبو الغارات الملقب بالملك الصالح طلائع بن زريك وزير الفائز الفاطمي وكان أرمني الأصل شيده ليدفن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه لما خيف عليها من هجمة



شكل ١١٠ ــ مسجد الصالح طائع ــ ٥٥٥ ه / ١١٦٠ م

الفرنج على عسقلان حيث كانت مدفونة ولما فرغ الصالح من بنائه لم يمكنه الخليفة الفائز من ذلك وأصر على دفنها داخل القصور الزاهرة حيث المشهد الحسينى اليوم .

ورغم أن المسجد قد فرغ من بنائه في سنة ٥٥٥ ه الا أنه لم يصبح مسجدا جامعا الا بعد ذلك بمائة سنة حين أقيمت فيه أول صلاة للجمعة في عهد المعز أيبك التركماني في أوائل الدولة الملوكية في سنة « بضع وخمسين يستمائة» على حد قول المقريزي (ج ٢ ص ٢٩٣).

ويعتبر مسجد الصالح طلائع من المساجد المعلقة بالقاهرة اذ يرتفع مستوى هذا الجامع عن أرض الشارع بما يقرب من أربعة أمتار فوق مجموعة من الدكاكين أسفل ثلاث من واجهاته الحجرية الاربعة ويقع الباب العمومى للجامع في الواجهة الغربية وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة رضامية تحمل عقودا زخرفت حافاتها وحلى صدر الرواق بآيات قرآنية محفورة بالخط الكوفي المزهر وللرواق سقف من خشب مزين بزخارف نباتية محفورة حفرا بارزا ويعتبر هذا السقف المخشبي النموذج الوحيد للسقوف الفاطمية اذا استثنينا الالواح الخشبية التي بقيت من سقف القصر الغربي الصغير والتي يحتفظ بها متحف الفن الاسلامي .

وكان لجامع الصالح طلائع باب خشبى من مصراعين صفح وجهاهما بالنحاس المزخرف أما ظهر المصراعين فمن الخشب المحفور بزخارف فاطمية، ويحتفظ المتحف الاسلامى بهذين المصراعين حاليا وهو أقدم الابواب الفاطمية المصفحة بالنحاس في قاهرة المعز .

وعند نهاية الوجهة الرئيسية الغربية وأول الوجهة الشمالية سجل تاريخ انشاء الجامع في نقش نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية المحروسة فتى مولانا وسيدنا الامام عيسى آبى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأينائه الاكرمين السيد الاجل الملكالصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أميرالجيوش سيفالاسلام غياث الانام كافل المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو المفارات طلائع الفائزى عضدالله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر الويته وفتح له وعلى يديه مشارق الارض ومغاربها في شهور سنة خمس وخمسين وخمسين وخمسين والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الذبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب أغضل الوصيين وعلى ولديه المرسلين وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب أغضل الوصيين وعلى ولديه

الطاهرين أبى محصد الحسن وأبى عبد الله الحسين وعلى الانهة من ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم الى يوم الدين وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لذا عابدين ـ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ٠٠، ٠٠

وكانت منارة جامع الصالح تعلق الباب الرئيسي في الواجهة الغربية ولكنها مدمت وحلت محلها منارة أخرى أزيلت سنة ١٩٢٦ لحدوث خلل بها ٠

ويتكون الجامع من الداخل من اربعة اروقة يتوسطها صحن كبير مساحته حوالى ٥٥ متر مربع به صهريج كان يملأ وقت الفيضان من الخليج عند باب الخرق اى باب الخلق الحالى .

وأهم هذه الأروقة الايوان الشرقى الكبير وهو يشتمل على ثلاث بلاطات ذات عقود محمولة على أعمدة رخامية وفى جدار المحراب شبابيك جصية حديثة صنعتها لجنة حفظ الاثار على مثال الشباك الاصلى المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى حاليا، وتزخرفه آيات قرآنية من سورة التوبة بالخط الكوفى يقرأ منها « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » (شكل ١١٠).

ويمتاز المحراب ببساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمر والى يمين المحراب منبر رائع دقت حشواته وقوائمه وسلمه وجلسة الخطيب بالاويمة الدقيقة المتقنة وهو لا يرجع الى عصر انشاء الجامع ، اذ أمر بصنعه الامير بكتمر الجوكندار سنة ٢٩٩ هـ ( ١٢٩٩ م ) كما يتضح من النقش المكتوب عليه نموق جلسة الخطيب ونصه : ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون أمر بانشاء هذا المنبر المبارك الجناب العالى الاميرى الكبيرى سبف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسمين وستمائة ( د ، حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ١ ص ٣٧٦ ) .

كما كتب نوق باب المنبر اسم بكتمر وتاريخ سنة ٦٩٩ هكذلك ، ولاشك في ان الصالح طلائع قد صنع منبرا لمسجده بالقاهرة ولكنه اختفى كما صنع منبرا آخر لمسجده موجود في قوص للان ويعطينا منبر طلائع بقوص فسكرة واضحة كالملة عن دقة صناعة المنابر الفاطمية .

ولم ينج مسجد الصالح طلائع من آثر الزلازل التي حدثت سنة ٧٠٢ هـ واصابت اضرارها كثيرا من مساجد القاهرة غير أن الامير سيف الدين بكتمر منى بتعميره وتجديده وقد أشار المقريزي الىذلك كماأشارايضا الىتعميرهسنة

. 41

\$ } ٨ ه ـ وسنة ٨٨٢ ه وحتى أواخر القرن ١٩ م فى عصر على باشا مبارك كان جامع الصالح طالائع « من المساجد الشهيرة ولم تسزل شعائره مقامة بالجمعة والجماعة ، ـ (خطط جديدة جـ ٥ ص ٣٨) ـ وكان بوسط محمدنه حنفية وصهريج وميضاة ونخلات ـ ولكن بعد عصر على مبارك ساءت حال الجامع فتوقفت الصلاة فيه واحتلته الإهالي واقاموا حوله المباني من دور ودكاكين الى أن تقرر هدمه فيما عدا رواق القبلة واعادة بنائه من جديد على نفس طرازه الفاطمي الاصلى في النصف الاول من القرن العشرين .

ويزخر مسجد الصالح طلائع بزخارفه المتنوعة وقد امتلات بهذه الزخارف مسطحات الجامع الداخلية والخارجبة وتمتاز هذه الزخارف بعناصرها الهندسية ولكن يشيع فيها مجموعة كبيرة من الكتابات الكوفية المزهرة تشتمل على آيات قرآنية وهي تدور حول عقود رواق القبلة ونوافذ الجامع وكانت معظم ستاثر الجامع الجصية تمتليء بهذه المعناصر الكتابية •

ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بواحد من هذه الشبابيك الجمية المنتولة من جامع الصالح طلائع وهو نموذج رائع لما كانت عليه الزخارف الجمية الفاطمية في هذا الجامع وتبدو فيه الكتابات الكوفية وهي تدور في المريز يشكل عقدا مدببا تملأ أرضيته الفروع النباتية الدقيقة وفي الكتابة جزء من الاية رقم ١١١ من سورة التوبة «ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم » . ولا يخفي علينا ما في اختيار هذه الاية من مناسبة للاشارة الي استشهاد الحسين رضي الله عنه وهو الذي بني الجامع أساسا لاستقبال راسه الكريم وربما أكملت الاية بعد ذلك في اطار شبابيك أخرى ( وأموالهم بأن لهم الجنمة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) .

وربما كانت الصرر الزخرفية المسنديرة تمثل أهم العناصر الزخرفية بهذا الجامع وهذه الصرر مختلفة الاشكال وتنتشر فى كل انحاء المسجد وقد تبقى بعضها فى كوشات العقود فى حالة جيدة بينما اختفت معالم البعض الآخب.

## اسوار القاهرة وأبوابها

#### الدكتور عبد الرحمن فهمى

فى ١٧ شعبان سنة ٣٥٨ هـ (٦ يولير ٩٦٩ م) سار الجيش الفاطمى بقيادة جوهر فى مدينة الفسطاط بعد الاستيلاء عليها من الاخشيديين ، وهو يحمل لواء النصر حتى عسكر فى ألسهل الرملى الواقع الى شمال الفسطاط وهو سهل يحده من الشرق جبل المقطم ومن الغرب خليج أمير المؤمنين وكان هذا السهل خاليا من البناء ، الا من قليل يتعلق ببستان كافور ودير مسيحى يسمى دير العظام وهو فى المكان الذى يشغله الآن الجامع الاقمر، وحصن صغير يسمى قصر الشوك وفى هذا السهل اختط جوهر فى نفس اليوم الذى انتصر فيه سور مدينة القاهرة التى قرر تأسيسها لتكون مدينة ملكية حصينة للخليفة واتباعه، كما اختط القصر الفاطمى الذى أراد أن يستقبل فيه مولاه المعز . وحينما أتى اعيان الفسطاط فى صباح اليوم التالى لتهنئته وجدوا أسس البناء الجديد كانت قد حفرت فعلا .

وتعتبر القاهرة المدينة الاسلامية الوحيدة التى أقيم لها أسوار ثلاثة على نترات تاريخية متعاقبة ، المسور الاول هو سور جوهر والسور الثانى سور أمير الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصر والسور الثالث هو سور بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الملك الناصر صلاح الدين الايوبى الذى بناه ليضم القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط جميعا .

### أولا: سور جوهر:

يكاد يجمع الباحثون الذين تناولوا تأسيس القاهرة وأسوارها على صحة القصة المتواترة عناعتماد جوهر على المنجمين عند ابتداء بناءالسور اذ اصدر اليهم الاوامر باختيار طالع سعيد تتأسيس أسوار القاهرة وأبوابها وقصورها وعندما حفرت الخنادق لبناء أساس الجدران ثبتت فيها قوائم ربطت بحبال علقت عليها أجراس ، حتى اذا حانت الساعة المحددة أرسل المنجمون الاشارة الخاصة بالبدء في العمل ، وأمر العمال بأن يقفوا على تمام الاهرة لالقاء الاحجار والمونة الموضوعة في متناول أيديهم في الخنادق المحفورة عندما تصدر اليهم الاشارة بذلك ، وهي دق الاجراس ولكن قبل أن تحين اللحظة المقررة وقع غراب على الحبال المشدودة فدقت الاجراس فظن العمال أن المنجمين قداعطوا

اشارة البدء في العمل فألقوا الاحجار والمونة في الخنادق المحفورة وفي هذه المحظة كان كوكب المريخ في الطالع وكان يطلق عليه قاهر الفلك فسميت المدينة « القاهرة » وقد اشار المقريزي الى هذه القصة ولكن بعض الباحثين المحدثين يشكون في صحتها ويربطون بينها وبين قصة مشابهة كان قد أوردها المسعودي في كتابه مروج الذهب عن بناء الاسكندر لمدينة الاسكندرية ومن المرجع أن هذه القصة خرافة من الخرافات التي أراد بها المؤرخين القدامي تفسير اطلاق اسم المقاهرة على المدينة المسورة التي أنشاها جوهر علما بأنها سميت «المنصورية» نيمنا باسم المنصورية مدينة الفاطميين بشمال أفريقيا ولم تحمل اسم القاهرة الا بعد حضور المعز لمصر بعد انشائها بأربع سنوات .

والمهم انه يمكننا تتبع حدود سور جوهر لمدينته في أكثر اجزائه بكثير من المدقة وذلك في ضوء ما أمدنا به المقريزي اللهم الاذلك الجزء الذي بين باب النصر وباب البرقية عند نهاية شارع الدراسة الذي اطلق عليه الان اسم « الاترى حسن عبد الوهاب » فانه لا توجد لدينا عنه أية تفاصيل .

ویتول المقریزی ان هذا السور الاول للقاهرة کان «من لمبن وضعه جوهر اللقائد علی مناضه الذی به هو وعساکره حیث القاهرة الان غاداره علی المقصر والجامع » ویحدثنا انه آدرك من هذا السور اللبن قطعا وان آخر ما رأی منه قطعة کبیرة کانت قیما بین بهاب البرقیة ودرب بطوط وانه حینما هدمها بعض الناس فی سنة 1.0 هـ شاهد المقریزی من کبر لبنها ما یتعجب منه فی زمنه حتی آن اللبنة کانت قدر ذراع 1.0 ثلثی ذراع کما ذکر آن عرض جدار السور کان عده اذرع و کانیتسع لمرور غارسین وأنه کان بعیدا عن السور الحجرالذی بناه قراقوش فی عهد صلاح الدین والذی کان موجودا فی آیامه بنحو خمسین ذراع » (مقریزی : خطط ج 1.0 ص 1.0 و ص 1.0 ) .

ولما كانت الاعمال الانشائية قد تمت في مساء بوم ١٧ شعبان سنة ٣٥٨ هـ،
بالليل فانه في صباح اليوم التالى وجد جوهر في جدران السور
والقصر أزوارات (تعرجات) غير معتدلة غلم تعجبه (القلتشندى: صبح
الاعشى ج٣ص ٥٣٥) غير أنه نركها على حالها واستمر في البنيان حتى
أكمله ومع ذلك كان سور القاهرة الاول يشكل مربعا منتظما تقريبا
طول كل ضلع من أضلاعه يبلغ نحوا من ١٢٠٠ متر ويواجه كل
ضلع من هذا المربع احدى الجهات الاصلية الى حد كبير فيسير الضلع الغربي
في محاذاة الخليج واتشرقي في محاذاة جبل المقطم ويواجه الضلع الجنوبي

السور جميع المنشات الداخلية بالقاهرة فبدت المدينة وكأنها حصن عظيم يدور عليه سور سميك كان يكفى لكى يمر فوقه فارسان جنبا الى جنب على حد قول المقريزى الذى سبقت الاشارة اليه وهو سمك يزيد على المترين وقد أبدى المقريزى دهشته من حجم المطوب المستعمل فى هذا السور عندما عاين الجزء المتبقى منه الى عهده حتى سنة ٨٠٨ هـ من باب البرقية الى درب بطوط وتبلغ مساحة المطوبة ٢٠ سم فى ٤٠ سم ومما تجدر ملاحظته ان ياقوت الحموى قد ذكر حين وصفه « للمهدية » العاصمة الاولى للفاطميين فى شمال افريقيا أن جدران قصرها كانت ذات سمك مماتل .

وربما كان السبب في بناء الاسوار بهذا السمك هو تمكين الحاميسة المدافعة عن القاهرة من التجمع السريع عند أية نقطة معرضسة لان يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطريقة أو بأخرى ، وقد كان المتبع منذ عهد الرومان أن ينشىء المحاصرون ابراجا متحركة من الخشب تزيد في ارتفاعها عن الاسسوار المراد مهاجمتها وكانت هذه الابراج الخشبية اذا أتى بها قرب الاسسوار اشتطاع المحاصرون أن يهددوا أعالى هذه الاسوار والاستحكامات وامكنهم باستخدام الكبارى المتحركة انزال بعض رجال الجيش المحاصر للاشتراك في الهجوم والاستيلاء على المدينة نماذا لم تكن هذه الاسوار سميكة سمكا كافيا لم يستطع المحاصرون أن يقاوموا صفا واحدا من الرجال الذين يهاجمون الحصن هجمة مونقة ،

والواقع ان الغرض من بناء جوهر لاسوار القاهرة واضح منذ البداية فهو يؤسس مدينة ملكية محصنة ضد هجمات العباسيين او القرامطة اذا ما فكر اى منهم فى الاستيلاء على القاهرة وطرد الفاطميين منها لذلك احاط جوهر بسوره قصر الخليفة ودواووين الحكومة ومساكن الحامية العسكرية فضلا عن المبانى الاخرى الكثيرة كبيت المال ودار الضرب والمكتبة ومقابر الخليفةوالمذبح ودار الاسلحة والاصطبلات وغيرها، غير أن ابن دقماق يذكرهدفا آخر ارستقراطيا قصده جوهر من بناء سوره يختلف عن هدف التحصين اذ يقول أن جوهر بنى القصر لمولاه المعزحتى يكون هو وأعوانه وجيوشه فى معزل عنعامة الشعب، الا أن المقريزى يؤكد غرض الحماية والتحصين للقاهرة التى بنيت كمعقل يلجأ اليه فيذكر أن « قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصير يلجأ اليه فيذكر أن « قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصير اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره وأنشأ داخل السور جامعا وقصرا واعتبرها معقلا يتحصن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهةالشمالية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدينة » ( المقريزى ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدينة » ( المتريزى ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدينة » ( المقريزي

خطط ج ا ص ٣٦٢) ومن المحتمل أن يكون الغرض من السور هو تحقيق هذه الإهداف كلها دفاعية كانت أو غير دفاعية وقد نتساعل الان هل استطاع سور القاهرة الاول أن يحقق الاغراض التي انشيء من أجلها ؟ وبمعنى آخر هل استطاع أن يحصن المدينة تحصينا كافيا وكذلك يعوق عامة الشعب في الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول للقاهرة ؟.

الحق ان هذا السور اللبن حول القاهرة التى كانت تبلغ مساحتها وقت انشائها ... \$ هدان قد استطاع أن يقف حائلا ضد هجمات القرامطة الذين وصلوا بعساكرهم عن طريق المقس ( بولاق الان ) في شوال سنة ٣٦٠ ه ( يوليو – أغسطس ٩٧١ م ) واستطاع أن يردهم جوهر عن طريق باب القنطرة الذي فتحه في السور وانشأ امامه قنطرة خاصة للدفاع منها عن المدينة التى لم يكن قد مضى على تأسيسها غير عامين ، غير أن هذا الغرض الحربي لسور جوهر لميستطع أن يمتد أمده طويلا أذ مالبثت هذه الاسوار أن تحطمت ولم تعمر أكثر من ثمانين سنة وقد لاحظ ذاك الرحالة الفارسي ناصر خسرو عند زيارته لمصر فيما بين سنة ٩٣١ ه و ١٤١ ه (١٤١ – ١٠٤٩) حين ذكر أن القاهرة لم يكن لها سور محصن وكانت أبنيتها الداخلية أعلى من بقايا أسوارها المحيطة بها .

هذا نيما يتعلق بالفرض الحربي من أسوار جوهر اما عن الفرض الارستقراطي من هذه الأسوار وهو منع عامة الشعب من الاتصال بالقصور الملكية نمن المعروف أن جوهر منذ بناء أسواره حول القاهرة لم يسمح لأى فرد باجتياز أسوار المدينة الملكية الا اذا كان من جند الحامية الفاطمية أو من كبار موظفى الدولة وكان الدخول الى القاهرة وفق تصريح خاص عن طريق تلك الأبواب التي متحها جوهر في السور وهي شانية أبواب: اثنان في السور الشمالي هما باب الفتوح وفي شرقه باب النصر وكانا يقطن جنوب الجامع الحاكمي الآن وبابا بعقدين في السور الجنوبي يطلق عليه باب زويلة ويمكن تحديد موضع هـ ذا الباب الآن اعتمادا الى ما رواه القلقشندى والمقريزي اللذبن شاهدا القسم الذي كان لا يزال موجودا من هذا الباب في أيامهما وكان بالقرب من مسجد سام بن نوح ويوجد باب هذا المسجد الآن في ركن سبيل تركى متأخر ( يسمى مدرسة العقادين على بعض خرائط المساحة بالم ) بالقرب من باب زويلة الحالى وبجوار جامع المؤيد ويشير القلقشندي الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسبة الى قبيلة زويلة من قبائل البربر التي جاءت مع جيش جوهر من الغرب اذ يقول « واحد هذين البابين القوس الموجود الآن المجاور للمسجد المعروف بسام



شكل 111 سباب النصر مد ١٨٥ه / ١٠٨٧ م (عن كتاب وصف مصر) بن نوح عليه السلام والثاني كان موضع الحوانيت التي يباع فيها الجن على يسرة القوس المتقدم ذكره .

وقد بطل دخول الناس من احد بابى زويلة وترك بقرسه دون استعمال حتى سد واستقر امرهم على المرور من باب واحد وهو باب معقود عليه قوس كذلك ويفسر القلقشندى سبب الاقتصار عند المرور على عقد واحد من بابى زويلة بقوله « وكان سبب ابطاله وسده ان المعز الذى بنيت له القاهرة لما دخلها عند وصوله من المغرب دخل من القوس الموجود الان هناك فازدحم الناس فيه وتجنبوا الدخول من الباب الآخر واشتهر بين الناس ان من دخل منه لم تقض له حاجة غرفض وسدد » ( القلقشدندى : صبح الاعشى ح ٣ مسح الاعشى ح ٣ مسح الاعشى ح ٣ مسح

وبجانب بابى زويلة فى الضلع الجنوبى للسور افتتح جوهر بابا آخر اسماه باب الفرج وهو يقع فىالنهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبى سيما وان المقريزى قد أشار الى هذا البنب عند الكلام على ربع السلطان خارج باب

زويلة وحدده بين « بلاب زويلة وباب الفرج » اما ابراب الضلع الشرقى للسور فباب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سنة ١٩٥٧ ولكن التلال التي كانت خارج السور ناحية شارع الدراسة والتي لازالت تسمى تلال البرقية قد ازيل معظمها فكشفت عن بقايا هذا الباب الذي عرف باسم « باب التوفيق » .

اما الباب الثاني الشرقي فهو باب القراطين فيمكن تعيين موقعه تعيينا اقرب الى الدقة بظرا لان موقع الباب الذي حل محله لايزال معروفاً باسم الباب المحروق ( المقسريزي : خطط حـ ١ ص ٣٨١ ) وقد أطلق عليه هــذا الاستسم بستبي منافعله سيعمسائة مملسوك هربسوا من القناهرة عندما علموا بقتل الفارس الامير اقطاى في ٢١ شعبان سنة ٦٥٢ هـ (٦ اكتوبر سنة ١٢٥٤ م) ففي اثناء الليل تركوا منازلهم وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه مغلقا كما كانت العادة في ذلك العصر اذ كاذت تغلق ابواب مدينة القاهرة في الليل ، فأوقدوا النار في الباب « حتى سقط من الحريق » وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب المحروق • ونظرا لأن المقريزي يخبرنا انه كان يوجد سنة ٨٠٣ ه جانبا من السور الذي بناه جوهر باللبن بين باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور كان يبعد خمسين ذراعا خلف سور صلاح الدين الحالي فلذلك يمكن ان نقرر ان موقع باب القراطين الاول كان على مسافة خمسين ذراعا اى حوالى ٣٠ مترا من الباب المحروق الحالى في سور صلاح الدين ٠ اما ابواب الضلع الغربي فهي باب القنطرة الذي بناه جوهر في سوره بعد سانتين من بناء السور نفسه واقام امامه قنطرة فوق الخليج ليمشى عليها الى المقس ليدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر في شوال سنة ٣٦٠ هـ ( مقريزي : خطط حـ ١ ص ٣٨٣ ) والباب الثاني هو بساب سعسادة وكسان موضسعه بالقسرب من شسارع الازهر الحالي عند تقاطعه مع درب سعادة ويضع كازانومًا Casanova باب سعادة ناحية الطرف الجنوبي للسور الفربي طبقاً لما رواه المقريزي من أن هذا الماب قد سمى باب السعادة تيمنا باسم سعادة بن حيان غلام المعز الذي قدمهن المغرب بعد أن بني جوهر القاهرة ونزل بالجيزة • فذهب جوهرلقابلته وتلا ذلك أن دخل سعادة بجيشه مدينة القاهرة من هذا الباب في رجب سنة ٣٦٠ هـ ٩ ( مايو ٩١٧ م ) وعسكر بها لذلك يعتقد كازانوما أن سعادة لابد قد عبر النيل الى الفسطاط على الجسر الذي كان من المراكب بين الجيزة والفسطاط ثم سار الى القاهرة من الجنوبواكثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أنه مر من الباب الذي لابد وأنه كان قريبا جدا من الطرف الجنوبي للسور الغربي ولكن الاستاذ كريزويل يعارض هذا الرأى على أساس أنه لو كان سعادة بن حيان عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه في طريقه لكان هذا الاستنتاج

لتحديد باب سعادة صحيحا غير اننا نعلم أن سعادة قد امتنع عن الدخول من باب الفرج وهو اول باب يلقاه واختار بابا آخر في الضلع الغربي للسور هو اقرب الابواب لقصر الخليفة والقصور الاخرى التي كان يدعوه الواجب الى التوجه اليها مباشرة ولايزال يوجد شارع يسمى درب سعادة بالقاهرة يحفظ لنا ذكرى هذا الباب في سور جوهر ونظرا لان هذا الشارع يسير موازيا للخليج من باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( اثر رقم ١٨٠ ) غربما كان موقع هذا الباب الى جهة الشمال بالقرب من تقاطع شارع الازهر الحالى من درب سعادة .

ولم يمنع سور جوهر الناس من ان يبنوا خارجه حتى ان بدر الجمالى عندما شرع في عصر المستنصر في احاطة القاهرة بتحصينات دفاعية امتن وأقوى نراه يضم الى القاهرة المعزية ارضا جديدة داخل اسواره الجديدة منها جامع الحاكم الذى كان خارج اسوار جوهر ثم اصبح داخل القاهرة بعد أن ضمته اسوار بدر الجمالى ٠

## ثانيا: اسوار بدر الجمسالي:

سبقت الاشارة الى أن اسوار جوهر من الطوب اللبن لم تعمر اكثر من ثمانين علما ولم تعد هذه الاسوار بعد ذلك صالحة للاغراض الدناعية أوالارستقراطية فما أن استوزر المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي حتى قام بعمل سور آخر بعد أنوسم رقعة المساحة الأرضية للقاهرة بمقدار ١٥٠مترا الى شمال السور القديم المذكور وحوالي تلاثين مترا الى الشرق ومثلها الى الجنوب . وقد اشار المقريزي في خططه الى ان ثلاثة من الاخوة احضرهم بدر الجمالي مسن مدينسة الرها بشمال العراق بأرض ارمينية اسهموا في بناء سور القاهرة الثاني وابوابه الحجرية الضخمة (خطط ج ١ ص ٣٨١) ولا يزال هذا السور بأبوابه قائما حتى اليوم يشيد بعظمة فن العمارة الاسلامية في القاهرة الفاطمية اذ لا يوجد نظير لهذه الابواب في أية عمارة أخرى معروفة ويكفى أن نعرف أن هذه الروعة في ابواب السور قد امتد اثرها الى اوروبا حيث يذكر اينلارت Enlart تفسيرا لاقامة عقود كنيسة في شمال فرنسا على نسق بوابة الفتوح في سور القاهرة أنه ربما جاء ذلك من أن أحد سفراء الحملة الصليبية التي أرسلها عموري ملك بيت المقدس وقتذاك الى الخليفة العاضد بالقاهرة رأى هذه البوابات وتلك الاسوار فنقل اشكالها وقد سجل رسومها على باب تلك الكنيسة الفرنسية علامة على اعجابه بها

وقد اقام بدر الجمالى اسواره وبواباتها خنف اسوار وابواب جوهر وموازية لها ، كما بناها كلها من الحجر المنحوت المصقول السطح المثبت فى مداميك (صفوف) منتظمة وكان كل من الابراب الرئيسية الثلاثة وهى باب



شكل ١١٢ - واجهة باب الفتوح - ٤٨٠ ه / ١٠٨٧ م

النصر وباب الفتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلة فى الضلع الجنوبى للسور يحف به برجان عظيمان وتبلغ مساحة كل باب ٢٥ مترا مربعا وارتفاعه اكثر من ٢٣ مترا .

واول باب انشىء فى السور الحجرى ناحية الشمال هو باب النصر وقد شيد بين برجين او بدنتين مربعتين تقريبا نقشت على احجارهما رسوم تمثل بعض الات القتال من دروع وسيوف وفوق الباب فتحة اعدت لتصب منها المواد الحارقة على العدو المهاجم ولكل برج سلم يوصل الى دورين آخرين فوق الدور الارضى المصمت وبالدور الاوسط حجرات سقوقها من عقود متقاطعة صنعت من الاحجار المنحوتة ويتوج باب النصر افريز يحتوى على نقش كتابى منحوت فى الحجر يسجل تاريخ انشاء الباب والمسور الشمالى بسنة ٨٠٤ ه (١٠٨٧م)

ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصنج الحجرية المعشقة في شكل زخر في وهي اقدم امثلة معروفة في عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج (شكل ١١١) .

اما باب الفتوح فقد انشىء فى نفس السانة التى اقيم فيها باب النصر والسور الحجرى الشمالي وهو يختلف عن باب النصر فى ان برجى باب الفتوح مقوسا



شكل ۱۱۳ ـ سور بدر الجمالي شمالي القاهرة والى اليمين منذنه جامع الحاكم وبساب الفسوح

القاعدة ويبلغ طبرل اطراف الواجهة في بوابة الفتوح ٢٣ مترا وارتفاعها حوالي ذلك وطول معر البوابة من الخارج الى الداخل ٢٥ مترا وتبتغ فتحة الباب بين البرجين ٥٧ مترا وتبتغ فتحة الباب بين البرجين ٥٧ مترا متر وقد حليت جوانب البرجين بعقدين مغلقين المحتت حجارتهما على شكل ومعائد حجرية صغيرة متلاصقة ويظهر هذا النوع من الزخارف هنا لأول مرة في القاهرة في هذا الباب الحجرى اما عتب الباب فهو يتألف مثل عتب باب النصر من صنجات مقصوصة معشقة تعشيقا بسيطا ويعتقد ان الاشكال الزخرفية التي تحيط بفتحه عقد باب الفتوح والتي تنألف من أزهار ونجوم ومحارات وقصوص ومعينات هي أشكال تشبه بعض زخارف العمارة المغربية التونسية (وخاصة جامع سوسة ٢٣٦ هـ) وممر البوابة مسقوف بقبة حجرية اقيمت على اربع مثاثات كروية و وبالابراج بالدور الاوسط حجرات ذات سقوف من قبوات متعارضة والادوار العليا من الابراج وهي الدور الثالث في باب

النصر وباب الفتوح مكشوفة ويمكن الوصول اليها عن طريق ذلك الممر العلوى فى السور الذى يربط باب النصر بباب الفتوح واسفل هذا الممر معر أخر فى السور معقود • ويتم الوصول الى هذا الممر عن طريق سلالم داخلية فى الابراج والسور على السواء تسهيلا لتحركات الجنود من مكان لاخر، داخل السور وخارجه (شكل ١١٢)).

اما باب زويلة فقد انشاه بدر الجمالى مع السور الجنوبى للقاهرة من الحجر المنحوت كذلك بعد أن اتم انشاء السور الشمالى وأبوابه بأكثر من أربع سنوات الذ أن تاريخ باب زويلة سنة ٨٥٥ ه ( ١٠٩٢ م ) وكان هذا الباب كما يذكر المقريزى ذا بدنتين أكثر علوا مما هما الآن فقد هدم اعلاهما الملك المؤيد شيخ عند بنائه لمسجده في سنة ٨١٨ ه ( ١٤١٥ م ) وأقام عليهما مئذنتى مسجده ( شكل ١١٤) .

وبرجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة وهما أشبه ببرجى بابالفتوح ولكنهما اكثر استدارة ويشغل باب زويلة مساحة مربعة تقريبا طول كل ضلع من اضلاعها ٢٥ متر وتتعرج جدران ممر الباب فتتسع فقحة الباب الى الخارج وتضيق الى الداخل عند فقحة الباب كما في باب الفقوح وممر باب زويلة مسقوف كله بقبة ولكنها قائمة على أربع مثلثات كروية وقد اختفت هنا في باب زويلة معظم العناصر الزخرفية التى رأيناها في قمة باب الفتوح ، ومما يؤسف له أن معظم سور القاهرة الحجرى لبدر الجمالي من ضلعه الجنوبي قد زال معظمه عندما هدمه المؤيد شيخ بسبب انشاء جامعة سنة ٨١٨ هـ اما الجزء الشرقي من السور الجنوبي فيحجبه عن الرؤيا منزل الالايلي وبعض المنازل المجاورة وهكذا ظل باب زويلة خير شاهد على عظمة العمارة القاهرية وحق المعلى بن محمد النيلي ان يقول ( صبح الاعشى ج ٣ ص ٣٤٩ ) (شكل ١١٤) .

یا صاح لو أبصرت باب زویدلة لعلمت قدر محسله بنیانا باب تأزر بالجرة وارتدی الند عری ولاث براسسه کیوانا لو أن فرعسونا رآه لم یسرد صَرحا ولا اوصی بسه هامانا

## ثالثاً: اسوار صلاح الدين:

وفى أواخر العصر الفاطمى فى عهد الخليفة العاضد كان حريق الفسطاط والعسكر سنة ٥٦٤ هـ حتى لا تقعا فىأيدى الصليبيين، بداية لامتصاص القاهرة لسكانهما نقد وجد العامة فى نقل طوب منازلهم من الفسطاط واستعماله لاغراضهم البنائيه فى داخل القاهرة نفسها واصبح مفهوم القاهرة فى أواخر العصر الفاطمى لايقتصر على مدلول القاهرة المعزية وحسب بل شملت مساحة



شكل ١١٤ ــ باب زويله ويعلوه مندنتا جامع المؤيد

اكبر لتضم القاهرة المعزية والقطائع والعسكر والفسطاط · لذلك اتجه صلاح الدين الى تحصين القاهرة بمفهومها الجديد ·

ولا شك ان للحروب التي خاضها صلاح الدين مع الصليبيين من المستعمرين في الشرق العربي اثر كبير في اتجاه صلاح الدين الى اعماله التحصينية الكبرى بالقاهرة فبني قلعة الجبل كها انتدب « لعمارة أسوار القاهرة ومصرفي سنة تسع وستين وخمسمائة الطواشي بهاء الدين قراقوش الاسدى الرومي». واستخدم فيها مجموعة كبيرة من اسرى الفرنج « فينى سورا دائرا عليها وعلى غلعة الجبل والفسطاط ولم يزل البناء به حتى توفى السلطان صلاح الدين رحمه الله وهو ( السور ) الموجود الأن وجعل فيها عدة ابواب : منها بأب البحر وباب الشهرية وباب البرقية والباب المصروق » ( صبح الاعشى ج ٣ ص ٣٥٠ ) ويذكر المقريزي عن هدذا السور أنه ابتدا في عمسارته السسلطان صسلاح الدين يوسف بن ايوب في سنة ست وستين وخمسمائة وهو يومئذ على وزارة العاضد لدين الله • فلما كانت سنة تسع وسنتين وقد استولى على المملكة انتدب لعمل السور الطواشي بهاء الدين قراقوش الاسدى فبناه بالحجارة على ماهو عليه الان ، وقصد ان يجعل على القاهرة ومصرى القلعة سورا واحدا فزاد في سور القاهرة القطعة التي من باب القنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر وبنى قلعة المقس وهىبرج كبير وصله على النيل بجانب جامع المقس وانقطع السور من هناك وكان فالمله مد السور من المقس الى أن ينصل بسور مصر ( الفسطاط ) وزاد في سور القاهرة قطعة مما يلي باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى درب بطوط والى خارح باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل مانقطع تحت القلعة لموته . والى الان (القرن ١٥) آثار الجدر ظاهرة لن يتأملها فيما بين آخر السور الى جهة القلعة وكذلك لم يتهيأ له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر » .

وقد كشفت حفائر متحف الفن الاسلامي التي اجريت بالفسطاط من سنة ١٩١٧ الى سنة ١٩٢٠ عن القسم الشرقي القائم من سور صلاح الدين بين القلعة وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية (حفريات الفسطاط ص ١٣٣٠) ومن دراسة هيذا الجيزء من سيور صيلاح الدين بالفسطاط يظهر انه في اليوقت الدي بدأ فيه قراقوش العمل في السور كانت الفسطاط على ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حتى اختار صلاح الدين سوره في هذا الموقع لحماية المدينة من الهجوم المفاجيء كاحسن حل وايسره اقتصاديا تحقيقا للمناعة الحربية فاقيم السور في هذه الناحية فوق جدران المنازل المتخربة والتلال المرتفعة لذلك خرج السور الشرقي لصلاح الدين بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدو من الدراسة بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدو من الدراسة

المعمارية للاحجار والمداميك بالسور في هذه الناحية ان الوجه الخارجي للسور قد بنى بالحجر الجيد النحت بهداميك منتظمة محدبة الوسط « بقجة » ومحاطة باطار أقل بروزا ويسمى هذا الاطنار في مصطلح العمارة « تبويص أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالي الذي بناه صلاح الدين نفسه غرب وجنوب برج الظفر ، أما الوجه الداخلي من سور صلاح الدين بالفسطاط فهو مبنى بالدبش الذي يكاد لا يكفي لمقاومة دفع الأحجار المحشو بها السور بين وجهيه الحجريين وانها كانت الواجهة الداخلية للسور تستند الى التلال القائمة بالفسطاط والتي تخلفت عن حفر سور صلاح الدين .

وفى الناحية الشمائية والشرقية من سور صلاح الدين حفر قراقوش خندقا شرع في حفره من باب الفتوح الى المقس و وكان أيضا من الجهة الشرقية خارج باب النصر الى باب البرقية وما بعده « وشاهدت آتار الخندق باقية ومن ورائه سور بأبراج له عرض كبير مبنى بالحجارة » الا أن الخندق انطم ونهدمت الاسوار التى كانت وراءه » وهذا السور هو الذى ذكره القاضى الفاضل فى كتابه الى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب غقال « والله يحيى المولى حتى يستدير بالبلدين نطاقه ويهتد عليهما رواقه ، غما عقيلة ما كان معصمها ليترك بغير سوار ولا خصرها ليتحلى بغير منطقة نضار والان قد استقرت خواطر الناس وآمنوا به من يد تتخطف ، ومن يد مجرم يقدم ولا يتوقف » (مقريزى : خطط ح ١ ص ٣٨٠) .

### قلعة الجبل

#### الدكاور عيد الرحمن فهمى

يقول المقريزى المؤرخ المصرى بصدد اختيار صلاح الدين لموقع القلعة مايلى:

«ان السبب الذى دعاه الى اختيار مكان قلعة الجبل، انه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم يتغير الا بعد يومين وليلتين ، فأمر حينئذ بانشاء قلعة هناك » ( المقريزى خطط حـــ ٢ ص ٢٠٣).

والواءع ان هذا التعليل الروائى لا يستند رغم طرافته الى أساس علمى سيما وانه قدندكرت ايضا قصة مماثلة عند اختيار الخليفة العباسى المنصور لموقع مدينة بغداد ، كما ان امر بناء قلعة حربية كقلعة القاهرة اخطر من أن يترك امره لمثل هذا التفسير بل ان الاقرب الى الصحة هو ان مكان القلعة قد اختير لاغراض استراتيجية لا يتوفر وجودها فى مكان آخر ، اذ أن جبل المقطم يأخذ فى الارتفاع فماة عند مكان القلمة كما تبرز فيه اكبر الكتل الصخرية المنفردة والتى تشرف من هناك على الوادى كله مصره وقاهرته وقد اشار المقريزى نفسه الى ذلك فى موضع آخر من خططه بقوله « هذه القلعة على قطعة من الجبل وهى تتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة » ( المقريزى : خطط حـ ٢ ص ٢٠٢) وقد عرف هذا المكان فى العصر العباسى باسم قبة فى المصر الطولونى ( المتريزى : خطط حـ ٢ ص ٢٠٢) ) وشد غل فى المصر الطولونى ( المتريزى : خطط حـ ٢ ص ٢٠٢) ) وشد غل هذا المكان بمجموعة من الاضرحة والمساجد الفاطمية التى من بينها مسجد سعد الدولة ومعز الدولة وعدة الدولة ومقبرة الوزير الواخشى وغيرها من الاضرحة والمساجد الناصرية .

ولم تكن قلعة القاهرة أول الاعمال التحصينية الحربية التى فكر فى انشائها صلاح الدين فقد سبقتها اعمال آخرى ربما كان أهمها عمارة سور القاهرة ، ذلك ان السور الحجرى الفاطعى الذى بناه بدر الجمالى حول القاهرة لم يلبث ان بدات اجزاء كثيرة منه قى الانهيار وخاصة عند ضلعه الشرقى • وقد اشار الى

هذه الحقيقة ابو شامة حين قال «وفي هذه السنة ( ٥٦٦ هـ - ١١٧١ م) شرع السلطان (صلاح النين) في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدم أكثرهوصار طريقا لايرد داخلا ولا خارجا ، وولاه لقراقوش الخادم » ( ابو شامه حد ١ ص ١٩٢) ومن هـذا النص يتضح لنا أول عمل حربي قام به صلاح الدين هي ترميم وعميارة سيور القياهرة الفاطمي وهيو مشروع يتفق فسى بسساطته وتكساليفه مع مركز صلاح الدين وقتذاك عندما كان وزيرا للنخليفة الفاطمي العاضد • ولكن فيما بين سنة ٥٦٦ هـ ـ ١١٧١ م وسنة ٧٧٥ هـ - ١١٧٦ م توالت أحداث كثيرة على صلاح الدين جعلته يتحول الى مشروع آخر اكبر يحتاج الى زمن اطول واموال اوفر ، ويتفق مسع مركزه بعد ان اصبح سلطانا واسع النفوذ مطلق السلطة ، ومن اهم هذه الاحداث قضاء صلاح الدين على دولة الفاطميين الشيعة سنة ٥٦٧ هــــ ١١٧١ م ثم استيلاؤه بعد ذلك على مملكة سيده نور الدين بالشام والعراق وقد أفاد صلاح الدين فوائد كثيرة في شئون الحرب التي مارسها في الشام خلال جهاده في سبيل توحيد القوى الاسلامية ضد الصليبيين في الشرق العربي • وأحس صلاح الدين بما طرأ عليه من تغيير في أفكاره وخططه الحربية أذ أدرك وهو بالشام ما قامت به القلاع وخاصة في حلب والكرك من دور فاصلفي المعارك الحربية فقد تسقط المدينة وتظل قلعتها على المقاومة حتى بيأس المحاصرون لها ويرفعون عنها الحصار ، وقد وضحت آثارذلك كله عندما اصدر صلاح الدين اوامرة غداة وصوله الى القاهرة سنة ٧٧ هــ ـ ١١٧٦ م بادارة سور حول القاهرة ومصر معا وبناء قلعة تحميه هو واسرته من غـارات المسليبيين أو من بقسايا الفساطميين على السسواء ، وقسد ذكر المؤرخ لين بول في كتابه عن مسلاح الدين انه : « مما دفع صلاح الدين الى بناء القلعة رغبته في أن تكون حصانا يدافع به عن أسرته وعن مصر اذا اجتاحها سيده نور الدين محمسود بن زنكي » ولكن هدذا غير صحيح أذ أن صلاح الدين لم يشيد قلعة القاهرة الا بعد وفاة ذور الدين بعامين اى سنة ٧٧٦ هـ • وقد ذكر العماد الاصفهائي بصدد بناء هذه القلعة والسور العام بسنة ٧٧٦ هـ (١١٧٦ م) ما نصه: « وكان السلطان ( صلاح الدين ) لما تملك مصر رأى ان مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعها فقال ان افردت كل واحدة بسور احتاجت الى جند مفرد يحميها واني ارى ان أديو عليهما سورا واحدا من الشاطىء الى الشاطىء وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقس وانتهى به الى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم . ( نظير سعداوى : التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين ص ٨٧) .

وقد حدد المقريزي تاريخ شروع صلاح الدين في بناء السور العام حول

القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط وبناء القلعة بقوله: «وقدم (صلاح الدين) في سادس عشرى ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين بعد ما كانت لعساكره حروب كثيرةمع الفرنج فأمر ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة الجبل وعمل وأقام على بنائه بهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع في بناء قلعة الجبل وعمل السور وحفر الخندق حوله (مقريزى: خطط ج ٢ ص ٢٣١).

ولا شك أن صلاح الدين وفق تهاما في اختيار مكان المتلعة اذ انها بوضعها الحالى المرتفع حققت الاشراف على القاهرة ومصر اشرافا تاما بحيث كانت حاميتها تستطيع أن تقوم بعمليتين حربيتين في وقت واحد : هما احكام الجبهة الداخلية وقطع دابر من يخرج منها عن طاعة السلطان ، ومقاومة ما عساه يقع من محاولات خارجية للاستيلاء على القاهرة لله ولذا لا يمكن الاعتراض على صلاح الدين بأنه اساء اختيار مكان القلعة لتسلط المقطم عليها ٠٠ اذ في الواقع لم تكن هناك أسلحة معروفة وقتذاك قادرة على قذف شحناتها من قمة المقطم الى الاهداف داخل القلعة كما وان المهاجمين على القاهرة لا يستطيعون صعود جبل المقطم في قيظ الحر وصعوبة توفر الماء في هذا المكان واذا افترضننا نجاح المهاجمين في الاقتراب من اسوار القلعة فان الخندق حولها كان يمنع من اقتحامها للهذا بالإضافة الى ان المسافة بين القلعة وقمم القطم لاتيسر للمهاجمين أن يقوموا بحركات تكتيكية بشيء من الحرية ٠

ولعله من الواضح الان ان صلاح الدين قد بدأ في تشييد قلعة القاهرة فوق المقطم سنة ٧٧ هـ (١١٧٦م) وجلب لها احجار البناء من بعض اهرامات الجيزة كما ذكر عبد اللطيف البغدادي وغيره من الكتاب الذين جاءوا من بعده وسخر قراقوش في بنائها الوفا من اسرى الفرنج وقد ترك صلاح الدين كتابه على باب المدرج في الناحية الشمالية من القلعة مؤرخة من سنة ٥٧٥ هـ ويشير هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين في التلعة ، غير أن ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد أضيفت اليها أجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث في معالمها الاولى كثير من التعديلات وهذه الكتابة التاريخية وهي في تسعة أسطر بالخط النسخي الايوبي على لوحة من الرخام مساحتها ٢٥ اسم ١٢٨سم

« بسم الله الرحمن الرحيم • انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ننبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أمر بانشاء هذه التلعة الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرة بالعزمة التى جمعت نفعا وتحصينا وسعة على من التجى الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة أمير المؤمنين

فى نظر أخيه وولى عهده الملك العادل سيف الدين بن ابى بكر محمد خليل أمير المؤمنين على يد امير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى الناصرى فى سنة تسع وسبعين وخمس مائة » .

ولا تتركز اهمية هذا النص في تحديد التاريخ ٧٩٥ ه ( ١١٨٣ م ) الذي يثبت أن القلعة أو على الاقل الجزء الكبير منها لم يتم حتى سمنة ٧٩٥ ه (١١٨٣ م ) اذ المعروف تاريخيا أن صلاح الدين غادر مصر في سفره للمرة الثالثة الى الشام لجهاد الصليبيين قبل هذا التاريخ اى في سنة ٨٧٥ هـ ( ١١٨٢ م ) ولما يعد بعد هاذا التاليخ الى مصر ( ابو شامة حالى ٣٧ ) و والغالب أن القلعة كانت في سانة ٨٧٥ هـ عند سفر صلاح الدين من القاهرة قد اوشكت على التمام ولكن صلاح الدين لم يتمكن من أن يتخذها موقع سكناه فترك لاخيه العادل ابي بكر باتمامها وتمكن من اتمام بعض اجزاء القلعة فعلا وسجل تاريخ ذلك سنة ٩٧٥ هـ ١٠٠ أما الاهمية الاثرية لهذا النص التاريخي فتتركز كذلك في أنه من أقدم أمثلة استعمال الخط النسخ على الآثار في القاهرة ويعتبر استعمال الخط النسخ على الآثار في القامة الدين في ميدان الفنون وجاء استحداثه مؤذنا بزوال عصر الخط الكوفي المزهر الجميل الذي شاع في العمائر والتحف الفاطمية في قاهرة المعز ٠

ولعلى اهم عمارة بالقلعة بعد صلاح الدين والعادل هي ما قام بها الملك الكامل محمد سنة ١٠٤ هـ فهو الذي شيد قصور القلعة وآبراجها الرئيسية وآقام بها وفي ذلك يذكر المقريزي خطط ج ٢ ص ٢٠٢: « والملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها ( القلعة ) وعمارة أبراجها ، البرج الاحمر ( برج الصحراء ) وغيره فكملت في سنة أربع وستمائة وتحول اليها من دار الوزارة ونقل اليها أولاد الداضد وأقاربه وسجنهم في بيت فيها » ، وحذا حذوه الكامل غيره من ملوك الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر في عهد الماليك والاتراك غظلت القلعة مقرا للحكم في القاهرة الى أن اتخذ الخديوي اسماعيل قصر عابدين سكنا رسميا سنة ١٨٧٤ م .

ويتبين من التخطيط المعمارى للقلعة انها تتالف من مساحتين من الارض مستقلتين: الشمالية وهى الحصن الحربى وتقرب من شكل المستطيل ولها ابراج بارزة والجنوبية وهى الملحقات من القصور والاصطبلات وتمتد من الشمال الى الجنوب ٠٠ بعد أن تكون زاوية قائمة مع المساحة الشمالية وينصلها جدار سميك ذو أبراج يبلغ طوله نحو ١٥٠ مترا وفي وسطه باب القلة « الذي يعرف الان باسم « الباب الجواني » واقصى ابعاد المساحة الجنوبية أي الملحقات ٥١٠ مترا من الشمال الى الجنوب و٢٧٠ مترا من الشرق الى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج بالى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج بالى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج بالى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج بـ

 $\mathcal{F}_{-1}$ 

كمالسور الحصن الشمالي والواقع أن قلعة القاهرة تعتبر ظاهرة غير عادية في اسوار القلاع لاننا لا نلاحظ لها سورا كاملا يضمها بأبراجه واستحكاماته المدربية البارزة وقد سجل المقريزي هذه الحقيقة في قوله ٠

وصفة قلعة الجبال انها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبراج وبدنات حتى تنتهى الى القصر الابلق ثم من هناك تتصل بالدور السلطانية على غير أوضاع أبراج القلاع » ( المقريزى : خطط ج ٢ ص ٢٠٣ ) .

ويدخل الى البناء الشمالى من القلعة وهو الحصن الحربى نفسه من بابين: احدهما بابها الاعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته المنحوتة فى الصخر ويعرف ايضا بباب الدرفيل كما عرف قديما بباب سارية لمواجهته مسجد سارية الجبل الموجود الى اليوم بداخل القلعة، وكان يجلس بداخل باب المدرج والى القلعة لضبط ما يدخل اليها وما يضرج منها لان هذا الباب كان سبيل الامدادات منذ عهد صلاح الدين ١٠ اما الباب الثاني للبناء الحربي الشمالي من القلعة فهو باب القرافة المواجه للقرافة والمقطم ويصعب الدخول اليه ولذا كان من النادر استعماله، وبين البابين مساحة فسيحة فيها الدخول اليه ولذا كان من النادر استعماله، وبين البابين مساحة فسيحة فيها القاحة ٠

ومن المعالم المعمارية التي ترجع الى عصر صلاح الدين في قلعة القاهرة «بئر يوسف » التي يقع في الساحة الجنوبية من القلعة حيث الملحقات وتقع الان في الجهة الجنوبية الشرقية من جامع الناصر محمد وعمق هذه البئر ٨٩متر اتقريبا وتتسبب الاساطير الشعبية هذه البئر الى سيدنا يوسف وليس هناك اسلاس علمى لهذه النسبة وتعرف هذه البئر ايضا باسم « الحلزون ، وقد أشرف على حفرها في الصخر بهاء الدين قراقوش لتكون مصدرا للماء في القلعة وقت الحصار وتتالف من طابقين ، عمق الاول نحو خمسين محرا والاخسر نحسو اربعين مترا ولكل طابق منهما ساقية ترفع الماء منهسا بواسطة الدواب ويقال ان هذه البئر كانت متصلة بالنيل بواسطة سرداب تنفذ منه مياه نهر النيل الى القلعة ، ولكن حدث في المصر العثماني أن فريقا من المثوار تقذوا الى داخل القلعة من هذا السرداب • ويرجح كازااوها حفر هذه البيئر في سنة ٥٨٣ ه (١١٨٧ م) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك بعد انتصاراته على الصليبيين التي وفرت له الافادة من الاسرى الصليبيين الذي بعث يهم الى مصر لاستخدامهم في اعمال حفر البدر وقد وصف ابن عبد الظاهر هذه البئر بأنها من عجائب الابنية تدور البقر من اعلاها فتنقل الماء من نقالة في وسنطها وتدور ابقار في وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق الى الماء ينزل البقر الى معينها فى مجاز ، وجميع ذلك حجر منحوت ليس هيه بناء وقيل ان ارضها مسامته ارض بركة الفيل وماؤها عذب «سمعت من يحكى من المشايخ انها لما حفرت جاء ماؤها حلوا فأراد قراقرش أو نوابه الزيادة فى مائها فوسع نقر الجبل فخرجت منه عين ملحة غيرت عذوبتها » القلقشندى : ح ص ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ ٣٧٣ ـ ٢٠٢ م

ومن الملاحظ على هذه البئر انها لم تحفر فى داخل الحصن أى فى الساحة الشمالية من القلعة بل حفرت فى الملحقات بالمساحة الجنوبية مما دل على استراتيجية رديئة لانهجعل موارد المياه لحصن القلعة فى خطر دادم وقد دافع الاستاذ كرزويل عن هذه النقطة من واقع المسح الطبوغرافى الذى أجراه للقلعة فأكد ان البئر حفرت بالفعل فى داخل اسوار البناء الشمالى ولكن محمد على اقتطع جزءا من الحصن الشمالى بالقلعة وأضافه للمساحة الجنوبية عندما قام بعمارته المشهورة بالقلعة •

وقد احاط صلاح الدين قلعة القاهرة بخندق عظيم عميق يفصل به القلعة عن جبل المقطم وقد شاهد ابن جبير هذا الخندق سنة ٧٩ه ه (١١٨٣م) آثناء حفر أسرى الصيلبيين لمه في الصخر بالمعساول واعتبره من العجنائب الباقية وهو خندق عميق ليزداد خطره على العدو الذي يفكر في مهاجمة القلعة من جبل المقطم شرقا وكان هذا الخندق يمثد من خارج سور القاهرة الصلاحية شرقا خارج باب النصر الى البرقية وما بعده وقد شاهد المقريزي في القرن ١٥ م آثار هذا الخندق باقية وتعلوها بقايا سور القاهرة وابراجه ، غير ان هذا الخندق انطم وتهدمت الاسوار التي كانت وراءه فيما عدا ما تراه اليوم من هذه الاسوار في مواضع متفرقة من القاهرة من باب الوزير الى باب المحروق • وقد اختفى شمال الباب المحروق جزء كبير من السور حتى باب التوفيق أو باب البرقية الذي اكتشفته مصلحة الآثار منذ بضع سنوات (سنة ١٩٥٧) اثناء شق طريق صلاح سالم الحالى بالقرب من شارع قطع المراة .ثم يستمراختفاء السور من باب التونيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة واحدة وبعدهما برج نصف مستدير من طبقتين واخيرا ينتهى المطاف شمالا، حتى برج الظفر الذى يقع شماله حاليا مبنى مشاة الاقاليم ويعتبر برج الطفر آية من آيات الفن المعماري الجريء في عهد صلاح الدين الايوبي وهو يتكون من طبقتين وسقفه على شكل قبو ونجحت ادارة حفظ الآتار العربية نجاحا كبيرا في ازالة ما حول البرج من أتربة واعادة ترميمه واصلاحه ومهمة هذا البرج في ذلك الموقع هو الاشراف الدقيق على الجهة الشمالية الشرقية من القاهرة ومراقبة اتجاهات السور الصلاحي شمالا وشرقا (شكل ٥٠).ومن برج الظفر يتجه السور غربا مختفيا تحت مصنع الزجاج النموذجي ثم يبدأ في

الظهور بين مساكن القاهرة الملتصقة به من الداخصل ومدافن باب النصر الملتصقة به من الخارج حتى يتصل جنوبها بباب النصر على بعد ٥٥ مترا تقريبا وبالسور هنا بعض فجوات يمر منها سكان القاهرة الى المرافق وعلى بعد حوالى ١٣٤ مترا غربى باب الفتوح يظهر السور الصلاحى مرة اخرى عند قاعدة برج كبير نصف مستدير ثم يبدأ فى اتجاهه صوب الجنوب عندالبرج المخمس الزوايا وهو برج فاطمى الاصل بدأه الفاطميون واكمله الايوبيون ويسير السور واضحا وسط مساكن الاهالى التى ترتكز عليه من الجانبين ويظهر أن صلاح الدين أقام سوره هنا على اساس السور القديم ثم ينحرف السور الى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة شارع البزازة حتى ناصيته الواقعة على شارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوشا الواقعة على شارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوشا فى اتجاه شارع البزازرة مخترقا شارع الجيش عرضا الى ناحيته الفربية ثم يسير موازيا شارع الفجالة حتى باب البحر وينتهى عند قلعة المقس التى أقامها صلاح الدين على النيل مكان جامع أولاد عنان حاليا .

ومن الملاحظ على سور صلاح الدين من الناحية المعمارية انه يمثل نوعين من أنواع العمائر الحربية والتحصينات ففى الجزء المتد من باب الوزير حتى باب المحروق أبراج من طبقة واحدة وتتكون من قبو نصف دائرى يجرى يمينا الى ستار الحائط بمزاغل تستخدم لرمى السهام عموديا على العدو المهاجم حتى يمنع عن الاقتراب من السور ويكسو هذه المزاغل اقبية نصف دائرة تبلغ نصف ارتفاع القبى الرئيسي اما في الخلف فيوجد ممر على جانبيه غرف للذخيرة ينتهى الى اجنحة البرج ويصعد في مدرجات الى فتحة ستار الحائط أما الجزء الثاني من السور المهتد من درب المحروق الى برج الظفر وباب النصر ثم من باب الفتوح الى برج المقس فكانت أبراجه ذات طبقة أو طبقتين مسقوفة بسقوف دائرية تحملها مثلات كروية (شكل ١١٣)).

ومن العمائر التى انشأها فى العصر الايوبى الملك الكامل واهمها ايوان وباب للتصور السلطانية أسماه «باب السر» كماشيد بالقلعة الباب الذى يصل الجزء المسمالى بالمساحة الجنوبية وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وأبراج الحمام وخزانة الكتب ومقر الوزير الذى كان يطلق عليه قاعة الصاحب ثم شيد الصالح أيوب القاعة الصالحية وكان يجلس قيها كثير من سلاطين القاهرة الى ان أحرقت سنة ١٦٤٨ هـ ومن المالم التى أضيفت للقلعة فى العصر الملوكى قاعة الاعمدة التى انشاها المعز ايبك زوج شجرة الدر ودار الذهب التى شيدها الظاهر بيبرس ورسمت له فيها صور حاشيته وامرائه وكان من بدائع عمارتها الظاهر بيبرس ورسمت له فيها صور حاشيته وامرائه وكان من بدائع عمارتها القبة اتى كانت محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون ، ويظهر تلك القبة اتى كانت محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون ، ويظهر



شكل ۱۱۵ ـ جامع محمد على بالقلعة ــ ۱۲۲٥ ه / ۱۸۶۸ م

ان السلطان قلاوون هدم القبة التى انشأها الظاهر بيبرس كما يشير المقريزى الى ذلك ــ وانشأ مكانها قبة جديدة على اعمدة ملونة ومذهبة وفى جدران اروقتها رسمت قلاع الدولة المصرية المالوكية وقتذاك وقد قيل فى هذه القبة انها كانت « من عجائب الابنية التى ما عمر مثلها ملك فى مملكة من الممالك » كما انشأ الملك الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا عاليا فى القلعة يطل على النيل ورسمت له على جدرانه صور امراء الدولة وعظمائها •

وقد زالت العمائر المستحدثة في العصر الملوكي بالقلعة في عهد الناصر محمد بن قلاوون الذي أضاف كثيرا من المنشآت الى داخل القلعة ومن اهمها جامعه الذي شيده في موضع مسجد صغير ومخازن ومطبخ أمر بهدمها كلها ويمتاز جامع الناصر بمئذنتيه الجميلتين ذات القمم المغطا ةبالقاشاني كما يمتاز بدقة نقش سقفه وجمال شبابيكه الجصية التي كانت تغطى النوافذ الموجودة في أعلى جدران الجامع كمااصلح الناصر محمد باب المدرح وهو الباب الذي يقع خلف الكتف الايسر للباب الجديد الذي بناه محمد على سنة ١٨٢٥ م وهدم الناصر محمد المقعد (الرفرف) الذي بناه أخوه الاشرف خليل وبني مكانه برجا جديدا لا تزال اثاره باقية على مقربة من الركن الشمالي الشرقي لجامع محمد على (شكل ١٥) .

ومن عمائر الناصر الايوان الكبير الذى هدم وقام مكانه جامع محمد على وقد وصفه كثير منزوار مصر في القرن السابع عشر ومن عمائر الناصر كذلك القصر الايلق المنشأ سنه ٧٠١٠ ( المقريزي ، خطط ج ٢ ص ٢٠٨ — ٢٠٩) والذي هدم بسبب جامع محمد على أيضا — كما سبق أن اشرنا — وقد سمى بالابلق لان صفوف حوائطه ( مداميكها ) كانت من الحجر الابيض والاصفر على التعاقب ولا تزال بعض هذه الجدران قائمة بالقرب من المبنى الذي تشغله الان ادارة مهمات ومخازن الجيش وقد اطنب المقريزي في وصف القصور التي شيدها الناصر محمد وخلفاؤه بالقلعة ( المقريزي : خطط ج ٢ ص ٢٠٨ — ٢٣١) .

وفى العصر العثمانى اهمات عمائر القلعة بل نقلت بعض اجزائهاالى الاستانة وسكن جنود الانكشارية الجزء الشمالى منها ونزل الولاة فى بيوتها وقصورها المملوكية التى تطرق اليها الخراب ، . ومن العمائر العثمانية التى استحدثت داخل القلعة جامع سارية الجبل ثم باب العزب الذى بناه رضوان كتخدا الجلفى وهو يطل على ميدان صلاح الدين وقد تهت فى العصر العثمانى بعض تعديلات فى أسوار القلعة ومبانيها فى ضوء الحاجة الى استخدامها فى المدافع وقام الغرنسيون بأعمال التخريب فى القلعة اثناء الحملة الفرنسية وقد سجل الجبرتى بيان الاعمال الفرنسية التخريبية فيها ، وفى عهد محمد على سجل الجبرتى بيان الاعمال الفرنسية التخريبية فيها ، وفى عهد محمد على

ظلت القلعة مقرا للحكموعاد الاهتمام بهافاصلحت اسوارها وابراجها وابوابها وشيدت فيها ثكنات عسكرية ومصانع للذخيرة وشيدت مجموعة تركية فخمة بداخلها على انقاض كثير من البيوت والقصور المملوكية واهمها جامع محمد على وقصر الجوهرة وقصر العدل وقصر الحرم وكلها يتجلى فيها الاساليب التركية التى سادت القاهرة في ذلك العصر (شكل ١١٥).

### مستجد المارداني

#### محمد مصطفى نجيب

قام بانشاء هذا المسجد الطنبغا المادراني ساقى السلطان الناصر محمد ابن قلاوون في سنتي ٧٣٩ ٥ ٠٠٠ هـ ( ١٣٣٠ ــ ١٣٤٠ م ) .

وكان الساتى فى الدولة المهلوكية هو الذى يتولى مد السماط ( المائدة ) وتقطيع اللحم وتقديم الشراب بعد رفع السماط: وربعا سمى بالساقى نظرا الى أن سقى المشروب كان آخر ما يقوم به على المائدة أو هو أبرز اعماله (حسن الباشا: الفنون الاسلامية ح ٢ ص ٧٧٥ – ٨٧٥ ) .

ونظرا لان الساقى قد يكون عرضة للاغراء للاضرار بالسلطان عن طريق سم المشروب فكان يعد من اقرب افراد الحاشية اليه ولذا كانت وظيفة الساقى تمهد لصاحبها فرص الترقى الى المناصب الرفيعة بل ان بعض السقاة وصل لمنصب السلطنة ذاتها .

وقد استفاد المادرانى من منصبه كساق اذ لم يلبث أن عين أمير طلبخاناه ثم امير مائة ومقدم الف بالديار المصرية وتزوج من ابنة سلطانه الملك الناصر محمد ولكن بعد وفاة الناصر محمد قبض عليه ابنه السلطان الجديد المنصور أبو بكر في صفر سنة ٧٤٧ هـ ( ١٣٤١ م ) . ولما خلع المنصور وتولى أخوه الملك الاشرف كجك في نفس السنة افرج عنه ، وحين استقر الملك الصالع اسماعيل بن محمد بن قلاوون في الملكة عين الطنبغا المارداني نائبا على حماه فتوجه اليها في شهر ربيع الاول سنة ٧٤٧ هـ ( اغسطس ١٣٤٢ م ) وفي أول شهر رجب من نفس السنة المذكورة عين نائبا لحلب ، فاستمر بها الى أن توفئ في مستهل صفر سنة ٤٤٧ هـ ( ١٣٤٣ م ) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد عدا ص١٤٧ ـ ١٤٨ ) .

وكان الماردانى شابا طويلا رقيقا حلو الصورة على قسط وأفر من رجاحة العقل وصواب الرأى (المقريزى: خطط حـ ٢ ص ٣٠٧)

## موقع الجامع :

وهذا الجامع انشىء بخط التبانة خارج باب زويلة وكان مكانه أولا مقابر أهل القاهرة ثم عمرت أماكن به غلما كانت سنة ٧٣٨ ه أخذت الاماكن من

اربابها وتولى شراءها النشو فلم ينصف في اثمانها وهدمت وبنى مكانها هذا الجامع .

### اقوال المؤرخين:

ويذكر القريزى فى خططه أن ما صرف على هذا الجامع بلغ زيادة على ثلثمائة الف درهم وهو ما يوازى خمسة عشر الف دينار سوى ماحمل اليه من الاخشاب والرخام وغيره •

واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة رابع عشرى من رمضان سنة أربعين وسبعمائة وخطب فيه الشيخ ركن الدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرتب أو أجر (القريزى: خطط ح ٢ ص ٣٠٧) ويشير على مبارك في خططه (الخطط الجديدة ح ٢ ص ١٠١) الى جامع المارداني ويصفه بأنه كبير ومتسع جدا ومرتفع البناء وله ثلاثة أبواب احداهما بشارع التبانة والثاني بحارة المارداني والثالث بعطفة الطرلوى (الطراوى الان) ومطهرته مع الساقيسة منفصلة عنه ويقول وهو الى اليوم معطل الشعائر ويحتاج الى العمارة م

ويتبع هذا المسجد في تصميمه نظام المساجد الجامعة ذات الاروقة المحيطة بصحن أوسط مكشوف ، واعمق هذه الاروقة رواق القبلة وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة عقود ترتكز على اعمدة أو دعامات ·

وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو وابن طولون والازهر حتى العصر المملوكي وبالرغم من سيادة طرز اخرى في بناء العمائر الدينية فان التقاليد المتوارثة حتمت اتباعه في مسجد المارداني وغيره من مساجد عصرالماليك البحرية مثل مسجد الظاهر بيبرس (بالحسينية) ومسجد الامير الماس الحاجب (بالحلمية القديمة) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون (بالقلمة) ومسجد أق سنقر الناصري (الجامع الازرق بباب الوزير) ومسجد منجك اليوسفي (بباب الوداع) •

ولم يقتصر نظام المساجد الجامعة على دولة الماليك البحرية بل نجده يمتد الى ايام دولة الماليك البرجية ·

واطلاق لفظ مسجد جامع على هذه العمائر يرتبط بالسنة القديمة التى ترمى الى التامة صلاة الجمعة بها حين كان يصلى بها كلمن فى المدينة جميعا ويؤمهم الوالى أو من ينوب عنه وهذه المساجد ذات مساحة كبيرة عاده وذلك بسبب الغرض الذى ذكرناه ٤ وحتى بعد تعدد المساجد الجامعة فى المدينة الواحدة نراها تحتفظ بتلك الصفة ولا تغرط فيها ٠

# التخطيط المعماري لجامع الماردائي :

يتكون هذا المسجد من صحن أوسط مستطيل الشكل تتوسطه ميضاه - نقلت اليه من مدرسة السلطان حسن (حديثا) (لجنة حفظ الاثار المجموعة ٢٢ في ١٣٠ - ١٣١) ويحيط بالصحن أربعة أروقة ، أعمقها رواق القبلة اذ يتكون من أربعة بلاطات بوائكها تسير موازية لحائط القبلة : هذا ويعلو المحراب قبة بصلية الشكل مقامة على منطقة انتقال ذات مقرنصات خشبية ، ويعتمد هذا كله على اعمدة جرانيتية ذات تيجان مصرية قديمة (شكل ١١٧).

وأمثلة القباب التى تعلق المحاريب نجدها في كل من مسجد الظاهر بيبرس (بالحسينية) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون (بالقلعة) ٠

ويوجد برواق القبلة دكة رخامية محمولة على اتنى عشر عمودا من الرخام، والدكك الرخامية شاعت في ذلك العصر وربما كان أول ظهورها في مسجد الماس الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر في مسجد آق سنقر (بباب الوزير) ومدرسة السلطان حسن بشارع القلعة (حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد حدا ص ١٣٨).

ويعتبر محراب هذا المسجد من أروع محاريب مساجد القاهرة ، أذ كسى بالرخام الدقيق والصدف على أشكال ومناطق هندسية غاية هى الدقة ، أما طاقيته فملبسة بالرخام الاسود والاحمر والفيروزى ، وقد كسيت الجدران الى ارتفاع ثلاثة أمتار بكسوة رخامية مكونة من أشرطة وأجزاء صغيرة من الرخام والصدف ، بعضها يمثل أشكالا هندسية ، والبعض الاخر كتابات بالخط الكوفى الربع المنفذ بالرخام الاخضر (حسن عبد الوهاب: نفس مرجعه السابق ص ١٤٩) وقد بدأ استعمال الخط الكوفى المربع منذ عصر الناصر محمد ، في العمائر ، ولكناقتصر على استعماله في اماكن محددة الى جانب خط النسخ الذي ازدهر واحتل مكان الصدارة منذ أوائل العصر الايوبي ،

وتتكون كل من الاروقة الثلاثة الاخرى من بلاطتين وتتفق بلاطات الرواق المقابل لرواق القبلة في محاذاتها لحائط الرواق أما الرواقان الجانبيان فبلاطتها عمودية على كل من رواق القبلة والرواق المقابل له وذلك لتلافى ضغط البوائك (رغص العقود) ومقاومته وتطل هذه الاروقة علىالصحن ببوائك زينت خواصر عقودها بحليات معمارية وزخرفية مختلفة ما بين مستديرة ونجمية وعقود محارية ، وذلك محاكاة لمثيلاتها في الجامع الطولوني والازهر ،ويتوج هذه البوائك شرافات مسننه محلاة بزخارف:غلف أعلاها بقطع مفرغة من الخزف ، وعلى أبعاد منتظمة أقيم فوق احدى الشرافات خوذة مخوصة تنتهى

بالحلية الخزفية ، وتشببها في ذلك الخوذات التي بمسجد النساصر محمد بالقلمة (شكل ١١٧).

ويمتاز هذا المسجد بوجود حجاب من خشب الخرط يحجز رواق القبلة عن الصحن وهو من الامثلة النادرة في آثار القاهرة •

# أعمد ةالمقود بالجامع:

هذا وترتكز عقود الاروقة بهذا المسجد على ما يربو من ٢٦ عمودا من طرز ومواد مختلفة منها الاعمدة ذات البدن المستدير والمثمن ومنها ذات التاج البصلى والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى أنها مجلوبة من أبنية قديمة ٠

والمادة المستعملة في صنع الاعمدة هي الرخام في الغالب أو الجرانيت في بعض الاحيان وهو ما نجده في ذلك المسجد •

وقاعدة العمود الاسلامي غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب أو شكل رماني ، أما البدن فعلى شكل اسطواني أو مثمن وذلك ما نجده في مسجد المارداني .

أما التيجان فهى ذات نعاذج مختلفة ومتنوعة وان كان يغلب عليها طابع الزخرفة النباتية المحورة وكانت تجلب غالبا من مبان قديمة في أول الامر •

ولكن بعد أن تمرس المهندس والفنان ونضجت تجاربهما ابتكرا لنا تيجانا اسلامية صرفة نجدها مستعملة في هذا المسجد وهي على شكل ناقوس أو شكل رماني •

## السقوف:

وسقوف أروقة ذلك المسجد خشاية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملونة ومذهبة بالوان زاهية جميلة وهذه الزخارف محددة داخل مناطق مربعة ومستطيلة بين براطيم (كتل) الخشب، وهذه السقوف الخشبية ذات مستويين في الغالب (أحدهما يعلو الاخر) فالعلوى له صفة معمارية في تحمل ضغط البناء، ويتكون من كتل خشبية ضخمة، أما السفلى وهو الذي نراه، فقد اهتم به الفنان من الناحية الجمالية فئراه يعتنى بزخرفته بأجمل الزخارف.

## الواجهات والمداخل

بنيت واجهات هذا المسجد متعامدة على بعضها ما عدا الركن الشرقى فبه انكسار وذلك مراعاة لخط تنظيم الطريق ، وقد اعتنى المعمارى بانتقاء مادة بناء تلك الواجهات فاختار لها حجر الفص التحيت وهو نوع من الحجر المهذب

المنحوت تتنالف مداميكه من لوئين أبيض واحمر أو أصفر واحمر وقد استغل المعمار من المعمار من

ولهذا المُعَمِّدُ مِن الله مداخل في كل من الجهة البحرية والفربية (شكل ١١٦) والقبلية وأهمها على الاطلاق الباب البحرى ويبرز عنسمت الواجهة ويتوجدخلته قبو مدبب أصا الماب ذاته فيعلوه عتب مزرر يحيط به زخارف هندسية يلى هذا نفيس يعلوه عقد عاتق ذات صنج رخامية معشقة بألوان متبادلة ويعلو هذا شباك على جانبيه زخارف تباتية محورة ملبسة بالرخام ويتوج هذا الشباك ودخله المدخل ثلاثة صفوقي من المقرنصات ذات العقد الدبب واعلى اليسار من هذا المذل توجد المندنة وهني يمن الحجر ايضا وتتكون من قاعدة مربعة بها الدخل ، يليها بدن مثمن فَتَجَنُّ اللَّهِ إِلَيْهِ منه مشترفات ( بلكونات ) يلى هذادوره ٠٠ بالدور الثاني وترنكز على أربعة حطات من المقرنصات وهذه الدورة ذات بدن مثمن أيضايلي هذا دورة تترتكن على أربع حطات ايضا - تحيط بالجوسق المصول على ثمانية عمد تحمل الخوذة العلوية وهي على شكل القلة - وقد كانت هذه القمة مهدمة ، ولكن أصلحت ضمن الاصلاحات التي أجرتها لجنة حفظ الاثار العربية ( لجنة حفظ الاثار : المجموعة ٢٢ لوحة ٢ ، ٥ ) ) ويعلى هذه القمة هلال من النحاس يتوسطه الشيئارة المقدسة وتوضع هذه الاهلة غالبا متجهة من الشمال الى الجنوب باندن اف بسيط جهة القطب المغناطيسي مما يرجحانه وضع تبعا لاسس علمية وليس خسبها اتفق (شكل ١١٧).

ومن تحقب هذا المسجه منبره الذي يعتبر تحقة في فن النجار فقد طعمت ريشتاه (جو آئيه) بالمسن ، والزخرفة الرئيسية به هي الاطباق النجمية التي ارتقت وتحطيفا فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة ، ولم تترك الحشوات الصغيرة بحنالية من الزخرفة بل زينت بزخارف نباتية محفورة غاية في الابداع . ولهذا ألمتبر قصة ، اذ كان غير كامل نظرا لتسرب بعض أجزائه الى الخارج

ولهذا المعبر هصه ، الدخان عير خامل المسرب بعض اجراله الى الحارج ولكن بعد فترة عثر المشرفون على لجنة حفظ الاثار العربية على نحو أربعين حشوة من حشوات المنبر لدى أحد تجار العاديات بالقاهرة ، وعادت تلك الاجزاء — من عجيب الصدف لتباع في أسواق القاهرة ، فاشترتها اللجنة واعادت قَرَيْكيدها لمنبر المسجد (لجنة حفظ الاثار: المجموعة ٢٢ ص ١٣٠)

## مهندس السُنْجُد :

ومن الطريف أن يذكر لنا المقريزى في خططه شيئا عن مهندس ذلك المسجد ، اذ يذكر ان المعلم ابن السيوفى ، رئيس المهندسين في الايام الناصرية هو الذي تولى بناء جامع المارداني خارج باب زويلة وبنى مئذنته ايضا ( المقريزى : الخطط ح ٢ ص ٣٨٤) وقد ذكر ذلك في معرض حديثه عن المدرسة الاتبعاوية .

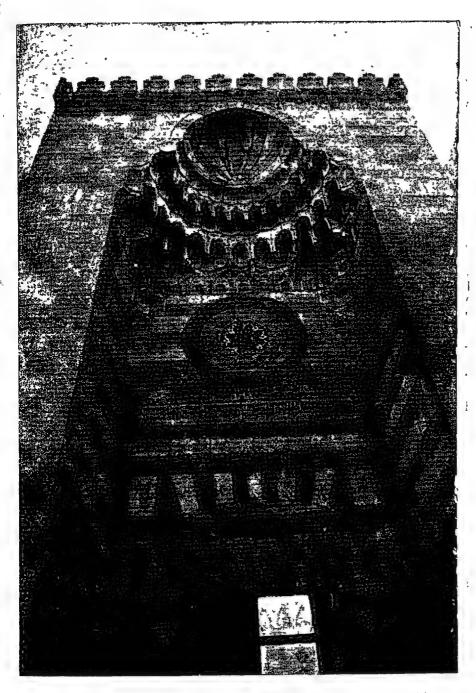

شكل ١١٦ - مسجد المارداني بالتبانة - المدخل الغربي - ٧٤٠ ه / ١٣٤٠ م



شكل ١١٧ ــ مسجد المارداني ــ واجهة رواق المقبلة ــ ٧٤٠ ه / ١٣٤٠ م

وليس ببعيد أن يكون هذا المهندس الشهير هـو الذي أشرف على الـكثير من العمارات المنشأة في دولة الناصر محمد (حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد ج ١ ص ١٥١) .

وبعد • فان مسجد المارداني بالتبانة بعد من أروع النماذج المعمارية التي خلفها العصر الملوكي بالقاهرة ، وهو بحق من النماذج الهامة التي تدلنا على مدى تقدم فن المعمار في القاهرة المهلوكية .

### مدرسة خاير بك

## محمد مصطفى نجيب

يعتبر عصر الغورى عصرا زاهرا ، وذلك يرجع لاهتمام السلطان ، باقامة العمائر والنشآت •

#### خاير بك والبلاط السلطائي:

وقد اقتدى بالفورى امراؤه فاهتموا بالتعمير والانشاء ومن هؤلاء الأمير خاير بك بن ملباى • وقد ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الكرج ، وهى منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان ، ولما كبر قدمه أبوه ملباى الى السلطان قايتباى قصار من جملة مماليكه السلطانية •

وفى أيام الناصر محمد بن قايتباى صار أمير عشره ثم أمير مائة مقدم الف وهى أحدى الرتب فى انجيش المملوكى وكان يحق لصاحبها اقتناء مائة مملوك ويتقدم الفا منهم فى حالة الحرب •

وحينما تولى السلطان الاشرف الغورى جعله حاجب الحجاب بالديار المصرية وهذه الوظيفة تطلق على من يقف بباب السلطان يبلغه أخبار الرعية ويأخذ لهم الاذن منه ، وقد ارتقت هذه الوظيفة برقى الحضارة في ذلك الوقت ، حتى أصبح يباشر هذه الوظيفة أكثر من حاجب في وقت واحد ، وصار يطلق على كبيرهم «حاجب الحجاب » ولقب بلقب الامارة •

وقد استمر الامير خاير بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتى توفى اخوه هانصوه المحمدى البرجى نائب الشام ، فنقل السلطان الامير سيباى عنيابة حلب الى نيابة الشام ، وخلع على الامير خاير بك لقب ملك الامراء وقرره فى نيابة حلب عرضا عنسيباى .

واستمر فى ذلك المنصب حتى مجىء العثمانيين الشام ومصر، ولما ملك السلطان سليم الديار المصرية عين وزيره يونس باشا واليا على مصر ولكن ما لبث أن خلعه وعين بدلا منه خاير بك نائبا عنه فخلع عليه ودفع اليه خاتم الملك وكان ذلك يوم الثلاثاء ١٣ من شعبان سنة ٩٢٣ هـ ٠

واستمر خاير بك فى ذلك المنصب الى أن وفاه الاجل يوم الاحد ١٤ من ذى القعدة سنة ٩٢٨ هـ، وبات تلك الليلة بالقلعة ، وفى اليوم التالى شيعت جنازته ، وتوجهوا به الى مدرسته التى انشأها بباب الوزير ، قدفن مع اخوته التكوين المعمارى للمدرسة :

وتقع هذه المدرسة (بحى باب الوزير) على يسار الطريق السالك لقلعة المجبل ويجاورها قصر الامير آلين آق الحسامي ومسجه الامير آق سنقر الناصري ·

وتلك المدرسة من محاسن خاير بك المعروفة وتعرف ايضا بالخيربكية ( ابن زنبل: تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغورى ص ١٢٨) • وملحق بها « تربة مليحة المنظر ، وسبيل زخارفه غاية في الروعة والاتقان » •

وهذه المدرسة تتكون من اربعة ايوانات متعامدة على صحن اوسط غير ان ايوان القبلة ليس عميقا مثلما نجده في كثير من مدارس ذلك العصر ، أما الايوانات الجانبية فمتسعة ويحبط بجدران الايوانات جميعا وزره رخامية بارتفاع قامة الانسان يتوجها شريط كتابي به آيات منسورة الفتح (شكل/١١٨).

وتعتبر الوزرة الرخامية التى تكسو المحراب اكثر غنى من الزخارف النباتية المحورة التى ببقيه الوزرة ويوجد بالايوان الشمالى الشرقى أربعة كتبيات ذات مستويين ، ونحن نعرف أهمية هذه الكتبيات فى ذلك الوقت أذ أنها تستعمل فى حفظ الكتب الدينية وغيرها من أجل الدروس التى تلتى فى تلك المدرسة ، وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح نهها باستعارة الكتب للطلبة المترددين عليها.

ويوجد بالايوان الجنوبى الغربى المنبر وهو من انشاء سليمان باشا نائب السلطنة العثمانية على مصر ، كذلك أنشا دكة للمبلغ تعلو الايوان الشمالى الغربى ويزين كل من المنبر والدكة زخارف نباتية ، مرسومة بالالوان المائية.

وبصدر الايوان السابق بابان الايمن منهما صغير ذو عتب مزرر يؤدى للمدنن الصغير والايسر كبير يؤدى للمدنن الاخر وهو في دخلة عميقة على جانبيها مصطبتان ويتوجها عقد ذو ثلاثة فصوص مقام على حنيتين ركنيتين ذات خمس محطات من المقرنصات (شكل ١١٨).

### المدفن الصيفير:

المدنن الصغير عبارة عن مربع به شباكين أحدهما يطل على الرحبة التى أمام المدرسة والاخر يطل على الطريق ، هذا ويعلو كل منها عقد مفصصتعلو ممتيهما دائرة داخلها لفظ الجلالة ، ويحيط بأعلى تربيع المدنن كتابة ترآنية من

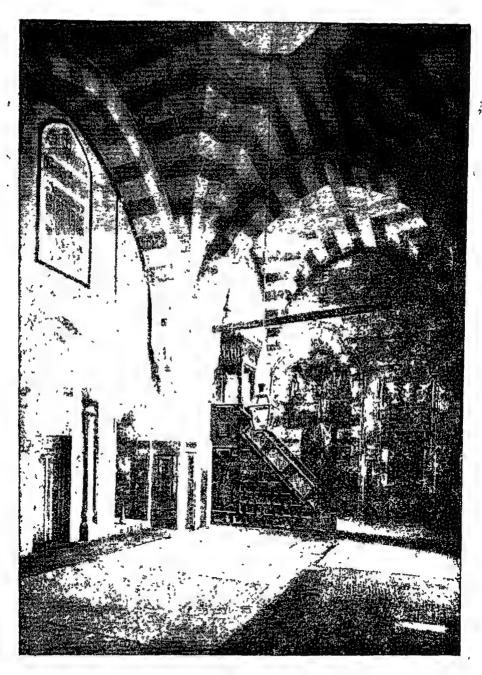

شكل ١١٨ ــ مدرسة خاير بك من الداخل ــ ٩٠٨ ه / ١٥٠٢ م

سورة آل عمران ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلثات كروية تبدأ بحطتين من المقرنصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج ، ولكن هدم واقيم بدلا منه المثننة الموجودة حاليا وحدث هذا على الارجع في الربع الثالث من القرن العاشر الهجرى (١٦ م)

#### طران المئذنة:

وهذه المئذنة بنيت من الاجر المغطى بالملاط ، وهى تتكون من قاعدة مربعة وطابقين وقد اندثر الجوسق وقمته ، وبقاعدة المئذنة بابان ، احدهما بالجهة الشمالية الفربية والآخر يقابله ، وهما يؤديان لسلمين ملتفين (شمكل ١١٩) .

ويدور كثير من الاساطير حول هذين السلمين فاحدهما بابه من السطح والثانى يفتح سقوطا على الطريق، فيقال ان الاخير للانتقام من الاشخاص المراد التخلص منهم، كما يقال انه كان بأعلى المئذنه كنز فاذا صعد صاعد من السلم الاول لاخذه هبط من السلم المؤدى للشارع فتكون نهايته ، لكن الملاحظ مما قمنا به من دراسة ان ضلعين من الربع المقام عليه المئذنة يطلان على الطريق فسواء كان أحد الابواب بالجهة القبلية أو بالجهة الجنوبية الغربية فلابد ان يقابله الاخر الذي يفتح على الطريق وقد وجد المهار هذا المكان مناسب لاقامة المئذنة من الوجهة المعمارية البنائية، فاسفلها قبة حجرية ضحلة، فتخفيفا لما تحتها من قراغ اختار لبنائها الخشب والطوب أما بناؤها بسلم مزدوج فاعتقد انه مجرد استعراض جميل لحيلة من حيل العمارة الاسلامية .

وتلك المئذنة لا تنفرد بهذه الميزة بل نجد امثلة أخرى تسبقها وذلك في مئذنة مدرسة أزبك اليوسفي ٩٠٠ ه (بالخضيري) ومئذنة قانصوة الغوري ٩١٥ ه بالازهر (شكل ١٠٩) .

## المدفن الكبير:

اما المدفن الكبير فهو عبارة عن مربع تتظله قتحات الشبابيك ويزين جدرانه وزرة رخامية ، ويحيط بجدران المربع من اعلى نص كتابى يضم القاب المنشىء وتاريخ الانشاء ويعلو هذا المدنن قبة بصلية الشكل منقوش ظاهرها بزخارف نباتية بارزةقوامها افرع نباتية متداخلة وكل فرعيلتقى مع الاخر فى ورقة ثلاثية بها شريط متداخل باركانه جدلات على هيئة القلب ، ويقسم هذه الوحدات الزخرفية الى مناطق على شكل بخاريات (شكل ١١٩) .

وتعتبر زخارف تلك القبة من اروع ما انتجه فنانو أواخر العصر الملوكى ، وتشبهها في ذلك مبة العادل طومان باي ٩٠٦ ه بالعباسية وقبة مدرسة



شكل ١٩ ا ــ مدرسة خاير بك ــ الواجهة الغربية ــ ٩٠٨ ه / ١٥٠٢ م

قانى باى أمير آخور ٩٠٨ ه (بالمنشية) ، وقبة مدرسة جاتم البهلوان ٩١٦ ه (بالسروجية) .

والزخارف النباتية بدأت بسيطة مجردة ونرى مثل ذلك في قبة الاشرف برسباى ٨٣٥هـ (بالصحراء) ونراهاتتطوروتكتسب حيوية في قبة مدرسة جوهر المتنقبائي ٤٤٨ ه (بالازهر) وقبة عبد الله المنوفي ٨٧٨ ه (بالصحراء) ثم اصبحت أكثر تطورا في قبة مدرسة الاشرف قايتباي ٨٧٧ ـ ٨٧٩ هـ (بالصحراء) .

والحاق المدافن بالدارس يرجع أصلا الى العصر الأيوبى وقد ظهر ذلك مند انشاء مدرسة الصالح نجم الدين ايوب ١٤١ هـ (بالنحاسين) وأصبح من السنن المتبعة ، ولكن منذ عصر الفواطم نجد واجهات تلك المدافن ليست على نفس مستوى الواجهة العمومية للمبنى ، بل تبرز قليلا وذلك لبيان أهميتها .

#### السبيل:

وقد الحق ايضا بهذه الدرسةسبيلا وهو من المنشآت الخيرية ذات الشأن في المهدد الملوكي .

ويتكون هذا السبيل من صهريج لتخزين المياه ، وهو عبارة عن بناء مطمور تحت الارض يغطيه قبو من الاجر مونته من الخافقي وهي مونة تقاوم الرطوبة أما الدور الاول لهذا السبيل نعلى شكل مربع ويقع بالجهة الجنوبية الشرقية منه المشاذ روان وهو في دخلة يكتنفها عمودان من الرخام ، ويعلو ذلك صدر مقرنص وبالجهة اليعني حجرة مربعة بها فتحة بئر يجاوره حوض حجرى لوضع الماء به ويعلو هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مثمن يجاور الفتحة العليا للبئر وهذه الحجرة كان يرفع اليها الماء من البئر للحوض المثمن الذي يرحله بدوره للشاذ روآن الذي يقوم بتوزيعه عن طريق حوض بأسفله تقفرع منه أنابيب فخارية للاحواض التي بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات نصاسية ذات سلاسل مربوطة في حديد الشباك يستعملها الناس في الشرب من الميازيب التي بأسفل هذه الشبابيك (شكل ۱۹ ۱) .

وتبرز الواجهة الشمالية الغربية للسبيل عن الواجهة العمومية للمدرسة ويشعرك معه في ذلك السبيل مسجد تمراز الاحمدى ٨٧٦ ه بميدان (السيدة زينب) وسبيل مسجد بدر الدين الوغائي منتصف القرن ٩ ه (بشارع القبر الطويل) وسبيل قبة طراباي الشريفي ٩٠٩ ه (بباب الوزير) ، وسبيل قبة السلطان الغوري ٩٠٨ هـ (بالغورية) .

وخروج واجهات الاسبلة عن مستوى واجهات المبانى الملحقة بها يبين مكانتها المرموقة بين العمائر الملوكية ودورها الكبير في الحياة العامة •

وهذا السبيل لا يعلق كتاب مثل بقية الاسبلة بل سكن خاص لمنشء المدرسة وان كنا نجد ان سبيل مدرسة أم السلطان ( بالتبانة ) لا يعلق كتاب ايضا بل نجد الكتاب في الجهة الاخرى للمدخل يعلق حوض السقاية •

وقد اعتنى بزخرفه هذا السبيل فزخرفت جدرانه من الداخل وواجهاته من الخارج بزخارف نباتية وهندسية غاية في الاتقان •

وقد كانت الاسبلة عامة تؤدى دورا هاما فى تسهيل مهمة توزيع مياه الشرب على المارة والعطشى وقت الحر القائظ وخاصة وان منشىء هذه الابنية من الذكاء والفطنة، حيث ان اقامتهم للاسبلة ملحقة بأبنيتهم وخاصة بالمدافن يجعل الناس يتذكرون منشىء هذه الاسبلة بالخير ويترحمون عليهم لانهم عملوا سبيلا لشرب العامة •

## مصاولة لتاريخ المدرسة:

يرجع كثير من علماء الاثار تاريخ انشاء هذه المدرسة الى ما بعد الفتح العثمانى ويدللون على ذلك بتصميمها الغريب والى وجود حجة ترجع لسنة ٩٢٧ هـ بها وصف كامل للمدرسة ٠

ولكن ما أثبتناه على العكس من ذلك اذ أن تصميم هذه المدرسة تحكمت فيه عدة عوامل منها احاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان أثرية هى تُبعا لتسلسلها التاريخي ٠

١ ـ سور مصر القديم ٧٧٥ ـ ٥٨٩ هـ ـ ١١٧٦ ، ١١٩٣ م ويقع بالجهة
 الجنوبية الشرقية من المدرسة ٠

٢ -- قصر الامير الين آق ٦٩٣ هـ ١٢٩٣ م ويقع بالجهة الجنوبية منها .

٣ - مسجد آق سنقر ٧٤٧ - ٧٤٨ هـ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ م ويقع بالجهة الشمالية الشرقية منها ٠

هذا بالاضافة الى خط تنظيم الطريق بالجهة الشمالية الغربية ، وكذا اتجاه القبلة المتحكم اساسا فى التخطيط الانشائى لاى مبنى دينى ، فلم يستطع العمار ان يتحرك بحرية كافية فى تلك المساحة المحكومة بالعوامل السابقة ، لكنه تصرف بما عنده من المكانيات ، وأخرج لنا تصميما ذا ايوان قبلة ضحل ، وقد تلافى ضآلة عمقة بمساواة ارضيته بأرضية الصحن والايوانات الاخرى ، وبذلك تخلت مساحة الصحن بطريق غير مباشر فى مساحة ايوان القبلة والايوان المقابل لله

وبذلك اتسعا واعطاهما بقدر الامكان - الاهمية التقليدية المترارثة لمثلهما في مدرسة أخرى خاصة وأن اتجاه القبلة في الضلع الطولى للمدرسة وأن اختلف الوضع وكانت القبلة في الضلع العرضي لاصبح ايوان القبلة والايوان القابل له عميقين وانتهى وجه الغرابة في ذلك ، هذا بالنسبة للمسألة الاولى ، الما بالنسبة لوجود حجة ترجع لسنة ٩٢٧ هـ فاننا اكتشفنا حجة ترجع لسنة ٩٢٧ هـ وبها وصف كامل للمدرسة ولكن الاعتماد على الحجج والوثائق في تأريخ الآثار من العوامل المساعدة فقط ولا تتخذ كعامل أساسي ، كما هو واضح في هذه الحالة التي نحن بصددها ولكن اكتشافنا لنص أثرى حسم هذا الامر وهو على شريط نحاسي بأسفل مصراع المدخل الفرعي للمدرسة وهو بخط النسخ محزوز وبه تهشيرات ونصه :

أمر النشاء هذا المكان المبارك المقر الاشرف الكريم المالي المولوى الاميرى الكبيرى السيفى خاير بك حاجب الحجاب بالديار المصرية الملكي الاشرقي عزنصره •

وترجع أهمية هذا النص الى اشتراكه مع نص المدفن الكبير المنتهى بتاريخ يرجع لسنة ١٠٨ هـ فى لقب حاجب الحجاب وهى الوظيفة التى شغلها فيما بين ١٤ محرم ١٠٧ الى ٨ جمادى الاخرة سنة ٩١٠ هـ وبعدها شغل وظيفة ناثب السلطنة فى مدينة حلب ٠

ويوجد نص فى تاريخ ابن اياس ( ابن اياس : بدائع الزهور ح } ص ٣٨ طبعة استانبول ) اذ يذكر فى حوادث شهر صفر سنة ٩٠٨ ه ما يغيد دفن جان بلاط المحمدى اخو خاير بك فى تربته التى انشاها بباب الوزير مما يرجح انا قد تم بناؤها ، ومما سبق يتبين لنا أن انشاء هذه المدرسة يرجع الى العصر المملوكى وليس كما تيل انها بنيت فى بداية العصر المثهانى .

ورغم هذا نجد خطأ بخريطة القاهرة الاثرية اذ نجد انمدرسة خاير بك ملونة باللون الرمادى وهو لون مبانى العصر الحديث بينما المدفن ملونا باللون الازرق الخاص بآثار العصر الجركسى ، ولكن بعد اثبات انشاء المدرسة مع المدفن فى العصر المملككي فيجب مراعاة ادخالها ضمن آثار العصر الجركسي .

وعلى كل فان هذه المدرسة تعتبر من الاثار المعمارية الهامة التى يجد فيها الدارس متعة كبيرة لما تزخر به من عناصر معمارية تساعد كثيرا في الوصول الى نتائج هامة في مجال العمارة الاسلامية ٠

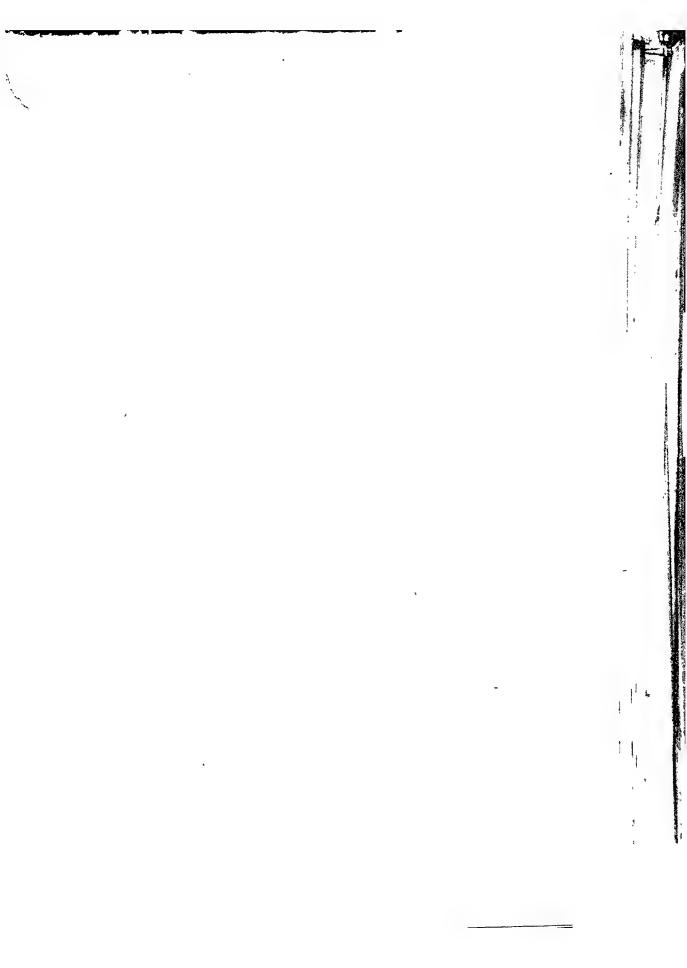

## الفصل الشاني

# رواع فشية من القساهرة

- إسيريق مسرواست سين محمسد باب الحاكم بأمرالله طسيسق عسين
- € شمعدان كتيف المضاصور

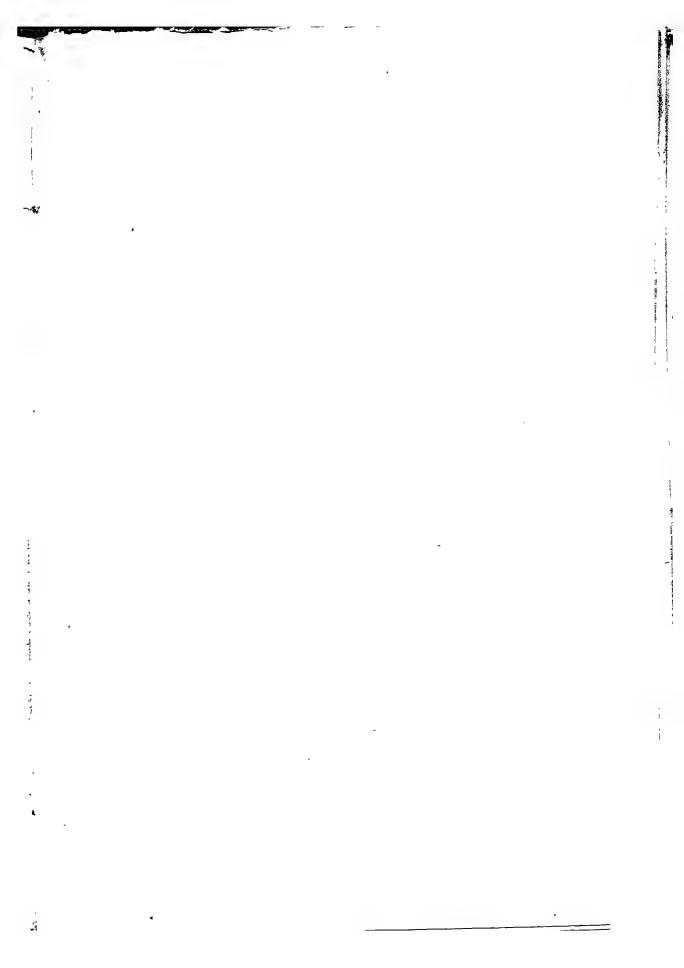

## أبريق مروان بن محمد

#### الدكتور حسن الباشا

ان المعرب لا يفخرون فقط بما يشتمل عليه تراثهم من ذخائر الفضيلة والمعرفة والادب ، ولكن أيضا بما يحتويه من كنوز فنية تعتبر من اسمى ما انتجته المواهب الانسانية .

ومن هذه الكنوز تحفة رائعة تعد من أثمن ممتلكات متحف الغن الاسلامى بالقاهرة : ونقصد بها ابريقا عثر عليه بمصر ويعرف باسم ابريق مروان بن محمد (سجل رقم ٩٢٨١) (شكل ١٢٠) .

والابريق من البرونز ، ويبلغ ارتفاعه ٤١ سم وقطره ٢٨ ، ويتألف من بدن منتفخ متكور يرتكز في اسفله على قاعدة مناسبة ، ويخرج من اعلاه رقبة السطوانية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة ، وللابريق مقبض قضم وصنبور جميل .

ويتسم الابريق في حد ذاته بجلال الشكل ، وجمال النسب ، والتناسق التام بين الاجزاء •

وتكسى بدن الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتآلف من صف من عقود على هيئة أهلة ، ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد بدوره على عمودين متجاورين ، ويزخرف الاهلة اشكال كروية، ويوجد فى داخل المعقود وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر محيطاهما فيما بينهما اشكالا رباعية داخلها حبيبات صغيرة ، ويوجد في اسفل الوريدات بين كل عمودين وفي اعلى العقود حر زخارف نباتية تبلاً ظاهر البدن الكروى ،

كما يكسو رقبة الابريق ايضا رسوم محقورة تتألف من دوائر ووريدات صغيرة متماسة ، ويقصل الرقبة عن القوهة شريطان من الحبيات الكروية ربما تمثل حبات اللؤلؤ ، ويحصر الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة ·

ومما يلقت النظر فى هذا الابريق صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح وقد نفض ريشه ، ورقع ذيله ، ومطرقبته ، وفرد عرفه ، وعلى الرغم من الاسلوب الزخرفى الذى صور به جسم الديك وريشه وساثر اعضائه فان النظر العام



شكل ١٢٠ - أبريق من البرونز ينسب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد - حوالى القرن الثاني المجرى / ٨ م ( متحف الغن الاسلامي بالقاهرة ) .

يتسم بقوة التعبير ، ويفيض بالحيوية ، واظهار الحركة . بل أنه من فرط تعبيره يكاد يوهمنا باننا نوشك أن نسمع صوته .

ولا يقل مقبض الابريق في جماله عنصنبوره . ويخرج المقبض من بدن الابريق على هيئة زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائنين حيين ، ويمتد الى أعلى موازيا للرقبة ، ثم يستدير حتى يتصل ثانية بجسمه نفسه ، ويخرج من أعلى دائرة المقبض حلية على هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الاكانتس أو شوكة اليهود تنضم اطرافها كأنها اصابع اليد كانت من غير شك قاعدة مشبك غطاء الابريق .

ويزين المقبض في الجانبين صفان من الحبيات تشبه حبيبات الرقبة ، ويمتد بين الصفين افرع نبانية متموجة تخرج منها أوراق شجر ذات شكل زخرفي

ويمس المقبض عند التواثه موهة الابريق : وهذه تتألف من المرع وأوراق نباتية تتمثل بطريقة التخريم •

وفضلا عن القيمة الجمالية التى يمتاز بها الابريق والتى تضعه فى المرتبة الاولى بالنسبة للتحف البرونزية فانله أيضا اهمية فنية أثرية تزيد من قيمته ، ذلك انه يمثل مرحلة من اهم مراحل الفن العربى الاسلامى: وهى مرحلة نشأته فى العصر الاموى ، كما يشهد على المستوى الرفيع الذى بلغه الفن العربى والصناعة العربية الاسلامية منذ البداية .

ومن جهة أخرى ينهض هذا الابريق دليلا قويا على السماحة التي صارت من سجايا العرب بفضل تفهمهم لمبادىء الاسلام التي تحض على المحافظة على النافع والاستفادة بتجارب الامم والشعوب مهما بعدت أزمانها وأقطارها، ومهما اختلفت تقاليدها وأديانها، وذلك عملا بالحكمة الاسلامية الخالدة: «اطلبوا العلم ولو في الصين» أذ يتمثل في هذا الابريق أبقاء المسلمين على التقاليد الفنية والصناعية النافعة للامم السابقة: ذلك أن هذا الابريق تربطه – من حيث اسلوب الصناعة والرخرفة – وشائع متينة بفنون الفرس الساسانيين من جهة أخرى .

ولقد حافظ العرب على هذه التقاليد الفنيسة الصالحة ، وارتقوا بهسا وطوروها نحو الكمال ، وصبغوها بطابعهم بحيث صارت ذات طراز اسلامى بحت ، واصبحت تراثا اسلاميا نهلت منه الامم على اختلاف اجناسها وأقطارها واديانها .

ولم يكن ابريق مروان نسيج وحده : اذ شاع في العصر الاموى صناعة هذا النوع من التحف البرونزية التي نهجت في اسلوبها الاسلوب القديم حتى صان من المتعدّر على علماء الاثار والفنون ان يفرقوا بين ما صنع منها قبل ظهور الاسلام وبعده اعتمادا على الاسلوب وحده ودون استخدام قرائن أخرى •

والحق ان ابريق مروان نو صلة وثيقة بفرائض الاسلام التى تتعلق باستعمال الماء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيئة ديك يصيح والذى يصب منه الماء للوضوء قد قصد منه أن يرمز الى اذان الصبح حينما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ، وينبتق نور النهار من ظلام الليل ، وعندئذ يقوم المسلمون من نومهم ، ويشرعون فى الوضوء تهيؤا للصلاة ، والوقوف بين يدى الله الذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ، ويخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ويرزق من يشاء بغير حساب . . وفى ذلك الوقت يسمع صياح الديكة .

واخيرا غان ظروف اكتشاف هذا الامريق تضيف الى قيمته أهمية تاريخية : ذلك أنه عثر عليه اثناء بعض الحفائر الاثرية في « أبو صير الملق » في انقاض مقبرة يتال أنها كانت مدفن الخليفة الاموى : مروان بن محمد ، كما أنه كان من الابداع الفنى والجلال بحيث صارجديرا بأن يمتلكه الخلفاء • • وإذا أضفنا إلى ذلك كله أنه يرجع - بحسب اسلوبه وطرازه - الى العصر الاموى جاز لنا أن نساير العلماء الذين نسبوه الى آخر خلفاء بنى أمية ، وأطلقوا عليه لذلك اسم « أبريق مروان بن محمد » ، وجاز لنا أن نتصور أنه قد صحب هذا الخليفة في نهايته الاليمة في « أبو صير » •

وبناء على ذلك غان فى هذا الابريق الثمين تتجسد حقبة مهمة من حقب التاريخ الاسلامى شهدت انتهاء خلافة بنى أمية ، وقيام خلافة بنى العباس وهو فى الوقت نفسه أثر مادى ملموس ينسب الى مروان بن محمد: آخر خلفاء بنى أمية فى شرق العالم الاسلامى ، ويذكرنا بالنهاية الاليهة التى انتهى اليها هذا الخليفة المكافع ، والتى صحبتها نهاية الدولة الاموية ذاتها .

والحق أن هذا لابريق يبعث أمام أعيننا صورا حية لاحداث مهمة ميها عظة وعبرة •

لقد ساءت الامور في اواخر العصر الاموى بسبب الفتن والخلافات المذهبية والمنصرية وفساد الحكم . ولله در الحارث بن عبد الله الجعدى الذي وصف الفوضى التي انتابت الدولة الاموية حين يقول:

أبيت أرعيى النجيوم مرتنقيا اذا استقلت تجيري أوائلهيا من نتنية أصبحت مجيلة قد عم أهل الميلاة شاملها من بخراسيان العيراق ومن بالشام كل شيجاه شياغلها

ولقد وصلت الحال غاية التدهور في عهد مروان بن محمد (١٢٧ – ١٣٢ هـ) وبنل هذا الخليفة مجهودا كبيرا استحق من أجله لقب « الحمار » الذي أطلق عليه اشادة بصبره ومثابرته وجلده في محاربة أعدائه ، وذلك حسب المثل « أصبر من حمار » و « حمار الحرب لا يهرب » ، ولو أن بعض العلماء يرجع هسذا اللقب الى سنة الحمار التي تطلق على آخر سنة من كل مائة عام تاريخي ، وكان ملك بني أمية قد مضى عليه مائة عام عند حكم مروان .

وأيا ما كان سبب تلقيب مروان بهذا اللقب فان هذا الخليفة قد كافح بصبر فى سبيل القضاء على الخلافات بين انصار الامويين من العرب ، و فى سبيل افساد خطط مناوئيه من الخوارج والشيعة والعباسيين والموالى ــ وآكن دون جدوى .

وكان الخطر الاكبر الذى يهدد بنى أمية يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة للعباسيين قائد داهية من الموالى هو أبو مسلم الخراسانى ، وقد رسم أبو مسلم خطته على أساس أن يوقع بين عرب خراسان أولا ، ثم يقضى عليهم فئة بعد أخرى ، ويقال أن أبراهيم بن محمد بن على أمام العباسيين نصح أبا مسلم بقوله : « أن أستطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعال » .

واحس عبد الحميد كاتب مروان بن محمد بهذا الخطر فنصح فرق العرب بقوله: « فلا تمكروا ناصية الدولة العربية من يد الفئة الاعجمية ، واثبتوا ريثما تنجلى هذه الفهرة وتصحوا من هذه السكرة فينضب السيل ، وتمحى آية الليل ، والله مع الصابرين والعاقبة للمتقين » •

غير أنه سرعان ما ظهر اصحاب الرايات السود من العباسيين وأنصارهم من الموالى الفرس واعلنوا دعوتهم في رمضان سنة ١٢٩ هـ منتهزين استفحال الخلاف بين أنصار الامويين من عرب خراسان • وبعد أن استطاع أبو مسلم بدهائه أن يوقع بين العرب في خراسان تصدى لمعسكر مروان بن محمد تحت قيادة نصر بين سيار وهزمهم • • ثم أخذ العباسيون يتقدمون نحو الكوفة يسوقون أمامهم فلول الامويين •

ودخلت جيوش ابى مسلم الكوفة فى المحرم سنة ١٣٢ هـ، وسلموا الامر لابى سلمة الخلال ، القائم بدعوة العباسيين بالكوفة ·

وفى تلك الاثناء كانمروان بن محمد قد قبض على الامام العباسى ابراهيم بن محمد وحبسه فى حران الى أن مات بعد أن أوصى بالخلافة الى أخيه أبى العباس عبد الله بن محمد مد م ومما قيل فى رثائه :

قد كنت أحسبنى جلدا فضعضعنى قبر بحران فيه عصمة الدين فيه الاصام وخير الناس كلهم بين الصفائح والاحجار والطين فيه الاصام الدى عمت مصيبته وعيلت كل ذى مال ومسكين فلاعفا الله عن مروان مظلمة لكن عفا الله عن مروان مظلمة

وبايع العباسيون أبا العباس الدى خطب فى ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٢ هـ خطبته المشهورة التى نعت فيها نفسه « بالسفاح » أى المعطاء أو كثير العطاء ، وقد آال فيها مخاطبا أهل الكوفة :

« يا أهل الكوفة انتم صحل محبتنا ، ومنزل مودتنا ، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى ادركتم زمننا واتاكم الله بدولننا ، فأنتم أسعد الناس بنا ، وأكرمهم علينا ، وقد زدتكم في اعطياتكم مائة درهم ، فاستعدوا فأنا السفاح المبيح ، والثائر المنيح » .

وحينئذ أسقط في يد مروان بن محمد ، لاسيما وأن نار الفتن اشتعلت أيضا في الشيام والحجاز ، غير أنه تصدى للعباسيين في الجزيرة ، وتحصن احد أعوانه : على بن هبيرة بواسط ، وبعث السفاح بعمه عبد الله بن على ومعه قوة التقت بمروان بن محمد على نهر الزاب الاعلى ، أحد رواهد نهر دجلة في جمادى الآخرة سنة ١٣٢ ه ، هانهزم مروان وتفرق عنه عسكره .

وقر مروان مؤملا ان يجد مخرجا من ورطته ، ودخل حران حيث مات الامام المعباسى ابراهيم بن محمد ، ومنها المى قنسرين وعبد الله بن على يتبعه ، ثم حمص، ثم دمشق ، ومر بالأردن وغلسطين ، ومضى حتى دخل مصر وأتى الفسطاط، ومنها خرج الى « أبو صير » .

ويسترعى نظرنا أثناء أنهزام مروان صورة من صور الوفاء الصادق بطلها عبدالحميد الكاتب: ذلك أن مروان حين أحس بقرب نهايته تراءى له أن يعفى كانبه من ملازمته الفقال له « أن هذا الأمر زائل عنا لامحالة اوسيضطر اليك بنو العباس لأدبك اوان اعجابهم بك يدعوهم الى حسن الظن بك فاستأمن اليهم لعلك تنفعنى في حياتى وبعد مماتى » غير أن عبدالحميد رفض ماعرضه عليه مروان الموصم على أن يثبت معه وقال: أن الذى أمرتنى به انفع الأمرين الك المرتنى به انفع الأمرين الك المرتنى به أنفع الأمرين الك الله عليك الله عليك المرتنى به أنفع الأمرين الك المرتنى به أنفع الأمرين الك المرتنى به أنفع الأمرين الك المرتنى به أنه المرتنى المحلك » وأقب الله عليك الله عليك المحلك المحلك الله عليك المحلك المحلك

وصحبعبد الحميد الكاتب، مروان بن محمد اثناء هربه ودخل معه مصر وهو شبه واثق من النهاية المرة التى تنتظرهما كما يتضح من رسالة بعث بها المي اهله تعد من غرر الادب العربي جاء فيها:

1

« أما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا محقوفة بالمكاره والسرور فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها ، ومن عضيته بنابها ذمها ساخطا عليها ، وشكاها مستزيدا لها ، وقد كانت اذاقتنا أفاويق استليناها ، ثم جمحت بنا نافرة ، ورمحتنا موليه ، فملح عنبها ، وخشن لينها ، فأبعد تناعن الاوطان ، وفرقتنا عن الاخوان ، فالدار نازحة ، والطير بارحة ، وقد كتبت والايام تزيدنا منكم بعدا واليكم وجدا ، فان تتم البلية الى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا ، وأن يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يليكم نرجع اليكم بذل الاسار ، والذل شرجار ، وأسال الله الذي يعز من يشاء ، ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة ، تجمع سلامة الابدان والاديان، فانه رب العالمين، وهو ارحم الراحمين ، وانا لله وانا اليه راجعون » .

وبعث عبد الله بن على بناء على كتاب من الخليفة العباسى أبى العباس السفاح بي بصالح بن على في ملاحقة مروان بن محمد ، فدخل مصر ثم مضى الى « أبو صدر ، حيث قتل مروان في ٢٧ ذى الحجة سنة ١٣٢هـ كما قتل كاتبه عبد الحميد ، ويقال أن هرة أكلت لسان الخليفة الاموى، وبذلك ختمت حياة آخر خلفاء بنى أمية في الشرق الاسلامي •

ودفن مروان في مقبرة في «أبو صير» يقال انها هي التي عثر في انقاضها على الابريق البرونزي الذي ينسب اليه •



## باب الحاكم بأمر الله

## الدكتور حسن الياشا

اذا ذكر اسم الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله فان أول ما يتبادر الى أذهان بعض الناس بصدده هو ما أشيع عنه من اصداره لبعض القوانين الشاذة ، ومن تقلبه في معاملة بعض الطوائف والأفراد من حاشيته وأقاربه ورجال دولته.

وقد يكون من الانصاف أن توجه الانظار الى أن كثيرا من تصرفات الحاكم قد شوهت بقصد النيل من هذا الخليفة الذى اثبتت سياسته أنه كان خصما قويا للعباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض قوانينه التى تبدو شاذة قد اقتضتا ضرورات اجتماعية واقتصادية ، ولذا كان من اللازم أن نمحص ما ورد من أخبار الحاكم ونناقشها قبل الحكم عليه وادانته .

والحق انه على قدر ما نال الحاكم من ذم وتشهير عند خصومه ومعارضيه نجده قد حظى بالسمعة الحسنة والتمجيد عند شيعته حتى لقد بالغ بعض المنحرنين منهم غالهوه .

ومهما يكن من شيء نقد كان للحاكم اعمال عظيمة في مجال العلوم والتعمير: نفى سنة ٣٩٥ هـ ( ١٠٠٥ م ) انشأ دار الحكمة والحق بها مكتبة ضخمة سميت دار العلم . وكان القارىء يحصل بها على ما يلزمه من الورق والمداد والاقلام دون مقابل .

وبرز نشاط الحاكم فى ميدان آخر هو ميدان الدين وعمارة المؤسسات الدينية ، من ذلك مثلا أنه أمر فى سنة ٣٩٢ ه (١٠٠٣ م) بتكملة بناء الجامع الضخم الذى كان قد بدأه أبوه العزيز بالله عند باب الفتوح بالقاهرة والذى صار يعرف باسم جامع الحاكم ، وقد تم بناؤه فى سنة ٣٠٤ ه (١٠١٢ م) ، ويحدثنا المؤرخون أن الحاكم أمر بأن تعلق الستور على جميع أبوابه وزوده بالقناديل والتنانير الفضية وحبس عليه الاوقاف ،

وعلى الرغم مما انتاب هذا المسجد من نكبات وتخريب فاته لا يزال ماثلا يشسهد بضخامته ومئننتيه الجميلتين وبعض زخارفه على أن الحساكم لم يبخل في سبيل بنائه بمال أو مجهود .

ولم تقف أعمال الحاكم عند حد هذا الجامع بل أنه بنى مساجد آخرى مثل جامع راشدة وجامع القس ·

وامتدت أعمال الحاكم التعميرية الى الجامع الازهر وكان قد وضع أساسه في سنة ٣٥٩ هـ ( ٩٧٠ م ) على يد جوهر عند وضعه أساس القاهرة ليكون المسجد الجامع لها . وقد حظى الازهر منذ انشائه برعاية ولاة مصر : ففي عهد المعز زين الجامع ومآذنه وصار يضاء في المواسم والاعيداد الدينية بالانوار الساطعة حتى قيل أن المعز أمر ببناء منظرة في قصره ليشاهد منها زينات هذا الجامع ومن ثم سميت بمنظرة الجامع الازهر ٠

وعلى الرغم من أن الجامع الازهر قد بدا كمسجد لاقامة الشمائر الدينية وكمركز الدعوة الفاطمية غانه لم يلبث أن اصبح أيضا في عهد العزيز جامعة علمية يقدم لطلابها من مصريين وغير مصريين ما يلزمهم من مأكل ومسكن بالجان .

وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعنايته ، وقد وصلنا نسخة أول وقفية معروفة فى تاريخ الازهر ، وهى باسم هذا الخليفة وترجع الى سنة .. ؟ ه (١٠٠٩ م) ويتضح من هذه الوقفية كيف أن الحاكم بأمر الله قد عنى عناية غائقة بالمسجد وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه من المصلين والعلماء الرعاية اللازمة: فمثلا خصص المرتبات والارزاق للخطيب والائمة والقرمة والمؤذنين والخدم والصناع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه ، وحرص على أن يزوده باستمرار بما يلزمه من الفرش والادوات ووسائل الصيانة والاضاءة والوضوء دون أن يفقل شيئا مهما كبر أو صغر .

وبالاضافة الى هذه الوقفية عنى الحاكم بعمارة الازهر فأمر باصلاحه وزاد رواقين في صحنه ·

وقد ذكر بعض المؤرخين ان الحاكم اهدى الازهر في سنة ٢٠٣ ه (١٠١٣ م) شمعدانا كبيرا تكلف نحو مائة الف دينار • وكان هذا الشععدان من الضخامة بحيث لم يتمكن العمال من ادخاله الا بعد توسيع أحد أبواب الجامع • وبطبيعة الحال تكلل الحاكم بعمل باب جديد آخر •

وربما كان هذا الباب الجديد هو الباب الاثرى الذى يحمل اسم الحاكم بأمر الله والذى نقلته مصلحة الاثار من الازهر الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم ٥٥١) ، وهو من خشب شوح تركى ، ويبلغ طوله ٣٢٥ سم وعرضه ٢٠٠ سم (شكل ١٢١) .



شكل ۱۲۱ ـ باب خشبى عليه اسم الخليفة الحاكم بامر الله ۱۲۱ ـ ۱۱۱ ه / ۱۹۲ ـ ۱۰۲۰ م ( منحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

ويعتبر هذا الباب اثرا ماديا قيما يشهد بما عليه من كتابة اثرية وزخارف جميلة بعناية الحاكم بالازهر وحرصه على اصلاحه وتعميره •

ويتالف الباب من مصراعين يشتمل كل منهما على سبع حشوات مستطيلة بعضها أفقى والأخر عمودي •

ويزخرف الحشوتين العلويتين سطران من الكتابة • ومن الواضع ان هاتين المحسوتين قد تفير وضعهما عند اعادة تركيبهما فحلت كل منهما محل الاخرى ولذا كان من الضرورى لليستقيم الكلام للهم ان يبدأ بقراءة السطر الاعلى من الحشوة اليمنى ثم السطر الاعلى من الحشوة اليمنى ثم السطر السفل من الحشوة اليمنى ثم السطر وعلى ذلك تقرأ الكتابة كما يلى : « مولانا أمير المؤمنين الامام الحاكم بأمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه » .

والخط هنا كوفى مزهر من النوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين والقرامطة حتى سمى أحيانا بالخط القرمطى نسبة الى القرامطة • ويبدو أن مصر كان لها الدور الاكبر في نشأة هذا النوع من الخط وتطوره •

وللكتابة أهمية خاصة لما تتضمنه من القاب وأدعية ، وتبدأ الكتابة بلفظة «مولانا» وهى لقب استعمال للخلفاء العباسيين وذاع استعماله للخلفاء الفاطميين ، وهو من المولى بمعنى السيد ·

وثانى الالقاب هو « أمير المؤمنين » وهو من الالقاب المركبة على لقب « أمير » وهو ثانى التاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » وأول من لقب به عمر بن الخطاب ، واشتمال اللقب على لفظتى « أمير » و « المؤمنين » يعطيه صفة دينية الى جانب صفته السياسية والحربية ، وهو بذلك يصور مهمة الخلافة الاسلامية تصويرا صادقا ، وقد صار هذا اللقب منذ عهد عمر رضى الله عنه من القاب الخلفاء العامة وصار يطلق على الخلفاء في جميع أنحاء العالم الاسلامي سواء أكانوا سنيين أم شيعة ،

وآخر الالقاب العامة في الكتابة هو « الامام » ومعناه اللغوى القدوة · وقد ورد بهذا المعنى في القرآن الكريم :

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات نأتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين » . ( سورة البقرة آية ١٢٤ ) « والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما » ( سورة الفرقان آية ٧٤ ) .

وجاءت اللفظة في الحديث النبوى الشريف بمعنى الوالى أو الحاكم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . . (رواه ابن عمر وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى ) . و « احب الناس الى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام عادل وأبغض الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا امام جائر » (رواه ابو سعيد وأخرجه الترمذى ) .

ولم يثبت من الوثائق التاريخية ان أحدا من خلفاء صدر الاسلام وبنى أمية أطلق عليه هذا اللقب في حياته على سبيل التكريم ، ولو ان العرف قد جرى على الملاقه على سيدنا على بن أبى طالب فقيل « الامام على كرم الله وجهه ، •

وأول من نلقب بالامام هو ابراهيم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلافة من بنى العباس ، وربما كان فى هــذه الحالة مجرد نعت خاص ، كما لقب به أيضا المهدى أثناء ولايته للعهد ، وتجدر الاشارة الى ما يمكن أن يكون من صلة بين تلقب المهدى (بالامام) ونعته (بالمهدى) اذ ربما كان فى ذلك اشارة الى ان مهمة الامام هى الهداية حسب ما جاء فى القرآن الكريم « وجعلناهم اثمة يهدون بأمرنا » ( سورة الانبياء آية ٧٣ ) .

ومنذ اطلاق لقب «الامام» على المهدى صار الخلفاء العباسيون بعده يتخذونه كلقب عام وقلدهم في ذلك سائر الخلفاء •

والى جانب الصفة السياسية يغلب على لقب «الامام» الصفة الدينية لاسيما وانه يطلق ايضا على من يقود المسلمين في الصلاة •

وبعد الالقاب العامة الخاصة بالخلافة الواردة فى الكتابة الاثرية يأتى «الحاكم بأمر الله» وهذا نعت خاص للخليفة ، وقد جرت العادة منذ بداية العصر العباسى أن يتلقب كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله مثل السفاح والمنصور والهادى والمهدى •

وقد اقتصر فى هذه الكتابة على ذكر النعت الخاص للخليفة دون ذكر اسمه أو كنيته • واسم الحاكم هو « المنصور ، وكنيته « ابو على ، وقدورد الاسم والكنية والنعت الخاص فى كتابات اثرية اخرى •

وتتبع الالقاب بدعاء للخليفة وآبائه وأبنائه: «صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وابنائه » . وهذا دعاء فاطمى معروف ، ويوصف آباء الخلفاء الفاطميين في المراسيم الفاطمية عادة بصفة « الطاهرين » ، وصفى الطاهر المتنزه عن الادناس ولذا يوصف بهذه الصفة آل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ينتسب اليهم مثل الخلفاء الفاطميين ·

وتفيد هذه الكتابة الاثرية كما هو واضح في نسبة هذا الباب الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وبذلك تحدد وقت صناعته ، وبالتالي تدلنا بوضوح على السلوب زخرفي في فن الحفر على الخشب في مصر الاسلامية .

وتحلى الاثنتى عشرة حشوة الباقية من حشوات الباب زخارف نباتية محورة محفورة حفرا عميقا • وعلى الرغم من ان بعض هذه الحشوات ربما ترجع الى عصر متأخر فمن الواضح انها صنعت على مثال الحشوات الاصلية •

ومن الملاحظ ان استخدام الحشوات من الاساليب القديمة التى عرفها النجارون المصريون ، ويفيد هذا الاسلوب من الصناعة في تفادى تثنقق الخشب بحكم الحرارة وجفاف الجو ، وهو في الوقت نفسه يساعد على حبك الخشب وعدم التوائمه، كما يهيىء فرصة مناسبة لاستخدام الاشكال الهندسية ، ويتفق مع الرغبة في الاقتصاد في الخشب والاستفادة من كل قطعة مهما صفرت .

وتشهد زخارف الحشوات في باب الحاكم بمهارة الصانع المصرى المسلم وبراعته في مراعاة التناظر والتقابل ومقدرته على الجمع بين البساطة والفن .

وتمنل هذه الحشوات بزخارفها مرحلة من مراحل الفن فى القاهرة: ذلك انها توضح لنا خصائص الاسلوب القاطمى المبكر فى فن الحفر على الخشب ذلك الاسلوب الذى يمثل الانتقال من الفن الطولونى والاخشيدى الى الفن الفاطمى الناضح •

ويتضح في طريقة الصناعة اثر من اسلوب القطع المشطوف الذي يتميز به الطراز الطولوني ، غير أن زخارف الحشوات تشتمل على بعض مميزات تعتبر من علامات تكوين طراز جديد ، ومن هسذه المميزات ازدياد حدة ميل الشطف بحيث قويت الظلال وقل فيها التدرج ، ومنها ايضا ظهور الارضيات من جديد بعد ان كانت قد اختفت في الطراز المعروف باسم طراز سامرا الثالث ، وتظهر الارضيات هنا بوضوح وان كانت لا تزال ضيقة ، ومن المعروف ان مساحتها قد أخذت في الازدياد تدريجيا ، وتتميز هذه الحشوات ايضا باشتمالها على مناطق منتظمة متماثلة الجانبين تتوسط الحشوات المستطيلة ، ورضية المناطق زخارف نباتية ادق حجما من العناصر التي تحيط بالمناطق ، وارضية المناطق اقل عمقا من الارضيات التي حولها ، كما يلاحظ ان الوحدات الزخرفية المثلة على هيئة عروق نباتية قد زاد طولها بشكل واضح بالنسبة لما كانت عليه من قبل كما ان العناصر تخرج مباشرة من العروق .

وتتميز حشوات باب الحاكم بعدد من الوحدات الزخرفية النباتية : منها كثرة

استخدام زخرفة على هيئة ورقة نخيلية مقسومة ذات فصين كانيندر وجودها قبل ذلك ، ومن الملاحظ هنا ازدياد حجم احد الفصين وصغر الاخر بحيث يكاد يصبح مجرد التواء رفيع •

ومن الوحدات الزخرفية التى استعملت فى حشوات اللباب وحدة غريبة الشكل تتألف من فص واحد على هيئة نصل سكين مقوس ويرى بعض العلماء انه من المحتمل ان هذا العنصر قد تطور من الورقة النخيلية المقسومة ذات الفصين بعد اختزال الفص الصغير وابقاء الفص الكبير بهذا الشكل الغريب •

وبالاضافة الى ذلك كثر فى حشوات الباب استخدام وحدة زخرفية جديدة على هيئة « الكلوة » . ويبدو ان هذا الشكل قد تطور عن الورقة الجناحية بعد ان صار لطرفها العلوى التواء واضح فضلا عن التواء قاعها .

وتشبه زخارف حشوات باب الحاكم زخارف الكسوة المزخرفة للاربطة الخشبية بين العقود الحالمة لقبة جامع الحاكم (٣٩٣ ه / ١٠٠٣ م) غير ان زخارف الباب اكثر تطورا مما يرجح أن العملين يفصل بينهما نحو عشر سنوات ٠

وبالاضافة الى ذلك وصلتنا مجموعة من الحشوات والالواح الخشبية تمت زخارفها بصلة وثيقة الى اسلوب باب الحاكم ومن ثم يمكن ارجاعها الى العصر الفاطمى المبكر وتشتمل زخارف هذه الحشوات على افرع نباتية تشبه من حيث الطراز واسلوب الحفر زخارف حشوات باب الحاكم بامر الله وان كان بعضها يشتمل على رسوم طيور وحيوانات والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلف

وهكذا نجد ان باب الحاكم بما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى ضوءا ساطعا على أسلوب فنى اسلامى ، وأفادنا فى الوقت نفسه فى تأريخ بعض التحف الخشبية .

واخيرا فان هذا الباب بالاضافة الى التحف الخشبية الاخرى التى وصلتنا من هذا العصر يقوم دليلا ماديا يشهد بازدهار صناعة الحفر في الخشب في القاهرة الفاطهية .

## طبـق غـبن

## الدكتور حسن الباشا

فى ١٠ نوفمبر سنة ١٠١٧ م اصدر الحاكم بامر الله ثالث الخلفاء الفاطميين بالقاهرة امره بقطع يد رجل كان قد رفعه الحاكم نفسه الى اعلى مناصب الدولة • وفعلا نفذ امر الحاكم فقطعت يد الرجل واسمه غبن - ثم حملت الى الحاكم في طبق •

ولقد كان من المصادفات العجيبة أن يكشف في حفائر الفسطاط عن قطعهن طبق كبير من الخزف يحمل اسم هذا الرجل والقابه ·

وكما صار لطبق غبن شأن فى تاريخ القاهرة الاثرى والفنى كان لغبن ايضا شأن فى تاريخها السياسى •

كان غبن فى أول امره غلاما من خدم الحاكم ثم حظى بعطف الحاكم وثنته وفى ٩ نوفمبر سنة ١٠١١ م أنعم عليه بلقب « قائد القواد » وقاده سيفا وأمر — من باب التكريم — بأن يركب وبين يديه عشرة أفراس بسروجها ولجمها .

وفى يونية سنة ١٠١٢ م قلده الشرطتين أى رئاسة شرطة القاهرة وشرطة مصروهى الفسطاط والعسكر والقطائع ، وولاه الحسبةبالقاهرة ومصروالجيزة، واسند اليه النظر فى امورالجميع واموالهمواحوالهم • وزاد فى تكريمه فارسل اليه خمسة آلاف دينار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها ، وأمر أن يقرأ أمر تعيينه وبراءة تكريمه بالجامع المعتيق أى جامع عمرو بن العاص ، غنزل غبن الى الجامع ومعه سائر العسكر وخلع عليه وحمل على فرسين .

ومما يذكر أن الحاكم قد كلف « غبن » في سبجل تعيينه بالتشدد في مراعاة تنفيذ قوانينه الاجتماعية الفريبة المشهورة التي كانت تقضى بتحريم بعض الاطعمة كالملوخيا والسمك الذي لا قشر له ، وبمنع النساء من الخروج ومن حضور الجنائز ، وبتضييق الخناق على شرب الخمر ·

ولقد تميزت الفترة التى ولى فيها غبن هذه السلطات الواسعة بحادث ترك الثره فى الخلافة الفاطمية وتاريخها على مر السنين: ذلك انه فى سنة ١٠١١ م صدر فى بغداد بيان عباسى اتهم فيه الخليفة القادر والعلويون الموالون له الحاكم

بامر الله وآباءه انهم مدعون من نسل ديصان ولا يمتون باية صلة الى السيدة فاطمة أو على بن أبى طالب ·

وربها كان هذا البيان رد غعل لازدياد نفوذ الحاكم وقوة سلطانه المروحى: اذ كان قد اعترف قرواش بن مقلد في سنة ١٠١٠ م بامامة الحاكم وأمر أن يخطب باسمه في الموصل والانبار والمدائن والكوفة وسائر ولاياته، وظل قرواش مواليا للحاكم فترة من الزمن الى أن تمكن العباسيون من اقناعه بالعدول عن سياسته •

ويبدو أن هذا البيان العباسي كان له اثره على تصرفات الحاكم التي اخذت تزداد شذوذا منذ ذلك الوقت ·

ولم تمض سنتان على تولى غبن سلطاته حتى غضب عليه الحاكم فنى سنة الدام عزله من منصبه وأمر بقطع احدى يديه . وبعد شهرين أمر بقطع يده الاخرى ، وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق . وبعد حوالى أسبوع أمر بقطع لسانه . ولم يلبث غبن أن توفى رغم ما كان يظهره الحاكم عقب كل عقاب من عطف ورعاية .

ولقد اختلفت الاراء بصدد الاسباب المباشرة التى ادت الى غضب الحاكم على غبن : فمن قائل ان الحاكم عاقبه لانه اخقى عنه بعض شكاوى كانت موجهة ضد غبن ، ومن قائل ان غضب الحاكم عليه يرجع الى تورطه فى الخصومة التى كانت قائمة بين الخليفة واخته ست الملك ،

ولقد كان لفبن نشاط فى مجال العمارة الدينية: اذ عرف باسمه جامع مشهور بالروضة ظلت الخطبة قائمة به فترة من الزمن، ثم عمر من جديد فى عصر السلطان الظاهر بيبرس، غير ان آثاره قد ضاعت تماما الان •

ولا شك ان الطبق الذى يحمل اسمه ـ والذى قد يكون هو الذى قدر له ان يحمل ايضا يده ـ يشبهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يعتبر نموذجا للتحف التى كان غبن يحرص على اقتنائها .

وهذا الطبق من النوع الكبير: اذ يبلغ قطره نصف متر ، وعمقه عشرة سنتيمترات.وقد صنع من الخزف الذى اصطلح علماء الآثار والفنون الاسلامية على تسميته باسم الخزف ذى البريق المعدني أو باسم الغضار المذهب . وقد وصلت القطع الباقية من هذا الطبق الى متحف الفن الاسلامي على دفعتين: الاولى في سنة ١٩٣٥ وتتالف من ثماني قطع ، والثانية في سنة ١٩٣٥ وتتالف من ثماني قطع ، والثانية في سنة ١٩٣٥ وتتالف من

اربع عشرة قطعة ٠٠وقد تمكن المتحف حديثا من ترميم الطبق وتكملته واعادته اللي اقرب ما يكون من حالته الاصلية (شكل ١٢٢) .



(شكل ٢٢ هـ طبق من الخزف ذي البريق المعدني عليه اسم غبي هـ حوالي سنة ٤٠٤ ه / 1.17 م ( متحف المن الاسلامي بالقاهرة ) .

وتقوم زخارف هذا الطبق ذات البريق المعدنى الذهبى على ارضية بيضاء عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق متساوية تمتد من حافة الطابق نحو المركز ونظرا الى أن تناع الطبق لا يزال مفقودا فانه من المتعذر معرفة ما اذا كانت هذه الخطوط تمتد حتى تتقاطع خطوطها الفاصلة المستعرضة في مركز الطبق او انها تقابل دائرة تحيط به أو أي شكل آخر • اما خطوط هذه المناطق الخارجية فتتصل مكونة محيط الطبق عند الحافة ، وقوام زخارف هذه المناطق

وحدتان تتكرران بالتبادل حول الطبق اربع مرات باختلاف ضئيل · وتتألف احدى الوحدتين من مراوح نخيلية في أوضاع متناظرة ، وتتكون الاخرى من شجرة محورة تخرج منها افرع نباتية متماثلة ·

وبالاضافة الى هذه الزخارف النباتية والهندسية تشتمل حافة الطبق على طراز من الكتابة الجميلة بالخط الكوفى المعجم أو المنقط يلف على محيطها في اعلى الزخارف .

وفى ضوء الكلمات التى وجدت على القطع الباقية وعددها سبت كلمات نقط ، وفى ضوء الدراسات المقارنة لتاريخ غبن ونظم الألقاب والوظائف فى المصر الفاطمي كان في الامكان تصور النص كاملا على النحو التالى: «عز واقبال لاستاذ الاستاذين قائد القواد غبن مولا امير المؤمنين الحاكم بامر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين » •

ولقد أطلق على غبن في هذا النص ثلاثة القاب هي : استاذ الاستاذين ، وقائد القواد ، ومولا أمير المرمنين ،

اما لتب استاذ الاستاذين ومعناه كبير الاستاذين أو سيد الاستاذين (جمع استاذ) فقد ذكر المؤرخون انه اطلق على غبن ، وكان الاستاذون في العصر الفاطمي يؤلفون طبقة من العسكريين من الخص خواص الخليفة ، وكانت لهم مكانة جليلة وتسند اليهم الوظائف المتصلة بالخليفة وقصره ، ومن مشاهير الاستاذين في العصر الفاطمي الاستاذ ابو الفتوح برجوان الذي كان مربى المحاكم وكان اول من قتله الحاكم من كبار رجال دولته ،

أما لقب قائد القواد فقد سبق أن أشرنا الى أن الحاكم قد أطلقه على غبن في ٩ نوفمبر سنة ١٠١١ م ، وقد أمر أن يذكر هذا اللقب فيما يكتب أو يكاتب به ، وكان هذا اللقب قد أطلقه الحاكم من قبل غبن على الحسين بن جوهر ، وأمر بأن يخاطب وأن يكاتب به على أن يكون اسمه قاليا للقبه .

اما لقب مولا امير المؤمنين فقد شاع اطلاقه في هذا العصر على كبار رجال الدولة . وقد ذكر القلقسندى انه في القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على ما يلقب به الملك أو يكنى به من ديوان الخلافة ثم يقال : «مولا أمير المؤمنين » • • ويوضح لقب مولا أمير المؤمنين ومعناه عتيق أمير المؤمنين نوع صلة غبن بالحاكم بأمر الله ولقد عرف في الدولة الفاطمية لقب آخر يشير الى مبالغة في التذلل للخليفة الفاطمي هو لقب «عبد أمير المؤمنين » الذي أطلق على يعقوم ابن كلس في طراز قطعة من النسيج من مصر باسم الخليفة العزيز ، وكذلك على ابي محمد الحسن بن عمار في طراز قطعة أخرى باسم الحاكم بامر الله •

ولقد اهادت قراءة النص وتحقيق ما فيه من القاب في التوصل الى تحديد تاريخ صنع الطبق الى ما بين نوفمبر سنة ١٠١١ م وهو تاريخ تلقيب غبن بلقب قائد القواد وبين نوفمبر سنة ١٠١٣ م وهو تاريخ وفاته •

وبالاضعافة الى القيمة الاثرية والتاريخية فان هذا الطبق يشهد بزخارفه وكتابته على ما بلغه التاهريون فى ذلك العصر من مستوى رفيع فى الذوق الفنى، كما يبعث الحياة فيما ذكره المؤرخون من أخار عن المجتمع الفاطمي في عصر الحاكم يأمر الله ومراسيمه .

## شمعدان كتبف

## الدكتور حسن الباشا

في وائل شهر ديسمبر سنة ١٢٩٣ م تآمر عدد من أمراء الماليك بزعامة بيدرا نائب السلطنة على التخلص من السلطان الاشرف خليل بن قلاوون ، فانفردوا به في قرية تروجه على الجانب الغربي من النيل في أثناء رجوعه من رحلة للصيد ، وقتلوه شر قتله ، ومثلوا بجثته ، ثم أسرع بيدرا بتولى السلطنة ، وأخذ البيعة له من الامراء .

غير أنجماعة من الماليك وعلى رأسهم الامبر كتبغا رفضوا الاعتراف بسلطنة بيدرا وقاموا بحركة للثار من قتلة السلطان خليل وسواء أكان كتبغامن المحرضين على قتل الاشرف — كما ادعى بيدرا — أم لم يكن فانه « رفع قميص عثمان » واستطاع ان يجمع حوله مماليك الاشرف بالاضافة الى مماليكه هو نفسه ، وان يسنميل اليه كثيرا من الأمراء .

وفى ١٤ من نفس الشهر استطاع كتبغا انيقضى علىبيدرا وأعوانه فى موقعة حاسمة قبل أن يتمكنوا من عبور النيل الى القاهرة .

ووجد كتبغا أن الظروف لم تكن مناسبة تماما لان يتولى هو السلطنة فاتفق مع الامراء في اليوم التالى على تولية محمد بن قلاوون أخى السلطان الراحل ، وكان في التاسعة من عمره ، فأحضروه وأجلسوه على سرير السلطنة ، وتولى كتبفا نيابة السلطنة ، وأعلن جنده ولاءهم له ، « وصار كتبفا هو القائم بجمبع أمور الدولة وليس للسلطان من السلطنة الا اسم الملك من غير زيادة على ذلك ، وسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان يمد بين يديه »،

وما ان استقرت الامور لكتبعًا حتى جد فى أخذ المتآمرين على السلطان الاشرف والتخلص من أعدائه هو نفسه متظاهرا بالحزن على السلطان الفقيد .

ولقد كان لهذه الاحداث اثرها على بعض الفنانين القاهريين بحيث تردد صداها في زخارف شبهعدان من النحاس المكفت بالفضة يحمل اسم الامير كتبغا.

وعلى الرغم من انه لم يصلنا من هذا الشمعدان غير رقبته فان زخارف هذه التحنة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث (شكل ١٢٣ — ١٢٥) .



شكل ١٢٣ ـ رقبة شبعدان كتبغا ـ حوالى سنة ١٩٤ ه / ١٢٩٤ م ( متحف الفن الاسلامي المسلمي ا

وتعنبر هذه التحفة من أثمن كنوز متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم ٣٦٤) . ويبلغ ارتفاعها ١٤ سم وقطرها ٥ مر سم ، وتتكون من جزئين : الجزء

العلوى ويمثل فوهة الشمعدان ، والجزء السفلى ويمثل اسغل الرقبة · وتتألف الزخارف من شريطين من الكتابة المكفتة بالفضة يلف احدهما حول الجزء العلوى ، والاخر حول الجزء السفلى ، وذلك الى جانب زخارف هندسية اخرى من أشكال مختلفة ·

ويمتاز شريط الكتابة الذى يلف حول الرقبة بغرابته ، ويقرأ كما يلى : «وللامير العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » ، ، أى أنه يقدم « العزاء » للامير كتبغا فى وفاة السلطان الملك الاشرف الذى تولى كتبغا الثار له من قتلته والمتآمرين عليه ، ثم يدعو له « بالبقاء » وهو دعاء مناسب يذكر عادة عند العزاء ، وبعد ذلك يدعو له « بالظفر بالاعداء » أى بالتمكن من خصومه الذين جد فى القضاء عليهم بحجة معاقبتهم على اشتراكهم فى قتل السلطان الاشرف \*

وتتخذ هذه الكتابة اسلوبا زخرفيا متميزا ، والحق ان تحلية الكتابة العربية بالزخارف المختلفة أمر معروف: فلم يقف الخطاط العربى عند حد اجادة الكتابة وتحسينها وتنويعها ، ولكنه عنى أيضا بزخرفتها : فزودها تارة بالالوان وأخرى بالاشجار ، وزينها أحيانا بالازهار وأحيانا أخرى بالطيور ، كما فرش لها الارضية في كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة ، وحفها بالتوريق البديع ، وعلى الرغم من أنه شاع عند المسلمين تحريم صور الكائنات الحية فان الفنان العربى ادخل هذه الصور في كتابته في بعض الاحيان ، وقد تفشى هذا الاسلوب من زخرفة الخط العربى بصور الكائنات الحية في فن تكنيت المعادن ،

وقد بدا هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و نهاياتها بصور الرءوس الادمية او رءوس غيرها من الحيوان والطير والزواحف ، ثم أخذ يتطور حتى صارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية او حيوانية ، وقد ظهرت آخر مراحل هذا التطور في القاهرة في عصر المماليك كما تتمثل في هذه الكتابة التي تزخرف رقبة شمعدان كتبفا (شكل ١٢٤ و ١٢٥) ،

وتتالف حروف الكتابة كلها هذا من صور كائنات حية او اجزاء من كائنات حية فالالفات واللامات تمثل صورا آدمية ، وباقى الحروف تأتى على شكل رؤوس لطيور أو حيوانات أو أدميين ، وتبدو صور الادميين في هذه الكتابة مفعمة بالحيوية وفي حركة معبرة ، وذلك على الرغم من تحويرها ، واقتطاع بعض اجزائها في بعض الاحيان ، وترجع هذه الحيوية الى تنوع الحركات ، وتناسب الاجزاء وانسياب الخطوط ، وتمثل هذه الصور الادمية جنودا محاربين تحيط برءوسهم هالات وقد تسلحوا بمختلف الاسلحة الحربية : من سيوف ورماح ودروع واقواس وسهام ، وفي حركات حربية مختلفة كالهجوم والدفاع او الخبرب والصد ،



شكل ١٢٤ - جزء من الكتابة المشكلة على هيئة كاتنات هية على رقبة شمعدان كتبغا

وليس من شك فى ان اكساب الكتابة هذا الطابع الزخرفى قد اضفى عليها غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسوا هذه التحفة رغم كثرتهم ·

والحق أن مبالغة الفنان في أبهام هذه الكتابة تدعونا إلى الظن في أنه قد تعمد ذلك حتى يجنب نفسه ما قد يصيبه من أعداء كتبغا أذا تغيرت الظروف ، لاسيما وأن الخلافات السياسية فيذلك العصر لم تكن تنتهى عادة نهاية حاسمة ، وبذلك يؤمن نفسه ضد تقلبات الأحداث في هذه الفترة المضطربة التي شهدت فيها شوارع القاهرة أسوأ مظاهر القسوة والتنكيل ، ولقد سمى القاهريون هذه الفترة بحق بعهد الشؤم والنحس السوء .

ويمدنا المقريزى في السلوك بوصف لبعض احداث هذه الفترة فيقول:
« • • • ووقع الطلبعلى الامراء الذين كانوا معبيدرا في قتل الاشرف ، فأول من وجد منهم الامير سسيف الدين بهادر رأس نوبة ، والامير جمال السدين اقش الموصلي الحساجب فضربت اعنساقهما وأحسرقت أبدانهما في المجاير ثم أخذ بعدهما ستة أمراء • • تم قبض على قوش قرا المسلاح دار • • فسجنوا بخزانة البنود من القاهرة وتولى بيبرس الجاشنكير عقوبتهم ليقروا من كان معهم ثم أخرجوا • • وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب بباب القلعة وسمروا على الجمال وأيديهم معلقة في اعناقهم وشقوا بهم ورأس

بيدرا على رمح تدامهم - القاهرة ومصر ، فتهالك الناس من كثرة البكاء رحمة لهم ٠٠ هذا وجوارى الملك الاشرف وعيال حواشيه قد لبسوا الحداد وتدرعوا السخام وطافوا في الشوارع بالنواحات يقيمون الماتم فلم ير بمصر أشنع من تلك الايام ٠٠ ، ٠٠

أما النص الاخر الذي يلف حول فوهة الشمعدان فهو مكتوب بخط النسخ الملوكي الجبيل أو ( الثلث ) ، ويقرأ كما يلى :

« مما عمل برسم طشت خاناه المقر العالى المولوى الزينى زين الدين كتبغا المنصوري الاشرفي » •

ومن اول وهلة يفاد من هذا النص ان الشمعدان قد عمل بأمر او لحساب «طشت خاناه» زين الدين كتبغا ، والطشتخاناه اصطلاح كان يطلق في العصر الملوكي على مخزن ملحق بقصر السلطان او الامير تحفظ به الادوات المنزلية « كالطشوت » او الطسوت والمقاعد والمخاد والسجادات والاقمشة والثياب والسيوف والاخفاف والاحذية ، وكان يشرف عليه « مهتار » او موظف يسمى « مهتار الطشت خاناه » ، وكان تحت يده عدة غلمان .

أما زين الدين كتبغا صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة في عصر الماليك . وقد عين أمير في عهد السلطان المنصور قلاوون ومن هنا نسب اليه كما يلاحظ في النص الذي نحن بصدده : « زين الدين كتبغا المنصوري » ، ثم قربه اليه السلطان الملك الاشرف ، ومن هنا نسب اليه أيضا في الكتابة نفسها : « الاشرف » ، ثم تولى السلطنة هو نفسه لمدة سنتين ، ثم تنازل عنها لحسام الدين لاجين ، ومات أخيرا أثناء سلطنة الناصر محمد الثانية .

ونظرا لاشتمال هذا النص على لقب النسبة « الاشرق » دون أن يسسبق بلفظ « الملكى » فانه يستنتج منه انه قد كتب بعد وفاة الاشرف فى ديسمبر سنة ١٢٩٣ م ، ونظرا لخلوه من الالقاب السلطانية الخاصة بكتبغا ومن لقبى النسبة الى لاجين أو الناصر محمد فانه يستنتج منه أنه قد كتب قبل تولى كتبغا السلطنة فى ديسمبر سنة ١٢٩٤ م .

وفي ضوء هذه الاستنتاجات وما يرمز اليه النص الاخير « الحي » نستطيع أن نؤرخ هذه التحفة بسنة ١٢٩٤ م على التحديد حين كان كتبغا يصرف أمور الدولة نيابة عن السلطان الطفل محمد بن قلاوون الذي أغفل النص ذكر النسبة اليه تصغيرا من شأنه ، وتمهيدا لعزله وتولى كتبغا بنفسه السلطنة بدلا منه .

والحق انه بقراءة كتابات هذه النحفة القاهرية الثمينة وتفسيرها وتاريخها تزيد من غير شك اهميتها التاريخية والاثرية ، وتتضح بعض جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في عصر الماليك، وتبعث الحياة والدف، في أخبار المؤرخين.



شكل ١٢٥ - ابجدية على هيئة كانتات حية مستمدة من الكتابة على رقبة شمعدان كتبغا .

## كرسى النساصر

## حسين عيد الرحيم عليوة

يعد كرسى الناصر محمد من اهم التحف الاثرية التى يقتنيها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، وهو احد الكراسى التى عرفت حديثا بكراسى العشاء ، وشاعت صناعتها بالقاهرة فى العصر الملوكى من المعدن والخشب ، ولازال بعضها يصنع على نمطها فى العصر الحديث بقصد الزينة أو لاستعماله داخل البيوت الريفية المصرية كحامل لما يوضع فرقه كصينية الطعام .

وترجع أهمية الكرسى الى أنه يحمل اسم السلطان المهلوكى الناصر محمد بن متلاوون والقابه العديدة ، واسم صانعه الاستاذ محمد بن سنقر البغدادى الذى قام بعمله فى سنة ٧٢٨ هـ (١٣٢٨ م) ، كما يضاعف من أهميته مظهره الفخم وكبر حجمه أذ يبلغارتفاعه ٨١ سم وقطر اتساعه ٤٠ سم ، ويتخذ الكرسى شكلا منشوريا مسدس الاضلاع وتعلوه قرصة مسدسة الشكل أيضا ويرتكز على ستة قوائم قصيرة ، ويضم كل جانب من جوانبه أربع حشوات زخرفية مرتبة ترتيبا زخرفيا متماثلا ، ويتوسط أحد جوانب الكرسى باب صغير من مصراعين معقودين بعقد مدبب ويفتح الباب على رف داخلى باتساع قطر الكرسى نفسه وقد صنع الكرسى من النحاس الاصفر ، واستخدمت عدة طرق صناعية فى تنفيذ زخارفه المختلفة ، وتعتبر طريقة التكفيت بالفضة من أهم هذه الطرق الا نفذت بها أجزاء كثيرة من زخارفه الكتابية والنباتية ، وبالاضافة الى التكفيت استخدمت طرق الحفر والحز والتخريم والقطع فى تنفيذ الزخارف الاخرى التى يزخر بها الكرسى (شكل ٢٤ ) ٢٠١١) .

وكما سبق القول شاعت تسمية هذا النوع من الكراسى باسم كراسى العشاء وذلك لارتباطها حديثا حبحمل صوانى الطعام فوقها ، ولم يقتصر استخدام هذه الكراسى على تلك الوظيفة فحسب وانما استخدمت فى عدة وظائف أخرى أمكن التعرف عليها مما أورده المؤرخون القدامى فى مؤلفاتهم ومما سجله الرحالة العرب والاجانب الذين زاروا مصر من مشاهداتهم ، كما افادتنا تصاوير المخلوطات الاسلامية المزوقة فى التحقق من وظائف كراسى العشاء ، ويمكننا القول أن هذه الكراسى كانت بمثابة مناضد مخصصة لحمل ما يوضع فوقها حاكانت تستخدم فى حمل المصاحف الشريفة أو صناديقها الكبير (شكل ٩٢)

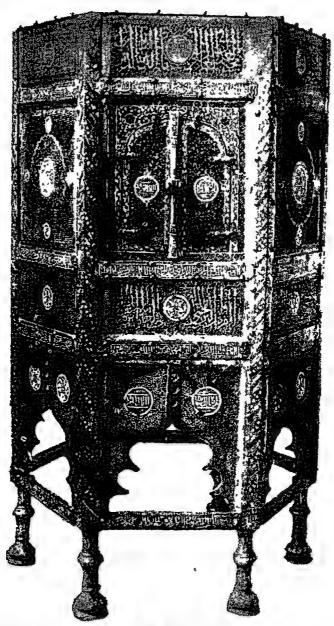

شكل ١٢٦ ــ كرسى عشاء من النحاس المكنت بالفضة باسم الناصر محمد بن قلاوون ويضم توقيع صائعة محمد بن سنقر ــ سنة ٧٢٨ ه / ١٣٢٨ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

داخل المساجد أو القصور القاهرية في العصر الملوكي ، كما كانت تستخدم في حمل الشماعد المضاءة ليلا بالساجد أو القصور ، واستخدمت ايضا في حمل آنية الشراب المختلفة ، والزهريات والعلب والمباخر وغير ذلك من الادوات التي يتطلب استخدامها وضعها مرتفعة عن سطح الارض .

ولا يبعد أن يكون كرسى عشاء الناصر قد استخدم كحامل لما كان يوضع فوقه في القصر السلطاني أو في مدرسة الناصر محمد بالنحاسين بالقساهرة خاصة وأنه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذي يجاور المدرسة المذكورة . ويحتمل استخدامه أيضا في حمل الشمعدان الى جانب المحراب في المدرسة نفسها .

وقد جمع كرسى الناصر بين معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الغن الاسلامى ، فاستخدمت فى زخرفته رسوم التوريق العربية (الارابسك) ذات اللفائف المتشابكة التى تتخللها زهور اللوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة والمرسومة باسلوب يحاكى الطبيعة فتارة تراها مقلوبة وأخرى معدولة ، وقد تقاطعت بعض وريقاتها فى هيئة زخرفية تعبر عن تمايلها مع النسيم ، كما ضمت زخارف الكرسى النباتية رسوم بعض الوريدات المفصصة والحلزونية الشكل ، والى جانب استخدام هذه العناصر فى زخرفة بعض أجزاء القرصة العليا للكرسى وبعض حشوات جوانبه فانها استخدمت أيضا كأرضية زخرفية للعناصر الزخرفية الاخرى وخاصة للكتابات العربية التى تزخرف الكرسى (شكل ٢٤) .

كما لعبت الزخارف الهندسية دورا هاما في زخرفة الكرسي حيث اتخذت بعض التكوينات الهندسية هيئةنجمية الشكل تضممثلثات ومعينات هندسية صغيرة واستخدمت في زخرفة أرضية بعض حشوات الكرسي وبعض اطاراته الضيقة المحزوزة التي تحيط بحشواته ، ويتصل بالعناصر الزخرفية الهندسية استخدام بعض العناصر المعمارية في زخرفة كرسي الناصر ، وتهثل هذا في تشكيل فتحة باب الكرسي على هيئة عقد مدبب ، كما تمثل في استخدام العقد الخماسي المنصص في زخرفة الحشوة السفلية بجوانب الكرسي (شكل ١٢٦) .

واستخدمت أيضا رسوم الكائنات الحية في زخرفة كرسى الناصر وذلك بتزويده برسوم بط طائر تنتشر في قرصته العليا وفي بعض حشوات جوانبه، ونفذت هذه الرسوم بتكفيتها بالفضة ورسمت بأسلوب زخرفي يتسم بالحركة والحيوية فضلا عن رسمها بأعداد كبيرة داخل مناطق صغيرة، وقد حرص الفنان على تجسيم رسوم البط بتزويدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاظهار ملامع رأسها وريشها، وربما يرجع استعمال زخارف البط على كرسى الناصر الى ما

شداع لدى بعض العلماء من ربط بين كثرة استعمال رسوم البط فى رُحْرفة المنتجات المملوكية التى صنعت فى عهد أسرة قلاوون وبين اسم « قلاوون » نفسه وذلك لما تواتر من القول بأن لفظة « قلاوون » كانت تعنى « البط » فى اللغة المتركية أو المغولية القديمة التى كانت متداولة بين المماليك المجلوبين من أواسط آسيا فى ذلك الوقت (شكل ٢٤) .

وتعتبر الزخارف الكتابية أهم ما يميز كرسى الناصر ، وتضم كلا من الخط الكوفى وخط الثلث ، ويتمثل الاول فى الكتابة الداثرية المشعة التى تتوسط القرصة العليا للكرسى ، وتعتبر هذه الكتابة من أندر ما وصلنا من كتابات الخط الكوفى الزخرفية وذلك لجمعها بين عناصر التوريق وعناصر الضغر الزخرفية ، (شكل ٢٤) ، كها أن مظهرها الدائرى المشاعم ضاعف من أهميتها الزخرفية ، فقد عمد الفنان الىهذا الاسلوب الذى تبدو فيه الكتابة وكانها أشعة الشمس التى تشع من قرصها الاوسط الذى ملأه الفنان باسم السلطان كتوبا الشماد دائرة صغيرة تشغل مركز القرصة العليا للكرسى بينما تتجه اليه النهايات المدببة للحروف القائمة بحيث لو قدر لهذه النهايات أن تمتد الى لكثر من ذلك للابت جميعا في نقطة واحدة هى مركز الدائرة .

آما كتابات خط الثلث فتنتشر لتزذرف كلا من اطار القرصة العليا المسدسة وحشوات جوانب الكرس الستة ، وتضم الكتابات اسم الناصر محمد ايضا والقابه المعديدة وقد اتخذت كتابات خط الثلث على كرسى الناصر هيئتين زخرفيتين الاولى افقية تتمثل في كتابات اطار القرصة العليا وفي كتابات المحشوة الاولى والثالثة والاشرطة الضيقة التي تقصل بين حشوات جوانب الكرسي ، أما الثانية فتتخذ فيها كتابات خط الثلث ، هيئة دائرية مشعة تمثلت في الكتابة التي تزين الحشوة الثانية المربعة في خمسة جوانب من كرسي الناصر ، أما الجانب السادس فيشغل هذه الحشوة فيه باب الكرسي الذي سبقت الاشارة الياب و شكل ١٢٦ ) .

وبالاضافة الى الكتابات العديدة التى يضمها الكرسى والتى أشادت بالناصر محمد والقابه زود الصائع الكرسى بتوقيعه وتاريخ صنعه له ، وذلك فى كتابة موزعة في ست مناطق صغيرة تعلق أرجل الكرسى ونصها:

« عمل المعبد المفتر الراجى عفو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمدابن سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره » •

وتمتبر هذه الكتابة على جانب كبير من الاهمية ، ويمكننا أن نستشف من

دراسة مضعونها بعض المعلومات التاريخية والاثرية ويأتى فى مقدمتها أز الصانع محمد بن سنقر قام بصنع هذا الكرسى للسلطان الناصر محمد بن قلاووز فى سنة ٧٢٨هـ ( ١٣٢٨م ) أى فىخلال الفترة الثالثة من حكم الناصر لمصر •

كما أن دراسة مضمون كتابات الكرسي تعكس لنًا أصداء بعض الاحداث التاريخية والاجتماعية في عصره • ويرى استاذنا الدكتور حسن الباشا في كتابه «الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآتار» أن تلقب الناصر محمد ببعض الالقاب ذات الدلالة الحربية كالمجاهد والمرابط والغازى ، والمثاغر ، وقاتل الكفرة والمشركين ، يعتبر صدى لمحاربته لاعدائه من المعول و الصليبيين وانتصاره عليهم • كما أن تلقبه ببعض الالقاب ذأت الدلالة الاجتماعية كمنصف المظلومينمن الظالمين، يعكس لنا ما قام به الناصر محمد من اعمال اجتماعية استهدفت توفير العدل بين ربوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الامراء المماليك وتوزيعها على عامة الشعب وحرصه على الجلوس بدار العدل على رأس القضاء للنظر في المظالم وفض المنازعات • كما أن تلقب الناصر محمد ببعض الالقاب ذات الطابع الديني أو السياسي كناصر الملة المحمدية والمؤيد وسلطان الاسلام والمسلمين اتدلنا على مدى أذكائه للوعى الديني وادعائه زعامة العالم الاسلامي ، وربما يتصل بهذا المدلول ما عرف عن الناصر محمد من حب للتعمير تمثل في انشائه عددا من العمائر الدينية كالمساجد (شكل ٥٤) والمدارس والخانقاة التى انشأها بسرياقوس وكانت مخصصة للمتصوفة حيث يعكفون على عبادة الله وتدارس أمور الدين .

والحق أن كرسى عشاء الناصر محمد يمثل بهيئته الفخمة وزخارفه المتنوعة وطرق تنفيذها المتعددة مرحلة هامة من مراحل تطور الصناعات المعدنية الاسلامية في القاهرة ، حيث بلغت هذه الصناعة درجة كبيرة من الازدهار في العصر المملوكي بصفة عامة وفي عصر الناصر محمد بن قلاوون بصفة خاصة ، واذا أضفنا الى هذا ما تميز به الكرسي من كتابات تسجيلية أمدتنا باسم مالكه أو الآمر بصنعه ، واسم صانعه والقابه المهنية وتاريخ صنعه له . . ادركنا على الفور مدى أهمية هذه التحفة القاهرية من الناحيتين التاريخية والفنية .

## القصهل الثالث

# آثاث وأذوات من القاهرة

| و الصبيح والأوزات    | المسكوكاست    | • |
|----------------------|---------------|---|
| و الأسطىلاني         | الحسساي       | 0 |
| ه کرسی المصسحف       | السجـــاد     | • |
| و السدواة والمقسسلمة | المشكاة       |   |
| و المسلوة            | المبيخـــــرة | • |

Ļ

.

#### المسكوكات

#### الدكتور عبد الرحمن فهمى

حين قدم المعز لدين الله الفاطمى الى القاهرة حضر علية المصريين الى مجلسه وسمح لهم بالكلام فسألوه عن نسبه وحسبه ، فما كان من المعز الا أن نثر على الجمع الحاشد دنانير الذهب قائلا « هذا حسبى » ثم رفع سيفه بيمينه وقال « هذا نسبى » .

وأيا ما كان مدى الصحة فى هذه القصة فانها تتفق مع ماذكره المؤرخون عن الدنانير وكميات الذهب التى قدم بها الفاطميون الى مصر ، فمن المعروف أن جوهر مؤسس القاهرة قد حمل معه الى القاهرة الف ومائتى صندوق مملوءة بالدنانير .

كما اشار ابن خلدون الى مجموعات الدنانير المغربية التى تعذر نقلها الى التاهرة فأمر المعزلدين الله بصهرها وجعلها سبائك فيهيئة احجار الطواحين المستديرة المفرغة من الوسط حتى يمكن حملها على الجمال كل اثنينمنها فوق ظهر جمل ، وقد قدر بعض المؤرخين هذه السبائك الذهبية بثلاثة وعشرين مليون دينار اعاد المعز ضربها من جديد في دار السك القاهرية ،

. وهكذا ساعد قيام ولة الغاطميين في القاهرة على وفرة الذهب الذي تغنى به المؤرخون باشاراتهم المتعددة الى ذهب المعز ، ، ذلك الذهب الذي اجتذب به تلوب الكثير من الدعاة ولقد استطاع الفاطعيون بفضل الذهب الذي احضروه معهم أن يحلوا مشكلات النقد التي واجهت حكام مصر قبلهم من الاخشيديين الذين حاولوا استيراد الذهب من الخارج عن طريق عيذاب على البحر الاحمر وكذلك بواسطة القوافل القادمة من النيجر والسنغال واقليم السودان والذين كانوا يقومون بتعدينه في وادى العلاقي بالصحراء الشرقية قرب أسوان و

وقد حدد الصلح الذي عقده جوهر الصقلى مؤسس القاهرة مع المصريين في المعبان سنة ٣٥٨ هـ مصير النقود الاخشيدية وغيرهامن المسكوكات العباسية السيئة بعد انوافق الطرفان على تغيير النقود وتجديدها ومنع الغش فيها وصرفها الى العيار الذي عليه النقود المنصورية نسبة الى المنصور والد الخليفة المعز لدين الله في شمال افريقيا بتونس الحالية، وقد آراد جوهر بهذه

الشروط تاكيد حق الفاطمين في ضرب النقودعلى الطراز الشيعى الذي يحمل اسم المعز لدين الله ولقبه «الامام معد أمير المؤمنين ، وشعاره الشيعى « على ولى الله » « وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين ، وبذلك قضى على خصائص المسكوكات العباسية التي سبقت قيام القاهرة الفاطمية •

وقد أخذت النصوص الكتابية على الدنانير القاهرية منذ عهد المعز زخرفها وازينت فبدت كتاباتها في شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على وجهى الدينار أما عيار هذه الدنانير القاهرية فقد كان عيارا جيدا جدا وصل الى ٥ر٢٣ قيراط تقريبا وهو عيار يتمشى مع عيار المسكوكات المنصورية وهو ما اشار اليه جوهر في عهده الذي قطعه على نفسه للمصريين (شكل ١٢٧).



شکل ۱۲۷ ـ دینار فاطمی ـ ضرب القاهرة سنة ۲۵۹ ه / ۹۲۹ م

وقد عمل المعز على حمل الناس على التعامل بدنانيره بطرق شتى من بينها التجاؤه الى الاكثار من ضرب مسكوكاته الشيعية حتى تغمر الاسواق التجارية بوفرة مع تحديد سعر رسمى منخفض للدينار العباسى المعروف بالراضى (نسبة الى الخليفة الراضى بالله ٣٢٢ ـ ٣٢٩ هـ) •

وأصدر المعزية ، وليس من شكان هان ها الفراج والحسبة الا يتسلموا الفراح بغير الدنانير المعزية ، وليس من شكان هان ها الوسائل جميعها قد آتت ثمارها « فاتضع الدينار الراضى وانحط » الى نحو ثلثى قيمته فحسر الناس كثيرا بعد أن اضطروا الى بيع ما لديهم من هذا الدينار السنى بأقل من قيمته والحق أن حكومة القاهرة الفاطمية في اتخاذها هذه التدابير كانت تسير على مبدأ اقتصادى ساد مصرحتى ذلك العصروهو « أن النقود تتوقف على ما اراده الحاكم » وقد يكون تشديد الدولة الفاطمية في فرض مسكوكاتها على المصريين وغيرهم من رعاياها يتمشى مع رغبة خلفائها في القضاء على كل مظهر من

مظاهر السيادة العباسية حتى يتهيأ الشعب لاستقبال العهد الجديد في ظل الانظمة الشيعية .

والى جانب الدينار الفاطمى ضرب الفاطميون دراهم جديدة حددوا قيمتها بالنسبة الى الدينار واكتسبت الدراهم الصفة القانونية فى عهد الحاكم بامر الله (شكل ١٢٨) ومن تم تحولت مصر بشكل واضح الى نظام المعدنين Bimetalic System وكان الدينار المعزى يساوى ٥ر٥١ درهم غير أن هذه القيمة كانت عرضة للتغير حتى وصلت احيانا الى ٣٦ درهما .

والى جانب الدنازير والدراهم الفاطمية ضربت القاهرة مجموعة من الفلوس النحاسية كانت تستعمل اساسا لمبادلة الحد الادئى من المشتريات والبضائع الاستهلاكية وقد اشارت الى هذه الفلوس الفاطمية بعض الوثائق البردية التى ترجع الى القرن الرابع الهجرى •

ولم تكن النسبة بين الدينار والدرهم وبين الفلوس محددة لانها كانت نمبة جزئية كما كانت قيمتها تتغير بسبب الغش الذى كان يحدث فيها عن طريق الصيارفة اليهود وقد لجأت الحكومة الفاطمية لذلك الى فرض رقابة مشددة لمنع تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا للصيارفة يسلم الاشراف عليه سمى «برحبة الصيارفة» بجوار المسجد الجامع اى جامع عمرو في مصر .

#### مسكوكات الفاطميين التذكارية :

وقد ابتدعت الدولة الفاطعية في القاهرة نقودا تذكارية من معادن واحجام مختلفة قصد الانعام بها على الشعب في بعض المواسم والاعياد وربها كان العباسيون هم اول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا من الخلفاء والامراء او نثرها على الناس وبدرها كما تنثر الورود في حفلات العرس والولادة والختان ، ويشير المقريزي الى كثير من الدنانير التي ضربت باوزان مضاعفة لتغريقها على الشعب في عيد النيروز والمهرجان نقشت على وجهها أبيات من الشعر تشير الى صاحبها والى قيمتها كأن يقال :

يزيد على مائة واحسدا واذا ناله معسر ايسرا

وقد اهتم الفواطم بالمسكوكات التذكارية ايما اهتمام للدعاية لانفسهم وامتصاص سخط اعدائهم وكسب مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لمر عن طريق هذه النقود التذكارية، فعندما انتشر الدعاة الفاطميون في أواخر العصر الاخشيدي بمصر اخذوا البيعة للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشيديين ووزعوا دناني

ذهبية باسم المعن جاءوا بها معهم لهذه المناسبة وسبجلوا عليها مكان الضرب وتاريخه مصر سنة ٣٤١ هـ) مع بقية العبارات الشيعية ولا يزال يوجد في المجموعات الرسمية اليوم واحد من هذه الدنانير •



شكل ١٢٨ ـ درهم باسم الخليفة الحاكم بامر الله وولى عهد عبد الرحيم القرن الخامس المهجرى / ١١ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وابتدع الفاطميون كذلك نوعا من المسكوكات التذكارية صغيرة الحجمخفيفة الوزن اطلق عليها اسم « خراريب » جمع خروبة لتوزع في بعض المواسم والاعياد على افراد الشعبكما يحدث مثلافي خميس العهد الذي يشير المقريزي الى أنه العيد الذي « يسميه أهل مصر من العامة « خميس العدس » قبل عيد الفصح بثلاثة أيام ٠٠ وكان من جملة رسوم الدولة الفاطمية في خميس العدس ضرب خمسمائة دينار ذهبا عشرة آلاف خروبة وتفرقها على جميع ارباب الرسوم » ٠

وضرب الفاطميون كذلك غير الخراريب نقودا اخرى «برسم التفرقة ، في اول كل عام هجرى تسمى « الغرة » وهي مجموعة من الدنانير والرباعيات ( أرباع الدنانير) والدراهم المدورة تضرب بأمر الخليفة في العشر الاخيرة من ذي الحجة بتاريخ السنة التي ركب الخليفة اولها ، فيحمل الى الوزير منها ثلثمائة وستون دينارا وثلثمائة وستون رباعيا وثلثمائة وستون قيراطا والى اولاده واخوته من كل صنف من ذلك خمسون والى ارباب الرتب من اصحاب السيوف والاتلام من عشرة دنانير وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى دينار » .

ويحدثنا المتريزى فى خططه انجملة المبلغ الذى ينعم به من هذه الفرة او العام المجرى « من الدنانير والرباعيات [ ارباع الدينار ] والقراريط ما يقرب من ثلاثة الاف دينار « فيقبلها الوزراء والامراء والاعيان وارباب المراتب من الخليفة على سبيل التبرك » •

وقد اختم عهد الفواطمباحداث خطيرة اثرت في كميات النقوى القاهرية تأثيرا اشد خطورة فقد نقصت كميات الذهب على اثر هبوط الصادرات المصرية بشكل ملحوظة بسبب نهب الصليبيين لدينة تنيس اعظم مراكز النسج للاقبشة الفاطمية الدقيقة الصنع فاصابوا هذه الصناعة بضربة قاصمة حرمت خزائن الفاطميين من حوالي ٢٠٠٠٠ دينار سنويا ثمنا لما كانت تصدره الدولة من هذه الاقمشة كما ان النزاع السياسي بين وزراء الدولة الفاطمية في عهد الخلفاء الاواخر الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بعرافق البلاد الاقتصادية فانحطت الزراعة والصناعة فضلا عن انخفاض استغلال مناجم الذهب في الصحراء الشرقية فلم والصناعة فضلا عن انخفاض استغلال مناجم الذهب في الصحراء الشرقية فلم



شكل ۱۲۹ ـ دينار باسم الملك المسالح ثجم الدين ايوب ضرب القاهرة سنه ٦٣٨ ه / ١٢٤٠ م

يعد للحكومة اى اشراف رسمى على ما يستخرج منها بل ترك امرها للوزراء يجمعون منها ما يمكنهم جمعه ويشير المقريزى فى كتابه شذور العقود الى اثر هذه الاحداث فى نقص الذهب فى نهاية العصر الفاطمى واوثل العصر الايوبى حتى « عمت بلوى الصارف باهل مصر لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا فلم يوجدا ولهج الناس بما غمهم من ذلك وصاروا اذا قيل دينار احمر (نهب) فكأنما ذكرت حرمة له وان حصل فى يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له » •

#### نقود الايوبيين القاهرية (شكل ١٢٩ ــ ١٣٠):

هدد الصليبيون من المستعمرين للقاهرة بعد استيلائهم على معظم ممتلكات الفاطميين في فلسطين في عهد الخليفة القاصد لدين الله مما اضطره اليطلب النجدة من الملك العادل نور الدين محمود صاحب دمشق ، وقد أثمرت هذه الاحداث انتقال الحكم من دولة الفاطميين الشيعية الى الدولة الايوبية الجديدة السنية التي اسسها صلاح الدين يوسف احد قواد نور الدين الذي حمل لواء الجهاد ضد الصليبيين الى جانب الكفاح العظيم ضد بقايا الفاطميين في مصر •

وقد استهلكت عمليات الكفاح والجهاد كثيرا من الدنانير الذهبية فى وقت اشتد فيه نشناط الصليبين فى امتصاص الدنانير القاهرية من الاسواق العربية بشكل ملحوظ ونتيجة لذلك عز وجود الدنانير القاهرية الفاطمية وعزت معه كميات الذهب اللازمة لضرب دنانير جديدة حتى أن مرتبات الجنود الايوبييين رغم أنها مقدرة اسميا بالذهب كانت تصرف بالدراهم الفضية على أساس أن سعر الدينار الدرهما والدينار الدرهما والدينار الدرهما

وقد بذل الايوبيون جهودا مضنية فى سبيل اصلاح النقد فضرب السلطان الناصر صلاح الدين دراهم اعرض عنها اهل القاهرة لكثرة نسبة النحاس بها واخيرا وفق الملك الكامل محمد بن العادل الى ضرب دراهم جديدة قلت فيها نسبة النحاس بعد ان كف التعامل بالدراهم الناصرية فى سنة ١٢٢ هـ »

واستمر هذا النوع من الدراهم الكاملية سائدا في التعامل ومقبولا أيام الدولة الايوبية ، وعصر الماليك وادرك المتريزي في القرن ١٥ م الناس يتعاملون بها وقد كان رواج الدراهم الكاملية في اسواق القاهرة عاملا رئيسيا في اكتساح الذهب أمامها بعد أن نلهف الناس الى اكتنازه ، وكان وزن الدرهم ثمانية عشرة خروبة «أي ٣٣٨٣ جرام تقريبا» وهكذا تحولت مصر في العصر الايوبي من نظام المعدن الفردي الى نظام المعدنيين اذ أنه بالرغم من المحاسبة على اساس بالمسكوكات الذهبية اصبحت الدراهم سواء الناصرية أو الكاملية هي وحدة التعامل في الاسواق كعملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها .

وفى سنة ٦٣٠ هـ حدثت فى القاهرة أزمة اقتصادية فى عهد الملك الكامل فانحط معها السعر انحطاطا ملحوظا وانخفضت قيمة الدينار من الدراهم الفضية الى عشرة فقط والى ١٨ من الدراهم الفلوس النحاسية وقد لوحظ زيادة كميات الفلوس النحاسية مقط مئذ ذلك التاريخ زيادة غير طبيعية حتى اصبحت العمليات التجارية لا تجد ما يكفيها من الدراهم الفضية الايوبية فانفسح المجال امام المسكوكات الفضية الاجنبية للظهور فى اسواق القاهرة مثل نقود البندقية التى بدا ضربها سنة ١٢٠٣ م وحذت حذوها فلورنسا وغيرها من مدن ايطاليا التجارية ـ وهذا الوضعفى ذاته كان عاملا هامافى اختفاء الفضة من مصر فقد تنافس الاوربيون على امتصاصها وتهريبها الى دور السكالايطالية النشيطة.

وحتى وفاة السلطان الملك الكامل الايوبى كان فى القاهرة توعان رئيسيان من النقود المتعامل بها وهى الدراهم الفضة « النقرة » اى من الفضية النقية والدراهم « الفلوس النحاسية » وتقرر ان يستبدل كل درهم نقرة لستة من الدراهم الفلوس النحاسية ووصل الامر الى حد توقيع العقوبات البدنية على كل من يخالف ذلك .

وتختم سلسلة النقود الايوبية بآخر سلاطينهم وهو تورانشاه بن الصالح نجم الدين ايوب الذى نجح فى القضاء على الطيبيين فى موقعة المنصورة وأسر لويس التاسع سنة ٦٤٨ هجرية « سنة ١٢٥٠ م » ولكن عهده لم يطل اكثر من واحد وستين يوما انتقلت بعدها السلطة الى دولة الماليك .



شكل ١٣٠ سا وجه دينار باسم شجرة الدر

وتقوم مجهوعات متحف المن الاسئلامى بالقاهرة من مسكوكات الايوبيين ، دليلا رائعا لتطور الكتابات والنصوص فى قاهرة الايوبيين أذ لم تعد هذه النصوص شيعية كما سبق أن رأينا فى نقود فاهرة المعنى بل اصبحت الدنانير الايوبية وغيرها من المسكوكات القاهرية تحمل نصوصا سننية تشير الى شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وكذلك تذكر اسم الخليفة العباسى المعاصر على احد الوجهين وعلى الوجه الثانى اسم سلطان القاهرة الايوبي مع الاشارة الى شعار الضرب الجيد فى دار سك القاهرة بلفظى (عال عال غاية) أى أن عيار هذه المسكوكات عال جدا وفى غاية الجودة وقد نقشت النصوص على النقود الايوبية في دوائر مستديرة بالخط الكوفى المزهر ويفصل بين كلهامش من الكتابة وآخر مستمرا على دنانير القاهرة الايوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين مستمرا على دنانير القاهرة الايوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين حتى عصر الملك الكامل محمد حين ظهر على المسكوكات القاهرية الخط النسخية فى ألايوبي بحروفه السميكة من اطرافها العليا وسجلت هذه الخطوط النسخية في مركز النقد في صفوف افقية واصبحت هذه الكتابات النسخية طرازا ايوبيا فاهريا شاع فى نقود الشام وفلسطين والمالم الاسلامى فى المشرق والمسلام والمسلم والمسلام والمسلام والمسلام والمسلم والمسلم والمسلام والمسلم والمسلا

#### السكوكات في قاهرة الماليك:

وبعد قتل تورانشاه لم يكن هناك وارشللعرش الايوبى فاجتمعت كلمة الامراء المماليك على تولية شجرة الدر سلطانة على مصر وتلقبت باسم ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خيل « وخطب لها بذلك فوق منابر القاهرة . ولم تنقش هذه السلطانة اسمها صراحة على نقودها بل اكتفت بنقش القسابها » (شكل ١٣٠) .

ولم تستقر المسكوكات على حال طيلة العشر سنوات الاولى من حياة الماليك بسبب عدم استقرار الحالة السياسية في مصر خاصة اوالشرق العربي عامة فقد اجتاح المغول آنذاك الخلافة العباسية في بغداد وحطموا مراكز الحضارة تماما في العراق والشام الى ان انتصر عليهم الظاهر بيرس سنة ١٥٨ هـ في موقعة عين جالوت، فضرب الدنانير والدراهم والفلوس الظاهرية بالقاهرة مميزة برنكة السبع الذي نقشه على مسكوكاته كما زين به عمائره



شكل ١٣١ ــ دينار باسم المسلطان قلاوون ــ ضرب القاهرة

ومنشآته وحملت مسكوكاته كذلك عبارات منقوشة بالخط النسخى البارز تعتبر صدى للاحداث السياسية الهامة فى تاريخ العالم الاسلامى فقد نجح بيبرسفى اقامة الخلافة العباسية فى القاهرة بدلا من بغداد التى استولى عليها المغول وسجل بيبرس اسم الخليفة على نقوده مصحوبا بلقب بيبرس الجديد «قسيم امير المؤمنين » اى شريك الخليفة صاحب السلطة الشرعية •

. ولن نتتبع فى هذه الصفحات المحدودة سلسلة المسكوكات الملوكية واحدة بعد اخرىوانما يكفى اننشير هنا الى ان نقود القاهرة الملوكية ظلت مع غيرها من دول الغرب ظلت تتمسك بتسجيل اسم السلطان صحبة اسم الخليفة العباسى

المعاصر بالقاهرة الى أن استقر للماليك نفوذهم فى البلاد فلم يعودوا يعنون بنقش اسماء العباسيين اذ اصبح الغالب فى عهد اسرة قلاوون هو أن يحمل وجه النقد اسم السلطان وتاريخ ومكان ضربه بينما يحمل الوجه الثانى شهادة التوحيد والرسالة المحمدية والاشارة الى النصر على الصليبيين فى الشرق العربى ، بعبارة «وما النصر الامن عند الله» •

وتتألف نقود الماليك من دنانير الذهب (شكل ١٣١ ، ١٣٢) ودراهم الفضة والفلوس النحاسية غير أن دنانيرهم خضعت لتغيرات متعدد من حيث العيار والوزن والحجم فضلا عن التقلب في اسعارها وفقا لرغبة السلطان في الكسب عن طريق المضاربة في هذه النقود الذهبية مما افقد الشعب الثقة في هذه الدنانير في وقت غمرت فيه أسواق القاهرة الدراهم الحموية الرديئة الواردة من الشام والتي لا يزيد معدن الفضة فيها من الثلث وانقطع ضرب الدراهم النقرة من الفضة النقية بسبب ازدياد عمليات تهريب الفضة الى اوربا وقد أشار المقريزي الى هذه الحقيقة في قوله « والفرنج تأخذ ما بمصر من الدراهم الى بلادهم وأهل البلد تسكبها لطلب الفائدة » حتى عزت الدراهم فراجت في مابل ذلك الفلوس النحاسية رواجا عظيما حتى نسبت اليها سائر المبيعات وصار يقال كل دينار « بكذا من الفلوس » .

وازاء هذه الازمات النقدية لم تجد القاهرة وسيلة لمرونة العمليات التجارية غير تبول التعامل بالمسكوكات الاوروبية مازدادت الاعداد المتعامل بها من الدوكات «Ducat» أي نقود البندقية الذهب واطلق علهيا في اسواق القاهرة اسم «بندقي » أو «افرنتي » ووصفها مؤرخو قاهرة المساليك بساسم المشخصة نسبة الى ما عليها من صور الاشخاص ، كما ازدادت اعداد « الفلسورين » وهسو نقد فلسورنسا الذهبسي واطلق عليه في القاهسسرة اسم « أفلوري » وقد أزعجهذا الهجوم النقدىللدوكات والفلورين السلطان فرج بن برقوق مما جعله يجرب ضرب دنانير مضبوطة العيار والوزن الشرعيين وتولى الاشراف على ضربها وزيره يلبغا السالمي فأطلق عليها تبجار القاهرة اسم « السالمي » . كما حاول السلطان برسباي تمصير الفلورين والدوكات بضربها في دور سك القاهرة لحساب السلطان سنة ٨٢٩ هــ ٨٣١ هـ وكانت هذه الافلوريات الاشرفية على حد قول أبن أياس « من أحسن المعاملات من أجود الذهب والفضة ، غير أن الدوكات البندقي ظلت محتفظة بأهميتها لاسيما بعد أن زاد حجم السلع المتبادلة بين مصر والنبدقية زيادة ملحوظة • وعلاجا لقلة الذهب في أسواق القاهرة لجأ سلاطين الماليك الى عقد معاهدات مع النبدقية التي أضحت « ملكة الذهب في العالم المسيحي ، لتشجيع هجرة رؤوس الاموال الايطالية الى القاهرة والاكثار من النقد الذهبي بوجه خاص في سوق

التجارة المصرية تحت شروط معاهدة عقدت سنة ١٣٤٥ م خصت الذهب الذي يأتى به تجار البندقية بضريبة جمركية تقل كثيرا عن الضريبة المغروضة على السلع الاخرى ، كما أنها فرضت ضريبة خاصة على السبائك المذهبية أذا أعطاها أصحابها من التجارلدار الضرب القاهرية لتسكها دنائير عربية معلوكية وقدرت هذه الضريبة بـ ٢ في المائة فقط في حين أن الضريبة على السلع المستوردة قدرت بـ ١٠ في المائة وقد ظل هذا الوضع قائما حتى نهاية عصر الماليك أو حتى عصر السلطان محمد بن قايتياى على الأقل فقد أشار الرحالة الالمائي ارتولد غون هارف الى هذه الحقيقة في رحلته التي استقل فيها سفينة تجارية الى الاسكندرية ثم القاهرة ٠



شکل ۱۳۲ ـ دینار باسم السلطان أبی سعید یلبای ـ ضرب القاهره ( مجموعة الدکتور هنری آمین عوض بالقاهرة )

ولم يكن هذاك بد فى ضوء ندرة كميات الذهب فى الاسواق التجارية بالقاهرة من أن يلجأ الماليك الى نظام « المقايضة» وهو نظام اشتد نشاطه منذ القرن ٥١م وقد ادى هذا النشاط بدور ٥الى اضطراب النقود المملوكية بقدر ما قلل من تدفق الذهب على الشرق العربى حتى اواخر عصر الماليك ، فنرى السلطان الغورى مثلا يفاوض البندة بة لاستبدال النحاس بالتوابل سيما وأن البنادقة قد قل استيرادهم لهذه السلع من مصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح .

والخلاصة أن قلة الذهب فى القاهرة وضربه مسكوكات مملوكية ، وعجز النقود الموجودة فى الاسواق المصرية عن البية طلبات الدفع ادى الى قيام نظام المقايضة ، ولكن يجدر بالذكر ان نظام المقايضة لم يقض على نظام التجارة بالنقد شماما بل ظلت المسكوكات المملوكية تضرب بكميات محدودة حتى استولى العثمانيون على مصر ولكن السيادة فى الواقع لكل المسكوكات المملوكية لم تكن للدينار أو الدرهم بل للفلوس النحاسية التى راجت رواجا صارت من أجله هى النقد الغالب فى البلد ، واستمرت تتكاثر حتى غمرت الاسواق ، وتولى محمود

بين على الاستادار في ضمان دار الضرب بالقاهرة بجملة من المال على انيطلق السلطان يده في ضرب ما يشاء من كهيات الفلوس النحاسية التي قسدر الهينار منها بثلثماثة فلس وكان السلطان المملوكي هو الذي يقررسعر الفلوس النحاسية الجديدة التي تضرب باسمه بينما بنادي على التي قبلها بالرخص فتشتري لدار الضرب وتضرب ثم بعد أيام تعاد الفلوس العتق قبلها الي « الميزان » وفي هذا النظام خسارة محققة ، لاصحاب الثروات المكتنزة ، اذ بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات قرة شرائية مرتفعة ومقدرة على الساس العدد نراها بين يوم وليلة يتقرر انخناض قيمتها وقوتها الشرائية فيتدهور المركز الاقتصادي لاصحاب هذه الثروات ولا يخفي علينا ما في هذه التلبات من اخلال بالمدالة الاجتماعية بين الشعب ، وقد كان ابن اياس على حق حين علق على انخفاض الفلوس العتق سنة ٩٨٧ هـ ( ١٤٧٥ م ) « بأن الناس قد خسروا بهذا التسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم يطرأ على المركز النقدي عهد الموري سنة ١٩٠٧ هـ تتعطل عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريا مدا الماليل عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريا مدر المعارد عصر المالية عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريا على الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريا على الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي « تخسر في المعاملة الثلث » نصريا على الفلوس التي المعالية الثلث » نصريا على المعالية الثلث » نصريا على المعالية الناس المعالية الناس المعربة على المعالية الناس المعربة على المعالية الناس المعربة على المعر

• وفي سنة ٩١٨ هـ أى قبل نهاية العصر الملوكي بأربع سنوات قرر القاضي المحتسب بالقاهرة أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل بنصفين [ دراهم ] وتوقف حال الناس بسبب ذلك • والواقع أن عصر الفورى الذي جاء في ختام الجراكسة شهد أقصى حدود الاضطراب في المسكوكات القاهرية حتى علق ابن أياس علىنقوده بأنها « أنحس المعاملات ، جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملة من الملل ، •

#### نقود القاهرة العثمانية:

وضع الاتراك ايديهم على مصرسنة ٩٢٣ هـ [١٥١٧ م] ونظام المسكوكات في قاهرة المماليك على ما رأينا من فوضى واضطراب ، وقد كان طراز النقود المملوكية بما تضمنته من شهادة التوحيد والرسالة المحمدية من بين الاسس التي بنى عليها السلطان سليم الاول عدوانه على مصرم دعيا انه وقف عند حد الشرع الشريف في حربه ضدالدولة المملوكية فقد استفتى المنتى على جمالى افندى في مسائل ثلاث أوردها المؤرخ النمساوى همر «Hammer» في كتابه «تاريخ الدولة المعثمانية » يهمنا منها السؤال الثالث:

« اذا كانت أمة ( يقصد المماليك ) تنافق فى احتجاجها برفع كلمة الاسلام ، فتنقش آيات كريمة على الدنانير والدراهم مع علمها بأن النصارى واليهود يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل الاهواء والنحل فيدنسونها ويرتكبون

أفظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل الخلاء لقضاء حاجاتهم، فكيف ينبغى معاملة هذه الامة .. ؟ « فأجاب المنتى بأنهذه الامة اذا رفضت الاتلاع عن ارتكاب هذا العار جاز ابادتها والحق أنه كما يقول دوسون O'Ohsson عن ارتكاب هذه الفترى « ان فظاعة الجواب لا يضاهيها شيء سوى حماقة السؤال » ذلك لان النقود القاهرية وغيرها من النقود منذ تعريبها وهى تحمل شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وآيات مقتبسة من القرآن الكريم الى جانب العبارات المذهبية سنية كانت أم شيعية ، ولم يحتج على ذلك أحد من الفيورين على الدين قبل السلطان سليم كما لم تكن نقوش المسكوكات القاهرية يوما ما أبادوا الدولة الملوكية فعلا وأزالوا من نقوش مسكوكاتها شهادة التوحيد والرسالة المحمدية والمقتبسات القرآنية واستبدلوا بها القابا فخرية للسلطان العثماني مثل :

( ضارب النضر ، صاحب العز والنصر ، في البر والبحر ) أو ( سلطان البرين وخاتان (رئيس ) البحرين ) الا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات لاتظمة النقود بل أن قيم المسكوكات القاهرية أصبحت أكثر عرضة للتغيير المتتابع بحيث « يمكننا أن نعدد مالا يقل عن ٢٤ تعديلا مختلفا لمسعر المبادلة، وتحديد قيمة العملة الذهبية والفضية والنحاسية ، وذلك كله في أثناء حكم أول الولاة العثمانيين » ولم يكن هذا التعديل دليلا على سهر الحكومة العثمانية على مراقبة النظام النقدى في البلاد بل كان في الحقيقة أجراء يراد به ما يعود على بيت المال من فائدة بجعل سعر المبادلة في مصلحته ، وكسب الفرق بينقيمة النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية .

ويمكن أن تعتبر نقود القاهرة العثمانية منذ فتح السلطان سليم للبلاد نقودا تركية بكتابات عربية ، فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بتلك الاوامر السلطانية التي ترد من استانبول بل حتى قوالب الضرب نفسها كانت ترد من العاصمة التركية وتسلم الى أمير الضربخانة في القاهرة بالقلعة لسك نقودنا ، ولم يكن في وسع الشعب أن يتخذ وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير الاضراب أحيانا عن البيع والشراء ، فقد حدث مثلا أن ضرب السلطان سليم فلوسا أشار اليها ابن اياس في كتابة بدائع الزهور ، بأنها في « غاية الخنة توقف حال الناس بسبب نلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكين ، • في القاهرة •

ومن النقود الذهبية التى ضربت بالقاهرة المحروسة فى العصر العثمانى « سلطانى » أو « أشرفى » وهو امتداد « الاشرفى » الذى ألفه الشعب منذ عهد السلطان برسباى الملوكى كما ضرب سليم « زر محبوب »

اى [ الذهب المحبوب ] وظل هذا النوع من النتود يتداول فى اسواق القاهرة والاسكندرية بديلا للدنائير واستمر ضربه فى عهد خلفاء سليم من المعثمانيين فأخذنا نسمع عن «محبوب سليمى» نسبة الى سليم «ومحبوب مصطفاوى» نسبة الى السلطان مصطفى الثانى وهكذا ، وكثيرا ما كان ينقش اسم السلطان على وجه النتد نى هيئة طفراء عثمانية بدلا من الكتابة النسخية فى سطور متوازية ولذلك اطلق على هذا النوع من النتود أحيانا اسم «طفرالى النون » أى النتد الذهبى ذو الطفراء أو الطرة وقد شاع استعمال هذا النقد فى مختلف الاتاليم والبلدان المصرية غير القاهرة نظرا لارتفاع عياره وجمال نقشه حتى تزينت به النساء غيملقنه فى اعناقهن أو يتخذنه أقراطا فى آذانهن .

ولا يمكن أن نختتم الحديث عن مسكوكات القاهرة ، دون الاشارة الى أثر القاهرة في العالم كله في ميدان النقد ، ففي الوقت الذي كانت دور سك القاهرة تنتج آلاف الدنانير كانت أوربا لا تقبل في التعامل بعد انحطاط الدينار البيزنطي غير الدنانير القاهرية التي أطلق عليها الدنانير العربية Saracinati أو المنقوشة Mancossus بالنسبة لما كان عليها من نقوش رائعة جميلة وقد ساعد على رواج هذه الدنانير القاهرية في الاسواق الاوربية ذلك النشاط التجاري الذي تزعمته القاهرة والاسكندرية في شرق البحر المتوسط حتى وصل التجار القاهريون وغيرهم الى اقصى شمال اوربا ، ويؤكد هذا النشاط انتشار النقد القاهري بتلك المجموعات الضخمة من الدنانير والدراهم التي عثر عليها في بولندا وفنادة والسويد وألمانيا وفرنسا والتي تزدان بها متاحف العالم اليوم .

#### دار ضرب المسكوكات

وصلتنا معلومات متقرقة عن أول دار للضرب في الاسلام وقد اشيار اليها البلاذري في فتوح البلدان والمتريزي في شنور العقود وابن خلدون في مقدمته وغيرهم وهي تتلخص في اهتمام العرب منذ فجر الاسلام بالنقود وضربها حتى كان الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان فانشأ دارا خاصة لضرب النقود العربية دوجمع فيها الطباعين وقد كان لمصر مركزا ممتازا في ميدان ضرب النقود منذ العصر الروماني ولما فتح العرب مصر وانشئت الفسطاط عاصمة للدولة انتقلت دار الضرب من الاسكندرية الى مركز الحكم في الفسطاط ويعتقد بعض الباحثين الشيال في حائدية على مركز الحكم في الفسطاط ويعتقد بعض الباحثين ان دار الضرب المصرية قد نشأت على يد احمد بن طولون ولكن الواقع غير ذلك اذ تشير بعض المسكوكات في جموعة المتحف الاسلامي بالقاهرة الى الفسطاط كاقدم دار للضرب في مصر قبل الطولونيين بقرن ونصف تقريبا فتحمل هذه النقود المبكرة على احدد وجهيها اسم « الفسطاط » وعلى الوجه الثاني النقود المبكرة على احدد وجهيها اسم « الفسطاط » وعلى الوجه الثاني

( ٧٥١ م ) وهكذا أسهمت دار الضرب المصرية مع غيرها من دور الضرب في المغرب والشام والعراق وفارس في تزويد الدولة العربية بما تحتاجه من دفانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس برونزية فضلا عن سيد حاجبة السيوق المحليبة في مصر كلهما بما تحتاجه العمليات التجارية من مسكوكات ٤ واستمرت دار الضرب بالفسطاط في ضرب نقودنا حتى تأسيس القساهرة سنة ٢٥٨ ه ( ٩٦٩ م ) على الاقل ولا يمكن تحديد موقع دار الضرب بالفسطاط على وجه الدقة ولكن ربما كانت هذه الدار على مقربة من جامع عمرو بن العاص اذ ان المقريزي يذكر اثناء حديثه عن زيادات هذا الجامعسنة ٢٥٥ هـ انه «زاد فيه ابو بكر محمد بن عبد الله الخازن زواقا واحدا من دار الضرب وهو الرواق ذو المحراب والشباكين المتصل برحبة الحارث (مقريزي ج ٢ ص ٢٤٨) ثم عاد المقريزي الى تأكيد هذا الموقع عند حديثه عن عمارة الجامع في المصر الفاطعي بقوله:

«في سنة اربع واربعمائة جددت الخزانة التي في ظهر دار الضرب في طريق الشرطة مقابلة لظهر المحراب الكبير » ( مقريزى : خطط جد ٢ ص ٢٥١) • ولقد انشيء خارج القاهرة دور ضرب اخرى في الاسكندرية واتريب والفيوم وابوان والفرما ونبروه واهناس وقوص وكانت بمثابة دور ضرب مساعدة قامت على اصدار بعض المسكوكات الاقليمية الىجانب دور الضرب المركزية في العاصعة •

ويظهر أن دار الضرب بالفسطاط كانت معطلة قبل القتح الفاطمي لمصر لأن المقريزي يخبرنا أن جوهر الصقلي قائد المعز أمر بفقح هذه الدار وضرب بها مسكوكات باسم المعز لدين الله (مقريزي: اتعاظ الحنفا ص ١٦٤) غير اننا لا نملك اللة تؤيد هذا الرأي أو تنفيه وكل ما يمكن أن نقرره هو أن آخر ما وصلنا من انتاج دار الضرب بالفسطاط قبيل العصر الفاطمي هو مجموعة من الدنائير الاخشيدية المؤرخة سنة ٣٥٥ هـ وبعض الفلوس النحاسية باسم « كافور الاخشيدي ، ثم أن الحسن بن عبيد آخر الاخشيديين في مصر عندما أراد أن يضرب المسكوكات الاخشيدةي باسم احمد بن على الاخشيدي ضربها في فلسطين « بالرملة » سنة ٣٥٨هـ قبل دخول الفاطميين مباشرة · والحق ان دار الضرب بالفسطاط ظلت قائمة على انتاج المسكوكات المصرية حتى بعد الفتح الفاطمي وانشاء القاهرة لان الفاطميين لم يؤسسوا دارا جديدا للضرب والعيار بتاهرة المعز الا في عهد الخليفة الامر بأحكام الله سنة ٥١٦ هـ وكانت هذه الدار في حي القشاشين اي بالمكان الذي تشغله اليوم مجموعة المباني التي يحدها من الشمال شارع الصنادةية ومن الغرب شارع الغورية ومن الجنوب شارع الازهر (مقریزی خطط ج ۱ص ٤٠٦ ، ٤٤٥ والسلوك ص ٥٠٨ وابنُ ميسر: أخبار مصر ص ١٢)، وفي شوال منها له وهي سنة ستة عشرة

وخمسمائة امر الاجل ببناء دار الضرب بالقاهرة المحروسة لكونها مقر الخلافة وموطن الامامة فبنيت بالقشاشين قبالة المارستان وسميت بالدار الامرية واستخدم لها العدول وصار دينارها اعلى عيارا من جميع ما يضرب بجميع الامصار » . مكانت هذه الدار الامرية اول دار للضرب والعيار في عاصمة الفاطميين تتولى ضرب الدنانير والدراهم والفلوس وتصنع الصنج الزجاجية والرصاصية اللازمة للاوزان ولا يتطرق الينا شك في عظمة هذه الدار ووفرة الفنديين فيها ذلك لانها سدت حاجة الدولة الفاطمية كلها من النقود اللازمة لاقاليمها في شمال افريقيا وفي الشام والحجاز فضلا عن قيامها بضرب النقود للافراد ما شاءت لهم رغبتهم في ذلك على نسق النقود الشرعية للدولة نظير اجر كانت تتقاضاه دار الضرب لا يصل الى اكثر من ١ في المائة نظير حطب الوقود واجرة الضرابين والغالب أن حاجة أفراد الدولة كانت تتركز في تلك المجموعة من النقود التذكارية التي يحتاجون اليها في المواسم والاعياد كخراريب العهد التي كان الاقباط يطلبون من دار الضرب سكها قبل عيد الفصيح بثلاثة ايام ودنانير الغرة التي كان يضربها الخليفة ورجال الدولة والافراد على السواء في العشر الاواخر من ذي الحجة بتاريخ السنة التي يركب اولها الخليفة احتفالا بالمام الهجرى الجديد

وفى عصر الدولة الايوبية نقل صلاح الدين دار الضرب القاهرية من القشاشين بجوار الجامع الازهر الى احدى خزائن القصر الفاطمى (مقريزى خطط جدا ص ٤٤٥) واصبحت هذه الدار الاميرية من انشط دور الضرب في تاريخ القاهرة كله ومع ذلك لم تستطع ان تسد حاجة الدولة للنقود الايوبية اللازمة للاعمال التجارية والعمليات الحربية فانشأ صلاح الدين دارا اخرى بالاسكندرية كما انشأ ابنه العزيز عثمان واعاد فتح دار الضرب بالفسطاط وهكذا بلغ عدد دور الضرب الايوبية ثلاثة اهمها دار ضرب القاهرة والمصدر الوحيد الذي اوقفنا على دار الضرب في قاقرة الايوبيين هو كتاب كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية لمتصور بن بعرة الذهبي الكاملي الذي كان يشغل منصبا رئيسيا في دار الضرب بالقاهرة في ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف منصبا رئيسيا في دار الضرب بالقاهرة في ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف الذا هذه الدار وصفا فنيا مبينا على خبرة واضحة ومعرفة كبيرة باسرار هذه الدار ويلي كتاب الذهبي في الاهمية ما اورده ابن مماتي في قوانين الدواوين عن دار الضرب في قاهرة الايوبين و

وقد كان ابن مماتى يشغل مركزا ماليا كبيرا بوصفه وزيرا وناظرا للدواوين ٠

وفى ضوء ما ذكره هذان المرجعان عن دار الضرب في القاهرة في عصر

الدولة الايوبية يتبين أن هذه الدار اشتملت على فئة من الموظفين الاداريين وقئة من المصناع الفنيين وعلى دار الضرب وربما كان أبن بعرة الذهبى نفسه يشغل هذا المنصب في يوم من الايام غير أنه نظرا الاهمية دار الضرب وتركيز كثير من المعادن النفيسة في خزائنها يوما بعد يوم كان للسلطان الايوبي نفسه الاشراف المباشر على هذه الدار واشار أبن ماتى الى ذلك صراحة بقوله ،

« لما كانت الحاجة ماسة الى تحرير ما يتعامل به الناس حفظا لاموالهم ، ونظرا فى مصالحهم ، وانهمتى خرج ذلك عن نظر السلطان حدث فيه مالا يتلافى خطره ، ولا يستدرك ضرره ، فألجات الضرورة الى اقامة مستخدمين برسمه (قوانين الدواوين ص ٣٣٢) .

وقد مارس ذلك الاشراف السلطانى نيابة عن السلطان الايوبى قاضى القضاة او كبيرهم الذى كان يشرف على جميع عمليات دار الضرب وقد جرت العادة ان يصدر له بذلك تقليد سلطانى ، كما كان الحال فى عهد الخلفاء الفاطميين تماما وقد اشار القلقشندى الى ذلك بقوله «وكانت دار الضرب فى الدولة الفاطمية لا يترلاها الا قاضى القضاة تعظيما لشأنها وتكتب فى عهده فى جملة ما يضاف الى وظيفة القضاء ، ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من نواب الحكم ، وبقى الامر على ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا » ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٢٦٤ ) .

وقد ساعد القاضى فى مسئولياته الكبيرة نحو دار الضرب جماعة من نوابه فى مجالس الحكم وكان على هؤلاء النواب ان يحضروا افتتاح دارالضرب كل يوم بجميع هيئاتهم وأن يشرفوا بأنفسهم علىعمليات صهر وسبك المعادن وضبط عيارها ، وأن يقوموا باغلاق دار الضرب آخر النهار ويختموا اقسامها بالاختام وكل ذلك جريا على ما سبق بدار الضرب فى قاهرة المعز .

لما متولى دار الضرب ويسمى كذلك صاحب دار الضرب فكان رئيسا تحت يده موظف ادارى يسمى المشارف وموظف اخر يسمى المشاهد وكان اختصاص المشارف مراقبة محتويات مخازن الدار من الذهب والفضة والنحاس والعدد والالات وصنح العيار الزجاجية والادراج وأختام الاتون (الفرن) وتحت يده سجلات دار الضرب ومافيها من بيانات خاصة بالاوزان وقد استعان المشارف بالمشاهد وهو الموظف الذى يليه فى المرتبة غير انه يتضح من صفة الشاهد ان وظيفته تشير الى انه المشاهد الرسمى المسئول عن جميع محتويات دار الضرب بالقاهرة وهو كاتب التقارير والبيانات اللازمة فى السجلات التى يشهد عليها (ابن بعرة ص ٣٤ و ٩٠).

اما الصناع الفنيون فرئيسهم هو ألمقدم المسئول الاول عن جميع مراحل عمليات السبك والضرب وعليه أن يختبر المواد المعدنية الخام الواردة الى دار الضرب قبل صهرها والاذنبسبكها وعليه ايضا أن يختبر كل سبيكة لمغرفة مقدار نقائها والتأكد من سلامتها وصحتها مع عدم تدخل العمال في عيارها الرسمى ويلى المقدم في الناحية الغنية بالدار «النقاش» وهو المكلف بنقش المسكوكات وضيانة رسومها وتصميماتها ونظرا لاحتمال التصاق رقائق الذهب أو درأته بيدى النقاشكان هذا الوظف ممنوعامن من الاغتسال الافي دار الضرب وتشددوا في الرقابة عليه حتى انهم كانوا يطبعون دراعه كل يوم بعلامة خاصة قبل لنصرافه آخر النهار كتلك العلامة التي كان العريفيطبعها لتلاميذه في الكتاة يب لمراجعتها والتأكد أن التلميذ لم ينزل للاستحمام في مياه النيل التي غالبا ما تزيل هذه العلامة ( ابن بعرة ص ٩٠ ٥ ١٩ ) •

ولابد ان تتوفر فى النقاش المهارة الكافية واتقان نقش الحروف والكتابات مقلوبة لتظهر على النقود ظاهرة بارزة فى وضعها الصحيح • لذلك اشترط عليه بن بعرة « ان لا يشتغل بشىء سوى نقش السكة ليتمهر فيها بكثرة ادمانه فلا تحكيه الزغليون ( المزيفون ) » .

ويلى النقاش فى الرتبة صانع فنى ثالث هو « الضراب » ويتركز عمله فى خلط السبيكة المعدنية بما تحتاج البه من مواد كيماوية وغيرها كالملح والخل والسماق ، وهو المسؤل عن اى خطأ يحدث من عدم ظهور نصوص النقود على السبيكة ويحاسب على ماينتج من الضرب على القالب اكثر من مرة بسبب تحريك يدية مما يسبب طمسا للحروف والكتابات على المسكوكات •

اما الصانع الفنى الاخير فهو السباك الذي يختص باعداد السبائك المدنية الذهبية والفضية والنحاسية واعدادها للضرب عليها بالقوالب •

وقد ارتبط بدار الضرب مجموعة من الصيارف يطلق على الواحد منهم السم «جهبذ ،اى الصراف وقد خضعت هذه الطائفة لمراقبة شديدة من المحتسب للتأكد من تسليمهم للدنانير والدراهم حسب وزن بيت المال الذى يحدده وقد حذر عبد الرحمن بن نصر الشيزرى المعاصر لصلاح الدين الايوبى من خطورة وظيفة الصراف والمسيرفة بتوله: «خطر على دين متعاطيه بل لابقاء للدين معه اذا كان الصيرفى جاهلا بالشريعة غير عالم باحكام الدين فالواجب الا يتعاطاه احد الا بعد معرفته بالشرع ليتجنب الوقوع فى المحظور من ابوابه ، • (كتاب نهاية الزتبة فى طلب الحسبة ص ٧٤) •

وفي عهد الدولة الملوكية ظلت دار الضرب القاهرية قائمة تحت اشرافقاضي

الغضاة الى عهد المناصر محمد بن قلاون الذى وكل النظر على هذه الدار « لناظر الخاص » بعد تعطيله الوزارة ( القلقشندى : صبح الاعشى ص ٢٦٧ جـ ٣ ) ولكن المقريزى يذكر عندار الضرب المملوكية في القرن ١٥ م انه « لا يتولى عيار الضرب الا قاضى القضاة او من يستخلفه شم رزلت في زمننا (ق ١٥ م ) حتى صار يليها مسالمة فسعة من اليهود المصريين على الفسق مع ادعائهم الاسلام، وكان يجتهد في خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن المسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنائير الناصرية فجاءت غير خالصة » .

وقد تدخل اليهود منذ القرن ١٥م في ادارة دار الضرب بالقلعة التي انتقلت اليها من القصور والخزائن الفاطمية في القاهرة وقد اثار مكر هؤلاء اليهود كثيرا من المشاكل المالية بل كثيرا من الثورات وخاصة في العصر العثماني فقد حدث بعد أن فتح سليم مصر أن « قبض ملك الامراء على جماعة من اليهود من معلمين دار الضرب ومن الصيارف وسبب ذلك أن معاملة السلطان ابن عثمان في الذهب والنضة قد فسدت وصارت كلها غشوزغل فقيض على معلم دار الضرب والزمه بان يرد الى الخزائن الشريفة مائة الف دينار أو أن معلمين دار الضرب قاطية يتوجهون الى نحو اسطنبول أو يلتزمون باصلاح المعاملة ، (أبن أياس جـ ٥ صر ١٣٠) وفي عهد الحملة الفرنسية ظلت دار الضرب بالقلعة كما كانت تطل على الحوش السلطاني منذ أن بنيت سنة ١١٢١ هـ ( ١٧٠٩ م ) (جبرتي جـ١ ص ١٣٠) ٠٠ فقد أشار صمويل برنارد في كتاب وصف مصر (بجـ ١٦) أن الفرنسيين أصدروا الامر إلى « مصطفى أغا أن يحرر الى بكير باشا بأن يرجع الى القلعة كما كان وله الامان وأن تشغل الضربخانة في القلعة كما كانتوأمر أن يضع أسم السلط أن سليم حسب العادة « (أمين سامي : تقويم النيلج ٢ ص

أما عن مكان دار الضرب بالقلعة فقد كانت بالحوش بالقلعة حيث انشأ محمد على فيها فيما بعد قاعة العدل سنة ١٢٢٩هـ وقد تحولت الى مخازن لدار المحفوظات ( رمزى حاشية ٣ بالنجوم ج ٢ ص ١١٧ ) .

وقد ظلت دار الضرب بالقلعة قائمة تؤدى اعمالها الى ان انتقلت هذه الدار من القلعة سنة ١٨٨٨م ليصبح مقرها بيت المال بشارع الجمالية بالقاهرة واطلق عليها اسم « دار ضرب النقود » وكانت هذه الدار تضرب النقود النهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصاتها دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وكانت تصنع جميع الاختام التى تحتاج اليها مصالح الحكومة الا ان هذه الدار ابطلت فيما بعد ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضرب النقود الذهبية وعملة من النيكل البرونز وفي سنة ١٩١٢م ابطل ضرب النقود في هذه

الدار القاهرية واحيل ضرب النقود الى دور السك الاجنبية في برمنجهام بانجلترا وباريس في فرنسا وبمباي في الهند ·

ولعله يبدو غريبا حقا ان واحدا من اسرة محمد على لم يأخذ بيد الضربخانة المصرية ويعمل على اصلاحها حتى بعد ان فصلت مصر عن تركيا سنة ١٩١٦م ـ ( ١٣٣٥ هـ) وتحررت نقودها من الارتباط بنقودالا ستانة العثمانية ، بحيث عجزت الضربخانة المصرية عن سد حاجة السوق من النقود المحلية مما كان سببا في هجوم النقود الاوروبية على البلاد العربية في القاهرة وخارجها ولسد هذا المجز لجأت الحكومة الى دور السك الاوروبية والآسيوية والانريقية لضرب نقودها فيها وقد حدث أن ضربت الغواصات الالمانية السفينة التي تحمل نقودنا المضروبة في دور السك البريطانية وهي في طريقها الى مصر ،

ومنذ قيام الثورة المصرية في يوليو سنة ١٩٥٧ حتى اليوم امتدت يد الاصلاح الى هذا المرفق الهام ، فبعد ان كانت اعمال الضربخانة ملحقة بمصلحة الدمغ والموازين ظهرت الى الوجود دار السك الحالية بالعباسية في ابهى صورة واعظمها سنة ١٩٥٤ ولم يقف نشاط هذه الدار عند زيادة الانتاج وامداد دول اخرى غير الجمهورية العربية المتحدة بما تطلبه من المسكوكات بل امتد نشاطها الى تجويد الانتاج وتنويعه وتطويره وتطويعه الى مطالب العصر المتجددة وخفض تكاليفه ورفع مستواه الفني والحق أن قيام دار السك الحديثة في القاهرة تعتبر بداية لعصر نهضة نقدية في عهد الجمهورية المجيدة . ويكفي لنتعرف على مدى هذه النهضة أن نرى أقبال الدول جميعها على اقتناء ما تصدره هذه الدار من نقود تذكارية تضرب في مناسباتنا القومية المختلفة السعيدة ، غير أنه يجب أن نشير هنا الى أن دار السك منذ سنة ١٩٥٤ أي منذ انفصالها عن مصلحة الدمغ والموازين أصبحت اختصاصانها قاصرة على ضرب النقود وصنع الانواط أما الموازين والمكاييل فقد ظلت من اختصاص مصلحة الدمغ والموازين الى جانب دمغ المصوغات وهو اختصاص يعتبر أمتدادا للمهمة التاريخية التى نيطت بدار العيار مئذ فجر الاسلام ،

وڌ

الر

### الصنج والاوزان

#### الدكتور عبد الرحمن فهمى

كان قرة بن شريك أحد ولاة مصر فى العصر الاموى ( 90 - 97 - 90 - 90 ) 90 - 90 من ثم فقد المن فى أخذ الجزية وعلى وزن بيت المال 90 - 90 المؤرخين ومن ثم فقد المتم بضبط الصنج اللازمة للتأكد من صحة الوزن الشرعى للدنانير عند التعامل بها وهو 90 - 90 جرام لكل دينار 90 - 90

ولقد كان اقدم ماوصلنا من الصنع الزجاجية الخاصة بوزن النقوديرجع الى هذا الوالى ، ويرتبط استعمال الصنع الزجاجية بحركة اصلاح النقد وتعريب العملة في عصر الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان ، وقد اتخذ هذا النوع من الصنع حتى لاتكون عرضة للزيادة او النقصان ، كما اسند عملها بصفة خاصة الى صناع مصريين مهرة في صهر الزجاج .

هذا وقد كانت صنع الموازين العربية تتخذ فى أول الامر من المعادن فقط فاستعملت الصنع البرونزية لوزن المسكوكات وغيرها كما اتخذت أيضا صنع من الحديد أو الرصاص ، وظل الامر كذلك الى أن اتخذت الصنع الزجاجية فى عصر عبد الملك بن مروان عند تعريب العملة كما سلف .

وتتخذ الصنج الزجاجية الخاصة بالمسكوكات هيئة أقراص مستديرة محددة الوزن وتحمل كتابات بارزة تشير الى الخليفة أو الحاكم الذى أمر بصنعها واسم النقد الذى يعير عليها لضبط وزنه ويحمل بعضها آيات قرآنية تشير الى الوفاء وعبارات دعائية للخليفة المعاصر • (شكل ١٣٣ ــ ١٣٣) •

وقد كان انتاج الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع كتاباتها بعد حفرها عميقة ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تبره حتى تظهر الكتابات على الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيح ، ولابد ان يقوم بصب المصهور الزجاجي صانع متمكن من صنعها في دار العيار الخاصة بالارزان والصنج بحيث يتعشى وزن القرص الزجاجي مع الوزن الشرعي للنقد الذي يعير عليها ، وعلى كل حال فالوفاء بوزن الصنجة كان مرعيا تماما ولكن بالقدر الذي كانت تسمح به طرائق الصناعة ودقة الصانع وبحيث لا يخل هذا القدر بالغاية التي تهدف اليها الصنجة فلايكون وزنها مرتفعا أو منخفضا عن النقد الذي يوزن بها ، والمتأمل في العبارات التي وردت على صنج المسكوكات

فى مصر قبل الغصر الفاطمى يجد انها تتضمن اسماء ولاه او عمال خراج او أصحاب شرطة محدودى السلطة اذ يخصص وجه الصنجة غالبا لاسم الخليفة « أمير المؤمنين » ويعقبه اسم الوالى مسلوقا بلفيظ (على يدى ، ، « مولى » أى خادم الخليفة كما تحمل بعض الصنج على ظهرها اسماء صناع تخصصوا فى صناعتها من الزجاج من امثال « كيل » و « كامل » و « سويرس » أما الاشارة الى ارتباط هذه الصنج الزجاجية بالمسكوكات فتبدو فى ورود عبارة « مثقال دينر » أو « مثقال درهم » أو « مثقال غلس » وقد كان ورود أسماء هذه المسكوكات على الاقراص الزجاجية سببا لاعتقاد بعض الباحثين أمثال لينبول Poole المنج لا تعد أن تكون أقراصا لوزن المسكوكات الرأى الثابت اليوم أن هذه الصنج لا تعد أن تكون أقراصا لوزن المسكوكات وتحقيق وضبط مقدارها •

وقد ظلت مصر لدقتها فى صناعة الزجاج تحمل عبء صناعة اهذه الصنج الزجاجية التى كانت تستخدم أيضا لضبط وزن العقاقير أو اللحوم أو الفاكهة وغيرها وكانت تتخذ فى الغالب هيئة اقراص زجاجية يصل بعضها الى الرطل ومضاعفاته وأجزائه ، كذلك ، ويضم المتحفالاسلامى بالقاهرة مجبوعة ضخمة من هذه الصنج الزجاجية يشير بعضها الى رطلين أو رطل أو أوقية أو أوقيتين وقد حسب الرطل المصرى منذ فجر الاسلام على أساس ان وزنه يساوى ١٢ أوقية ، ولم تكن كل هذه الصنج ذات أشكال مستديرة فى هيئة اقراص بل بعضها صنج من الزجاج فى هيئة مخروط ناقص أو حلقات زجاجية سميكة مثوبة من الوسط ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد القراغ من مثقوبة من الوسط ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد القراغ من



شكل ١٣٣ - ختم مكيال من الزجاج ( متحف الغن الاسلامي بالقاهرة )

استعمالها • وكان من السهل على محتسب القاهرة التحقق من صحة هذه الصنج الزجاجية الرسمية وابطال التمامل بالمعيب منها في حالة كسره أو خدشه أو شطفه •

. ---

وقد استمر نظام هذه الصنج قائما في القاهرة الفاطمية دون تغيير باعتباره أصلح الوسائل لضبط عمليات المبادلة عن البيع أو الشراء ، ويشير المقريزى الى تلك المجموعات الضخمة من الصنع الزجاجية التي عثر عليها في قرية أسمناي بمدينة تنيس ( الخطط د ١ ص ١٨١ ) وكلها تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين . ولكن رغم النشار الصنح الزجاجية في اسواق القاهرة الا أنه ظهرت أنواع أخرى فاطميه من الصنج المصنوعة من الرصاص . وقد اشار المقدسي أن الفاطميين قد اتخذوا في شمال أفريقيا صنجا من رصاص وجاءوا بهذه الصنع معهم الى القاهرة وانتشرت صناعتها في عهدهم ، وقد وصل الينا بعضها من بين مقتنيات المتحف الاسلامي بالقاهرة وهي خاصة بوزن العقاقير أو الماجيات الاستهلاكية الاخرى غير المسكوكات • ولم يتعد استخدام هذا النوع من الصنج عصر الفواطم أذ لم تلبث مصر في عصر الايوبيين والماليك أن عادت الى صب الصنع من الزجاج وكذلك من البرونز وأمدنا العصر الايوبى بمجموعات كبيرة من الصنيع ألزجاجية الخاصة بوزن العملة والصنج الدرونزية الخاصة بوزن الحاجيات الاخرى ، اما العصر الملوكي فقد أمدنا الى جانب صنح المسكوكات بصنح زجاجية ثقيلة لرزن البضائع وهي على هيئة مخروط ناقص ويحمل بعضها اسماء السلطان المملوكي قايتباي في مجموعات المتحف الاسلامي بالقاهرة واستمر صنع الصنج الزجاجية الثقيلة في العصر العثماني كذلك ٠

وأيا كان نوع الصنج وتنوع الاشياء التى تعير عليها فهى فى ذاتها خير شاهدعلى تقدم حضارى لا مثيل له فى ضبط التعامل وتنظيم الحياة الاقتصادية والسهر على راحة الشعب بحيث يمكن القول بأنه بفضلها ينفادى كلا من البائع والمشترى وقوع اى غبن مادام كل فرد يلتزم الوزن بالقسطاس المستقيم عن طريق هذه الصنج المضبوطة، لاسيما وان المحتسب كان عليه أن يراقب عمليات المبادلة «بلا ضرر ولا ضرار » فى مختلف اسواق القاهرة •

كما تقوم الصنج الزجاجية خير شاهد على ثقدم فن صناعة الزجاج في القاهرة اذ يسترعى انتباهنا مئذ البداية أننا لانكاد ثملك شيئا يثبت انسا تقدم هذ «الصناعة وازدهارها منذ مجر اسملام غير الصنج ، اذ أن القوارير التي عثر عليها وتنسب الى ثلك الفترة ليست لها قيمة فنية كبيرة اما لبساطتها الزخرفية اولخلوها من اى عنصر زخرفي فضلا عن ان صنعتها

ليست دقيقة تماما اما اشكالها واعتدال نسبها احيانا فيرجع الى بقيسة من الاساليب القديمة الموروثة في مصر .



شكل ١٣٤ - صنجة لعبلة باسم عبر ( بتحف النن الاسلابي بالقاهرة )

ولا يمكن أن نختم الحديث عن الصنج والاوزان دون الاشارة الى «دار العيار» بالقاهرة وهى تلك الدار التى تعير فيها الموازين والصنج ، ويشير المقريزى الى انه «كان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطاني فيما يحتاج اليه من الاصناف ، كالنحاس والحديد والخشب والزجاج ، وغير ذلك من الالات واجر الصناع والمشارفين وغيرهم » .

وكان النظر على هذه الدار موكولا المحتسب يخلع عليه ويقرأ سجله بمصر والقاهرة على المنبر ولا يجال بينه وبين مصلحة اذا رآها ويؤيده الولاة اذا احتاج الى ذلك وتحدد مكافأته نظير مراقبته لهذه الدار بثلاثين دينارا فى كل شهر وله أن يحضر بنفسه أو يعين نائبا له «ليعير» المعمول فيها (دار العيار) بحضوره فان صح ذلك امضاه والا امر باعادة عمله حتى يصح » وكان بهذه الدار «أمثلة » أى «صنج عيار » يصحح بها العيار ويضبط ولا تباع الصنج والموازين والاكيال الا بدار العيار فيحضر جميع الباعة بالقاهرة الى هذه الدار باستدعاء المحتسب لهم ومعهمه وازينهم وصنجهم ومكاييلهم ، فتعير فى كل قليل مهما دق «فان وجد فيها الناقص استهلك وأخذ من صاحبه لهذه الدار والزم من بشراء نظيره مما هو محرر بهذه الدار والقيام بثمنه ثم سومح وصار يلزم من يظهر فى ميزانه او صنجه خلل باصلاح ما فيها من فساد فقط ، والقيام باجرته فقط » (الخطط حــ ا ص ٤٢٤) »

ويشير المقريزى الى أن دار العيار ظلت باقية بالقاهرة طيلة العصر الفاطمي

حتى استولى صلاح الدين على السلطنة فأقر وجودها وجعل خراجها وضرائبها وقف على سور القاهرة مع ماكان جاريا في اوقاف السور من الدور والنواحي كما يقرر المقريزي بعد ذلك بقاء هذه الدار حتى عهده في القرن ١٥ م ٠

وقد أمدتنا كتبالحسبة للشيزرى وابن الاخوة وابن بسام بكثير من المعلومات عن دار العيار والصنج والاوزان والموازين في العصرين الايوبي والمملوكي وقد حددت هذه المراجع الشروط التي يجب ان تتوفر في الوازين والصنج كي تكون معتمدة صحيحة شرعية ، وفرض على المحتسب وهو بمثابة مفتش الدمغ والموازين التأكد من ذلك مع فرض العقوبات الرادعة على المخالفين ، ومن شروط صحة الموازين ما ذكره الشيزري من أن «أصح الموازين وضعا ما استوى جانباه واعتدلت كفتاه وكان ثقب علاقته في جانبي وسط القصبة في ثلث سمكها فيكون مرود العلاقة الثلث ومن فوقه الثلثان ، وهذا يعرف رجحانه بخروج اللسان من قب العلاقة ، وينبغي للبائع « اذا شرع في الوزن أن يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة برفق ولايرفع يده في حال الوضع لها ٠٠ ولا يهز حافة الكفة بابهامه فان ذلك كله بخس » كما ينبغي للبائع أن يتخذ الارطال والاواقي من الحديد بعد ان تعير على الصنج الموجودة بدار العيار ولا يتخذها من الحجارة لانها تنتحت اذا قرع بعضها بعضا فتنقص ، اما اذا دعت الحاجة الحبارة القاهرية فعلى المحتسب ان يأمره بتجليدها بالجلد ثم يختمها المحتسب بعد العيار القاهرية فعلى المحتسب ان يأمره بتجليدها بالجلد ثم يختمها المحتسب بعد



شكل ١٣٥ هـ ختم مكيال من الزجاج يسع رطلا من دهن ( زيت ) ( متحف الفن الاسلامي )

التأكد من صحة عيارها ولابد للمحتسب أن يقوم بالتفتيش على هذه الصنع الحجرية ذات الاغلفة الجلدية من حين لاخر حتى لايتخذ البائع غيرها من الخشب المجلد فيغبن المشترى » 6 ولم يكن يسمح في اسواق القاهرة أن يتخذ البائع اكثر من مجموعة واحدة من الصنج الارطال والاواقى حتى لايتهم البائع في ذمته •

والى جانب هذه الصنج الحديدية والحجرية ذات ألاغلقة الجلدية استمرت دار العيار في القاهرة في صب الصنج الزجاجية لوزن المسكوكات والعقاقير والادوية الطبية ، وقد وصلتنا من العصر العثماني صنح زجاجية كبيرة وثقيلة بأسماء سلاطين آل عثمان، والواقع ان مثل هذه الصنب كانت تصنع في دار العيار بالقاهرة وقد الحقت أعمالها بالضربخانة بالقلعة ولكن مع ذلك كانت ترد من استانبول القوالب المديدية التي تختم بها هذه الصنج في الضريخانة ، ويمتلك متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بعض هذه الصنج العثمانية الزجاجية في هيئة مخروط ناقص ، ولم تتوقف الضريخانة كذلك عن صنع الصنب الحديدية والنحاسية العثمانية التي تحمل طرة أو طغراء باسم السلطان العثماني، ولم يسمح العثمانيون بالتعامل بصنج الاوزان الملوكية بعد سنة ٩٢٨ ه / ١٥٢٢م ذلك أنه « في شهر جمسادي الاولى من هده السنة ( ٩٢٨ هـ ) نودي في القاهرة بابطال الصنج والارطال القديمة التي طال زمن استعمالها واستبدائها بصنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية وهي عبارة عن ٩ دراهم فنقص كل مائة درهم } دراهم في سائر الاوزان قاطبة في البضائع حتى في المسك والعود والعنبر وأمروا بمثل ذلك في القباني وأوعدوا كل من خالف في استعمال تلك الصنج بالشنق من غير معاودة » • وقد استمرت هذه العقربات مفروضة على من يفش الصنج والاوزان حتى عصر محمد على حين استبدلت العقوبة بالجلد بمعرفة المحتسب، ففي ٢٠ جمادي الاخرة سنة ١٢٥١ هـ صدر المسر المحتسب « بمجازاة من يتجرأ على بيع اصناف بنقص الموازين بالضرب عشرة كرابيج في الدفعة الاولى وخمسة وعشرين (كرباجا) في الثانية وخمسين في الثالثة ، •

ولعلنا نتساءل الان ما دور القاهرة وآثرها في الصنيع والاوزان؟

ولاشك أن أول الصنيح الزجاجية في العالم الاسلامي كله جاءت من مصر ، وهذه الحقيقة لا يؤكدها فقط عراقة وأصالة صناعة الزجاج في مصر بل أيضا أن الصنيح الزجاجية الخاصة بالوزن لم يعثر على نماذج منها خارج مصر وما أن قامت القاهرة حتى توسع الفاطميون في صناعة هذه الاوزان الزجاجية الى جانب صنجهم الرصاصية حتى الاستهرت الارطال القاهرية في الاسواق العالمية وبها قدرت البضائع العربية والاوروبية وامتد ذلك أيضا إلى مضاعفات هذه الارطال حتى القناطير والى أجزاء هذه الارطال حتى الاواقى وهذا فضلا عن صنج النقود الزجاجية التي أصدرتها دار العيارالقاهرية بأعداد وافرة مما كان له أكبر الاثر في بذر الثقة في نقوس التجار في القاهرة وخارجها ومن هنا اكتسبت الدنانير والدراهم القاهرية الضبوطة الاوزان سمعتها العالمية والتسبت الدنانير والدراهم القاهرية الضبوطة الاوزان سمعتها العالمية

#### الحـــلي

#### حسين عبد الرحيم عليوه

خلفت الاميرة عبدة بنت المعز لدين الله الفاطبى عدة خزائن من الجوهر والحلى والتحف بالقاهرة ختمت صناديقها بحوالى آربعة عشرة كيلو جراما من الشمع ، كما استنفدت القائمة التى تضمنت حصر مخلفاتها ما يقرب من ثلاثين رزمة من الورق ، وقد اطنب المؤرخون القدامى فى وصف محتويات هذه التركة التى كانت تضم نحو اربعمائة سيف محلى بالذهب ونحو اردب من الزمرد وغيره من الجواهر الثمينة والاحجار الكريمة وغير ذلك من قطع الحلى النفيسة والاحتمائة والاحتماد والعسوت .

وقد اشتهرت القصور الفاطمية الصغيرة والكبيرة فى القاهرة بما كانت تضمه من خزائن الجوهر والطيب والطرائف النفيسة و واهتم الخلفاء الفاطميون كثيرا بجمع التحف والالطاف تقديرا لقيمتها الفنية الجمالية من جهة وحرصا على قيمتها المادية من جهة أخرى ، كما حرصوا على الاحتفاظ بهذه التحف والحلى للانتفاع ببيعها فى أوقات الشدة ، وقد حدث ذلك فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ( ١٠٥٠ – ١٠٩٥ م) عندما اضطر لعرض بعض مما تضمه خزائنه من تحف وجواهر وحلى للبيع فى سنة ١٠٥٠ م لمواجهة الشدة العظمى التى حلت بعصر فى عهده ٠

وقد اطنب المقريزى فى وصف محتويات خزائن الخليفة المستنصر بالله الفاطمى، ويدانا هذا الوصف على ماكانت تزخر به قصور القاهرة فى العصر الفاطمى من خزائن العلى والجوهر، ومن أمثلة ما ذكره المقريزى العمائم المرصعة بالجواهر والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الذهب والفضة والمرصعة بالجواهر الثمينة وكانت هذه التماثيل تستعمل للزينة أو انية للمياه أو اجزاء من النافورات المائية التى كانت تزود بها قصور الخلفاء وذويهم بالقاهرة ، ومن بين الآنية التى ذكرها المقريزى فى قصر المستنصر اناء على هيئة طاووس من الذهب رصعت عيناه بياقرت احمر واتخذ ريشه بريق الزجاج الموه بالمينا المتعددة الالوان حسب الوان ريش الطاووس المتنوعة ، كما ضمت خزائن المستنصر ايضا الكثير من الصناديق التى ملئت بالمحابر الذهبية والادوات المختلفة الانواع والاشكال، كالسكاكين ذات المقابض الذهبية والفضية والمناديا المعدنية الحلاة بالذهب والفضة وقطع الشطرنح المصنوعة من الذهب والفضة.

ويقال ان بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زفافها الى الخليفة المأمون ، كما ضمت خزائن المستنصرصناديق الزمرد والاحجار الكريمة التى قدرت بآلاف الدنائير ، وقطع الاثاث المطعمة بالجواهر ومن بينهامنضدة صنعت قوائمها من العقيق ( دكتور عبد الرحمن زكى ـ الحلى في التاريخ والفين ) .

ولم يكن الفاطميون اول مناهتم بالحلى والجواهر واقتنائها والاهتمام بصناعتها ذلك ان بعض المؤرخين يشير الى أهتمام الطولونيين ايضا قبلهم بالحلى وصناعتها والى ما كانت تضمه ثروتهم منها ، ويعتبر جهاز قطر الندى ابنة خمارويه خير دليل على ذلك، نقد ذكر أبو المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة» وصنا لما كان يضمه هذا الجهاز من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والاحجار النفيسة ، وصناديق مكدسة بقطع الحلى والجوهر ، وشمعدانات وأوان من الذهب والفضة ، وقطع من النسيج الفاخر والسجاجيد النفيسة الى غير ذلك من الادوات والاواني وادوات الزينة المختلفة التي صنع معظمها من الذهب والفضة \_ وعلى الرغم من كثرة ماوصلنا في كتب المؤرخين والرحالة القدامي المن وصف مفصل لما كانت تزخر به قصور الملوك والخلفاء والسلاطين ودويهم بالقاهرة من خزائن الجوهر والحلى فان ما بقى من هذه الكنوز حتى الان قليل جدا • ويرجع السبب في قلة ما وصلنا من قطع الحلى والجوهر التي صنعت بالقاهرة في عصورها التاريخية المختلفة الى ما كان يتعرض له الكثير منها من عمليات السطو والنهب او اعادة صهرها وتشكيلها من جديد ، هذا بالاضافة لما تختص به قطع الحلى من امكان بيعها والتصرف فيها في اوقات الازمات المالية ومن هذا كثر تداولها مما ادى الى كثرة سرقاتها او تغيير معالمها ٠

ومع قلة ما وصلنا من انتاج القاهرة من قطع المحلى والجوهر فان الامثلة التى وصلتنا بجانب اوصاف المؤرخين التى نطالعها فى كتبهم تدلنا على دور القاهرة فى هذه الصناعة وموادها المختلفة ·

ويمتبر الذهب أهم المعادن الثمينة التى استعملت في صناعة قطع الحلى وكان الخصائصه أثر في كثرة استعماله عنى ذلك ليونته وقابلينه للطرق بحيث نحصل منه على رقائق دقيقة وأيضا ساعدت قابليته للسحب الى أسلاك رفيعة وطويلة على استعماله في الزخرفة وخاصة في مجال التكفيت الذي يتم بوضع أسلاء الذهب أو الفضة في الشقوق التي تحفر على سطح التحفة النحاسية أو البرونزية ويدق فيق الاسلاك الذهبية بمطرقة خاصة حتى يثبت الذهب في مكانه وقد وجد الذهب في مصر منذ عصورها القديمة في بعض مناطق الصحراء الشرقية ، وأشار عدد من المؤرخين الى ذلك مثل الاصطخرى

واليعقوبى ، وقد استعملت مناجم الذهب فى مصر منذ الفتح الاسلامى استعمالا كان يتفاوت بين الكثرة والقلة حسب اهتمام الحكام فى العصور المتعاقبة ·

ومن المعروف أن للذهب نقاوة معينة يعبر عنها بعدد من القراريط سـ فالذهب النقى تماما تبلغ درجة نقائه أربعة وعشرين قيراطا ، أما في حالة تصنيع الذهب وانتاج قطع الحلى والعملة منه فاننقاوته تقل وتبلغ اثنين وعشرين قيراطا فقط، وهذا يعنى أن نسبة الذهب بها تقل قيراطين تمثلهما المادة الاخرى التى تضاف للذهب عند تصنيعه مثل الفضة أو النحاس أو النيكل ، ومما يذكر أن اضافة النحاس اليه تكسبه لمعانا اكثر ( دكتور أنور عبد الواحد سـ قصة المعادن الثهينــة) .

وقد استعملت الفضة أيضا في صناعة قطع الحلى والجوهر في القاهرة على مر العصور ، وتتمتع الفضة بعدة خصائص صناعية وجمالية وضعتها في المرتبة التالية في صناعة الحلى من الذهب ، وأهم هذه الخصائص لونها الابيض البراق وعدم تأثرها بالهواء أو الماء ، وقابليتها للتطريق والسحب والصقل حتى البداق وعدم تأثرها بالهواء أو الماء ، وقابليتها للتطريق والسحب والصقل حتى انه من الممكن عمل رقائق فضية يصل سمكها الى جزء من الالف من السنتيمتر ، وتبلغ قابليتها للسحب درجة يمكن معها أن يعطينا جرام واحد من الفضة سلكا قد يصل طوله الى أكثر من كيلر متر واحد ، وعند تصنيع الفضة تضاف اليها كمية من النحاس أذ لا تصلح الفضة النقية لانتاج قطع العملة أو ادوات الزينة والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله زاد الاقبال عليها لقلة ثمنها عن ثمن الحلى الذهبية من جهة ولما تتمتع به الفضة من لون أبيض براق من جهة الحرى وقد شاع صنع الخلاخيل بالذات من الفضة لتكون في متناول يد أكبر عدد ممكن من الناس لان صنعها من الذهب يكلف الكثير مما لا يقدر عليه الا الطبقة الغنية فقط الخلية مناه من الذهب يكلف الكثير مما لا يقدر عليه الا الطبقة الغنية فقط .

وقد لعبت الفضة دورا رئيسيا هاما في مجال آخر من مجالات الصناعات المعدنية التي شاعت وانترت بالقاهرة ونقصد بذلك صناعة التكفيت اذ ساعدت قابلية الفضة للطرق والسحب على استخدام رقائقها واسلاكها في زخرفة المنتجات المعدنية بتكفيتها بها ، وقد بلغت القاهرة في هذا المن شأوا بعيدا في العصر المملوكي ، ولا يزال هذا الفن قائما بالقاهرة حتى الان على ايدى صناع خان الخليلي الذين يسيرون فيه على التقاليد القديمة الموروثة في معظم ما يصنعونه من تحف تشد انتباه السائحين من الاجانب والقاهريين انفسهم على

السواء ، وبالاضافة لغلبة استعمال الفضة فى صناعة التكفيت ، فقد استخدمت الفضة فى ضرب انواع كثيرة من قطع العملة فى مختلف عصور القاهرة التاريخية (شكل ۹۲ ، ۹۶ ، ۹۲ ) ، .

والى جانب استعمال الفضة والذهب فى صناعة الحلى ـ استعمل ايضا النحاس فى صنع بعض قطع الحلى مما كانت تتزين به المرأة فى الطبقات الفقيرة ، وصنعت من النحاس الاصفر الخلاخيل والاساور ، كما كانت تصنع منه قطع الحلى الصفيرة التى اقتصر استعمالها على الاطفال كوسيلة من وسائل الزينة أو كلعب من العابهم المتنوعة الاشكال والمواد .

وبالاضافة الى المعادن الثلاثة: الذهب والفضة والنحاس استعملت القاهرة الاحجار الكريمة والجواهر النفيسة في صنع منتجاتها المختلفة من قطع الحلى والجوهر وبلغ من كثرة استعمال هذه الاحجار الكريمة ان اصبحت قاسما مشتركا مع المعادن التي تصنع منها قطع الحلي المختلفة ، وقد تعددت انواع الاحجار الكريمة التي عرفها صناع القاهرة وصاغتها ، وتنوع استخدامهم لكل منها تبعا لتنوع اشكال قطع الحلى التي تزود بها ، وقد عرفت مصر من الاحجار الكريمة الياتوت والزبرجد والزمرد ، ويعتبر الزمرد المصرى من أهم الاحجار النفيسة التي وجدت بمصر واستخدمت في تحلية وترصيع قطع الحلى المختلفة؛ والزمرد المصرى اخضر اللون وكان يعثر عليه في بعض تلال البحر الاحمر، وكان يتميز بلمعته الوضاءة التي يمتزج فيها اللون الاخضر بصفرة ذهبية . وقد اشار كثير من المؤرخين والجغر الهيين العرب الى الزمرد المصرى ومن أهمهم الكندى فيلسوف العرب ، والبيروني في كتابه « الجماهر في معرفة الجواهر » والمسعودي في كتابه « مروج الذهب » واستمر استخراج الزمرد بمصر في مختلف العصور ، ومما يحكى عن الامير المصرى على بك الجرجاوي أنه كان مغرما بالصعود الى مناجم الزمرد في جبال الصعيد كل عام ، وكان يستعد لذلك استعدادا كبيرا باعداد قوافل السفر المكرنة من عدد كبير من الجمال التي تحمل المأكل والمشرب وسائر مستلزمات السفر، ويأخذ معه المعسدنيين والجنسود والغلمان والاتباع وقد تسلح كل منهم بالبنادق ثم تتوغل القافلة في الجبال الرهيبة الخالية ويعمل الجميع ليلا ونهارا حتى اذا قارب الطعام والشراب على النفاد عادت القافلة محملة بمعدن الزمرد كما كان يسنقدم الصناع والخبرامين البلاد الاوروبية ليقوموا بصقل الزمرد واعداده في مختلف الصور على هيئة هدايا يمنحها في المناسبات المختلفة أو يبيعها لتجار الافرنج مما يدر عليه أرباحا طائلة ، وقد أشار القلقشندي أيضا الى أن الزمرد المصرى لا نظير له في سائر اقطار الارض وانه يوجد في هيئة عروق خضراء في تطابيق حجر ابيض بمغارة في جبل يصل الى بعد مسير ثمانية ايام من مدينة قوص بصعيد

منصر ـ ويضيف المقريزى الى ذلك ان الزمرد ظل يستخرج من جبال البصر الاحمر حتى زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون الذى توفى سنة ٧٤١ هـ ( ١٣٤١ م ) حيث هجرت مناجمه لقلة ماكان يتحصل منه • وقد زادت ثروة الخلفاء الفاطميين من الجواهر والاحجارالكريمة بسبب كثرة ماكانوا يتلقونه من اتباعهم من بنى صليح فى اليمن وغيرهم من الدر والياقوت والجواهر الكريمة •

وضهت التركة الضخهة التى خلفتها الاميرة عبدة بنت الخليفة المعز لدين الله حسب ما ذكره المؤرخون ، نحو أربعمائة سيف محلى بالذهب والجوهر ونحو أردب من الزمرد والعقيق وغير ذلك من الجواهر .

ومن أشهر التحف التى أشار اليها المؤرخون مما صنع من هذه الاحجار النفيسة « الحافر الفاطمى » وهو عبارة عن قطعة ياقوت حمراء اللون تتخذ شكل هلال وتزن احد عشر مثقالا ولا نظير لها فى الدنيا وكانت مثبتة على قطعة من الحرير تلف حول عمامة الخليفة عند ركوبه فى المواكب المختلفة ويذكر القلقشندى ان صلاح الدين عثر على هذا الحافر عندما استولى على قصر الخليفة الفاطمى بالقاهرة •

وقد عرفت القاهرة منذ انشائها صناعة الحلى ولايزال قائما الى اليوم سوق الصاغة بحى الجمالية بالقاهرة ، وهو يشهد على بقاء هذه الصناعة وتطورها بالقاهرة ويضم عددا كبيرا من الصاغة الذين يقومون فى حوانيتهم المتجاورة بأعمال بيع وشراء المنتجات الذهبية والفضية المختلفة والمحلاة بفصوص الجواهر والاحجار النفيسة ، ويتعامل هؤلاء الصاغة مع مصانع او « ورش ، تقوم بتصنيع الذهب أو الفضة وتشكيله وتحليته بالزخارف المختلفة والفصوص المتعددة الالران والاشكال والاحجام ،

وقد انتجت القاهرة فى مختلف مراحلها التاريخية الكثير من قطع الحلى ، وامدتنا حفائر الفسطاط بالفعل ببعض قطع الحلى من أساور وخواتم واقراط نهبية وفضية ، ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ببعضها والبعض الاخر موزع بين عدد من المتاحف العالمية الاخرى ، وخاصة متحف بناكى باثينا وقصر بارجلو بمدينة فلورنسا بايطاليا الذى يحتفظ بعقد جميل واسورة من الذهب نسبها العالم الاثرى ميجون الى صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى ٠

ويستشف من القطع القليلة التى وصلتنا من انتاج وصناعة القاهرة انه قد شاع استخدام عدة طرق فى صناعة قطع الحلى المختلفة وزخرفتها ، وأهم هذه الطرق الحفر والتخريم والترصيع بالمينا الذى يتم بطريقتين :

مدرا لاوالى تصبب فيها اللينا في قَعْت عَعْت وهن مُتعالِية خُتعَيْرة الشبه ما تكون بالقوالب وبعد حرقها في فرن حاص بالصنوع المناه الفصورة على سطح القطعة الذهبية في الاماكن المخصصة لها خسب النحارة و وفاني هذه العالة تبرز الينا قليلا عن سطيع القطعة • أما الطريقة الاخرى فتتالخين في عبد الرسوم المراد زخرفتها حفرا عميقا على سعطح القطعة أثم تضعب الهينا في الاماكن المحفورة ، وتحرق في فرن خاص ونحصل بعد ذلك على الزخارف المتوهة بالمينا ذات الالوان البراقة، وتعتبر الطريقة الاخيرة اسهل تناولا وأكثر سرعة من الطريقة الاولى ذات النصوص ، ومن أروع أمثلة التحف الذهبية المرصعة بالمينا المنصصة التي وصلتنا قرص مستدير يصبغين بمن الذهب أمدتنا به حفائر الفسطاط ويحتفظ به متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وينسب إلى خبناعة القاهرة في العصر الفاطمي ( في القرن الخامس الهجري ــ ١١ م ) ورُخارف هذا القرص موزعة في ثلاثة اقسنام افْقَيَّة غَلَى شُطَّحِهِ مُنْ الْمُؤْمِعَةً الْمُؤْمِعَهُمُ أَوْتَكُمُهُ أَوْتَشْعُلُهُ كُتَابِة كوفية باللون الابيض ومزخرفة باللين الاحفر ت الما الأرضية التي تقوم عليها الكتابة فذات لون سنجابي · ونص الكتابة الكوفية على القرص : «الله خير حافظا ، وهي مَأْخُوذَة مِن نص الآية القرآنية الكريهة «فاللهُخير حافظا وهو أرحم الراحمين» اما القسم العلوى والقسم السفائي من الفرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتي مرسوم باللون الأحمر على الرَّعْنية حَصْراء اللون (شكل ١٣٦) .



شكل ١٣٦ ـ قرص من الذهب الموه بالمينا ـ القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

والى جانب الترصيع بالمينا عرف صناع القاهرة وصاغتها عدة طرق لزخرفة وتحلية القطع التى يصيغونها من الذهب والفضة بنطريقهما الى رقائق يختلف سمكها حسب القطع المراد صنعها منها أو بصبهما في قوالب معينة ذات أشكال

مختلفة ، أو بسحبهما الى اسلاك رفيعة أومختلفة السمك حسب الحاجة ، وتأتى عملية الزخرفة والتحلية بعد ذلك ، وقد تعددت طرق الزخرفة واساليبها لدى صناع القاهرة وأهم هذه الطرق الحز والحفر البارز أو الغائر لتكوين الرسوم الدقيقة المراد زخرفة القطع بها ، كما عرفوا طريقة التخريم وتتم بتفريغ اجزاء من سطح المعدن وفقا لتصميم معين يعده الصانع قبل بدئه في الزخرفة وغالبا تكون الاجزاء المفرغة أو المخرمة دقيقة للفاية وذات حجم صغير ، كمايظهر من القطع التي وصلتنا من صناعة القاهرة استعمال صناعها وصاغتها لطريقة التشبيك وتتلخص هذه الطريقة في اعداد المعدن سواء كان من الذهب او الفضة على هيئة اسلاك ثم تؤلف منها اشكال مختلفة متشابكة يربط بينهما لحام خاص (شكل ۱۳۸ ) (دكتور زكى محمد حسن \_ كنوز الفاطهيين) .

اها ترصيع وتحلية قطع الحلى المختلفة بالاحجار الكريمة فلم يكن قائما بذاته بل كانت هذه الطريقة تستخدم في تحلية القطع المحفورة أو المخرمة أو المنفذة بطريقة التشبيك اذ ان الترصيع بالاحجار الكريمة يتمثل في اضافة او وضع الفصوص اللازمة المختارة في أماكنها المعدة لذلك على مسطح القطعة ، ومن الطبيعي أن يكون اختيار قطع الاحجار الكريمة مناسبا في لونه وشكله وحجمه لقطعة الحلى التي ستزدان بها ولذلك كان من المضروري أن تقطع هذه الاحجار بمنتهى الدقة وتشكل وفقا للاماكن المعدة لها حتى لا تبدوركيكة في اماكنها ، أو غضة .

وقد تنوعت منتجات القاهرة من قطع الحلى واختلفت أشكالها تبعا لاختلاف استعمالها ، ومن اهم ما انتجته القاهرة الخواتم التى كان لها اكثر من وظيفة ، فهى احدى وسائل التزين عند كل من الرجل والمرأة ، كما اتخذت الخواتم فى احدى صورها رمزا للارتباط بينهما عند الخطبة والزواج ، ولا يزال هذا التقليد متبعا حتى الان ، وبالاضافة الى ذلك استعمل الخاتم للتوقيع به على الوثائق والرسائل المختلفة ، وقد جاء فى صحيح البخارى ان النبى عليه الصلاة والسلام عندما أرسل كتبه الى ملك الروم قيل له : ان الروم لا تقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ له خاتما من فضة نقشت عليه عبارة « محمد رسول الله » ويضيف المسعودى الى ذلك ان النبى اتخذ هذا الخاتم فى شهر المحرم من العام السابع للهجرة وانه عليه السلام كان يضعه فى يده اليمنى •

على أن أقدم ماعرف بمصر الاسلامية هو خاتم عمرو بن العاص الذى اتخذ شكل ثور ، وكانت الاختام فى ذلك الوقت تزود برسوم حيوانات مختلفة وأن كأن هذا لم يدم طويلا ( دكتور عبد الرحمن زكى ــ المرجع نفسه ) .

وتطورت الخواتم واصبحت تزود بالكتابات المختلفة المحفورة التي تضم اسم

صاحب الخاتم ، كما كانت الحواتم تزود بفصوص من أحجار كريمة كالزمرد ، وكان الشاطان العثماني حجود المحتاج شمسة مخطفة الحجود المحتود بفصوص من الزمرد ، وبكتابة تقذذ شكل الطغراء ، وكان السلطان العجود ، وكان السلطان العجود الم كان يستخدمه فيما يخص حريم الاكبر منه فكان في عهدة امين الحريم الذي كان يستخدمه فيما يخص حريم القصر السلطاني من أمور ، وأما الخاتم السلطاني الثالث وهو أكبرها فهو نخاتم الدولة .

وقد امدتنا حفائر الفسطأط بنماذج قليلة من الخواتم الذهبية المزخرقة برسوم نباتية دقيقة وترجع الى صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى كما يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بخاتم من الذهب تحليه رسوم نباتية منفذة بطريقة الحفر البارز بالاضافة لاشتماله على قص مثبت به ويرجع هذا الخاتم الى صناعه القاهرة فى القرين إلثان الهجرى (١٢٥) (رقم السجل١٦٣٥) .

والى جانب الحرّاتم، المُّلِّتُهُا يَعفاش الفسطاط ايضا بعدد من الاقراط الذهبية التى تلبس فى الادان ، وقع كَالْتُهُ الاقراط مجالاخصبا للصائغ القاهرى الذى انتج منها اشكالا متعددة ورُحُّرَفها بمحتلف وسائل الزخرفة والتحلية ، ويحتقظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بقرط ذهبى كبير يتخذ شكلا دائريا وتزخرف وسطه رسوم نباتية وهندسية نفذت بطريقة التخريم ويرجع هذا القرط الى صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى (١٤ م) (رقم السجل ١٤٩١ سكلا ١٢٧) .

وقد تطورت اشكال وزخارف الاقراط فيما بعد فأصبحت تصنع من الماس والذهب او من الذهب المطعم بالماس ، وفي بعض الاحيان كانت تتدلى من القرط لؤلؤة صغيرة ·

وانتجت القاهرة ايضا قطعا من الحلى على هيئة دلايات اتخذت اشكالا متعددة وكانت تزود في بعض الاحيان بكتابة عربية تضم آية قرآنية أو عارة دعائية كما كانت نحلى بفصوص من الاحجار الكريمة كالفيروز والزمرد،وقد وصلتنا دلايات متعددة من صناعة القاهرة ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ببعضها ومنها دلاية ذهبية على هيئة مثلث ترجع الى صناعة القاهرة في العصر الفاطمى، وتزخرف احد وجهيها رسوم نباتية تتخللها رسوم زهور،

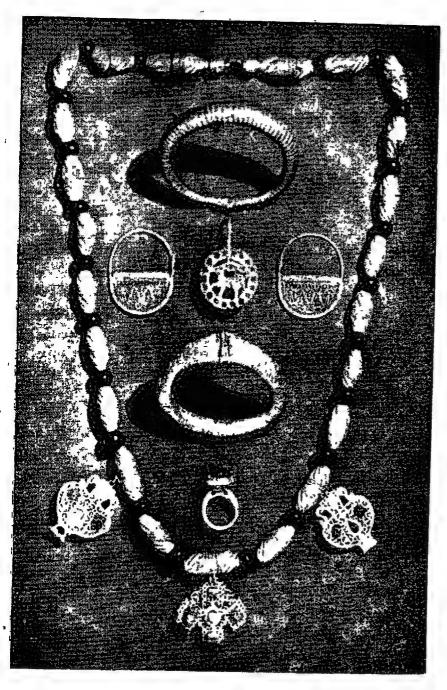

شكل ١٣٧ ــ مجموعة من قطع الحلى المصرية تضم قلادة وآساور واقراطا وهاتما ( عن زكى محمد حسن )

وقد نفذت الرسوم بطريقة الترصيع بالمينا المتعددة الالوان (سجل١٣٢٤)، وإسبه والمشهد المري وإسبه المري مصنوعة والمرية المنهد بينه براب وسوم المطيور في زخرفة دلايسة اخرى مصنوعة من الفضة المذهبة وترجع المي صناعة القاهرة في المقسرن السادس الهجري ( ١٢ م ) وصعفوظة بالمتحف نفيسه وتتخذ هدده الدلاية شكلا دائريا يضم بداخله دائرة اخرى اصغر منه وغير كالهة الاستدارة ويزخرف احد وجهيها رسوم نباتية وهندسية دقيقة في حين تزخرف الوجه الآخر منها دائرة صغيرة تضم رسوم طائر يمسك بمنقاره فرعا نباتيا وقد نغذت رخارف هذه الدلاية بترصيعها بالمينا المتعددة الإلوان واستعملت الكتابة العربية في زخرفة بعض الدلايات التي وصلتنا من صناعة القساهرة في العصر المجاوي أيضا ، ومن المثلتها دلاية ذهبية محفوظة بمتحف الفن الاسلامي والمنابق نسخية نميها : « عز دائم » وقد استعملت المينا المتعددة وتزينها كتابة نسخية نميها : « عز دائم » وقد استعملت المينا المتعددة الالوان في تنفيذ هذه الزخرفة على سطح الدلاية الذهبية ( سجل ٢٦٠٥ ) .

وتعتبر العقود والقلائد من قطع الحلى الهامة التي كانت المرأة القاهرية تحرص على التزين بها ، وقد انتجت القاهرة الكثير من العقود نبات الاشكال المتنوعة الكبيرة والصغيرة ، وكانت العقود والقلائد تصنع غالبا من الذهب كما كانت في يعض الإحيان ترميم بالاحجار الكريمة ، وتتكون العقود والقلائد في العادة من اكثر من صف ، والصف يتكون من سلسلة ذهبية تتصل بهاقطعصغيرة او كبيرة من الذهب ذات اشكال مستديرة او ملالية وتنتظم هذه القطع في السلسلة بترتبِب خاص فيما بينها وبين الصف او الصفوف الاخرى الماثلة له ، ويتكون من هذه الصفوف - المرتبة ترتيبا معينا - شكل العقد أو القلادة ، ويحتفظ متجف الفن الاسلامي بقلادة كبيرة من الذهب تشهد بما بلغه فن صناعة الحلى بالقاهرة في العصر الماوكي من تطور (سجل ١٣٧٤٦)وتتكون هذه القلادة من عشرين سملكا ( اجزاء بيضاوية الشكل صغيرة الحجم ) متراصة بجانب بعضها بترتيب خاص ادى لتكوين شكل عقد نصف دائرى ، وقد زودت القلادة بثلاث دلايات ذهبية مستديرة الشكل أشبه ما تسكون بالميداليات التي تتدلى منها ، ويتوسط كل دلاية حجـر صغير مستدير من الاحجار النفيسة كها يتصل بالدلاية الوسطى هلال صغير ذهبي كتبت عليه بالمينا المتعددة الالوان عبارة « عز دائم » وبالاضافة الى ذلك زود كل سملك بلؤلؤة صغيرة تتصل به من نهايته الخارجية بواسطة حلقة ذهبية صغيرة. (شكل ١٣٨).

۱۹٤٦٠ رقم السجل ۱۹٤٦٠

<sup>(1)</sup> رقم السجل ١٣٧٤٦ ،

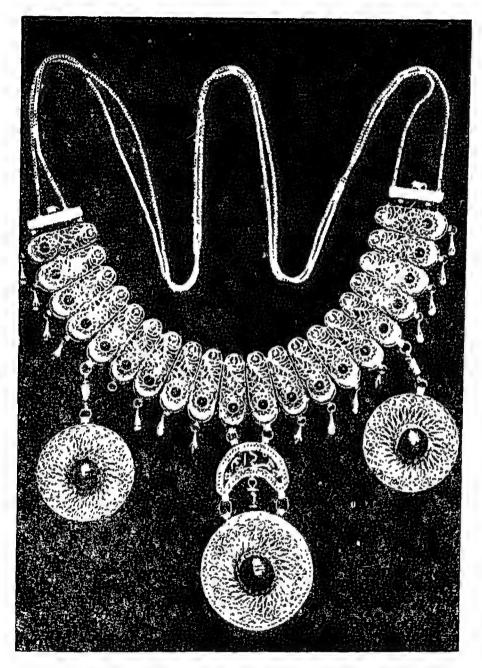

شكل ۱۳۸ ـ قلادة من الذهب ـ حوالى القرن السابع الهجرى / ١٣ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وقد تعددت وتنوعت اشكال العقود ومادة صنعها ، من ذلك ما كانت تتزين به نساء القاهرة من عقود طويلة تتكون من قطع الجنيه الذهبية وكان يعرف هذا العقد باسم البندقى ، ومن المعروف أنه شاع في عصر الماليك الجراكسة التعامل بالمسكوكات الاوروبية ومن بينها النقود البندقية (الدوكات) التي اطلق عليها احيانا في اسواق القاهرة اسم البندقي وربما اتخذت هذه المعقود من قطع من هذه العملات المسماة بالبندقي ، كما كانت تستعمل بعض قطع النقود الذهبية البركية أو المصرية في صنع بعض أنواع العقودوالقلائد، ومن أنواع المعقود أيضا النوع المعروف باسم « لبـة » وهو يتكون من عدة خرزات ذهبية مجونة أي غير مصبوبة وقد شاع استعمال هذا النوع من القلائد لدى نساء الطبقات الفقيرة لانخفاض ثمنه .

ولم تكن زينة الرقبة قاصرة على العقود والقلائد فقد عرفت نساء القاهرة الاطواق التي تزين الرقبة وكان الطوق يصنع عادة من الفضة او النحاس الاصفر وقد صنعت من الحديد ايضا اطواق صغيرة تتحلى بها الفتيات الصغيرات . وبجانب العقود والقلائد والاطواق استعملت السلسل الذهبية أيضا في تزيين الرقبة أو الذراع أو اليد ولهذا تعددت أنواع السلاسل وكانت نزود احيانا بفصوص من أهجار كريمة أو دلايات .

ومن اهم قطع الحلى التى انتجتها القاهرة الاساور التى تزين بها المرأة يديها والخلاخيل التى تزين ارجلها ، وقد تعددت اشكال الاساور وتفنن الصاغة فى تزويدها بالحليات المختلفة مثل الاحجار الكريمة أو الفصوص الثهيئة كما كانت بعض الاساور تتخذ شكلا زخرفيا خاصا ، ومن امثلة ذلك ماشاع من صنع أساور من ذهب ينتهى طرفاها برأس حيوان كالغزال أو الاسد ومنها ما كان ينتهى طرفه برأس ثعبان وطرفه الآخر يتخذ شكل ذيل ثعبان ويحتفالفن الاسلامى بالقاهرة بسوار من الذهب ينتهى طرفاه برأس ثعبان يضمان بينهما محبسا يمكن فتحه وغلقه عند وضع السوار فى الميد أو نزعه منها، ومن الجدير بالملاحظة أن محبس السوار لم يخل من الروح الزخرفية التى اتسم بها العصر المملىكي شارة لهم ومن المحتمل أن يكون هذا السوار لاحدى زوجات احد الامراء الماليك ، وقد استخدمت الكتابة العربية أيضا فى زخرفة محابس الاساور الذهبية ومن أمثلة ذلك الكتابة النسفية على محبس سوار ذهبي اخر المتحف نفسه ونصها « العز لك والبقا » وينسب هذا السوار الى صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ١٤ م ) ( سجل ١٤٨٠٢) ،

وكانت بعض محابس الاساور تتسع لعبارات كتابية طويلة ومثال ذلك العبارة

المكتوبة على محبس سوار من الذهب مصنوع بطريقة تشبيك وجدل الاسلاك الذهبية بعضها ببعض ، اما المحبس نفسه فشكله مستدير وتزخرفه نجمة مسدسة الشكل تشغلها كتابة عربية تضم القول المأثور « عز من قنع وذل من طمع » ويمكن ارجاع هذا السوار الى صناعة القاهرة في العصر الملوكي في القرن الثامن الهجري ( ١٤ م ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي أيضا ( سجل ١٤٥٥ ) .

لما الخلاخيل التي يكاد يقتصر استعمالها الان على المرأة الريفية فكانت تصنع من الذهب أو الفضة كماعرفت المرأة الخزام وهو عبارة عن حلقة من الذهب أو النحاس الاصفر وتعلق به ثلاث خرزات زجاجية أو أكثر مختلفة الالوان وكانت تضعه المرأة الريفية في الجانب الايمن من انفها ويتدلى بعضه أمام فمها مما كان يضطرها الى أن تمسكه بيدها عندما تأكل مثلا ، وقد انقرضت هذه الحلية أو كادت في وقتنا الحاضر .

# الاسطرلاب

## الدكتور حسن الياشا

اتجه الانسان منذ القدم الى السماء بنظره وأخذ بها وبما فيها من نجوم وكواكب ولاحظ العلاقة الوثيقة بينها وبين الارض وأثرها البالغ على الارضوما فيها من حياة ، كما لاحظ أن بعض الحوادث التى تجرى على الارض ترتبط بصلة مباشرة ببعض الكواكب كصلة المد والجزر مثلا بالقمر ومن ثم حاول ان يربط بين البشر وحياتهم وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك .

وراعه جدا اثر السماء في الارض حتى ضل أحيانا فاتخذ الكواكب آلهة من دون الله .

ثم جاء الاسلام فوجه الناس الوجهة الصحيحة فالسماء وما فيها من نجوم وكواكب ان هي الا آية من آيات الله ودليل على وجوده كما أن فيها منافع للبشر فعن طريقها يعلمون عدد السنين والحساب وعلى حرارة الشمس يعيشون وبنورها يستضيئون وبالنجم في ظلمات البرد والبحر يهتدون واشعتدت عناية المسلمين بالفلك والكواكب وذلك لصلتها المباشرة بشعائر العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة اذ أن أوقاتها جميعا تحدد بواسطة الشمس والقمر فترتبط مواقيت الصلاة بصفة اساسية بالشمس وترتبط مواقيت الصيام بالشمس والقمر معا وترتبط مواقيت الحج والزكاة خاصة بالقمر ٠

وتجلت عناية المسلمين بالفلك منذ فجر الاسلام فى دراساتهم المعلمية والفنية المتصلة بالفاك وفى اهتمام عامة المسلمين وخاصتهم بالنجوم والكواكب ورصدها ومحاولة الكثيف عن العلاقة بينها وبين حياتهم على الارض .

ولقد وصلنا صورة للسماء وبروجها مرسومة على بطن قبة في قصيرعمرة بصحراء الشام ترجع الى عهد الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك (حوالى سنة ٥١٥م) وتعتبر هذه الصورة هي الوحيدة من نوعها المرسومة في بطن قبة. وعلى الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد بعض معلوماته الغلكية من التراث الكلاسيكي فانه لم يصلنا أثر علمي أقدم منها يعادل في أهميته ودقته العلمية هذه الرسوم .

ومن ثم فان هذه الصورة تعتبر وثيقة ذات قيمة علمية كبيرة في دراسة الفلك الى جانب قيمتها الفنية •

وبعد هذه الرسوم بنحو خمسين سنة ظهرت مؤلفات عربية عظيمة عن الفلك . ومن اشهر المؤلفات العربية القديمة كتاب مجموعات النجوم وصور الكواكب الثابتة الذى كتبه أبو الحسين عبدالرحمن بن عمر الصوفى فى النصف الثانى من القرن العاشر بعد الميلاد .

وقد وصلنا من هذا الكتاب مجموعة من النسنخ المخطوطة تشتمل على رسوم ملكية كثيرة تهتاز بقيمتها الفنية بالاضافة الى أهميتها العلمية .

ولم تقف عناية المسلمين بالفلك عند حد الدراسات النظرية بل انهم برزوا ايضا في مجال الدراسات العملية وشيدوا المراصد وصنعوا آلات فلكية كثب ة .

ومن أهم الالات الفلكية التي عنى المسلمون بصناعتها الاسطرلاب •

والاسطرلاب لفظة معربة عن اليونانية وأصلها استرولابس من « استرو » بمعنى « نجم أو كوكب » و « لابيسون » بمعنى « أخذ » ويقال له أيضا استرلاب، أو اصطرلاب •

والاسطرلاب آلة من آلات الرصد تستخدم في علم الفلك وقد استعمله العرب في قياسمدى ارتفاع الكواكب والنجوم ومدى ميلها وفي تتبع ظهورها واختفائها ومعرفة بروجها وأوقات الليل والنهار كما استخدموه ايضا في حساباتهم الجغرافية والطبغرافية وفي معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على الارض وخط طوله وعرضه وارتفاع مابين مكانين واسترشدوا به في الملاحة وكذلك أفادوا منه في شعائر الصلاة فاستخدموه في التعرف على سمت القبلة وعلى مواقيت الصلاة ٠

وقد وصلنا أسطرلاب من النحاس من سورية سنة ٧٣٥ هـ (١٣٣٥م) بأمر الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس المؤذنينبالجامع الاموى بدمشق، ويصنع الاسطرلاب عادة من النحاس الاصفر أو البرونز،ويتالف من عدة اجزاءاهمها جسم الاسطرلاب نفسه ويسمى أم الاسطرلاب وهي عبارة عن صفيحة كبرى ذات طرق جامعة لباقي الصحائف مع الشبكة اما الصفائح فاقراص مستديرة يتراوح عددها في الاسطرلاب ما بين ثلاثة وعشر وربما أكثر وتثبت الاقراص بحيث لا تتحرك عند الاستعمال وتضم مع الشبكة من ثقوب في مراكزها بواسطة قطب يسمى المحور ، ويحفر على كل صفيحة ثلاث دوائر على المركز تمثل الصغرى مدار السمان والوسطى مدار الحمل والميزان والكبرى مدار الجدى ،

أما الشبكة وتسمى العنكبوت نهى صفيحة ذات خروق ونتوءات تعين بعض الكواكب وهى تكون وجه الاسطرلاب وتشتمل الشبكة على دائرتين ، الكبرى من المركز تمثل مدار الجدى والصغرى مركزها مدار السرطان وعليها البروج الاثنا عشر وقوس مداره رأس الحمل والميزان وهو مدار الاعتدال وتشتمل الشبكة على عتبة لتحريكها .

اما ظهر الاسطرلاب فينقسم عادة الى اربعة ارباع الدائرة والى ٣٦٠ درجة وينقش فيه أحيانا أسماء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة •

ويوجد على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمى عضادة وفيها شطبتان مثقوبتان ويؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكراكب بالليل وكذلك الابعاد والمرتفعات الارضية •

ويعلق الاسطرلاب عند استعماله لاخذ الارتفاع والرصد من حلقة تسمى العلاقة تتصل بجسم الاسطرلاب بواسطة جزءين هما العروة والكرسي .

وتكتب الارقام على الاسطرلاب عادة بالحروف فيستعاض عن الواحد بالالف وعن الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا حسب قاعدة تحويل الارقام الى حروف بحساب الجمل كما كانت تكتب أيضا اسماء البروج والمدن والكواكب وغيرها ، وفي كثير من الاحيان كان يرمز الى البروج بصورها المعروفة وهى الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت ،

وقد عرفت انواع مختلفة من الاسطرلاب واقدمها الاسطرلاب المسطح وهو المستنبط من تسطيع الكرة السماوية مع حفظ الخطوط والدوائر المرسومة عليها وقد اعتنى العرب بعمله منذ عهد الخليفة العباس المنصور ( ١٣٦ هـ – ١٥٨ هـ ) .

واختلفت أنواع الاسطرلاب حسب اختلاف الاستعمال فعرف مثلا الكرى والهلالى وغيرهما واخترع المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى سنة ١٦٠هـ هـ (١٢١٣م) اسطرلابا سمى بالخطى أو عصا الطوسى ، وكان على هيئة مسطرة الحساب والقياس •

ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث فى كيفية صناعته وعمل خطوطه على الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من الاقاليم ٠٠ وعنى المسلمون بالكتابة فى هذه العلوم منذ عهد المنصور فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى حتى نهاية القرن الثالث عشر ( ١٩ م ) ولم يقتصر

التأليف في ذلك على العرب بل أسهم أيضا في هذا المجال الشعوب الاسلامية الاخرى من قرس وترك وغيرهم ٠

وقد وصلنا أسماء كثيرة من الكتب والرسائل التي تناولت الكلام عن هذا الموضوع ·

ويقال أن أول مسلم عمل اسطرلابا والف فيه كتابا هو ابراهيم بن حبيب الفزارى المتوفى سنة ٧٧٧ م وكان من فلكيى الخليفة المنصور ،

وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة كبيرة من المؤلفات عن الاسطرلاب واستعماله وصناعته ورسومه ، بعضها منظوم • كما تم طبع بعض هذه المؤلفات وترجمته الى لغات أخرى • ومن هذه المؤلفات كتاب العمل بالاسطرلاب وذكر الاته وأجزائه لابنالصفار أبى القاسم أحمد بن عبد الله المفافقي وقد ترجم الى اللاتينية والى العبرية ونشرته مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في مدريد •

واشتهر كثيرون فى مختلف اقطار العالم الاسلامى بصناعة الاسطرلابوكان هؤلاء يسمون الاسمطرلابيين وقد يقال لهم ايضما الاسترلابيون او الاصطرلابيون .

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدد كبير من هؤلاء الاسطرلابيين كما وردت أسماء كثيرين منهم على بعض الاسطرلابات التى وصلتنا والتى ترجع الى عصور واقطار اسلامية مختلفة •

وترد أسماء الاسطرلابيين على الاسطرلابات عادة مسبوقة بالفاظ معينة مثل: عمل ووضع ونمق ورقم وابتكر وألف وصنف كما كان الاسطرلابي يلقب بالفلكي والمعدل والموقت .

ويمتاز الاسطرلابى عن غيره من صناع المعادن أو العلماء النظريين بأنه كان يجمع بين الالمام بعلم الفلك وما يتصل به من العلوم وبين الخبرة والمهارة الصناعية •

ومن أشهر الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على اسطرلابات عبد الكريم المصرى الذى صنع بمصر اسطرلابا في سنة ٦٣٣ هـ ويحتفظ به المتحف البريطاني بلندن (شكل ١٣٩).

والاسطرلاب مصنوع من النحاس الاصفر ومكفت بالفضة والنحاس الاحمر • أما زخارفه المكفتة بالفضة فتتكون من رسسوم الارابسك العربية المورقة وخاصة في المنطقة العليا التي تتصل بها الحلقة او العلاقة وتزخرف دائرة



شكل ۱۳۹ ـ اسطرلاب من النحاس المكفت بالفضة من صنع عبد الكريم المصرى سنة ٦٣٣ ه / ١٢٣٥ م ( المتحف البريطاني )

الاسطرلاب الداخلية رسوم عدة بروج سماوية تتخذ اشكالا آدمية وحيوانية وتحليها الى جانب ذلك رسوم نباتية متشابكة ، اما الدائرة الخارجية متضم اشكالا دائرية ورسوما نباتية زخرفية ، ويشتمل الاسطرلاب على عدة

كتابات مكفتة أيضا ومنفذة بالخط الكوفى وأهمها الكتابة التي ضمت توقيع الصانع وتاريخ صنعه للاسطرلاب وتقرأ كما يلى:

«صنعه عبد الكريم المصرى الاسطرلابي بمصر الملكي الاشرفي المالكي المعزى الشهابي في سنة خلج عفا الله عنه » وتدلنا كلمة «خلج » على تاريخ صنع هذا الاسطرلاب مكتوبا بطريقة حساب الحروف بتحويل كل منها الى عدد معين المعروفة بحساب الجمل وفيها يساوى حرف الخاء ٦٠٠ واللام ٣٠ والجيم ٣ فيصبح التاريخ ٣٣٣ ه ( ١٢٣٥ م ) . وبناء على هذا التاريخ وعلى ما تضمنه توقيع الصانع من اشارة لصنعه الاسطرلاب بمصر مان هــذا الاسطرلاب يعد من مفاخر ما انتجته القاهرة في العصر الايوبي من منتجات معدنية مكفتة . على أنه تجدر الاشارة الى المعلومات التي أمدتنا بها الالقاب التي ذكرها الصانع في توقيعه اذ تفيدنا هذه الالقاب في تحديد مالك هذا الاسطرلاب او الآمر بصنعه وهو السلطان الاشرف موسى ابن السلطان العادل الايوبي ، وقد كأن الاشرف موسى يتولى الحكم في بلاد الجزيرة ( العراق ) في عهد أخيه الملك الكامل الذي كان يحكم مصر في الفترة من سنة ٦١٥ الى ٦٣٥ هـ ، وعلى هذا يمكننا القول ان هذا الاسطرلاب . صنع بمصر لحساب الاشرف موسى بن العادل وفي حياته وذلك لاشتمال القاب الصانع على لقب « الملكي » الذي كان يدل في مصطلح الالقاب على كتابته في عهد السطان المشار اليه .

هذا ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمئات الاسطرلابات التى تشهد — بفضل ما تمتاز به دقة علمية واتقان صناعى وجمال فنى — بما كان يتمتع به الاسطرلابيون من ذوق فنى مكنهم من اضفاء مسحة جمالية على تلك الآلة العلمية . والحق أن الاسطرلاب آلة يتجلى فيها روعة المزج بين العلم والصنعة والفن .

### السحاد

## الدكتور عيد الرحمن فهمي

أما عن سجاجيد القاهرة فيخبرنا المقريزى فى خططه ان الخليفة المعز لدين الله الفاطمى قد انفق اثنين وعشرين الف دينار فى سبيل اتمام بعض السجاجيد الثمينة •

كما يتحدث المؤرخ نفسه باسهابعن خزائن الفرش والامتعة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالله ويذكر ماكانت تحويه من سجاجيد وبسط مطرزة بالذهب والفضة وعليها شتى انواع الزخارف والرسوم كالطيور والفيلة والواقع ان سياسة الفاطميين العامة والابهة والجلال اللذين كانا ميزة حكمهم كل ذلك جعلهم يعتنون كل العناية بصنع اجمل السجاجيد واثمنها لاستخدامها في الصلاة او لتغطية ارضية دورهم او تعليق بعضها كستائر في قاعات قصورهم ولقد اشار بعض الكتاب الى السجاجيد التي كانت تشتمل عليها قاعة الذهب التي اسسها العزيز بالله بالقاهرة ليجتمع فيها مجلس الملك ولاريبان صناعة السجاجيد كانت مزدهرة في القاهرة كما يتضح من بعض الاشارات التي سجلها لنا اليعقوبي وناصر خسرو ومما عثر عليه في حفائر الفسطاط من عرفتها مصر وقد كشفت حفائر المتحف الاسلامي بالقاهرة عن كثير من قطع عرفتها مصر وقد كشفت حفائر المتحف الاسلامي بالقاهرة عن كثير من قطع السجاجيد المصرين الاموى والعباسي ، غير أن أهم ما أنتجته القاهرة من سنجاجيد يرجع الى عصر الماليك في القرن ٨ ه ١٤ م وما بعده (شكل ١٤٠ ) ،

وقد اشار المقريزى الى مجموعات السجاجيد القاهرية « من عمل الشريف » كان يزخر بها قصر قوصون أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد وصلت الينا مجموعة نادرة من سجاجيد القاهرة الملوكية وهى سجاجيد تتميز بالالوان البراقة التى لا تتعدى اللون الاحمر والازرق والاخضر ، بالزخارف ذات الاشكال الهندسية الدقيقة والازهار الطبيعية ، وقد اغرم بجمال هذه السجاجيد بعض الفنانيين الاوروبيين في عصر النهضة وخصاصة من فنانى البندقية في القرن ١٦ فرسموها في لوحاتهم ومن امثال هؤلاء كاربارتشيو Carpaccio • وقد ظلت السجاجيد القاهرية موضع عناية علماء الاتار في مختلفانداء العالم فعملوا منذ سنة ، ١٩٢٨م على دراستها وتحليل



شكل ١٤٠ - سجادة من صناعة القاهرة - حوالى القدن الناسع المهجرى / ١٥ م ( متحف برلين )

زخارفها وعلى رأس هؤلاء العلماء الاساتذة الالمان زاره Sarre وكونل Kühnel واردمان Erdmann وقد لاحظوا جميعا التشابه الشديد بين تصميم هذه السجاجيد القاهرية وبين ماوجد من نقوش على التحف المعدنية وجلود

الكتب المملوكية وكذلك بينها وبين الفسيقساء الرخامية التى نراها فى ارضية المساجد والقصور في قاهرة الماليك •

وقد استخريت صناعة السجاجيد القاهرية مزدهرة حتى نهاية القرن ١٧ اذ نرى الرحالة البندقى باربارو Barbaro يعقد مقارنة بين هذه السجاجيد القاهرية والسجاجيد الايرانية التى عرفتها ايطاليا فيشهد بتفوق صناعة سجاجيد القاهرة ومما يشهد بجودة صناعة السجاجيد بالقاهرة ان سلاطين الدولة العثمانية كانوا يلحون في طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر الى اسطنبول والعمل هناك في مصانعها وقد سافر فعلا في عهد مراد الثالث احد عشر صانعا قاهريا اخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالدة في إسطنبول الىالساجاجيدالقاهرية التي كانت في هذا الجامع ، كما لقيت سجاجيد القاهرة رواجا عند الاثرياء في اوروبا وتشير كذلك السجلات القديمة الخاصة بوصف ممتلكات اسرة دى مديتشي الإيطائية ان هذه الاسرة كانت تمتلك ثمانيا وعشرين سجادة منصناعة القاهرة .

على أن أبلغ ما سجل عن سجاجيد القاهرة ورد ذكره في كتابات الرحالة تيفنو Theveno list الذي زارالقاهرة عام ١٦٦٣ وقد وصف لنا مناسج السجاجيد القاهرية وذكر أنها من صناعات القاهرة التي تسترعي الانتباه وذكر أن القاهرة تنتج كميات كبيرة من أجمل السجاجيد وأروعها وتصدرها الى القسطنطينية والى المالك المسيحية حيث تعرف هناك باسم السجاجيد التركية ويصف تيفينو طريقة الصناعة فيقول انه شاهد في مصانع النسيج عمالا من الشبان والغلمان الصغار يزاولون عملية النسيج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة ودعو الى الاعجاب اذ يواجهون الانوال وبأيديهم اليسري خيوط الصوف المختلفة الالوان وبايديهم اليمني سكاكين يقطعون بها الصوف بعد كل عقدة يعقدونها • في حين يور بينهم بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصميم المرسوم لهذه السجاجيد ليقابل بينه وبين ماتممن نسجها ، وتراه يرشد الصناع الى مايجبان يعملوه ويأمر لهم بما هم في حاجة اليه من كل لون من الوان الصوف ، ويقوم بذلك بسرعة فائقة كأنه يقرأ في كتاب مفتوح •

وقد انتجت المصانع القاهرية منذ العصر الملوكى ثلاثة انواعمن السجاجيد وتتجلى فى النوع الاول عظمة الفنون فى قاهرة الماليك وتتثمابه عناصره تشابها يكاد يكون تاما مع زخارف التحف المعدنية المملوكية والنافورات الرخامية وجلود الكتب القاهرية (شكل ١٤٠) وتبدو فى النوع الثانى تأثيرات المن التركى فى زخرفته بمجموعة من الاوراق المسننة وزهرات القرنفل والورد وكان من الطبيعى أن تظهر هذه التأثيرات منذ أن أصبحت مصر ولاية عثمانية فى عهد السلطان سليم أما النوع الثالث فيبدو فى تصميم زخارفه اثر الفنون



شكل ۱۱۱ ـ سجادة من صناعة القاهرة في عصر الماليك هوالي القرن الماشر الهجري / ۱۲ م ( متحف برلين )

المصرية القديمة وخاصة في ظهور رسوم النخيل وزهرات اللوتس وبراعمها وأوراق البردى (شكل ١٤١) .

ومما يبعث على الاسف ان جميع النماذج التى بيعت من سجاجيد القاهرة تعيش اليوم غريبة عن وطنها «القاهرة» ويبدو أن زخارفها قد بهرت كثيرا من الهواة الاوروبين فتنافسوا على شرائها من اسواق الشرق المختلفة وعملوا على تهريبها الى اوروبا حيث قاموا بعرضها في مجموعات خاصة في قصورهم ومتاحفهم ويحتفظ متحف فينا بالنصيب الاوقر من السجاجيد القاهرية ومهما يكن من شيء فان هذه السجاجيد تقوم في تلك البلاد بدور السفير الصادق الذي يبصر الاوروبيين بهجد القاهرة الفنى التليد (شكل ١٤٢) .

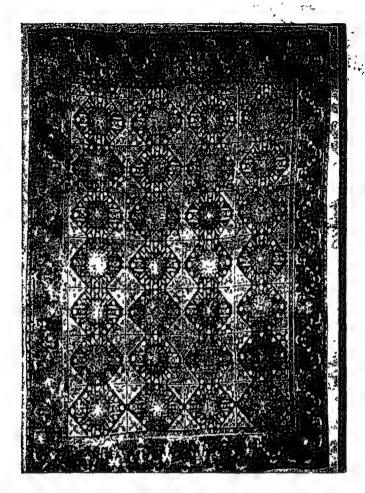

شكل ١٤٢ ـ سجادة من صناعة القاهرة ـ حوالى القرن الحادى عشر الهجرى / ١٧ م ( متحف واشنطن للمنسوجات )

هذه صفحة من عظمة القاهرة في الصناعة ربما اتى عليها النسيان فلا يذكرها الدوم الا القليل من المتخصصين بل هذه وثيقة ناطقة بعلو كعب القاهرة في نسبج السجاجيد وكان الاهمال قد طوى هذه الامجاد عدة قرون ثم نشرتها الدراسات الاثرية في السنين الاخيرة وما انسب ان نذكرها اليوم في عيد القاهرة الالفي لنضيف الى حضارة القاهرة ومنونها سطورا جديدة يتلألا في ثناياها رقى الفن القاهري وسمو ذوقه ودقة صناعته مما جعل ملوك اوروبا يتهافتون على اقتناء هذه السجاجيد القاهرية كما تشهد بذلك سجلات القصر الملكي في اسبانيا في عهد شارل الثاني سنة ١٦٧٧م بل لا زال متحف غرناطة يمتلك سجادتينمن هذه السجاجيد القاهرية ٠٠٠

## كرسي المصحف

## الدكتور حسن الياشا

يختلف الفن الاسلامى فى هدفه عن الفنون التى تنسب الى الاديان الاخرى كالفنون السيحية والفنون البوذية: ذلك ان الفن الاسلامى على عكس هذه الفنون لم يهدف الى تجسيد المعتقدات ولم يستخدم الصور او التماثيل لشرح المعيدة او للتعبير عن القصص الدينية •

ومع هذا نقد ارتبطت الفنون التى ظهرت فى المجتمعات الاسملامية ارتباطا وثيقا بالدين : اذ بذل الفنانون المسلمون جهدهم فى خدمة المؤسسات الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات ، كما عنوا بصناعة الاثاثات والادوات الدينية وذلك تعبيرا عن حبهم للاسلام وتقديرهم له ، كما اقبلت طوائف الشعب من جهة اخرى على اقتناء الادوات ذات الصلة بالدين وطقوسه ، وحرصت على ان تكون هذه الادوات على مستوى رفيع من جودة الصناعة وجمال الزخرفة حتى تتناسب مع جلال وظيفتها .

وهكذا نجد انه في ظل الاسلام وفي خدمته ارتقت الصناعات والزخارف واكتسب الصناع والفنانون المسلمون خبرات عالية ، وأحرزوا تقدما كبيرا في المجالين التطبيقي والفني ، وليس ادل على ذلك من التحف الاسلامية الجميلة التي خلفها لنا هؤلاء الصناع المبدعون في جميع مجالات الفنون التطبيقية : من نسيج وزجاج ومعادن واخشاب وغيرها ، ولا تزال الادوات والاثاثات الاسلامية تسترعى النظر وتخلب اللب بجمالها وحسنها وان الزائر الى اى متحف اسلامي ليبهر بعا يشاهده من تحف اسلامية جميلة كالمشكاوات والكراسي والمناضد وجلود الكتب وغير ذلك من الادوات التي صنعها هؤلاء الفنانون العظماء ،

ومن التحف التى ارتبطت بالاسلام وبلغت فى ظله درجة عالية من الجودة والتجميل كراسى المصاحف التى كانت تصنع لتحمل المصحف مفتوحا حتى يتسنى القراءة فيه ، وقد وصلتنا من كراسى المصاحف مجموعة من النماذج الجميلة تنسب الى مختلف اقطار العالم الاسلامى (شكل ١٤٣) .

وترجع العناية بكراسى المصاحف الى ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف

وكانت كراسى المصاحف مما يتقرب به المسلمون الى الله: اذ كانوا يأمرون بصناعتها ويوقفونها على المؤسسات الدينية المختلفة من مساجد ومدارس واضرحة وغيرها •

ومما تجدر الاشارة اليه أن كرسى المصحف كان يعرف باسم « الرحل » . وفي متحف قونيه كرسى مصحف عليه كتابة أثرية بالنسخ السلجوقي تتضمن وقفية بتاريخ سنة ١٧٩٨ هـ (١٢٩٧ م) جاء فيها « وقف هذا الرحل على المتربة المطهرة سلطان العارفين جلال الحق والدين قدس الله سره عبده جمال الدين الخادم الصاحبي »

ومن الملاحظ أنه قد أطلق فى هذه الكتابة لفظة «الرحل» على كرسى المصحف ومن المحتمل أنه قد قصد بالكلمة « الرحل » بمعنى الاثاث اوتشبيهالكرسى المصحف بأعواد رحل البعير ولايزال كرسى المصحف يعرف بالرحل فى الباكستان «

وقد وصلنا من القاهرة مجموعة من كراسى المصحف ذات تيمة ننية وأهمية تاريخية و وبمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة لوح خشب من كرسى مصحف كان بجامع الازهر عليه كتابة اثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة محمده (١٤٥٤ م) جاء نيها : « أوقف هذا المصحف المبارك الجناب العالى صرود السيقى جرباش واوقف له قيراطا بمنية البكرى على يد الجناب البدرى لؤلو مقدم المماليك » •

ويتضع من هذه الكتابة ان صرود السيقى جرباش هو الذى اوقف المصحف وقد تم ذلك باشراف شخص آخر هو بدر الدين لؤلؤ مقدم الماليك • ومقدم الماليك هو رئيس مماليك الامير وكان يختار من الخدام الخصيان وكانت مهمته ان يشرف على الماليك ويدبر أمورهم ويتولى توزيع الصدقات والكساوى عليهم وكان للسلطان مقدم مماليك كان يطلق عليه اسم مقدم الماليك السلطانية تمييزا له عن مقدمي مماليك الامراء •

ومما يسترعى الانتباه فى هذه الكتابة ورود كلمة « المصحف » اشارة الى كرسى المصحف ، والمصحف فى اللغة هو الشيء الذى تجمع فيه الصحف ومن ثم قمن الجائز ان يسمى كرسى المصحف مصحفا ، وربما كان الشيء الذى اوقف هنا هو المصحف وحامله ولذك اطلق عليهما معا اسم المصحف .

هذا وقد وصلنا كرسى مصحف آخر صنع بآمر السلطان الغورى احد سلاطين الماليك البرجية بمصر ويشتمل هذا الكرسى على كتابة أثرية نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب مما عمل برسم مولانا المقام الملك الظهاهر أبى سعيد قانصوه اخذ الله تعالى بيده عام احد عشر وتسعمائة » (شكل ١٤٣) .

وقد أطلق على السلطان الغورى في هذه الكتابة المتذكارية لقب « المقام »

والمقام فى اللغة هو اسم لموضع القيام وقد استعير للاشارة الى صاحب المكان تعظيما له عن التفوه باسمه وقد صار ارفع الالقاب فى عصر المماليك اذ كان يستعمل للسلطان واستمر محتفظا بقيمته الرفيعة حتى نهاية عصر المماليك •

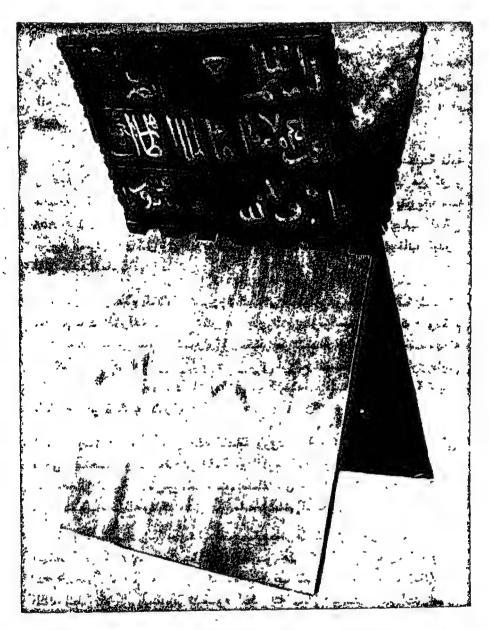

شكل ١٤٣ ــ كرسى مصحف من الخشب الطعم بالماج باسم السلطان أبى سعيد قاتصوه سنة ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م ( متحف الغن الاسلامي بالقاهرة )

#### الشكاة

## الدكتور حسن الياشا

المشكاة في اللغة هي كل كوة غير نافذة ، وقد أطلق علماء الفنون والاثار الاسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها الى ضوء ينتشر بهدوء في ارجاء المكان •

وكان المصباح يثبت فى داخل المشكاة بواسطة سلوك تربط بحافتها الما المشكاة نفسها فكانت تعلق فى داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو النحاس الاصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن المشكاة ، وكانت السلاسل تجمع أحيانا عند كرة مستديرة أو بيضية الشكل تتصل بها سلسلة تزل من السقف .

وتشبه المشكاة في شكلها العام اناء الزهور فهى ذات بدن منتفخ ينساب الى أسفل وينتهى بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الوانها بين الاحمر والاخضر والوردى •

وقد وصلنا نهاذج رائعة من المشكاوات تعتبر من أثمن كنوز الفن الاسلامى التى تحتفظ بها المتاحف ودور الاثار ويبلغ عدد المشكاوات الكاملة المعروفة نحو ثلاثمائة مشكاة ويمقلك متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من المشكاوات تزيد عن مجموعة اى متحف آخر من حيث العدد والقيمة والجمال الفنى •

وترجع المشكاوات المعروفةكلها تقريبا الى دولة المماليك حيث يبدو أن صناعة المشكاوات قد بلغت أوجها بصفة خاصة في القرن الثامن الهجرى ( ١٤ م ) \*

ولقد ازدهرت صناعة الزجاج بعامة في عصر المماليك وساعد على ذلك ما ورثه صناع الزجاج في ذلك العصر من تقاليد صناعية راسخة ترجع الى آلاف السنين : اذ من المعروف انصناعة الزجاج قد استقرت في مصر في أثناء المترن البسادس عشر قبل الميلاد ثم أخذت تتقدم فيها على مر السنين كما أضاف المسلمون الى هذه الصناعة خبرات كثيرة سواء في ناحية الفن والتطبيق •

وارتقت صناعة الزجاج صفة خاصة في العصر الفاطمي على يد الصناع المصريين الذين عرفوا أساليب صناعية مثل النفخواستخدام القالب والزخرفة



شكل })١ - مشكاة من الزجاج الموه بالينا من جامع السلطان حسن بالقاهرة حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

بالاضافة الى القطع والطبع والتهذيب والتلوين والبريق المعدنى • كما صنعوا أنواعا من الاوانى الزجاجية تقليدا للبلور الصخرى كما جاء فى فصل سابق •

وورث الصناع المصريون والسوريون في عصر الايوبيين والمماليك هذه التقاليد الفنية الراقية وساروا بها قدما نحو الكمال •

ولتد تفوق صناع الزجاج في عصر الماليك في فن تمويه الزجاج بالمنا والذهب واستخدموا هذه الطريقة في زخرفة كثير من الاوائي الزجاجية المختلفة

كالإكواب والتنينات والكؤوس والصحون وغيرها . وتتجلى براعتهم بصفة خاصة في فن المشكأوات: اذ كانت زخارف المشكاوات تتم اساسا بهذه الطريقة ( شكل ١٤٤ و ١٤٥ ) .

وليس من شك فى أن الطابع الننى الرنيع الذى امتاز به مجتمع دولة الماليك بعامة كان له أثر فى تقدم هذا النن التطبيقى شأنه فى ذلك شأن غيره من الننون التطبيقية التى ازدهرت فى هذه الدولة ازدهارا كبيرا .،

هذا ويجب ألا ننسى عاملا مهما كان له دوره فى تطور صناعة المشكاوات والرقى بها نحو الفخامة والجمال : ونعنى بذلك شدة الحاجة اليها لتزيين وأضاءة المنشآت الدينية الفخمة التىكان سلاطين الماليك وأمراؤهم واثرياؤهم يتنافسون على اقامتها تقرباالى الله، والحق ان معظم العمائر الدينية التى تكاد تغص بها الاحياء العريقة من مدينة القاهرة ترجع الى عصر الماليك ،

وتشتمل المؤسسات على انواع مختلفة نذكر منها الجوامع والمساجد لاحياء شعيرة الصلاة ، والمدارس للتعليم، والبيمارستانات لدراسة الطب والمعلاج ، والخوانق والزوايا لاقامة الصونية والزاهدين والاضرحة والقباب وغيرها .

ونظرا لاشتداد الحاجة الى المشكاوات كثر الطلب عليها وهذا ادى بدوره الى العناية بهذه الصناعة والى ظهور عدد من صناعها جمعوا بين المهارة التطبيقية والذوق الفنى كما يشهد بذلك ما وصلنا من انتاجهم •

وقد استخدم في زخرفة المشكاوات أنواع مختلفة من الزخارف أهمها الكتابة العربية التي لعبت الدور الاساسي في هذا المجال •

وتنقسم الكتابة على المشكاواتمن حيث المضمون الى نوعين هما : كتابة ذات طابع ديني وأخرى ذا طابع تذكاري وتاريخي ٠

أما الكتابة الدينية فتشتمل فى الغالب على بعض الآيات القرآنية الكريمة . وكان اكثر الآيات ورودا على المشكاوات الآية الكريمة : « الله نور السماوات فالارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كانها كوكب درى يوقد ، • وهذه آية مناسبة جدا كما هو واضح . •

وعلى بعض المشكاوات ترد الاية الكريمة « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر » ويستشف من تلك الاية أن المشكاة قد صنعت خصيصا لاضاءة بعض المساجد (شكل ١٤٥٥).

هذا وربما وجدت آيات أخرى مثل قوله تعالى « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولمي من الذل وكبره تكبيرا » .

أما الكتابات التذكارية على المشكاوات فكانت تتضمن حقائق تاريخية واجتماعية قد تكون في كثير من الاحيان ذات أهمية قصوى ، أذ أنها قد تشتمل على اسم من عملت المشكاة برسمه أي بأمره ولحسابه وفي معظم الاحيان يصحب الاسم بعض الادعية المناسبة بالاضافة الى الالقاب التي تطلق على صاحبه والوظائف التي يشنفلها وقد يكون سلطانا أو أميرا أو موظفا أو غير ذلك (شكل ١٤٥) .

وربما اشتملت الكتابة على اسم المكان الذى يعتزم وضع المشكاة فيه مثل الحجرة النبوية الشريفة او التربة المباركة السلطانية الملكية الاشرفية الصلاحية أو غير ذلك من المساجد والمدارس "

وقد يرد على المشكاة أيضا اسم الصائم الذي صنعها مثل توقيع على بر محمد أمكى ( المكى ) الذي ورد على مشكاة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (شكل ١٤٥) .

وتؤلف الكتابات في الغالب اشرطة عريضة تلف حول بدن المشكاة او رقبته أو قاعدتها أو حولها جميعا وتتم الكتابة على المشكاوات باسلوب معين يعرف عند علماء الفنونوالاثار باسم الخط النسخ المملوكيوهو خط فخم جميل يمتاز برشاقة الفاته ولاماته وانسياب حروفه وجمال نسبه ، وهو اقرب الى الخه الثلث وقد ازدهر هذا الخط في القرن السابع الهجري (١٣ م) ويرجع استعمال الخط النسخ على التحف والاثار بصفة عامة الى القرن السادس الهجري (١٢ م) حين بدأ يحل محل الخط الكوفي كخط اثرى ويبدو أن الخم النسخ لم يكتب به على الاثار الا بعد أن بلغ مستوى جماليا مناسبا ، ولقد اسبهم عدد من الخطاطين الموهوبين في القرون الخمسة الاولى في تطوير هذا الاسلوب من الخط وتحسينه وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق بالخط المنسوب ومر اشهر هؤلاء الخطاطين عبد الله بن مقلة المتوفى سنة ٢٢٨ هـ واخوه الوزير وياقوت المستعصمي الذي عاش في عهد الخليفةة المستعصم العباسي كه وياقوت المستعصمي الذي عاش في عهد الخليفةة المستعصم العباسي كه

وكانت الكتابات النسخية على المشكاوات توجد في كثير من الاحيان علم أرضية تشتمل على رُحْارف نباتية تتألف من عروق نباتية على هيئة لفائف متناسقة تتفرع منها وريقات نباتية وأزهار محورة •

ووجود كتابة على ارضية ذات زخارف نباتية اسلوب شائع في الكتاب العربية الزخرفية ، وقد عرف هذا الاسلوب في الخط الكوفي حيث كان يؤدى الم



شكل ١٤٥ ــ مشكاة باسم الامي الماس الحاجب وعلى قاعدتها اسم صالعها على بن محمد امكى ـ القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

توفير التوازن بين الخط الكوفى بزواياه ومستقيماته وبين الزخارف النباتية بلفائفها وأقواسها ، غير أن اتخاذ الارضية نفسها في الخط النسخ كان يؤدى أحيانا الى التداخل بين حروف الكتابة والافرع النباتية أن لم تكن الوان المينا في الحالتين مختلفة •

ومهما يكن من شيء نقد استطاع الفنان الاسلامي أن يوغر في كثير من الاحيان الانسجام الجميل بين الكتابة النسخية والارضية النباتية .

وكان مزوق المشكاة يعمد في معظم الاحيان الى موازنة الامتداد الافقى لترتيب اشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق مناطق مستديرة يضعها بينها على مسافات متساوية وقد تشتمل هذه المناطق - بالاضافة الى الزخارف النباتية - على دعاء السلطان ان كانت المشكاة باسم احد السلاطين وربما اشتملت غالبا على رسم رنك صاحب التحفة وكان يرسم بطريقة زخرفية (شكل ١٤٥) .

هذا وقد جرت العادة في بعض العصور الاسلامية أن تتخذ الرنوك ، والرنك كلمة فارسية بمعنى اللون وقد استعملت في مصر وسورية في القرن الخامس الهجرى للدلالة على الشارة أو الشعار أو العلامة التي يتخذها الانسان لنفسه وينفرد بها دون غيره •

وكان الرنك يشتمل على رسم شيء معين كحيوان أو زهرة أو أداة وربما اشتمل على أكثر من شيء واحد • وقد يتألف من منطقة واحدة أو ينقسم الى منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية وقد يكون من لون واحد أو أكثر وهكذا تختلف الرنوك بعضها عن بعض ليس فقط من حيث الشيء المرسوم والتقسيم ولكن أيضا من حيث التاوين .

وكان من الشائع أن ينقش الرنك على الاشياء الخاصة بصاحبه سواء أكانت عمائر أم ثيابا أم معادن أم أوانى أم غير ذلك (شكل ١٦ و ٩٨ و ١٤٥) .

وقد عرفت الرنوك في الاسلام في عهد الاتابكة والايوبيين ولكنها انتشرت في عصر الماليك واصبح الرنك تقليدا رسميا يحافظ عليه صاحبه ويعتز به ثم صار الرنك في هذا المصر امتيازا خاصا للسلطان والامراء فقط •

ومن المرجح ان هيئة الرنك كانت ذات صلةبالوظيفة التى كان يشغلها صاحبه عند تأميره ومنحه الرنك : فمثلا اذا كان صاحب الرنك سأفيا كان رنكه على هيئة كاس واذا كان حامل دواة كان رنكه على هيئة الدواة أو المقلمة وهكذا ٠٠ وفي

بعض الاحيان كانت هيئة الرنك ذات صلة باسم الامير نفسه نفى حالة الإمير اقوش ومعناه طائر أبيض كان رنكه على هذه الهيئة •

وقد يتخذ البعض رنوكا على هيئة حيوانات أو طيور مشهورة بقوتهاكالاسد والنسر وذلك كرمز على قوتهم وعظمنهم .

وبالاضافة الى الكتابات النسخية والرنوك والمناطق زخرفت المشكاوات المضافة الى النباتية التى تطورت على طول التساريخ الاسسلامى حتى وصلت درجة رفيعة من الجمال وحسن التنسيق . وتتألف هذه الزخارف النباتية من أفرع وعروق نباتية محورة وأوراق شجر وقد تشتمل على رسوم أزهار مختلفة مثل الوريدات واللوتس والزنبق وغيرها وربما وجد بين الزخارف النباتية رسوم طيور (شكل ١٤٤) .

. وتزخر المتاحف الفنية بكثير من المشكاوات تشتمل على اسماء السلاطين والامراء الماليك الذين عملت برسمهم أو بأمرهم ومما يلفت النظر أنه قدوصلنا تسع عشرة مشكاة باسم السلطان حسن وحده وتشهد مشكاوات السلطان حسن بها بلفته صناعة المشكاوات في القاهرة من تقدم وازدهار في عصر الماليك (شكل ١٤٤) .

## الدواة والقلمة

# الدكتور حسن الباشا

ادى الاقبال على التعليم والكتابة الى العناية بادواتهما ومن ثم حرص الصناع المسلمون على اتقان هذه الادوات والتفننن في تزيينها حتى صارت تحفا فنية تبهر الانظار بجمالها وزخارفها فضلا عن دقة صناعتها ومتانتها .

ومن أدوات الكتابة التى حرص القاهريون على تطويرها واتقان صناعتها وتجميلها الوعاء الذى صنعوه لحفظ الاقلام والحبر ، وقد أطلق العرب على هذا الوعاء أسماء بعضها مشتق من أسم الشيء الذى كان يحفظ فيه مثل المقلمة أى وعاء الاقلام ، والمحبرة أى موضع الحبر (شكل ١٤٦) ، كما اطلق عليه أيضا اسم الدواة ، وهي ما يكتب منه وقد قال أحد الشعراء:

عرفت الديار كفط الدوى حبره الكاتب الحمسيرى



شكل 137 \_ محبرة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع \_ حوالى القرن السادس الهجرى / 17 م ( متحف براين \_ عن زكى محمد حسن )

وقد تطور شكل الدواة او المقلمة او المحبرة الى ان صارت على هيئة علبة مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند احد طرفيها على وعاء المداد ، وفي الجزء الطويل الباقي تحفظ الاقلام ·

وقد صارت تصنع بصفة اساسية من البرونز لو النحاس وتكفت بالذهب والفضة ، وإزدهرت صناعة الدوى في مختلف الاقطار الاسلامية كما تشهد بذلك النماذج الرائعة التي وصلتنا ، والتي تدل عي المستوى الرفيع الذي بلغته هذه الصناعة كما تدل في الوقت نفسه على الروح الفنية والمهارة الصناعية التي يتمتع بها العامل القاهري .

وتمثل هذه الدوى بحق اساليب صناعة المعادن في هذه الاقطار ولقد ازدهرت في مدن العراق المختلفة وبخاصة في مدينة الموصل صناعة المعادن وتكفيتها بالذهب والفضة ويتضبح ذلك في عدد من الدوى المعدنية التي تنسب الى هذا الاقليم •

وازدهرت صناعة الدوى المعدنية في مصر في عصر المماليك • وقد أشار القلقشندى في موسوعته الكبرى « صبح الاعشى في صناعة الانشا » الى الدواة ، وذكر أن الكتاب في زمانه يتخذون الدوى من النحاس الاصلفر والفولاذ وانهم يتغالون في تجميلها وأحيانا يجملونها بالفضنة .

كما ذكر أن الدواة تشتمل على سبع عشرة آلة منها القلم والمقلمة والمحبرة، والملواق لتحريك الحبر، والمرملة أو المتربة لتجفيف المداد ، والمنشأة للصق الورق ، والمنفذ لخرمه ، والملزمة لمنع الورق من الرجوع على الكاتب أثناء الكتابة ، والمفرشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها في بطن الدواة ، والمسحة لمسح القام عند الفراغ من الكتابة، والمسطرة للتسطير ، والمصقلة لصقل الذهب بعد الكتابة ، والمهرق وهو القرطاس الذي يكتب فيه ، والمسن لاحداد المدية أو السكين .

ومن امثلة الدوى التى امدتنابها القاهرة من العصر المملوكي الدواة النحاسية المكفتة بالفضه والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (سجلرةم ١٣٦٤) ويبلغ طول هذه الدواة ٣٠ سم وعرضها ٥ر٧ سم وارتفاعها ٥ر٢ سم وعليها كنابة تذكارية باسم السلطان المملوكي الملك المنصور محمد المتوفى سنة ١٣٦٧ ه (١٣٦٣ م) ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل شريط عريض من الكتابة الكوفية المجدولة في وسطه منطقة مفصصة في مركزها شريط صغير من الكتابة نصه «عز لمولانا السلطان » اما باطن الدواة فيشتمل على كتابة بالخط الثلث الجميل نصها : «عز لمولانا السلطان المالك المنصور العالم العابد » (شكل ١٤٧٧) .

وتحلى سائر اجراء الدواة مختلف انواع الزخارف التى كثر استعمالها على المعادن الملوكية كالزخارف النباتية المورقة التي تمتاز باناقتها ودقتها والازهار

المتفتحة ورسوم البط والخطوط الهندسية المعقومة وجميعها مرتبة ومنسقة بتوازن وانسجام اما داخل المناطق المختلفة الاشكال أو بينها •

وقد اشتق من لفظ الدواة اسم وظيفة كانت لها اهميتها في الدول الاسلامية وهي وظيفة الدواتدار أو الدوادار ، وتتألف هذه الكلمة من لفظة دواة العربية ولفظة دار الفارسية ومعناها ممسك وبذلك يكون معناها ممسك الدواة أو المركل بالدواة ، ويقصد بذلك الموكل بدواة السلطان أو الامير .



شكل ۱۲۷ - دواة من التحاس الكفت بالفضة باسم السلطان التصور محمد - ۱۲۷ - ۱۳۲۱ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

وقد عرفت هذه الوظيفة في الدول الاسلامية التي ظهرت في العصر العباسي مثل دولة الغزنويين ، والسلاجقة ودولة حُوارزمشاه حيث كان شاغلها يسمى الدواتدار ، ثم انتقلت عن طريق الاتابكة والايوبيين الى دولة الماليك في مصر وسورية حيث عرف صاحبها باسم الدوادار ،

وكان الدوادار يختار من بين خاصكية السلطان اى مماليكه الخاصة ثم ارتفعت رتبته فصار يختار من بين المئين ثم من بين اكابر امراء المئين وهذه اعلى الرتب العسكرية في دولة الماليك ، وقد اخذت اهمية الدوادار في الازدياد حتى صار في الرتبة الثانية بعد السلطان ، ولم يكن للسلطان المولكي داودار،

واحد بل ربما بلغ عددهم عشرة كان اعلاهم الدوادار الكبير الذى صار يسمى أمير دوادار او أمير دوادار كبير ، ويليه نائبه الدوادار الثانى وهو اقل منه رتبة ، ثم الدوادار الثالث وهكذا الى آخرهم الدوادار الصغير الذى كان مجرد جندى أو مملوك من الخاصكية .

وكانت مهمة الدوادار في أساسها هي حمل دواة السلطان عند توقيعه على المراسيم والمكاتبات وما يتبع ذلك من الامور المتعلقة بهذا المعنى من تبليغ الرسائل والاوامر من السلطان وتقديم الرسائل والشكاوى اليه ، وكان من مهمته أيضا استقبال زوار السلطان والاستئذان لهم عليه ، والاشراف على كاتب السر وأصحاب البريد وسائر المكلفين بقضاء حاجات السلطان ، كما كان يشترك مع الوزير في نظر دار الضيافة والاسواق .

وكان من المراسم ان يصحب الدوادار رسل الملوك عند الدخول على السلطان وكان منعادته الله عند دخول الرسول على السلطان أن يتناول الدوادار منه الكتاب ويمسحه بوجه الرسول ثم يقدمه الى السلطان فيفضه ويدفعه بدوره الى كاتب السر فيقرؤه على السلطان .

ونظرا الى إن الدوادار كان يطلع بحكم وظيفته على ما يجرى فى الدولة من امور وما يقدم الى السلطان من مكاتبات ورسائل وما يخرج عنه من اوامر وتعليمات كان يشترط عليه كتم الاسرار ، كما كان يؤخذ عليه العهد بالا يخفى عن السلطان شيئا يبلغه ولو كان ضده هو نفسه ، والا يأمر بشىء الا بحسب امر السلطان ، وان يأمر بتنفيذ كل ما يطلبه السلطان .

ولم تقتصر هذه الوظيفة على دوادارية السلطان بل كان بعض الامراء يتخذون لهم دوادارية ، كما كان يلحق ببعض الموظفين دوادارية مثل دوادار كاتب السر الذى كانت مهمته حفظ اصدول الاوامر والمكاتبات المتعلقة بديوان الانشاء ، كما خصص لتوقيع السلطان دوادار كان يسمى دوادار العلامة ،

وكان من مراسم الدوادار اتخاذ الرنوك او الشارات وكان رنك الدوادار ببطبيعة الحال على هيئة دواة وقد وصلنا كثير من التحف والاثار القاهرية تحمل هذا الرنك •

## المخرة

### الدكتور حسن الباشا

The Committee of the Co

حظيت البخرة بعناية الصناع والفنانين السلمين نظرا لما كان لها من أهمية في المجتمع ، والمبخرة هي الاداة التي يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به أو يتدخن ببخوره ، وتسمى أيضا المجمرة ، وقد اصطلح على تسميتها بالمبخرة ، والبخور هي الدخنة التي تنتج من حرق بعض انواع الطيب كالعود الهندي والالوة واللية وهي نوع من العود ، وقد يطرى المود بعنبر أو مسلك أو كافور أو غيره من الطيب .

وقد كان للبخور ولا يزال خطره في مختلف المجتمعات وعند كثير من الشعوب كما انه لايكاد يستغنى عنه في طقوس اى دين من الاديان • ومن هنا كانلهاثره الكبير في اقتصاد الدول التي تنتجه وتقوم بتصديره •

ولقد كان ـ مثلا ـ لثروة بلاد اليمن القديمة من البخور فضل عظيم فى الرخاء الاقتصادى الذى تمتعت به هذه البلاد فى العصور القديمة وبالتالى فى رقيها الحضارى والثقافى •

ولقد استخدم المجتمع الاسلامي البخور لاهداف مختلفة • فمن جهة كان البخور وسيلة من وسائل التطيب والنظافة • والتطيب مرغوب فلقد حبب الطيب الى النبى صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث ما نصه: « عليكم بالعود الهندى » . وقد فسر البعض بأنه العود الذي يتبخر به ، كما ورد في حديث النبى صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الجنة :

« ومجامرهم الالوة وبخورهم العود الهندى غير مطرى » وفي حديث ابن عمل الله كان يستجمر بالالوة غير مطراة •

· وقد امتدح من يتطيب بالبخور قال الراجز:

لا يصلطلي ليلة ريلح صرصر الا بعلود ليلت أو مجمل من الطريف أن يعض البخلاء تعلل بالتبخر ليتجنب أن يشاركه ضيعه في طعامه أذ جاء في عيون الاخبار لابن قتيبة ( المجلد الثالث صفحة ٢٤٩٣) أن أحد البخلاء دخل عليه وبين يديه قراريج فغطى الطبق بمنديله وادخل رأسه في جيبه وقال للداخل عليه : « كن في الحجرة الاخرى حتى أفرغ من بخورى » .

ويقبل النساء عادة على التبخر من باب التطيب والتجمل ـ وربما لمسآرب أخرى ، وقد اعتبر ذلك من محاسنهن ، وقد وصف حميد بن ثور الهسلالى امراة ملازمة للطيب فقال :

لا تصلطى النار الا مجمرا ارجلا قد كسرت من يلتجلوج له وقصلا ( واليلنجوج العود والوقص كسار العيدان ) وانشد ابن الاعرابي:

مناعت بكافور وعسود الموة شرامية تذكى عليها المسامر وقد جرت المعادة أن تبخر الثياب ليطيب ريحها ، كما اعتنى أيضا بتبخير الاماكن ولاسيما الاماكن المعامة حيث يجتمع عدد كبير من الناس .

ولا شك ان اولى الاماكن بالتبخير هى المساجد وكان مسجد النبى فى المدينة يجمر أى يبخر بالطيب ، وكان يقوم باجماره رجل يسمى نعيما وكان يقال له نعيم المجمسر ، كما اقبل الناس على تبخير الخانات والاسواق والوكالات والحمامات والبيمارستانات وغيرها من المحلات العامة ، وبالاضافة الى ذلك اعتنى بتبخير المساكن الخاصة ولا زلنا حتى اليسوم نشاهد اناسا سوبخاصة فى الاحياء الشعبية سيحرصون على تبخير بيوتهم وحوانيتهم ومتاجرهم .

ولم يقف استعمال البخور عند الاحياء بل استحسن تبخير الاموات وقد جاء في الحديث « اذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا » . والاجمار هنا هو التبخير بالطيب ·

وبالاضافة الى استعمال البخور بقصد التظيب استعمل ايضا فى اعمال السحر والشعوذة . وربما استعمل السحرة والمشعوذون انواعا معينة من البخور تمتاز برائحتها النافذة واثرها المخدر وذلك حتى يسهل عليهم التأثير في الناس وتضليلهم وايهامهم بخيالات وأوهام ، وربما ساعدهم على تحقيق غرضهم ما يحدثه بعض انواع البخور من فرقعة عند وضعه على الجمسر وما يتبع ذلك من انتشار دخنة البخور في جو الفرفة المفلقة التي يزاول قيها المشعوذون سحرهم مما يؤدى الى اضعاف الرؤية وخلق جو من الغموض يسهل لهم التأثير في مشاهديهم .

واستعمل البخور لهدف آخر قريب من السحر هو الرقية أو العودة من العين أو المرض: أذ كأن المعتاد أن يبخر الانسان أثناء الاسترقاء لدمع الشر والمرض وآتقاء الحسد، كما تبخر الاشياء أيضا لحفظها من التلف وصيانتها من الحسد،

وازاء هذا الاستعمال الواسع للبخور في المجتمع الأسلامي عنى بادواته وهي المباخر و فالى جانب المباخر العادية التي كان يستعملها عامة افراد الشعب تقنن الصناع الاسلاميون في عمل مباخر تعتبر من حيث جودة الصناعة وجهال الزخرفة نماذج رائعة لما بلغته الفنون التطبيقية من تقدم والادهار في المجتمعات الاسلامية و

وقد كانت هذه المياخر تصنع عادة من المعدن كمااتخذت اشبكالا مختلفة ؟ وزخرفت بطرق شتى كالنقش والحفر والتفريغ والتكفيت والترصيع وغير ذلك ، واستخدم في تجميلها انواع كتيرة من الزخارف كمناظر الكائنات الحية والرسوم النباتية والهندسية واشرطة الكتابات . هذا ومن المرجح أن بعض الصور التي زخرفت بها نماذج من المباخر التي وصلتنا كان لها صلة بالشعوذة. والرقي مثل صور الحيوانات المجنحة والطيور ذات الرؤوس الادمية .

وتحتفظ المتاحف والمجموعات الفنية المختلفة بمجموعات من المباخر ترجع الى عصور وبلاد اسلامية شتى ، ويمثل كل منها طرازا منيا مميزا ، وتعتبر المباخر القاهرية نموذجا لما وصلت اليه صناعة المباخر في القاهرة من مستوى رفيد .

وليس من شك في أنه قد صنع في القاهرة في العصر الفاطمي أنواع كثيرة من المباخر على هيئة المشكاة الزجاجية التي انتشر استعمالها بشكل واسع في عصر الايوبين والمالك •

وقد وصلنا نموذح من هذه المباخر مرسوم على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى ففى مجموعة كلكيان بمتحف فيكتوريا والبرت فى لندن طبق من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى البنى اللون قطره ٢٢ سم وعليه امضاء صانعه «سعد».وكان عثر عليه بالقرب من مدينة الاقصر بمصر ، ويزخرف باطن الصحن رسم يمثل رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها اناء يعتقد أنه مبخرة ويرتدى الرجل ثيابا ذات أكمام فضفاضة مما يقربه من هيئة رجال الدين.ويحلى كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من العروق النباتية الدقيقة التى يتميز بها أسلوب الخزاف « سعد » > كما يوجد حول المبضرة شريط زخرفى يشبه زخرفة العصابة حول عضد الرجل ، ويوجد فى ارضية الرسم بعض وحدات زخرفبة محورة من اشكال نباتية أكبرها تشبه علامة عنخ أو علامة الحياة عند الفراعنة التى يعتقد انها تطورت بعد ذلك الى علامة الصليب عند القبط .

ونظرا الى أن ملامح الرجل المسيحى قد رسمت حسب الاسلوب البيزنطى المسيحي فمن المحتمل أنه يمثل أحد رجال الدين المسيحيين • ومما يرجح ذلك أن الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة متكررة من رسم يشبه الصليب ، وبناء على ذلك نمن المحتمل أن هذه الصورة تمثل قسيسا يزاول بعض الطقوس الدينية المتصلة بالتبخي .

هذا وقد ورثت الدولة الايوبية تقاليد صناعة المعادن - بما فى ذلك صناعة المباخر - عن الدولة الفاطمية من جهة ، وعن دول السلاجقة والاتابكة من جههة أخرى .

الله عرفت في هذه الدولة صناعة المباخر المكفتة بالفضة التي كانت أقد ما الدولة صناعة المباخر المكفتة بالفضة التي كانت أقد الدورت في شرق ابران وفي العراق وبخاصة اقليم الموصل م

ب أوفى مجنوعة شريف صبرى مبخرة من النحاس المكفت بالفضة شكل جسمها على هيئة اسطوانية ويغطيها غطاء على هيئة نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل ناقوس مقلوب ويلف حول أعلى جسم المبخرة شريط من الكتابة المكفتة بالفضة بالخط النسخ الايوبي يشتمل على اسم السلطان العادل أبى بكر ابن السلطان الكامل محمد ويلف حول المبخرة شريط آخر يشتمل على وسوم حيوانات تجرى متتابعة بعضها ذو رأس آدمى ويحصر الشريطان بينهما شريطا اكثر اتساعا يحتوى على مناظر آدمية تتخللها دوائر بها وسوم مزواة متداخلة التساعا يحتوى على مناظر آدمية تتخللها دوائر بها وسوم مزواة متداخلة

اما الغطاء المقبب الشكل فيلف حول أسفله شريط يشتمل على رسوم حيوانات مجنحة تعدو متتابعة وبعضها ذو رأس آدمى ، ويحلى باقى الفطاء ــ فيماعدا الجزء العلوى ــ زخارف مفرغة تتألف من وحدات على هيئة زهرة ذات ثلاثة فصوص ، ويتخلل هذه الزخارف المفرغة أشكال دائرية مفصصة تشتمل على رسوم مكفتة ،

أما أرجل المبخرة فيزخرفها لفائف متداخلة من العروق النباتية تتخللها وريقات نباتية صغيرة •

والحق أن هذه المبخرة تعتبر نموذجا رائعاللمباخر الايوبية ولما بلغته صناعة المعادن في ذلك العصر من تقدم وازدهار •

وقد ورثت الدولة المملوكية التقاليد الغنية والصناعية الايوبية التى قدر لها أن تتطور في العصر المملوكي حتى بلغت مستوى رُفيعا من حيث الصناعة والزخرفة ولقد ساعد هذا الرقى هجرة كثير من صناع المعادن الموصليين الى دولة المماليك بعد سقوط الموصل في يد المغول في القرن السابع الهجرى (١٣ م) . وتتضع هذ هالجودة فيما وصلنا من هذه الدولة من تحف معدنية كثيرة ،

وتمثل المباخر المهلوكية نماذج لما بلغه من صناعة المعادن في هذا العصر من تقدم ورقى ، وهى لا تختلف في شكلها العام واسلوب صناعتها عن المباخر الأيوبية . ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمجموعات من المساخر المهلوكية يمتاز معظمها بما يغطى سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتا وافرا ومتقنا بالفضة والذهب (شكل ١٤٨) .

وتمتاز زخارف المباخر الملوكية ــ شانها شأن غيرها من التحف المعدنية المالوكية ــ بمميزات زخرفية خاصة مثل رسم ازواج من الطيور مرتبطــة بطرق مختلفة ، ورسوم مناطق دائرية مفصصة ، ورسوم الرنوك والشارات

التي شاع اتخاذها في عصر الماليك ، ورُخرِمَة السطخ بخطوط دقيقة مزواة ومتداخلة ومتشابكة .

هذا وقد ظلت صناعة المباخر في رواج نظرا إلى ما ساد المجتمع الاسلامي من تقاليد تحبذ استعمال البخور •



· شكل ١٤٨ سـ مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة بـ حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

الدكتور حسن الباشا

من الادوات المدنية التى ازدهرت صناعتها فى مدينة القاهرة المرآةوهى ما تراءيت فيه أى ما نظرت فيه نفسك • والمرآء أداة ضمورية للزينة وللنظافة عموما (شكل ١٤٩) .

ومن الواضع أن استعمال الرآة الصق بالنساء ، ومن ثم ذ مالرجال الذين, يستعملون المرآة ، وفي ذلك انشد بعض الشعراء :

اذا الفتى لم يركب الاهوالا فأعطه المرآة والمكحالا والمعالم والمعالم والمعالم المراقة والمكحالا

والمرآة من غير شك قد تبعث السرور في نفس المتفائل ادًا نظر فيها وكذلك المعجب بنفسه والمدل بجماله ، وقد المح احد الشعراء اللي ذلك فقال :

كنت قد اهديت وردا فادعت انه من ورد خديها سرق أ ومتدت عجلى الى مراتها فاذا ورد كدورد في الطبق

ولكن المرآة في الوقت نفسه قد تكون مصدر الم وحزن المتشائم أو أن أضربه المرض أو كبر السن كما أشار الى ذلك أحد الشعراء :

انى نظرت الى المرآة الله جليت فأنكرت مقلقاى كل ما رأتا رأيت فيها شيخا لست اعرفه وكنت اعهده من قبل ذاك فتى فقلت اين الذى بالامس كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى فاستجهلتنى وقالت لى ومانطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك اتى هون عليك فهدا لابقاء له اما ترى العشب يفنى بعد مانبتا

وهكذا ربما كانت المرآة وسيلة الى الاسعاد أو الياس : فقد ينظر انسان نفسه فيها فيسره شكله فيفرح ، وقد ينظر آخر فيها فيسوءه منظره فيحزن ، وربما ارتبطت لذلك في الاذهان بالحظ والفال فاتخذت كتميمة تجلب الحظ والسعادة ولدفع الشر وبفادى الاخطار ، وربما بولغ في ذلك فاتخذت كاداة للسحر والشعوذة .

ولذلك كان الصناع الاسلاميون يتخذون صنع المرايا احيانا في طالع سعد حتى تجلب لصاحبها الخير وتصرف عنه السوء والشر •

وقد جاء في كتابة اثرية على مرآة من البرونز محقوظة بمتحف الفنالاسلامي بالقاهرة (سجل رقم ١٥٣٣٥) ما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المرآة المباركة في طالع سعيد مبارك وهي ان شاء الله تنفع للوقة وللمطلقة وسائر الاوجاع والآلام تجبر باذن الله تعالى وذلك في شهور سنة ثمان وأربعين وغمستمائة الحمد لله وحده وضلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عمل في مرور الشمس ببرج الحمل سبع معادن » •

كما وجدت آيات قرآنية وكتابات تتعلق بالسحر والشعوذة على مرآة من البرونز بالتحف نفسه « سجل رقم ١٥٣٤٢ » جاء فيها ما نصه :

«هذه الاسماء منقوشة في طالع سعيد في سنة خمس وسبعين وستمائة».

وبالاضانة الى الكتابات المتعلقة بالسحر اشتملت بعض المرايا على الدعية ، من ذلك ما نجده من كتابة على مرآة من البرونز بالمتحف نفسسه «سبحل رقم ١٥٣٣٩ » نصها :

« العز والبقا والدولة والبها والرفعة والسنا والغبطة والعلا والملك والمتقا والقدرة والولا لصاحبه أبدا » •

وكتابة أخرى على مرآة بالمتحف نفسه « سجل رقم ١٥٣٤٩ » نصها :

« العز الدائم والعمر السالم والاقبسال الشامل والسعد الناصر والجد الصاعد والدهر المساعد والأمر الناغذ والبقا أبدا » .

وليست الكتابات على المرايا الاسلامية وحدها هى التى تشير الى اتخاذها كتميمة ، بل ان كثيرا من رسومها وزخارفها كانت ذات صلة بهذه المعتقدات: وذلك مثل رسوم الحيوانات ذات الاجنحة والرؤوس الآدمية التى كانت تمثل حراسا الهية عند العراقيين القدماء ، ورسوم البروج الفلكية ومناظر البهجة والسرور والتوفيق في الصيد وحياة البلاط .

والحق أن اتخاذ المرآة كتبيبة أو كاداة للسحر والشعوذة قد عرف عند يعض الشعوب القديمة وبخاصة عند الصينيين .

وكانت المرايا منذ العصور التديمة تصنع من معدن مصقول لامع وشاع المستخدام هذا النوع من المراياعند الصينيين القدماء حيث كان سطحها المصقول في بعض الاحيان مقعرا حتى يعكس صورة اكبر من مساحته وذلك على عكس المرايا الاسلامية التى كانت مستوية السطح .



غير أن المرايا الصينية تشبه المرايا الاسلامية من حيث أن زخارفها كانت مصبوبة من معدن المرآة نفسه وذلك على عكس المرايا اليونانية والرومانية التي كانت زخارفها مضافة .

ومما يسترعى الانتباه أن المرايا المعدنية الاسلامية تأثرت تأثرا كبيرا بالمرايا المعدنية الصينية من حيث المدادة والصناعة واسلوب الزخرفة ، بل أن هذا النوع من المرايا قد شاع استعماله في الاسلام عند الشعوب التي تأثرت بالحضارة الصينية مثل السلاجقة والفرس ، ولذلك ينسب معظم المرايا المعدنية الاسلامية الى السلاجة وخلفائهم من الاتابكة في بلاد العراق وايران .

وليس من شك في ان استعمال المرايا المعدنية في الاسلام يرجع الى عصر مبكر • وأقدم المرايا الاسلامية المؤرخة التي وصلتنا ترجع الى سنة ٤٨٥هـ (١١٥٣ م) • غير انه قد وصلنا بعض مرايا يمكن أن ننسبها الى ما قبل ذلك •

والمرآة المعدنية الاسلامية على هيئة قرص يتراوح قطره بين حوالي الموالا سم ، وله مقبض يمسك منه ، وقد يكون المقبض جزءا من القرص نفسه او مضافا اليه .

وقد جرت العادة أن يكون أحد الوجهين مستويا ومصقولا لامعا يستعمل كمرآة ، وأن يزخرف الوجه الآخر ـ وهو ظهر المرآة ـ بالرسوم البارزة أو المحفورة ، وقد تعلق المرآة أو تمسك بواسطة حلقة تتصل بجزء بارز في وسط ظهر المرآة ، وفي هذه الحالة يستفني عن المقبض .

وكانت المسرآة تصنع من البرونز أو النحاس أو الصلب أو الفضية ، وتزخرف بواسطة الحنر أو التشكيل ، وقد يكنت البرونز بالنضة والذهب ، وقد وصلنا مجموعة كبيرة من المرايا المعدنية الاسلامية التي تنفسرد بأسلوب زخرفي يختلف عن غيره من الاساليب الزخرفية على التحف المعدنية الاخرى ، ومن الملاحظ أن الصائع الاسلامي كان يراعي أن تتفق اشسكال الزخارف وتنسيتها مع هيئة المرآة الدائرية : فكانت الزخارف في كثير من الاحيان ترتب على هيئة دوائر متداخلة حول مركز المرآة ، وكانت هده الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم من هندسية ونباتية ورسوم كائنات حية ، وكانت الدائرة الداخلية تشتمل في كثير من الاحيان على وحدة زخرفية محورة من الرسم المعروف باسم شجرة الحياة ، ويتألف هذا الرسم من زخرفية نباتية ذات جانبين متماثلين ومتقابلين ، ويحف بها عن اليسين والشمال حيوانان خرافيان متشابهان ، وفي وضعين متقابلين أو متدابرين ،

أما الدائرة الخارجية فكانت تشتمل في الغالب على كتابة بالخط النسخ أو الكوفي تلف حول القرص •

وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة على ظهر مرآة من البرونز المسبوك بمتحف الفن الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة «سجل رقم ١٧٣١» ويبلغ قطر هذه المرآة ١٠سم، وتنسب الى ايران أو العراق في القرن السادس المجرى (١٢ م) وتتألف الزخرفة هنا من حيوانين مجنحين متدابرين لهما رؤوس آدمية ، وبينهما زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين ، ويلف حول هذه الرسوم شريط من الكتابة الكوفية يشتمل على ادعية ، ومن الملاحظ أن في وسط ظهر المرآة جزءا بارزا تمسك منه المرآة ،

وتوجد زخرنة مشابهة على ظهر مرآة ثانية من البرونز بمتحف براين ، وعلى أخرى في متحف المتروبوليتان في نيويورك .

وفى المتحف الاخير مرآة من الحديد تشتمل على الوحدة الزخرفية نفسها ولكن باختلاف فى العناصر ، وتتميز هذه المرآة بأن لها مقبضا ، وتنسب هذه المرآة الى مصر فى عصر الماليك ، وتتألف زخرفة شجرة الحياة عليها من أوزتين متقابلتين حول رسم نباتى محور ، ويلف حولها شريط دائرى من زخرفة هندسية مجدولة ،

ومن المرايا التى تنفرد ببعض مميزات خاصة مرآة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة «سجل رقم ١٥٣٢٩» يبلغ قطرها ٢١ سم وتتميز هذه المرآة بأن مقبضها مجوف وبداخله شيء يسمع له رنين عند تحريك المرآة • وتشتمل المرآة على كتابة بالخط النسخ نصها:

« عز لمولانا السلطان العادل العالم الكامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر السيد الاجل المالك الملك الكامل المؤيد المنصور » .

وربما تشير الالقاب الواردة في هذه الكتابة الى أحد سلاطين الماليك في

وفى المتحف نفسه مرآة من البرونز ذات شكل متميز «سجل رقم ١٥٣٤٥ » طول قطرها ٥٨ سم وتقميز هذ الرآة بأن حافتها مفصصة واساس خرفة هذه المرآة دائرة مركزية تحتوى على رسم متشابك ربماقصدمنه مغزى سحرى ويحف بهذه الدائرة شريطيشتمل على اربع دوائر تتبادل معها كلمات بالخط الثلث ويشتمل كل من الدوائر على رسم محور من زهرة اللوتس \_ اما الكلمات فتقسرا:

« العز والاقبال والدولة والسعادة » ( انظر أحمد ممدوح حمدى : معدات التجميل بمتحف الفن الاسلامي ص ٦٧ -- ٨٤ ) .



شكل ١٤٩ ــ مرآة من النحاس المكنت بالغضة ــ حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )

## مطرقة البساب

## الدكتور حسن الباشا

قد يتساءل البعض كيف نعتبر مطرقة البلب ـ رغم ما يبدو من ضالة شانها ـ من التراث الغنى الاسلامى . غير أنه من المعروف أن المسناع والفنانين القاهريين لم تقف عنايتهم عند حد الاشياء الضخمة أو الواضحة الاهمية ، بل تطرقت أيضا إلى الادوات الصغيرة والاجزاء التي قد لاتسترعي انتباه الكثيرين : مثل شباك القلة وصنبور الابريق وقاعدة الاناء ، مما يشهد من غير شك على رقى الذوق الفنى والتقدم المدنى والحضارى .

ومطرقة الباب عبارة عن اداة صغيرة من المعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث يمكن تحريكها والقرع بها على قاعدة معدنية لاحداث صوت يسمعه من بداخل البيت فيفتح للطارق ان شاء ، ويمكن تسميتها ايضا بمقرعة الباب ، وتسمى في اللغة المحرية الدارجة (السماعة) (شكل ١٥٠) .

وتلعب مطرقة الباب دورا هاما في آداب دخول البيوت التي عنى الاسلام باقرارها •

وربما كان من أسباب العناية بمطرقة الباب أيضا انها أول ما يشاهده الضيف من المنزل ، ومن ثم مانها بمثابة عنوان لما يكون عليه البيت وأثاثه من حسن وجمال وما يتمتع به أهله من ذوق فنى أو من ثراء ورخاء .

ولتد حظيت مطرقة الباب بعناية صناع المعادن فى القاهرة فاهتموابنجميلها وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل والزخرفة بالرسوم البارزة والمحفورة والمفرغة ، كما اهتموا بمتانتها حتى تنحمل القرع والطرق لاسيما وان البعض يلح فى الطرق حتى يؤذن له كما قال الشاعر اسماعيل صبرى :

## طرقت الباب حتى كل متنبى فلمسا كل متنسى كلمتنسسي

وكان يراعى فى تشكيل مطرقة الباب أن تكرن متلائمة مع شكل الباب نفسه وحلياته وزخارنه : ففى حالة كسوة الباب مثلا بحليات برونزية مستمدة من الاشكال النباتية أو الهندسية كانت مطرقة الباب تشكل حسب الاسلوب نفسه •

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بمجموعة من المطارق البرونزية تنسب الى مصر فى عصر الماليك ، ويلاحظ أن بعض هذه المطارق قد شكل على نمط حليات الابواب التى كان مشبكا بها .

ومن مطارق الابواب بالمتحف نفسه مطرقة من البرونز المفرغ « سبجل رقم ٣٢٤ » تتألف من رسوم عروق نباتية محورة تتشابك وتتداخل مكونة شكلا دائريا مفصصا تملؤه مفاطق منتظمة يحتوى كل منها على صورة ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص ، وتحف هذه المناطق بشكل نجمى في الوسط له ست زوايا ، ويتدلى من أسفل المطرقة شكل على هيئةورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص ، ويزخرف السطح كله رسوم محزوزة ومحفورة ويوجد في اعلى المطرفه صورة حيوانين متماثلين يتواجهان على جانبى مشبك المطرقة ( انظر صورة الفلاف ) .

وبالمتحف نفسه مطرقتان متشابهتان قد شكلت كل منهما على هيئة منطقة دائرية مفصصة ويزخرفها شريطان دائريان متداخلان من الدرائر المفرغة التى تتبادل مع السنة بارزة ، وفي وسط المطرقة قرص نجمى مفرغ درثماني شعب ويتدلى من أسفل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص (شكل ١٥٠) .

وشاع اتخاذ مطارق الابواب المشكلة على هيئة رسوم مستمدة من اللفائف النباتية العربية المورقة التى عرفت عند علماء الفندون والآثار باسم « الارابسك » وقد وصلنا عدد من هذه المطارق التى تعتبر من أجمل ما انتجه صانع المعادن العربى .

وكان بعض ملاك البيوت من امراء الماليك يحرصون على انيثبتو اعلى مطارق ابوابهم السعرتهم أو اسماءهم على نمط ماكان متبعا في عصر الماليك من اثبات الاشمرة والاسماء على العمائر والثياب وسائر الادوات ، وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مطرقة باب حفر عليها شعار على هيئة كأس وكان هذا الشعار يتخذه عادة الامراء الذين كانوا يشغلون وظيفة الساقي ،

ولكنسة ورتبرج بألمانيا الشرقية باب له مطرقة عليها كتابة دائرية تشتمل على ادعية والقاب مكتوبة بخط عربى زخرفى جميل ، ومن الواضح أن هذا الباب قد نقل من أنر اسلامي .

وقد جرت العادة أن يشكل الصناع المسلمون بعض الادوات المدنيـة على هيئة حيوانات أو طيور ٠٠ كأن تشكل المبخرة على هيئة أســـد ٤ وصنبور

الابريق على هيئة ديك ، وغطاء الاناء على هيئة طائر وهكذا ، ومن ثم فان بعض مطارق الابواب قد شكلت على هيئة حيوانات مختلفة .

وربعا كان تشكيل مطرقة الباب على هيئة حيوان يتضعن في بعض الاحيان اعتبارها طلسما ذا أثر سحرى أو تميمة تمنع الشر من الدخول •



شكل .10 س مطرقة باب سدوالى القرن الناسع الهجرى 10 م ( متحف الغن الاسلامي بالقاهرة )

ومن المعروف أن الآشوريين القدماء قد اعتادوا أن يقيموا عند مداخل معابدهم وقصورهم تماثيل شديدة البروز على هيئة حيوانات خرافية تتألف من

جسم اسد او ثور ، ورأس انسان ، وجناحى نسر ، وكانوا يعتقدون أن تلك التماثيل عبارة عن حراس تحمى المعبد أو القصر من دخول الارواح الشريرة . ويبدو أن التنين قد اتخذ لغرض قريب من ذلك عند الصينيين وبعض شعوب الشرق الاقصى ، وقد انتقلت بعض هذه الاوهام الى بعض الشعوب الاسلامية ذلك أن السلاجةة عندما جددوا سور بغداد شيدوا في سنة ١١٨ هـ (١٢٢١م) بابا في سور المدينة كان يطلق عليه اسم باب الطلسم نسبة الى ما كان يزخرف اعلاه من نقوش بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو أثر سحرى قوى ، وكانت هذه النقوش تهئل تنينين متماثلين يتواجهان حول رجل ،

وقد يستشف غرض طلسمى متشابه فى مطرقة من البرونز محفوظة بمتحف براين يمكن نسبتها الى عصر السلاجقة وهى مشكلة على هيئة تنينين متقابلين فى وضعة تراصف يحف رقبتاهما بشكل يشبه رأسا محورا ، ويلاحظ أن كلا منهما له جسم ثعبان يلتف بعضه حول بعض ، وجناح طائر ، ورجلا حيوان ، كما شكل طرف ذيله على هيئة طائر ، وتتخذ المطرقة بصفة عامة شكلا زخرفيا جميلا مفعما بقوة التأثير والتعبير .

وربما كان تشكيل بعض مطارق الابواب على هيئة حدوة فرس يتضمن هدفا مشابها لاسيما وانه من الشائع بين بعض العامة اتخاذ حدوة الفرس كتميمة ضد الحسد ولجلب الخير .

وقد عرف فى عصور متأخرة تشكيل المطرقة على هيئة قبضة يد ، وهذه تمثل من غير شك اليد التى استبدلت بها المطرقة فى قرع الباب • • وربما كان تشكيل مطرقة الباب على هيئة يد ذات خمسة أصابع يتضمن فى الوقت نفسه دفع الحسد ، ذلك أن بعض العامة قد يطبعون على أبوابهم أو وأجهات منازلهم كفا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد وعين السوء .

وليس من شك في أن بعض مطارق الابواب يتضمن معانى رمزية ولاسيما تلك المطارق المشكلة على هيئة اهلة تحتفظ المتاحف بأمثلة منها : ذلك أن الهلال يرمز الى الاسلام من جهة ، كما كان يرمز الى الخير عند الساسانيين في ايران من جهة اخرى ، وهكذا نجد أن مطرقة الباب قد استوحى الفنان القاهرى العناية بها من التعاليم الاسلامية ، واتقن صناعتها وجملها مسترشدا بروح الاسلام ٠٠ ثم لعبت الاوهام والخرافات أحيانا دورها في صوغها وتشكيلها ٠

وأيا ما كان الهدف الذى يكمن وراء تشكيل مطرقة الباب بصورة معينة أو زخرفتها بطريقة خاصة غانها قد اتخذت فى جميع الاحوال الأسلوب الذى كان يميز الصناعات المعدنية الاسلامية فى العصر الذى صنعت غيه ، كما أن الفنان القاهرى قد استطاع أن يصنع من هذه الاداة الصغيرة تحفة فنية جميلة .

## المسراجع

## تاريخ:

ابن عبد الحكم (ت ٧١١ م): فتوح مصر واخبارها (القاهرة ١٨١٤م). احمد بن زنبل الرمال المحلى (ت ٩٦٠ ه): تاريخ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الفورى سلطان مصر واعمالها . مصر ١٢٧٨ هـ - ١٨٦١ م (طبع حجر).

أحمد تيمور: أعلام المهندسين (القاهرة ١٩٥٧ م) .

جمال الدين الشيال ( دكتور ): تاريخ مصر الاسلامية ـ جزءان ( القاهرة سنة ١٩٦٧ م ) .

جمال الدين يوسف بن تغرى بردى (ت ١٤٦٩ م): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب ١٩٢٩ -- ١٩٤٢ م).

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ت ٩١١ ه): حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ( الشرقية بالقاهرة ١٣٢٧ ه ) .

سليمان رصد الحنفى ( الشيخ ) : كنز الجوهر في تاريخ الإزهر .

شمس الدين أبو العباس احمد بن ابراهيم بن خلكان: وفيات الاعيان - جزءان ابولاق ١٢٨٣ ه) .

عبد الحميد نافع: الذيل على المقريزى ( مخطوط محفوظ بمكتبة الجامع الازهر ) .

عبد الرحمن الجبرتى (ت ١٨٢٥م): عجائب الاثار في التراجم والاخبار أربعة أجزاء (بولاق ١٢٩٧ه).

عبد الرحمن زكى ( مكتور ) : القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد الى الجبرتى . ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦ م ) .

عبد اللطيف ابراهيم ( دكتور ) : وثيقة امير آخور كبير قراقجا الحسنى ( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد ١٨ الجزء الثانى ديسمبز ١٩٥٦ ) : ( مطبعة جامعة القاهرة سنة ١٩٥٩ م ) . الوثائق في خدمة الاثار « العصر الملوكي » ( القاهرة ١٩٥٩ م ) .

- على بن الحسن بن عساكر ( ١٧٥هـ ﴿ ١٨٠٥هـ ﴿ ١٨٠٤ ﴿ اللَّهِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْكَبِّينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِلِيقِينِ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَعِينِي الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتِيلِي الْمُسْتِيقِينِ الْمُسْتَقِيلِي ا
- محمد بن احمد بن اياس الحنفى المضرى إست ١٣١٠ قريم المنابع الوهور في وقائع الدهور ٣ اجزاء (بولاق ١٣١١ ١٣١١ هـ) وطبعة استانبول ١٣١١ م في في منابع المنابع المنابع وسوبر نهايم وباول كالية ومورتس .
- نظير حسان سعداوى ( يكتور ) التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين (القاهرة ٢٥١٦ م ) .
- De Goeje, (M.J.)

  Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides (Leyden, 1886).
- Devonshire, (R.L.) L'Egypte Musulmane. (Paris, 1926).
- Lane Poole, (S.)
  History of Egypt. (London, 1901).
  The Story of Cairo. (London, 1902).

## خطط:

ابن دقمان : ابراهيم بن محمد المصرى ( ٨٠٩ هـ - ١٤٠٧ : ١٤٠٧ م ): الانتصار لواسطة عقد الامصار . ( القاهرة ١٣١٤ هـ / ١٨٩٦ م )،

in the season in the

- ابن سعيد الاندلسي (ت حوالي اواخر القرن ١٣ م): المفرب في حلى المغرب (طبعة جامعة القاهرة ١٩٥٠ م) .
- تقى الدين احمد المقريزى (ت ٥١٥ / ١٤٤١ م): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . جزءان (بولاق ١٢٧٠ هـ) .
- سعاد ماهر (دكتوره): \_ القاهرة القديمة واحياؤها (المكتبة الثقانية رقم ٧٠ \_ أكبوبر سنة ١٩٦٢م) . \_ محافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباتية في العصر الاسلامي .

( المجلس الاعلى للشنئون الاسلامية ١٩٦٦ م )

عبد الرحمن عبد التواب : منشاتنا المائية عبر التاريخ ( المكتبة الثقافية رقم عبد الرحمن عبد التواب : منشاتنا المائية عبر التاريخ ( المكتبة الثقافية رقم

على بهجت والبير جبريل: ــ تعريب على بهجت . حفريات الفسطاط القاهرة ١٩٢٨ م ) +

\_ حفريات الفسطاط ، المناظر الفوتوغرافية ( القاهرة ١٩٢٨ م ) .

على مبارك : الخطط التونيقية الجديدة لمر القاهرة ، ومدنها وبلادها القديمة ـ . ٢ جزء في اربعة مجلدات (طبعة بولاق ١٣٠٥ : ١٣٠٦ هـ) .

محمد رمزى: القاموس الجغرافي . ( القسم الاول في مجلد واحد ، والقسم الثاني في اربعة مجلدات ) مطبعة دار الكتب والتربية والتعليم ، ١٩٦٣ - ١٩٦٣ م .

محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ( دار الكتب ا۱۹۳۱ م ) .

ياقوت الحموى ( ٦٢٦ هـ - ١٢٢٩م ) : معجم البلدان ، ١٢ جزء ( القاهرة ١٣٢٣ هـ - ١٩٠٦ م ) ٠

يوسف أحمد : مدينة الفسطاط أو مصر القديمة ( الترقى بالقاهرة ١٩١٧ ).

Aly Bahgat & Albert Gabriel: Fouilles d'al Foustat. (Paris, 1921)

## Casanova, (P.):

Reconstruction Topographique de la Ville Fustat ou Misr. (I.F.A.O.) Tome, 35. (Cairo, 1919)

## Clerget, (M.):

Le Caire: Etude de géographie urbaine et d'histoire géographique. (Le Caire, 1934).

#### رحسالة

ابن بطوطة: (ت ٧٧٩ه / ١٣٧٧م): تحفة النظار في عجائب الامصار وعجائب الاسفار . ( المطبعة الخيرية بالقاهرة ١٣٢٢ ه / ١٩٠٤ ــ المطبعة الازهرية بالقاهرة ١٩٢٦ م) . ابن جيم وراب ١٢٠٤ م): تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفار (تحقيق حسين نصار : طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة .

البكرى: ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب (طبعة دى سلان الجزائر ١٨٥٧ م)

زكى محمد حسن (دكتور): الرحالة المسلمون في العصور الوسطى (طبعة دار المعارف ١٩٤٥)

محمد مصطفى ( دكتور ) : السلطان قايتباى كما رآه الرحالة الالمانى أرنولد فون هارف \_ مجلة الهلال مجلد ٦٣ \_ ١٩٥٥ .

ناصرى خسرو (ت ٤٣٥ه/ ١٠٦١م): سفر نامه ، ترجمه الى الفرنسية « شارل شيفر » (باريس ١٨٨١م) ونقله الى العسربية د.يحيى الخشاب (لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٥م) .

Coste, (P.)

Architecture Arabe et Monuments du Caire.
(Paris, 1837 - 39).

Description de l'Egypte. Etate Moderne, II Tome.

Paris, 1809 - 1822, 2nd, edition).

Dopp, (P.H.)

«Le Caire vu par les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age».

(Bull. de la Société Royale de Géographie d'Egypte. Tome, XXIII, 49 - 117, Tome, XXIV, 62 - 115).

(Le Caire, 1950 - 51)

Ebers, (G.)

Egypt: Descriptive, Historical and Piqturesque. 2 vols, London, 1880 - 1883.

Hay, (R.)

Illustrations of Cairo. London, 1840.

Polmieri, (M.A.):

L'Egypte et la Nubia, Grand Album, Monumental, Historique, Architectural. (Paris, 1887).

#### Prisse d'Avennes:

L'Art Arabe d'après les Monuments du Kaire depuis le VIIè siècle jusqu'à la fin du XVIIIème siècle. III, Tome Albume & Tome, Texte. (Paris, 1869 - 1877).

#### Roberts, (D.)

Egypt & Nubia. 3 vols. (London, 1848-49).

#### ندظم

آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى نقله الى العسربية « محمد عبد الهادى ابو ريده ( لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة . ١٩٤٠ م ) .

حسن الباشا: الالقاب الاسلامية في التاريخ والوتائق والاثار ــ دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٥٧ العربية ــ ٣ اجزاء دار النهضة العنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ــ ٣ اجزاء دار النهضة العربية ١٩٦٥ ، ١٩٦٦

#### عمسارة

أشهد مُكرى ( دكتور ) : مساجد القاهرة ومدارسها \_ جزآن \_ القاهرة اشهد مكرى ( 1971 \_ 1979

حسن عبد الوهاب : اثر المرأة في العمارة الاسلامية . ( مجلة الهندســة المجلد ١٥ ، ١٩٣٥ – ١٩٣٧ ) .

تاريخ المساجد الاثرية ، جزءان ( دار الكتب المصرية ١٩٤٦ م ) .

هسنى محمد حسن نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة .

( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة ١٩٧٠ ) .

السيد محمود عبد العزيز سالم (دكتور): المآذن المصرية ـ القاهرة ١٩٥٩م.

- عباس حلبى ( دكتور ): تطور المسكن المصرى الاسلامى من الفتح العربى حتى الفتح العثمانى ( رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة ١٩٦٨ ) .
- غريد شافعى ( دكتور ) : مئذنة جامع بن طولون : رأى فى تكوينها المعمارى. ( مجلة كلية الاداب جامعة المقاهرة المجلد الرابع عشر الجزء الاول مايو ١٩٥٢ ) •
  - \_ عمارة مصر العربية ( تحت الطبع ) .
- كمال الدين سامح ( دكتور ): تطور القبة في العمارة الاسلامية . ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ١٢ الجزء الاول ١٩٥٠ م ) .

  العمارة الاسلامية في مصر . ( النهضة المصرية . القاهرة ١٩٦٠ م )
- محمد مصطفى نجيب : مدرسة خايربك ( بباب الوزير ) دراسة معماريسة واثرية ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م ) ٠
- محمود احمد: جامع عمرو بن العاص بالنسطاط (بولاق ۱۹۳۹) . محمود عكوش: تاريخ ووصف الجامع الطولوني . ( دار الكتب بالقاهرة ١٩٢٧ م ) .
- ولفرد جوزف دللى: ((تعريب محمود أحمد)): العمارة العربية بمصر وشرح الميزات البنائية الرئيسية للطرأز العربى في الترنين ١٤ ، ١٥م(المطبعة الاميية بالقاهرة ١٩٢٣) .

#### Briggs, (M.S.)

Mohammedan Architecture in Egypt and Palestine. (Oxford, 1924).

Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, Procès Verbaux des Séances. 41, Fasc. (1884 - 1961).

#### Creswell, (K.A.C.):

A Brief Chronology of the Muslim Monuments of Egypt. (Bull. de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, XVI, Cairo, 1919).

Archeological Researches at the Citadel of Cairo, (Bull. de l'Inst. F.A.O. Tome, XXVII, Cairo 1924).

|                       | The Works of Sultan Bibars al-Bunduqdari in Egypt. (Bull. de l'Inst. F.A.O. Tome XXVI, Cairo, 1926).              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                     | La Mosquée de Amru. (Bull. de l'Inst. F.A.O. Tome, XXXII, Cairo, 1931).                                           |
|                       | Early Muslim Architecture. 2 Vols. (Oxford, 1932-40) and a 2nd Edition for the first volume in 1969, in to Parts. |
|                       | Muslim Architecture in Egypt. 2. Vols. 1952-1959).                                                                |
|                       | Bibliography of the Architecture, Art and Crafts in Islam. (American University at Cairo Press, 1961).            |
| Devonshire,<br>Some ( | (R.L.) Cairo mosques and their Founders. (London, 1921).                                                          |
| <del></del>           | Rambles in Cairo. 1947.                                                                                           |
| Farid Shafi           | ii:                                                                                                               |
|                       | An Early Fatimid Mihrab In the Mosque of Ibn Tulun. (Bull. of the Faculty of Art, Tome, XV. Part, I Cairo, 1953). |
| Franz.                | Kairo. Leipzig, 1903.                                                                                             |
| Hassan Al             | Basha:                                                                                                            |
|                       | The «Muqarnas» A Genuine Characteristic of Islamic Art. Its Early Use and Development in Domes. (Cairo, 1965).    |
|                       | The Muqarnas: Its Early Use in Islamic Door ways and Towers, (Cairo, 1966).                                       |
| Wiet, (G.)            | Hautecoeur, (L.)<br>Les Mosquées du Caire. II Tome. (Paris, 1932).                                                |

## فنون تشكيلة

فنون الكتاب \_ خط:

ابراهيم جمعه ( دكتور ) : قصة الكتابة العربية .

- حسن الباشا ( مكتور ) : الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والانسار مكتبة النهضة \_ القاهرة \_ ١٩٥٧ \_ تطور الخط العربي في الاسلام \_ يناير - ١٩٦٢ م ٠
- \_ الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية \_ ثلاثة اجراء دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٦٥ ١٩٦٦ م .
- \_ الخط الفن العربي الاصيل نـ ( كتأب حلقة بحث الخط العربي بالمجلس الاعلى للغنون والآداب ) القاهرة - ١٩٦٨ م .
- حسن عبد الوهاب: توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلمية ( مجلة المجمع العلمي المصري ) ١٩٥٤ م ٠
- محمد طاهر الكردي الخطاط : تاريخ الحّط الفربي وآدابه القاهدة -- 1989
  - يوسف احمد : الخط الكوفى ــ القاهرة ـ ١٩٣٣ .
- C.I.A. Corpus Inscriptionum Arabicarum: Berchem (M. Van.) : Egypte, I. Le Caire, 1894 — 1903.

Wiet (G.): Egypte, II. Le Caire, 1929 — 1930.

- Flury (S.) : Le decor épigraphique des monuments Fatimides du Caire. (Syria) 1936.
- Huart (C.) : Les Calligraphes et les Miniaturistes de l'Orient Musulman. (Paris) 1908.
- R.C.E.A. Repertoire Chronologique D'Epigraphie Arabes. Le Caire, (Depuis) 1931.
- Wiet (G.) : Stéles Funeraires (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire — (Le Caire), 1936 — 1939.

## تصوير وتذهيب:

- احمد تيمور: التصوير عند العرب ... ( اخراج الدكتور زكى محمد حسن ) القاهرة ١٩٤٢ م .
- جمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير الاسلامي ومدارسه ـ القاهرة \_
- جورجى زيدان: تاريخ التبدن الاسلامى ــ خبسة أجزاء ــ القاهرة ١٩٠٢ ــ م ١٩٠٦ م ٠
- حسن الباشا ( دكتور ) : التصوير الاسلامي في المصور الوسطى \_ القاهرة ١٩٥٩ م .
  - -, أن التصوير في مصر الاسلامية القاهرة ١٩٦٦ م .
- ديماند ــ ترجمة احمد عيسى: الفنون الاسلامية ــ دار المعارف بمصر ــ ١٩٥٨ .
  - زكى محمد حسن ( دكتور ) أكنوز الفاطميين ــ القاهرة ــ ١٩٣٧ م . ــ فنون الاسلام ــ القاهرة ــ ١٩٤٨ م .
- الطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية القاهرة ١٩٥٦م .
  - سعد الخادم: تصويرنا الشعبي خلال العصور القاهرة 1977 م
- Ettinghausen (R.): Painting in the Fatimid Period. 1942.
- Ettinghausen (R.): Arab Painting. Skira, 1962.
- Grohman (A.), Arnold (T.): The Islamic Book. Germany, 1929.
- Grube: Muslim Miniature Painting from the XII thato the XIX th Century. 1962.

Three Miniatures from Fustat. 1963.

Wittek (Paul): Datum Und Herkunft der Automaten Miniaturen. Der Islam, XIX, 1931.

#### زخـــرفة:

- محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور): الزخرنة المنسوجة في الاتمشسة الفاطمية \_ القاهرة \_ ١٩٤٢م
- Dimand (M.S.), Studies in Islamic Ornament. 1937.
- Flury (S.): Die Ornamente der Hakim Und Ashar Maschee, Heidelberg, 1912.
- Hamlin: History of Ornament. London, 1916.
- Speltz and Spiers: The Styles of Ornament. London, 1910.
- Shafi'i (Farid): Simple Calyx Ornament in Islamic Art. Cairo, 1956.
- Stead (C.): Fantastic Fauna. Cairo, 1935.

#### تجايـــد:

- Ettinghausen (R.), Foundation Moulded leatherwork. (Studies in Honour of KAC. Creswell),
- Gratzl (E.), Islamische Bucheinbande des 14. bis 19 Jahrhunderts. Leipzig, 1924.
- Grohmann (A.), The Islamic Book. 1929.
- Sarre (F.), Islamic Bookbindings, Berlin, 1923 4.
- Weisweiler., Der Islamische Bucheinband des Mittelalters, Wiesbaden, 1962.

#### نحت :

- عبد الرحمن زكى ( دكتور ) الاحجار الكريمة في النن والتاريخ ــ القاهرة ١٩٦٤ .
- Hawary (H.) and Rached (H.): Steles Funéraires. Vols. I. III: Cairo, 1932, 1939.
- Pauty (E.), Bois Sculptés d'eglises Coptes. Epoque Fatimite Le Caire, 1930.
- Pauty (E.), Les Bois Sculptés Jusqu'à l'Epoque Ayyoubide: (Catalogue Général du Musèe Arabe du Caire). Le Caire, 1931.
- Wiet (G.): Steles Funeraires. Vols. II and IV X. Cairo, 1936 1939.

1

أبو صالح الالفى: الفن الاسلامي \_ القاهرة ١٩٧٠ م .

أحمد ممدوح حمدى : معدات التجميل في متحف الفن الاسلامي . ( دار الكتب ١٩٥٩ م ) .

احمد ممدوح حمدى ، وفيه عزى ، عبد الرءوف على يوسف ، مايكل روجرز : الفن الاسلامى في مصر ، ابريل — مايو ١٩٦٩ ( دليل معرض بمناسبة الاحتفال بالعيد الالفي للقاهرة ) .

بشر فارس ( دكتور ) : سر الزخرفة الاسلامية ( دورية المجمسع العلمي المصرى . المجلد ٣٣ ، ١٩٥٢ م ) .

حسن عبد الوهاب : اثر المراة في الفن الاسلامي . ( مجلة الهندسة المجلد ١٤ ، ١٩٣٤ م ) .

توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية . ( دورية المجمع العلمى المصرى . المجلد ٣٦ ، ١٩٥٣ م ) .

**حسن الهوارى :** رسالة وصف محتويات دار الآثار العربية ( القاهرة العربية ) .

ديماند ، م · س : ترجمة أحمد عيسى — الفنون الاسلامية ( القاهرة ١٩٥٨ الطبعة الثانية ) .

رشدى صالح: الفنون الشميية . ( القاهرة ابريل ١٩٦١ م ) .

زكى محمد حسن ( دكتور ) : كنوز الفاطميين . ( القاهرة ١٩٣٧ ) .

غنون الاسلام . ( القاهرة ١٩٤٨ ) .

النن الاسلامي في متحف جامعة نؤاد الاول . ( القاهرة ١٩٥٠ ) .

أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية . ( القاهرة ١٩٥٦ ) .

سعاد ماهر ( دكتورة ) : مخلفات الرسول بالمسجد الحسينى . ( دارالشعب ١٩٦٥ ) .

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : الاحجار الكريمة في الفن والتاريخ - القاهرة -

- Creswell, (K.A.C.), Bibliography of the Architecture, Art and Crafts, in Islam. (American University at Cairo Press, 1961).
- Dimand, (M.S.), Handbook of Mahammadan Art, 2nd, Ed. (New York, 1958).
- Glück. & Diez. Die Kunst des Islam. (Berlin, 1925).
- Grube:
  Studies in the Survival and Continuity of pre-Muslim traditions in Egyptian Islamic Art. (J. A. R. C. E. I, 1962 pp. 75 96).
- Hetz, (M.)

  Descriptive Catalogue of the Objects Exhibited in the National Museum of Arab Art. 2nd, Ed. (Cairo, 1907).
- Koechlin & Migeon: Islamische Kunstwerke. (Berlin, 1928).
- Kühnel, (E.)
  Islamische Klein Kunst. (Berlin, 1925).
- Lane Poole, (S.)

  The Art of the Saracens in Egypt. (London, 1886).
- Mayer, (L.A.)
  Saracenic Heraldry (Oxford, 1933).
- Meisterwerke:

  Die Ausstellurg von Meisterwerken Muhammedanischer
  Kunst. 4, Vols (Munich, 1910 1912).
- Migeon, (G.)

  L'Orient Musulman « Arms, Sculpture, Bois, Ivoires, Bronzes et cuivres, etc ». (Paris, 1922).
- Manuel d'Art Musulman, Arts Plastiques et Industriels. 2ième, Edit, (Paris, 1927).
- Otto-Dorn: Kunst des Islam. (Baden-Baden, 1964).
- Prisse D'Avennes:
  L'Art Arabe d'après les Monuments du Caire. (Paris, 1869
   1877).
- Wict, (G.)
  Album du Musée Arabe du Caire. (Le Caire, 1930).

## خــزف وفخــار :

- احمد عبد الرازق: الفخار المطلى في عصر المماليك ــ (رسسالة ماجستم مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٦٨) .
- جمال محمد محرز ( دكتور ) : الخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى في مجموعة الدكتور / على ابراهيم . ( بجلة كلية الإداب بجامعة القاهرة يوليو } ١٩٤٤ ) .
- حسن الباشا: ( دكتور ) : طبق من الخزف باسم غبن ٠ ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ١٨ الجزء الاول : مايو سنة ١٩٥٦ م ) ٠
- عبد الرءوف على يوسف : طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر . ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، المجلد ١٨ الجزء الاول مايو ١٩٥٦ م ) . خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية .
- (مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد ٢٠ الجزء الثاني ديسمبر ١٩٥٨ م) ٠
- محمد مصطفى ( دكتور ) : الخزف الاسلامى . القاهرة ١٩٥٦ م ( مترجم الى الانجليزية والفرنسية والالمانية ) .
- Abel, (A.)

  Gaibi et les grands faienciers d'epoque Mamelouke. Le Caire, 1930.
- Ali Bahgat.
  Fouilles de Fustat : Découverte d'un four de potier arabe datant du XIVe siécle, (B.I.E. VIII, pp. 233-42). 1914.
- La Ceramique Egyptienne de l'Epoque Musulmane. 1922.
- Massoul, F.

  La Ceramique Musulmane de l'Egypte. (Le Caire, 1930).
- Fouquet, Contribution à l'études de la Céramique Orientale, 1900.
- Lane, (A.)

  Early Islamic pottery. London, 1953, 2nd ed.

  Later Islamic pottery. London, 1957.
- Olmer, (P.) Les Filtres de Gargoulettes. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire) Le Caire, 1932,

## جاج وبلور صخرى:

بد الرعوف على يومسف : دراسة في الزجاج المصرى في العصر الاسلامي : ( بحث مقدم في الندوة العالمية لتاريخ القاهرة ، مارس ١٩٦٩ ( تحت الطبع ) .

#### Artin,

Discription de six lampes en verre émaille. (B.I.E. VII pp. 154-210), 1887.

#### Lamm, (C.J.)

Mittelälterliche Gläser Und Steinschnittarbeiten aus den Naher Osten. 2 Vols. (Berlin, 1929).

#### Rice, (D.S.)

Early Signed Islamic Glass. (J.R.A.S. pp. 8-16). 1958.

#### Schimdt.

Hedwigsgläser und de verwandten fatimidischen Glas und Kristallschnittarbeiten, (Jahrbuch der Schesischer Museen, New Series, VII, pp. 553-78). 1912.

#### Wiet. (G.)

Lampes et Bouteilles en verre Emaille. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire) Le Caire, 1922.

## خشب وعاج:

فريد شافعى ( دكتور ) : مميزات الاخشاب المزخرفة في الطرازين الطولونى والفاطمى في مصر . ( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد ١٦ المجزء الاول ١٩٥٤م ) .

أعمت محمد ابو بكر: المنابر الخشبية . ( رسالة ماجستير مقدمة لمكلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٩٨) .

#### David, (W.)

Les Bois à Epigraphes jusqu'à l'Epoque Momlouke, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire), 1931.

Les Bois à Epigraphes depuis l'Epoque Mamlouke. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire), 1936.

#### Herz, (M.)

Boiseries Fatimites aux sculptures figurales, (Orientalisches Archiv, III, 4). Leipzig, 1913

- Lamm, (C.J.)

  Fatimid Wood Carving, its style and Chronology. (B.I.E., XVII, pp. 60 91) 1935.
- Marcais, (G.)

  Les Figures d'hommes et de bêtes dans les bois Sculptés d'époque Fatimite. Melanges Maspero, (Orient Islamique, III, pp. 240-51), Le Caire, 1935 40.
- Pauty, (E.)

  Bois Sculptés d'eglises Coptes. « Epoque Fatimite », Le Caire, 1930.
- Les Bois Sculptés jusqu'à l'Epoque Ayyoubide. (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire). Le Caire, 1931.

#### معسادن :

- آمال العمرى: الشماعة المصرية في العصر العربي . ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة .
- حسين عبد الرحيم عليوه: كراسى العشاء المعدنية في عصر الماليك . ( رسالة ماجستير قدمت الى كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٧٠ م ) .
- عبد الرعوف على يوسف: تحف ننية من عصر المماليك . القاهرة ١٩٦٢ م). عبد الرحمن زكى ( دكتور ): السيف في المالم الاسلامي . ( دار المكتاب العربي : القاهر ة ١٩٥٧ م ) .
  - ــ الحلى في التاريخ والفن ــ القاهرة ١٩٦٥ .
- وفيه عزى : تحف من عصر الناصر محمد بن قلاوون واولاده ( بحث في ندوة تاريخ القاهرة . تحت الطبع ) .
- Abdel Rahman Zaki:
  Important Swords in the Museum of Islamic Art in Cairo.
  (Vaaben historiske Aarboger, XIII, pp. 143-57) (Copenhagen, 1966).
- Barrett: Islamic Metal work in the British Museum. (London, 1949).
- Fehérvâri:
  Ein Ayyubidisches Rauchergefass mit dem Namen des Sultan Al-Malik Al-Adil II. (Kunst des Orients V part, I, 1968).

|                                  | <ul> <li>Islamic Astrolabists and their works. (Geneva,<br/>1956).</li> </ul>                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul> <li>Islamic Metalworkers and their works. (Geneva,<br/>1956).</li> </ul>                                                                          |
|                                  | <ul> <li>Islamic Armourers and their workes. (Geneva,<br/>1962).</li> </ul>                                                                            |
| Rice, (D.<br>Studi               | S.)<br>les in Islamic Metalwork. (B.S.O.A.S. IV, XV). 1953.                                                                                            |
| Ross,<br>An E<br>1940.           | gypto-Arabic Cloisonné Enamel. (A.I. VII, pp. 165 - 7).                                                                                                |
| Ruthven<br>Two 1                 | :<br>Metal works of the Mamluk period. (A.I.I, part, I) 1935                                                                                           |
| Islam                            | Izzi<br>Ayyübid Basin of Al-Sälih Najm Al-Din, (Studies in<br>lic Art and Architecture in Honour of Creswell) Ame-<br>University in Cairo Press, 1965. |
| -                                | )<br>s en Cuivre. (Catalogue Général du Musée Arabe du<br>) Le Caire, 1932.                                                                            |
|                                  | نســـــيح :                                                                                                                                            |
| سةالفاطمية                       | محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : الزخرنة المنسوجة في الاتما<br>القاهرة ١٩٤٢ م ٠                                                                       |
| . ( 197                          | وفيه عزى : نماذج من التحف الاسلامية في اليمن . ( القاهرة ١٢                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                        |
| Egyp<br>XII).<br>Guest:<br>Notic | to-Arabic Textiles in the Montreal Museum. (A.I. XI-                                                                                                   |

Kendrick:

Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval period « Victoria and Albert Museum » London, 1924.

Mayer,

Mamluk Costume. (Geneva, 1952).

Pfister,

Les toiles imprimées de Fostat et l'Hindostan, Paris, 1938.

Von Falke,

Kunst geschichte der Seidenweberei. 2, Vols. Berlin, 1913,

Wiet, (G.)

Exposition de Tissus et Tapisseries du Musée Arabe du Caire, VII - XVIIe siecles. periode Musulmanne; Musée des Gobelins. Paris, 1935.

ســجاد :

عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) : أقدم السجاجيد الاسلامية في مصر ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة . المجلد ٢٢ الجزء الثاني ديسمبر ١٩٦٠ ) .

Erdmann:

Kairener Teppiche Pt. I Europaische und Islamische Quellen des 15-18 ten. Jahrhunderts, (A.I. V, pp. 179-206, Pt. 2), 1938.

- Mamulken und Osmanenteppiche. (A.I. VII, pp. 55-81), 1940.
- Neue Untersuchungen Zur Frage der Kairener teppiche. (A.O. IV, pp. 65-107), 1961.

Kühnel - Bellinger: Cairene Rugs and others technically related, 15th - 17th Centuries. (Washington, 1957).

- Sarre, (F.) Die Agyptische Teppiche, (Jahrbuch der Asiatischen Kunst, I. p. 19-23), 1924.
- Zick (J.)

  Koptische Muster elemente und MamluKische Knüpfe teppiche. (Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. VII, pp. 93-109) 1962.

## سكوكات وصنج واوزان:

حسين مؤنس ( دكتور ): الدوحة المستبكة في ضوابط دار السكة . (صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد المجلد ٦ العدد ١ ، ٢ )١٩٥٨م،

عبد الرحمن فهمي (دكتور): صنح السكة في نجر الاسلام ، القاهرة ١٩٥٧ م نجر السكة العربية وعلم النميات ١) القساهرة ١٩٦٥ م .

كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، لابن بعرة الذهبي الكاملي ، القاهرة ١٩٦٦ م ، ،

عبد النعم ماجد ( دكتور ) : النقود الغاطمية . ( مجلة كلية الأداب جامعة عين شمس . ١٩٥٣ م ) .

#### Balog, P.

- Etudes Numismatiques de l'Egypte Muslumane. (Fatimites, Ayoubites, Premiers Momlouk).
- The coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syrie.
   New York, 1964.
- Grabar, O. The Coinage of the Tulunids. (American Numismatic Society) New York. 1957.

#### Jungfleisch, M.

Un piods Fatimite en Plomb. (Bull. de l'Inst. Egyptien. Tome, IX, p. 115), 1926 - 1927.

Boids Fatimite en Verre polychrome. (Bull. de l'Inst Egyptien. Tome. X, p. 19), 1927 - 1928.

Monnaies ou poids ou « Monnais - Poids » du Sultan Mamlouk Haggy II. de Caire, 1949.

#### Miles, G.C.

Rare Islamic Coins. New York, 1950. Contribution to Arabic Metrology. New York. 1958.

## فنون شعبية:

رشدى صالح: الفنون الشمعبية . ( القاهرة ١٩٦١ م ) .

سعد الخادم: الازياء الشعبية . ( القاهرة ١٩٦١ م ) .

تصويرنا الشعبي خلال العصور . ( القاهرة ١٩٦٣ م ) .

عبد الحميد يونس ( دكتور ) : خيال الظل ( القاهرة ١٩٦٥ م ) .

عبد الفنى النبوى النسال: عروسة المولد ، ( القاهرة ١٩٦٧ م ) · محمد صدقي الجباخنجي : منون النصوير المعاصرة ( القاهرة ١٩٦١ م ) ·

## تاثرات فنية متبادلة:

ارنواد وكريستى وبريجز \_ ( ترجهة زكى محمد حسن ) : تراث الاسلام

جلال مظهر: مآثر العرب على الحضارة الاوربية \_ القاهرة \_ 171 م

حسن الباشا (دكتور): \_\_ تاريخ الفن في العراق القديم \_\_ القاهرة ١٩٥٦م - \_ دراسا ت في اثر الفنون الاسلامية في فن النهضــة \_\_ القاهــرة \_ ١٩٦٣ م

ــ اثر الخط العربى في الفنون الاوربية ( كتاب حلقــة بحث الخط العربي بالمجلس الاعلى للفنون ) القاهرة ١٩٦٨ م .

\_ فنون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفنون الاسلامية \_ دار النهضة العربية \_ القاهرة ١٩٦٨ م .

عبد الرعوف على يوسف : تاثيرات دينية في الفن الاسلامي القاهرة ١٩٦١ م ٠

Devonshire (R.L.), Quelques influences Islamiques sur les Arts de l'Europe, Caire, 1935.

Hassan Al Basha — Gentile Bellini's Islamic Studies in Euro pan painting. Cairo, 1964.

- Gentile Bellini at an Islamic Court. Cairo, 1964,
- Arabic letters in the art of the Renaissance in Italy. Cairo, 1963.
- The Legacy of Islamic art in the International style. I, II, Cairo, 1963.

## فهرس الاشكال

| صفحة | المنــــوان                                             | شكل |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
|      | رسم تخطيطى يوضح موقع النسطاط والعسكر والقطائع           | 1   |
| 1 •  | جنوب القاهرة ، ، ، ، ، ، ، ، ،                          |     |
| 14   | حصن بابليون بمصر القديمة ، ، ، ، ، ،                    | ۲   |
| 17   | جامع عمرو بن العاص - رواق المدخل وصحن الجامع .          | ٣   |
| •    | مناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة، - ٢٦٣ ه/        | ξ   |
| ۲١   | ۲۷۸ م                                                   |     |
| 41   | منظر عام لتناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة .      | ٥   |
|      | خريطة للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى            | ٦   |
| 7 2  | وبدر الجمالي ٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |     |
|      | مَّاهرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من الشمال الى الجنوب | ٧   |
|      | قصبة القاهرة (شارع المعز حاليا) حيث كانت أهم أسواق      |     |
|      | القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ( عن عبد الرحمن زكى :      |     |
| ٣١   | القــاهرة)                                              |     |
|      | الجامع الازهر ــ الصحن والرواق الشمالي ـ ٣٦١ ه /        | ٨   |
| 40   | ۲۷۶ م                                                   |     |
|      | خريطة مدينة القاهرة وضواحيها (عن الحملة الغرنسية        | ٩   |
| ٤٣   | وباسكال كوست وآرثر روني ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                   |     |
| ٤٨   | الكنيسة المعلقة بمصر القديمة                            | 1.  |
| ٥٤   | الجامع الاقمر _ الواجهة _ ١١٥ ه / ١١٢٥ م                | 11  |
|      | جاسع السلطان الظاهر بيبرس ــ المدخل الرئيسي ٦٦٧ ه/      | 11  |
| 47   | ١٢٦٩ م (عن كريسويل) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                         |     |
|      | مسجد ازبك قبل هدمه سنة ١٨٦٩ م ( عن لجنة حفظ الآثار      | 14  |
| 77   | العربيــة القــديمة )                                   |     |
| ٧١   | جامع سنان باشا ببولاق _ المدخل _ ٩٧٩ هـ / ١٥٧١ م .      | 18  |
| ٨٤   | محارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هسارف        | 10  |

| صفحة     | العنـــوان                                                                                 | شكل       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | مقابلة السلطان الغورى لسفراء البندةية برئاسة دومينكو                                       | 17        |
| ۸۸       | ترينيزانو ( عن نييت ) . ، ، ،                                                              |           |
| <b>A</b> | قبة الشيخ عبد الرءوف المناوى ــ قبل سينة ١٠٣١ ه/                                           | 17        |
| 94       | ١٦٢١ م ( عن حسن عبد الوهاب )                                                               |           |
|          | جـزء من لوحة « موعظة القـديس مرقص بالاسكندرية »                                            | 17        |
| Α.       | من عمل جنتیلی بلینی واخیه جیونانی (متحف بریرا                                              |           |
| 40       | في ميسلان ) ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٠٠                                                       | 1.0       |
| 1•1      | محن من الخزف ذى البريق المعدنى حوالى القرن<br>الخامس الهجرى / ١١ م ( مجموعة خاصة بلندن )   | 19        |
| 1 ' 1    |                                                                                            | ۲.        |
|          | صحن من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم مسلم حوالى القسرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفن | 1 •       |
| 1.9      | الاسلامي بالقاهرة)                                                                         |           |
|          | بلاطة من الخزف عليها اسم غيبي بن التوريزي ـ حوالي                                          | 11        |
|          | النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / ١٤ م ( متحف                                          |           |
| 118      | الغن الاسلامي بالقاهرة)                                                                    |           |
|          | صورة مائية على الجص من انقاض حمام بجوار ابى السمود                                         | 44        |
|          | بالقاهرة ــ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م (متحف                                         |           |
| 177      | الفن الاسلامي بالقاهرة) م                                                                  |           |
|          | توقيع الصائع محمد بن سنتر على صندوق مصحف ــ حوالي                                          | 44        |
| 149      | سنة ٧٢٨ ه / ١٣٢٨ م (متحف الدولة ببرلين )                                                   |           |
|          | كرسى عشاء الناصر محمد _ القرص العلوى _                                                     | 37        |
| 147      | سنة ٧٢٨ ه / ١٣٢٨ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) .                                       | <i>.</i>  |
|          | جزء من منشآت السلطان قلاوون بالنحاسين _ ٦٨٤ ه / مرم                                        | 40        |
| 149      | ۱۲۸۰ م                                                                                     | J4        |
| 121      | بيمارستان قلاوون بالنصاسين - الفناء (عن ايبرس) .                                           | 77        |
|          | سيف عليه اسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسسلامي                                          | 47        |
| 127      | بالقـــاهرة)                                                                               | <b></b> ( |
| 124      | وكالة الغورى من الداخل ــ ٩١٠ هـ / ١٥٠٥ م .                                                | 47        |
| •        | سُوق الشرابشيين تظله سقيغة والى البهان مدرسة الغوري                                        | 49        |
| 121      | والى اليسار مبته ( عن دانيد روبرت )                                                        |           |

| صننحة | العنـــوان                                                                                                | آئسکل     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • •   | لمدرسة السلطان الغورى ـ المسحن وايوان القبلة ـ                                                            | ٣.        |
| 10.   | ۹.۹ ه / ١٠٠٤ م ٠٠٠٠                                                                                       |           |
|       | مدرسة السلطان الغورى باحد الايوانات الجانبية ب                                                            | ٣1        |
| 101   | ٠٠٠ هـ / ١٠٠٤ م م ١٠٠١                                                                                    | , ,       |
| 104   | محراب قبــة الفورى ــ ٩٠٩ ه / ١٥٠٤ م ٠٠٠                                                                  | ٣٢        |
| 101   | مقياس النيل بالروضة من الداخل - ٢٤٧ ه / ٨٦١ م .                                                           | 44        |
| ,     | قاعدة مئذنة الباب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة                                                     | 48        |
| 109   | ٠٠٠٠ م ١٣٣٦ م ٠٠٠٠٠                                                                                       | ,         |
|       | مرود ومكحلة ينسبان للنبي عليه الصلاة والسلام ( عن سعاد                                                    | 40        |
| 17.   | ماهر: مخلفات الرسول ) ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                     | 10        |
| •     | مدرسة السلطان حسن - الصحن والمناة - ١٧٦٤ /                                                                | ٣٦        |
| 177   |                                                                                                           | , ,       |
| 177   | •                                                                                                         | wes       |
| 1 17  | قبة الامام الشمافعي من الخارج ــ ٢٠١٨ه / ١٢١١م .                                                          | ٣٧        |
| ٥٧٧   | سيدة من القاهرة تتكيء على شكمجية لحفظ الحلي (عن                                                           | ٣٨        |
| 11-   | اليسرس ) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                  | <b></b> A |
|       | المريز من الخشب من العصر الطولوني تزينه صورة حمامتين أو اخر القرن التالث الهجري / ٩ م (متحف الفن الاسلامي | ٣٩        |
| ۱۸۰   | بالقاهرة) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                       |           |
| 1/4   | احد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة القاهرة - حوالى                                                     | ξ.        |
|       | القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفن الاسلامي                                                           | ζ.        |
| ۱۸۸   | بالقاهرة)                                                                                                 |           |
| 198   | قبة شجرة الــدر ــ ١٤٨ هـ / ١٢٥٠ م ٠ ٠ ٠ ٠                                                                | 13        |
|       | صندوق مصحف من الخشب المزخرف بالسن والابنوس -                                                              | 87        |
|       | حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م (متحف الفن الاسلامي                                                      | • 1       |
| Y • • | بالقاهرة)                                                                                                 |           |
|       | مدرسة برقوق بالنحاسين ـ المدخل وبأعلاه مقرنصات من                                                         | ٤٣        |
| 711   | الحجر ــ ۸۸۷ ه / ۱۳۸۲ م ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                   |           |
|       | جلدة كتاب من صناعة القاهرة في عصر المساليك ـ القرن                                                        | 33        |
|       | السابع - التاسع الهجري / ١٣ - ١٥ م ( متحف الفن                                                            |           |
| 717.  | الاسلامي بالقاهرة) ، ، ، ، ، ، ،                                                                          |           |

| صنحة         | المنـــوان                                                                                                                                 | ئىكل |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>710</b>   | حشوة من الخشب عليها زخارف نباتية محفورة ــ ارابسك حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م (متحفالفنالاسلامي بالقـــساهرة )                        | €0   |
| <b>۲</b> 1 7 | زخرفة من خط الثلث المملوكي على تمثال من البرونز من عمل فيروكيو ( ١٤٣٥ – ١٤٨٨ م ) من فناني عصر النهضة في ايطاليا . ( البارجيلو في فلورنسا ) | 73   |
|              |                                                                                                                                            | ~    |
| 770          | جانب من المدخل الرئيسي لجامع الحاكم ــ ٢٠٠٣ هـ / ١٠١٣م                                                                                     | ٤٧   |
| 74.          | قبة السيدة رقية ـ ٧٦٠ ه / ١١٣٣ م                                                                                                           | ٨3   |
| 741          | المدرسة المسالحية بالنحاسين ــ المئذنة ــ ١٢٥٨م / ١٢٥٠م                                                                                    | ٤٩   |
| <b>*</b> **  | اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية الشمالية الشرقية ـ ٧٢ ه / ١١٧٦ م                                                                        | ٥,   |
| <b>۲</b> ۳۸  | مدرستة سلار وسننجر الجاولي ــ القباب والمتذنة ــ ٧٠٣هـ ﴾ ١٣٠٤ م                                                                            | ٥١   |
| 45.          | مسجد الاشرف تايتباى بقلعة الكبش ــ ٨٨٠ ه / ١٤٧٥ م                                                                                          | 04   |
| 727          | مدرسة اينال بالصحراء ــ ٨٦٠ ه / ١٤٥٦ م                                                                                                     | ٥٣   |
|              | مسجد الناصر محمد بالقلعلة _ رواق المدخل _ ٧٣٥ ه                                                                                            | οĘ   |
| 7 2 2        |                                                                                                                                            |      |
| 711          | خُانقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ــ ١٤١١هم / ١٤١١م                                                                                     | ٥٥   |
| ۲0٠          | قصر الامير بشتاك _ الواجهة العموميـة _ بين القصرين ٧٤٠ هـ / ١٣٣٩ م                                                                         | ۳٥   |
| <b>701</b>   | مقعد الامير ماماى السيغى ــ بيت القاضى بالجمالية ــ                                                                                        | ٥٧   |
| 404          | خان الخليلي - الباب الشمالي - ١٥١٧م / ١٥١١م                                                                                                | ٥٨   |
| Y0V          | مسِّحِد الملكة صفية بالداودية ــ ١٠١٩ ه / ١٦١٠م                                                                                            | ٥٩   |
| 177          | مسجد محمد بك أبو الدهب بالازهر ــ ١١٨٨ه / ١٧٧٤م .                                                                                          | ٦.   |
| 777          | سبيل وكتاب خسرو باشا بالنحاسين ــ ١٩٤٢ه / ١٥٣٥م.                                                                                           | 11   |
| 779          | بيت الكريدلية _ المقعد _ ١٠٤١ه / ١٦٣١م                                                                                                     | 77   |
|              | بيت السحيمي بالجمالية _ ١٢١١ه / ١٧٩٦م                                                                                                      | 75   |

| سفحة | العنيوان                                                  | ئسكل |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| 777  | لوحة من الرخام عليها بالخط الكوفي البارز شهادة التوحيد سـ | 78   |
|      | حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف الفرن             |      |
|      | الاسلامي بالقاهرة) ه ه                                    |      |
| ۲۸۰  | مدةن السلطان حسب من الداخل - ٧٦٤ه / ١٣٦٢ م                | 70   |
| ı    | مصحف السلطان شعبان ـ الفاتحة ـ ٧٧٠ه / ١٣٦٩م -             | 77   |
| YAE  | (دار الكتب المصريــة) . ، ، ، ، ، ، ، ،                   |      |
| ,    | سلسبيل ( ناغورة حائطية ) صورة بالالوان المائية على الجص   | 77   |
|      | ( الفريسكو ) في باليرمو بصقلية - حوالى منتصف القرن        |      |
| 44.  | السادس الهجسري / ۱۲ م ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                   |      |
| ı    | وليمة الاطباء ـ تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء      | ٦٨   |
|      | التي تنسب الي القاهرة - ٢٧٢ه / ١٢٧٣م ( مكتبة              |      |
| 444  | الامبروز يانا في ميلان ) عن ايتنجهاوزن ، ، ، ،            |      |
|      | الارنب يخدع ملك الفيلة ـ تصويرة من مخطوطة لكتاب           | 71   |
|      | كليلة ودمنة تنسب الى القاهرة ــ ٧٥٥ه / ١٣٥٤ م ٠           |      |
| 498  | ( مكتبة البودليان بأكسنورد ) عن ايتنجهاوزن ، ، ،          |      |
|      | برج الثور ــ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات       | ٧.   |
|      | للقزويني تنسب الى القاهرة ـ حوالي الترن الثاني عشر        |      |
| 490  | الهجرى / ١٨ م ( المكتبة الاهلية البانارية بميونخ )        |      |
|      | لوح من الرخام مزخرت بالنحت البارز من خانقاه بيبرس         | ٧١   |
|      | الجائمنكير ـ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م ( متحف      |      |
| 797  | المفن الاسملامي بالقاهرة)                                 |      |
|      | حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز - القارن           | ٧٢   |
| 4.1  | السادس الهجرى / ١٢ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)        |      |
| 1    | كتلة من الرخام عليها بالنحت البارز رسم سبع عثر عليها      | ٧٣   |
| 4.4  | بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) .     |      |
| 1    | لوح من الرخام من مدرسة صرغتمش ـ حوالى القرن الثامن        | ٧٤   |
| 4.7  | المهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )، ٠٠٠       |      |
|      | طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه رسم مركب ـــ          | ۷٥   |
|      | حوالي القرن الرابع الهجري / ١٠ م (متحف الفن الاسلامي      |      |
| 410  | بالقـاهرة) ٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |      |

| صنحة       | العني وان                                                                                                                              | شكل  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 717        | قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف الفيوم - حوالى القرن الرابع الهجرى/١٠م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة)                                 | , Y7 |
| 419        | تناع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء ـ حوالى الترن الثامن الهجرى / ١٤ م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) .                               | YY   |
| ٤٢٣        | صدرية من الفخار المطلى بالمينا المتمددة الالوان حوالى المقرن الثامن الهجرى / ١٤م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة)                         | ٧٨   |
| 444        | شباك قلة مزخرف بصورة طاووس حوالى القرن السابع النهجرى / ١٣ م (متحف الفين الاسلامي بالقاهرة) .                                          | ۷٩   |
| ۳۳۱        | قطعة من الزجاج ذى البريق المعدني ــ ١٦٣هـ / ٧٧٩ م<br>( متحف الفن الاســـلامي بالقاهــرة )                                              | ۸,   |
| ዯዯጘ        | كاس من الزجاج المسزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامير المباسى عبد الصمد بن على سدوالى سنة ١٥٥ه / ٧٧٢م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) | ۸۱   |
| ۳۳٤        | دورق من الزجاج عليه اسم الأمير ربيعه _ أو أخر القرن الثالث الهجرى / ٩ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة) .                                | ۸۲   |
| ۲۳۰        | جزء من كأس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع - حوالى القرن الرابع الهجرى / ١٠ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                               | ۸۳   |
| ۳۳۷        | كأس من الزجاج من الكؤوس المنسوبة الى القديسة هدويج بدوالي القرن السادس الهجري/١٢م (متحف امستردام)                                      | λŧ   |
| ٣٤٠        | دورق من الزجاج مزخرف بالينا المتعددة الالوان والتذهيب حوالى القرن الثامن الهجرى / ١٤ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهـرة )                 | ٨٥   |
| ۳٤٨        | ابريقِ من البلور الصخرى ـ حوالى اواخر القرن السرابع المجرى / ١٠ م ( متحف فكتوريا والبرت بلندن )                                        | ۲۸   |
| <b>401</b> | قارورة من البلور الصخرى ـ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١ م (كاتدرائية هالبر شتادت بالمانيا)                                            | ۸۷   |
|            | لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل اسدين متواجهين حوالى المترن الثانى الهجرى / ٨ م ( متحف الغن الاسلام                                 | ٨٨   |
| 400        | بالقاهـــرة) ، ، ، ،                                                                                                                   |      |

| صفحة  | المعنىوان                                                 | شكل |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
|       | محراب من الخشب منقول من مشهد السيدة رقية بالقاهر          | ٨٨  |
| 411   | ٤٩٥ ـــ ٥٥٥ هـ / ١١٥٤ ـــ ١١٦٠ م (النن الاسلامي بالقاهرة) |     |
|       | جانب لتابوت من الخشب من مشهد الامام الحسين بالقاهرة       | ٩.  |
|       | القرن السادس الهجرى / ۱۲ م ( متحف الفن الاسلامي           |     |
| ٣٦٦   | بالقـــاهرة) ، ، ، ، ، ، ،                                |     |
|       | تمثال أسد من البرونز _ القرن السادس الهجرى / ١٢ م         | 9.1 |
| ٣٧٣   | (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                             |     |
|       | صندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة          | 17  |
|       | باسم الناصر محمد بن قلاوون وعليه توقيع صانعه أحمد ابن     |     |
| 444   | باره الموصلي سنة ٧٢٣ هـ/١٣٢٢ م ( مكتبة الجامع الازهر )    |     |
|       | ثريا من النحاس بزخارف مغرغة عليها اسم الامير قوصون        | 14  |
|       | الناصري واسم الصانع بدر بن أبي يعلا ـــ ٧٣٠ هـ / ١٣٣٠م    | .,  |
| 441   | ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )                           |     |
|       | كرسئ عشاء من النحاس المكنت بالفضة ــ حــوالى القرن        | 98  |
| ٣٨٢   | الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )      |     |
| u.,   | شمعدان من النحاس عليه اسم السلطان تايتباي ــ ٧٨٨هـ        | 90  |
| 475   | ١٤٨٢ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                      | . 4 |
|       | نسيجمن الكتان والحرير باسم الخليفة الحاكم بأمر الله ـــ   | 14  |
| 491   | ٣٨٦ - ٤١١ه / ٩٩٦ - ١٠٢٠م ( متحف الفن الاسلامي بالقساهرة ) |     |
|       | نسيج من الحرير عليه دعاء للسلطان الناصر سدوالي القرن      | ۹٧  |
| 498   | الثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) .    | • • |
| , , , | نسيج من الحرير عليه عبارة « عز لمولانا السلطان عز نصره »  | ٩٨  |
|       | طردا وعكسا _ حوالى القرن الئامن الهجسرى / ١٤ م            | ,   |
| 497   | ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )                           |     |
| ٤٠٧   | جامع عمرو بن العاصــ رواق التبلة ــ ١٢١٢ هـ / ١٧٩٧م       | 19  |
|       | تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خشيية            |     |
|       | مزخرنة برسوم نباتية محنورة يحتمل انها ترجع الى سنة        |     |
| \$14  | ۲۱۲ه / ۲۲۸ م ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |     |
| 240   | محراب سلار بجامع عمرو بن العاص ــ ٧٠٣ه / ١٣٠٣ م           | 1.1 |
| £44   | بقايا أعمدة أحد الأروقة الجانبية بجامع عمسرو              | 1.4 |

| صفحة       | العنــــوان                                                                                         | شكل   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 240        | جامع ابن طولـون ــ ٢٦٥ه / ٨٧٨ م ٠ ٠ ٠ ٠                                                             | 1.4   |
| <b>££Y</b> | مثننة جامع ابن طولون ــ ٦٩٦ ه / ١٢٩٦ م                                                              | 1 - 8 |
| ٤٤٣        | رواق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التاسيسية بجامع                                                 | 1.0   |
| 44.        | احد العقود المطلة على صحن جامع ابن طولون ــ ٢٦٥ ه                                                   | 1.7   |
| \$ \$ 0    | ٨٧٩ م ٨٧٩ م ٨٧٩ م                                                                                   | /     |
| 227        | جانب من الزيادة الغربية بجامع ابن طولون ــ ٢٦٥ / ٨٧٩م                                               | 1.7   |
| 204        | الجامع الازهر ـ قبة الحافظ من الداخل ـ ١١٤٩ ه/١١٤٩ م                                                | 1.4   |
| 209        | الجامع الازهر ــ مئذنة قايتباى الى اليمين ــ ١٧٦ه / ١٤٦٨م ومئذنة الغورى الى اليسار ــ ٩١٥ه / ١٥١٠ م | 1.9   |
| 277        | مسجد الصالح طلائع ـ ٥٥٥ ه / ١١٦٠م                                                                   | 11.   |
| ٤٧٠        | باب النصر٨٨. ه / ١٠٨٧ م (عن كتاب وصف مصر) .                                                         | 111   |
| ٤٧٣        | واجهة باب النتوح ــ ٨٠٤ ه / ١٠٨٧ م                                                                  | 117   |
| ٤٧٤        | سور بدر الجمالى شمالى القاهرة والى اليمين مئذنة جامع الحاكم وباب الفتوح                             | 117   |
| 277        | باب رُويله ويعلوه مئذنتا جـــامع المؤيد                                                             | 118   |
| ٤٨٦        | جامع محمد على بالتلعة _ ١٢٦٥ ه / ١٨٤٨ م                                                             | 110   |
| १५१        | مسجد المارداني بالتبانة _ المدخل الغربي _ ٧٤٠هـ/١٣٤٠م                                               | 117   |
| 290        | مُسجِدُ المَارِداني ــ واجهة رواقُ القلبة ــ ٧٤٠ه / ١٣٤٠م                                           | 117   |
| ٤٩٨        | مدرسة خاير بك من الداخل ـ ٩٠٨ه / ١٥٠٢م                                                              | 111   |
| ٥٠٠        | مدرسة خاير بك _ الواجهة الغربية _ ٩٠٨ه / ١٥٠٢ م                                                     | 111   |
|            | ابريق من البرونز ينسب الى الخلينة الاموى مروان بن محمد                                              | 17.   |
| ۸۰۵        | - حوالي القرن الثاني الهجري / ٨ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )                                    |       |
| •          | باب خشبى عليه اسم الخليفة الحاكم بامر الله ـ ٣٨٦ ـ                                                  | 111   |
| ۲۱٥        | ١١١ه / ١٩٦ - ١٠٢٠ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                                                   |       |
| , ,        | طبق من الخزف ذي البريق المعدني عليه اسم غبن - حوالي                                                 | 177   |
| ۰۲۳        | ٤٠٤ه / ١٠١٣ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) .                                                     | `     |
|            | ربّبة شمعدان كتبغا ــ حوالى سنة ١٩٩٤ه / ١٢٩٤م (متحف                                                 | 117   |

| صنحة | المعنسيوان                                                                                             | شكل   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٧٧  | المن الاسلامي بالقاهرة )                                                                               |       |
| ۹۲٥  | جزء من الكتابة المشكلة على هيئة كائنات حية على رقبة شمهدان كتبغا                                       | 178   |
| ۱۳۵  | ابجدیة علی هیئة کائنات حیة مستمدة من الکتابة علی رقبــة شــمعدان کتبغـا                                | 170   |
|      | كرسى عثباء من النحاس المكنت بالغضة باسم الناصر محمد ابن قلاوون ، ويضم توقيع صانعه محمد بن سنقر ـ سنة   | 177   |
| ٥٣٣  | ٨٢٧ه / ١٣٢٨م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )                                                           |       |
| ٥٤٠  | دینار فاطمی ب ضرب القاهرة سنة ۲۵۹ ه ( ۹۲۹ م )                                                          | FLA   |
|      | درهم باسم الخليفة الحاكم بأمر الله وولى عهده عبدالرحيم سالقرن الخامس الهجرى / ١١ م (متحف الفن الاسلامي | 177   |
| 024  |                                                                                                        | . 179 |
| ۰٤٣  | - دینار باسم الملك الصالح نجم الدین ایوب - ضرب القاهرة مرب ۸۳۸ه / ۱۲۶۰م                                | .,,   |
| 020  | وجه دينار باسم شجرة الدر                                                                               | 14.   |
| 027  | دينار باسم السلطان قلاوون ـ ضرب القاهرة                                                                | 171   |
| • 10 | دينار باسم السلطان ابى سعيد يلباى ضرب القاهرة                                                          | 144   |
| ٥٤٨  | ( مجموعة الدكتور هنرى المين عوض بالقاهرة )                                                             |       |
| 609  | ختم مكيال من الزجاج - (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                                                    | ١٣٣   |
|      | صنجة لعملة باسم عمر ـ من الزجاج (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                                          | 148   |
| 170  | ختم مكيال من الزجاج (متحف النن الاسلامي بالقاهرة)                                                      | 180   |
| 770  | قرص من الذهب الموه بالمنيا _ القرن الخامس الهجرى                                                       | 177   |
| 079  | / ١١ م ( متحف النن الاسلامي بالقاهرة )                                                                 |       |
| •    | مجموعة من قطع الحلى المصرية تضم قلادة واساور وأقراطا                                                   |       |
| ٥٧٢  | وخاتما ( عن زکی محمد حسن )                                                                             |       |
| ٥٧٤  | قلادة من الذهب حوالى القرن السابع الهجرى / ١٣ م<br>( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )                     | 177   |
| ٥٨١  | اسطرلاب من النحاس المكنت بالغضة من صنع عبد السكريم<br>المصرى سنة ٦٣٣ هـ/١٢٣٥م ( المتحف البريطاني )     | 179   |

| ضفحة  | المنـــوان                                                                   | شكل   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | سجادة من صناعة القاهرة - حوالي القرن التاسع                                  | 18.   |
| άVξ   | الهجرى / ١٥ م متحف براين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |       |
|       | سحادة من صناعة القاهرة في عصر الماليك حوالي القرن                            | 181   |
| OV.   | العاشر الهجرى / ١٦ م ( متحف برلين ) ، ، ، ،                                  | . • • |
|       | سحادة عن صناعة التاهرة - حوالي القرن الحادي عشر                              | 188   |
| ٥٨٧   | الهجرى / ١٧ م (متحف واشنطن للمنسوجات) ٠٠٠٠                                   |       |
|       | كرسى مصدف من الخشب المطعم بالعاج باسم السلطان                                | 184   |
|       | أبى سعيد قانصوه _ سنة ٩١١ ه / ١٥٠٥ م ( متحف الفن                             |       |
| 09.   | الاسلامي بالقاهرة) - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                             |       |
|       | مشكاة من الزجاج الموه بالمنيا من جامع السلطان حسن                            | 188   |
|       | بالقاهرة _ حوالى القرن المثامن الهجرى / ١٤ م ( متحف                          |       |
| 097   | الفن الاسلامي بالقاهرة) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                          |       |
|       | مشكاة باسم الامير الماس الحاجب وعلى قاعسدتها اسم                             | 180   |
|       | صانعها على بن محمد أمكى - القرن الثامن الهجرى / ١٤م                          |       |
| 990   | ( متحف النن الاسلامي بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                  |       |
|       | محبرة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع ــ حوالى القرن                           | 187   |
| - 4 4 | السادس الهجرى / ۱۲ م (متحف برلين ـ عن زكى محمد                               |       |
| 091.  | حســـن ) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                 |       |
|       | دواة من النحاس المكنت بالفضة باسم السلطان المنصور                            | 1 8 7 |
| _     | محمد ٧٦٢ ــ ٧٦٤ هـ / ١٣٦١ ــ ١٣٦٤ م ( متحف الفين                             |       |
| 711   | الاسلامي بالقاهرة )                                                          |       |
|       | مبخرة من النحاس المكنت بالذهب والفضة ــ حوالى القرن                          | 188   |
|       | الثابن الهجاري / ١٤ م                                                        |       |
| 7.7   | ( متحف الفن الاسلامي بالمقاهرة )                                             | 1 6 4 |
|       | مرآة من النحاس المكنت بالنضة _ حوالي القسرن الثامن                           | 163   |
| 711   | المجرى / ١٤ م (متحف الفن الاسلامي بالقاهرة)                                  | ١٥.   |
|       | مطرقة باب _ حوالى القرن التاسع الهجرى / ١٥ م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) | ,     |
| 715   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |       |

# فهرس الموضوعات

| لصفحه | 4 ,     |          |      |      | (                 | المؤلف | 1                      |        |              | -     |        | سوع         | الموض   |      |
|-------|---------|----------|------|------|-------------------|--------|------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------------|---------|------|
| ١     |         |          |      | ,    | ,                 |        |                        | لباشيا | ن ال         | حسير  | كتور   | : <u> </u>  | ندمة    | المة |
|       | •       |          |      | ì    | <b>ل</b><br>قاهرة |        | ا <b>لباب</b><br>خ مدي |        | ۵            |       |        |             |         |      |
| v:    |         | •        |      |      |                   |        |                        | ئرة    | التاه        | ساة ا | : ند   | الأول       | صل      | الف  |
| ٩     |         | ٠        | , .  |      | ئىسا              | الباه  | حسن                    | کتور . |              |       |        |             | Ť.      |      |
|       | لدكتور  | 11 4_    | رجہ  | i    | _ويل              |        | ناک کر                 | الاست  |              | هرة   | القا   | مديئا       | سيس     | تأس  |
| 40    |         | <b>*</b> | • •  | •    | ٠                 | •      | •                      | ٠      | ى            | مه    | حمن    | بد الر      | عب      |      |
| ۳٩    |         |          |      |      |                   | ائها   | ، أحيا                 | ، ضوء  | ِة في        | تاهر  | 11:    | المثاني     | صل      | الف  |
| ٤١    | , ,     | •        | ٠    | *    | •                 | •      | •                      | باشسا  |              | -     |        |             |         |      |
| ٤٦    |         | •        | ٠    | ٠    | ٠                 | •      | اشا                    | من الب | حس           | کتور  | ــ د   | ديمة        | مر المق | هم   |
| 94    |         | •        |      |      |                   |        |                        | الرح   |              |       |        |             |         |      |
| ٥٨    | • •     | •        | ٠    | ىقى  | ى يور             | ے علم  | رعوة                   | ند الـ | <del>ب</del> | _     | ظاهر   | ة وال       | عسيني   | الد  |
| 70    |         | ٠        | ٠    | ٠    | •                 | •      | عليوه                  | رحيم   | . الر        | عبد   | ىسىين  | <u>-</u>    | زبكية   | ۱¥;  |
| ٧٠    | • •     | ٠        | ٠    | ٠    | ٠                 | ٠      | وه                     | يم علب | لرحا         | بد ا  | ين ء   | <u>-</u> حس | لاق     | بوا  |
| ۷٥    |         | ,        |      |      |                   | عالة   | الرح                   | ، نظر  | ة في         | تقاهر | 11:    | الثالث      | صل      | الم  |
| ٧٧    |         | •        | ٠    | •    | <b>9</b> 1        | ښه     | ، نجی                  | صطفى   | . هد         | بحمد  |        | فسرو        | ىرىد    | ناد  |
| ۸۱    |         | •        | •    | ی    | ے مھہ             | لرحمر  | ىبد اا                 | کتور ﴿ | ۔ دک         | نه ـ  | سارة   | ون ھ        | ولد ه   | أرد  |
| ۲۸    | • •     | •        | ٠    | ٠    | •                 | اشا    | ن المب                 | پ حسا  | كتور         | ـــ د | زانو   | تريفي       | مينكو   | دو   |
| 94    | ;       |          |      |      | اهرة              | , الق  | ة من                   | ت بارز | سيات         | سخم   | 4: 6   | الرابع      | صل      | المذ |
| 99    | الباشما | سن ا     | ر حا | دكتو | ة —               | لقاهر  | ف ال                   | ي خز   | ، عا         | لفنان | لية ا  | شخم         | سوح     | وخ   |
| ۱ ۰ ۸ |         |          | ىف   | يوس  | ، علی             | رعوف   | بد الم                 | ، — ر  | هان.         | ن الد | لم بر  | مم مد       | . القد  | ابو  |
| 110   |         |          | ٠    | ٠    | بسف               | ی یو   | نه عل                  | الرعو  | عبد          | -     | ریزی   | ، التو      | بی بن   | غي   |
| 111   |         |          | ٠    | ٠    | +                 | •      | اشدا                   | ن الب  | حس           | تور   | _ دک   | لعلم .      | ــو اا  | بنـ  |
| ١٢٨   |         | •        | ٠    | ٠    | _وه               | م علي  | ارحيه                  | عبد ا  | سين          | ، حب  | ئر     | ن سئا       | مد بر   | ٠,   |
| ١٣٤   |         | *        | •    | ٠    | . 1               | لباشما | س اا                   | ور حد  | دکتر         | (     | لاوويز | دين م       | يف ال   | اسما |
| 1 2 W |         |          |      |      | شا                | البا   | سسن                    | ور حد  | دكتو         | -     | وري    | ه ال        | م       | قنان |

| الصفحة |      |       |     |      |       | ن    | المؤل                                                    |                       |                   |                    | ۶ 4      | الموضد                    |
|--------|------|-------|-----|------|-------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| 102    | •    | •     | •   | سا.  | الباه |      |                                                          | ی د                   | تثند              | د القا             | س أحم    | ابو العبا                 |
| 175    | •    | •     | •   |      |       | جيب  | ىطفى ن                                                   | عہد مص                | <u>~ ~ </u>       | برتى               | من الج   | عبد الرد                  |
| 174    |      |       |     |      |       | رة   | م القاهر                                                 | ، مجتم                | راة في            | : 14               | لخامس    | الفصل اا                  |
| 171    | •    | •     | •   | ٠ ١  | الباث | ٠    | تور حد                                                   | ــ دک                 | اهرة              | ن الق              | في غنو   | اثر المرأة                |
| 177    | •    | •     | •   |      | •     | ٥.   | عليسو                                                    | الرحيم                | عبد               | مسين               | ى        | قطر الند                  |
| ۱۸۳    | ٠    | •     |     |      |       |      |                                                          |                       |                   |                    |          | سيدة الما                 |
| 19.    | ٠    | •     | ٠   | •    | ٠     | •    | ن ھھمى                                                   | الرحمز                | عبد               | دكتور              | در       | شجرة ال                   |
| 197    | ٠    | ٠     | •   | •    | ٠     | نانہ | ب<br>باب الث                                             | ى نجي<br><b>الب</b>   | بصطة              | حمد ،              | ئة ـــ ه | خوند برک                  |
|        |      |       |     |      |       |      | ون القـ                                                  |                       |                   | ,                  |          |                           |
| 4.0    | اشيا | ، الب | حسر | كتور | ــ د  | بية  | الاسلاه                                                  | الفنون                |                   |                    |          | مقدمة ــ                  |
| 414    |      |       |     |      |       | -    |                                                          |                       |                   |                    |          | الغصل ا                   |
| 419    | ٠    | •     | •   |      |       |      |                                                          |                       |                   |                    |          | العمارة ة                 |
| 745    | •    | ٠     | ٠   |      | -     | -    |                                                          |                       |                   |                    |          | العمارة و                 |
| 405    | •    | ٠     | •   | •    | نجيب  | قى   |                                                          |                       |                   |                    |          | العمارة في                |
| 274    |      |       |     |      |       |      |                                                          |                       |                   |                    |          | الفصل اا                  |
| 440    | ٠    | •     | ٠   | •    | •     | •    |                                                          |                       |                   |                    |          | الخــط ـ                  |
| 444    |      | •     | •   | • •  | •     | •    |                                                          |                       |                   |                    |          | التصوير                   |
| 797    | •    | •     | ٠   | •    | •     | •    | سف                                                       |                       |                   |                    |          | النحت _                   |
| 411    |      |       |     |      |       |      |                                                          |                       |                   |                    |          | الفصل ال                  |
| 414    | •    | •     | •   | •    | •     | •    | يوسىف                                                    | على ا                 | رعو <i>ف</i>      | عبد الا            | ا        | الخـــزا<br>النقا         |
| 444    | •    |       |     | •    |       | *    | يوسىف                                                    | ، علی                 | ـرءوفـ<br>•       | بد الــ<br>بد الــ | ر ـــع   | الفضـــــا<br>الذجـــاـــ |
| 441    | *    | •     | •   | •    |       | •    | سينيف                                                    | سی یود                | <i>وما</i> ء<br>- | د الرع             |          | الزجساج<br>الدام الم      |
| 454    | •    | •     | •   | •    |       | • '  | الباشا                                                   | <del>ىسىسىن</del><br> | بور ح<br>۱۱ -     | ~~                 | الماسم   | البلور الم<br>الخشيب م    |
| 408    |      |       |     | •    |       | ف    | ى يوسا<br>ا                                              | ومت عد<br>۱۱ -        | د انوء            | طور<br>خانامان     | ياست     | الخشب و<br>المعـــــاد    |
| ۳٧.    |      | •     | •   | •    | •     |      | م عليوه<br>                                              | الرحيم<br>الحد        | عبد               | ىسىن<br>دكتم،      | . — —    | النسي                     |
| ۳۸۸    | •    | •     | •   | ٠    | •     |      |                                                          |                       | -                 |                    | ٠ و      | •                         |
|        |      |       |     |      |       |      | اب الث                                                   |                       |                   |                    |          |                           |
|        |      |       |     |      | - (   | اهر  | ر القــــ<br>اقام، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اتـــار<br>ال الـــا  | ماء ع             | بن أند             | ول :     | الغصل الا                 |
| ٤٠١    |      |       |     |      |       |      | ا .                                                      | <del>. ا</del> لباشه  | حسن               | کتور               | و - د    | چاہع عمر                  |
| ٤٠٣    | •    | •     | ٠   | •    | •     | *    | 1.601                                                    | دستان                 | ۔۔۔<br>کتو ر      | . ۔ د              | طولون    | جامع ابن                  |
| 546    |      |       |     | •    |       | •    | المتالية                                                 | <b>_</b>              | 20                |                    |          | _                         |

| صنحة | 11 |   |   |     |      |       | المؤلف                   | الموضوع          |
|------|----|---|---|-----|------|-------|--------------------------|------------------|
| 204  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | همى   | ي أ دكتور عبد الرحمن في  | الجسامع ألازهبر  |
| 277  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | بمی  | ن مُو | لائع ــ دكتور عبد الرحم  | سجد الصالح طا    |
| 277  | •  | • | • | . ( | فهمى | نہن   | بوابها ــ دكتور عبد الرد | اسوار القاهرة وأ |
| 244  | •  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | ٠     | كتور عبد الرحمن فهمى     | قلعة الجبل ــ د  |
| 214  | •  | ٠ | • | •   | •    | •     | - محمد مصطفی نجیب        | مسجد المارداني - |
| 297  | ٠  | ٠ | ٠ | •   | ٠    | •     | ۔ محمد مصطنی نجیب        | مدرسة خاير بك ـ  |
| 0+0  |    |   |   |     |      |       | روائع ننية من القاهرة    | الفصل الثاني: ر  |
| 0.4  |    |   |   |     |      | باشما | محمد ــ دكتور حسن الم    | ابریق مروان بن   |
| 018  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | اشا   | الله ــ دكتور حسن الب    | باب الحاكم بأمر  |
| 170  | •  | ٠ | • | •   | ٠    | •     | كتور حسن الباشا .        | طبــق غبن ــ د   |
| 270  | •  | ٠ | ٠ | ٠   | •    | •     | - دكتور حسن الباشا       | شمعدان كتبغا     |
| 047  | ٠  | ٠ | ٠ | •   | ٠    | •     | حسين عبد الرحيم عليوه    | كرسى النامر ـ    |
| 047  |    |   |   |     |      |       | أثاث وأدوات من المقاهرة  | الفصل الثالث:    |
| 049  | ٠  | ٠ | ٠ | •   | ٠    | بهی   | دكتور عبد السرحمن فه     | المسكوكات _      |
| 001  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | + +  | ينه   | ــ دكتور عبد الرحمن فـ   | الصنج والاوزان   |
| 075  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | •    | • '   | ين عبد الرحيم عليكوه     | الحسلى _ حسا     |
| 011  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠    | ٠     | كتور حسن الباشسا .       | الاسطرلاب ــ دك  |
| ٥٨٣  | ٠  | + | ٠ | ٠   | •    | •     | ور عبد السرحمن فهمى      | السجاد ــ دكت    |
| ٥٨٨  | ٠  | ٠ | • | •   | •    | ٠     | ـ دكتور حسن الباشا       | كرسى المصحف ـ    |
| 190  |    |   |   |     |      |       | نور حسن الباشا .         |                  |
| 091  |    |   |   |     |      |       | ـ دكتورحسن الباشسا       |                  |
| 7.4  |    |   |   |     |      |       | كتور حسن الباشما .       |                  |
| 7.4  |    |   |   |     |      |       | حسن الباشا               |                  |
| 717  |    |   |   |     |      |       | دكتور حسن الباشسا        |                  |
| 717  | ٠  | ٠ | ٠ | •   | ٠    |       |                          |                  |
| 740  | ٠  | • | ٠ | •   | ٠    | ٠     | ىال                      | _ نمهرس الاشك    |
| 460  |    |   |   |     |      |       | عات ، ، ، عات            | _ فهرس الموضو    |



رتم الايداع بدار الكتب ۱۹۷۰ / ۲۵۳۳

مطابع الأهت رام المجارنة

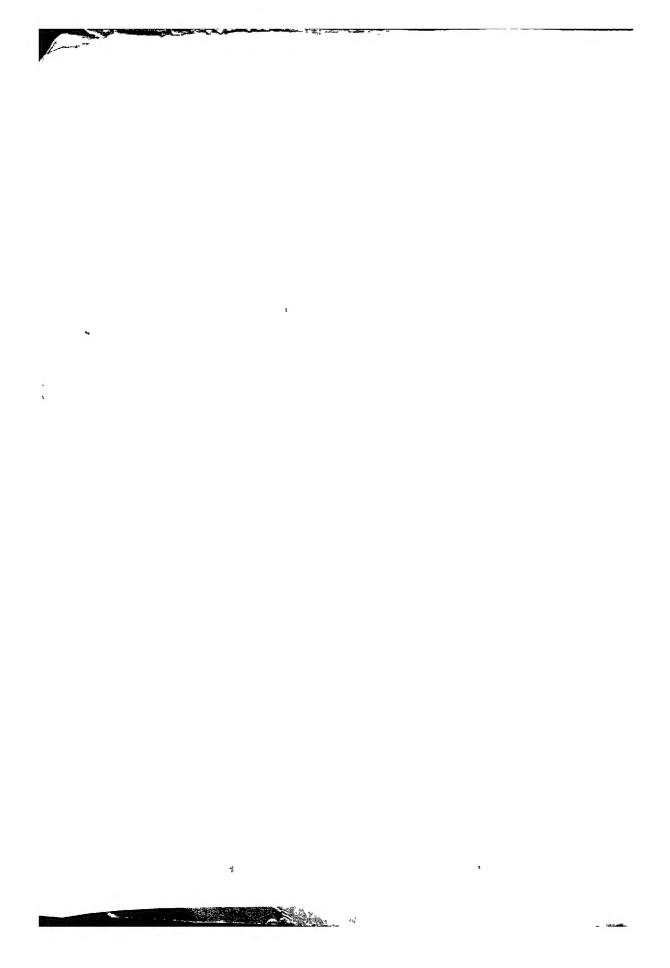

مطابع الأهست مام التجارية

الثمن في ج٠ع٠م ١٠٠